









عضده وسابماء ليه وتحمل ثلك المشقات ورجيع الي مصرفز ارشيخه الشيخ محمود او جلس مدة ثم اذن له الرجوع الى بلده وسمع أشياء كثيرة في مبادي عمره واقتبس من الاشياخ فوائد جمة حتى قبل اشتغاله بالعلم وفي سنة ١١٨٧ كتب الى شيخنا السيد من تضى يستجيزه فكتب له أسانيده العالمية في كراسة وسماها قلنسوة التاج وقد تقدم ذكرها في ترجمة السيد من تفى و لم يزل يملي ويفيد ويدرس ويعيد واشتهر ذكره في الآفاق وانعية على اعتقاده وانفر اده الاتفاق وسطعت أنواره و عمت أسراره وانتشرت في الكون أخباره وازد حمت على سدته زواره المي أن أجاب الداعى و نعته النواعي و ذلك سابع عشري شهر شعبان من السنة و لم يخلف بعده مثله و به ختمت دائرة المسلكين من الخلوتية ورجال السادة الصوفية وحسن به ختم هذا الجزء الثالث من كتاب عجائب الآثار في التراجم والاخبار وسنقيد ان شاء إلله تمالى ما بتجدد بعدها من الجوادث من ابتداء وأسعف الامل ونرجو من الكريم انتعال صلح وأسعف الامل ونرجو من الكريم انتعال صلح وأسعف الامل ونرجو من الكريم انتعال صلح

حَجْلٌ تُمَالَجُزُ ۚ النَّالَ ويليه الجزء الرابع أوله سنة احدى وعشرين ومائنين وألف ﷺ

الوقت ومهر فىالفنون بذكائه وعانى الحساب والنجوم فأخذمنها حظاونزل كاتب سر في ديوان بعض الإمراء ولامه بعض محبيه في ذلك فاع تذرأنه الماقد معليه صيانة لبعض بلاده وضياعه التي استولت علمها أيدى الظلمة فلامحيدله عن عشرتهم واحتمع بشيخنا الشيخ محمودالكردى وأرادالسلوك فيطريق الحلوتية وتركشرب الدخان ولازمه كشيرآ وتلقن الاسم الاول والاور ادوأ قلع عما كان عليه حتى لاحتعليه أنوار ملازمته واعتقده جداو بمدوفاة الاستاذرجع الىحالته وشرب الدخان ثم ولي خليفة على غلال الحرمين فباشرها بشهامة ثمولى روزناه ة مصر بصرامة وقوة مراس وشدة ومخادعة وراج أمره واتسع حاله وزادت حشمته وذلك بعدعن لأحمدافندى أبى كلبةوقبل وفاة السيد محمد افندي الكاخى الروزنامجي وثقل أمره علي باقي الكتبة والناس فاوغر واعليه وعزلوه فضاق صدره وزاد قلقه وحدث فيه بعض رعو نةوتر د دلمشاهد الاولياءفي الليل والنهار يبتهل ويدعو وبفرق خبز اودراهم ويأوي اليمه المجاذيب والذين يدعون الصلاح والولاية فيكرهم برهة ويرون له مرائي ومنامات وأخبار يات فيزدادهوسه ثممل يطول الحال ينقطعءنهم ويبدلهم بآخرين وهكذا وكان بثام مع يعضهم في الحريم ويترجم بعضهم بمكاشفات وشطحيات ويقول فلان يطلع علي خطرات القلوب وفلان بصعد الىالسماءومن كرامات فلان كذا ثمربرجع عن ذلك ولمامات السيد محمداً عيد في كتابة الروزنا وأيضاوا ستمربها ثمانية عشرشهر اوكانت اعادته فى سنة ثميان بعد المائتين ثم انحرف عليه ابر اهيم بيك الكبير وعزله وكان يظن أن الإمريؤل اليه فلم يتمله ذلك وأحضر ابر اهيم بيك السميد ابر اهيم ابنأخيالمتوفي وقلدهذلك فعندهاأيس المترجممنها واختلفتالامور بحدوثالفتن وتقلبالدول والاحوال ولازم شأنه وبيته بمدر جوعه من هجرئه الجالشام في حادثة الفرنسيس واعترته الامراض واجتمعت لديه كتب كثيرة فى سائراالملوم وبيعت بأسرها في تركبته \* توفي يوم الاربعاء خامس عشري شوال من السنة ﴿ ومات ﴾ العمدة الامام الصالح الناسك العلامة والبحرالفهامة الشيخ محمد بن سيرين بن محمد بن محمود بن جيش الشاذهي المقدسي ولدفي حدود الستين وقدم به والده الى مصر فقرأ القرآن واشتغل بالعلم وحضر دروس الشيخ عيسي البراوي فتفقه عليه وحات عليه انظاره وحصل طرفا حيدا من العلوم على الشيخ عطية الاجهوري ولازمه ملازمة كلية و بعدو فاة شيخه اشتغل بالحديث فسمع صحيح مسلم علي الشيخ أحمد الراشدي واتصل بشيخنا الشييخ محو دالكردى فلقنه الذكر ولازمه وحصلت له منه الأنوار وانجمع عن الناس ولاحت عليه لو ائج النجابة وألبسه انتاج وجمله من جملة خلفاء الخلوثية وأمر وبالتوجه الى بيت المقدد س فقدمه وسكن بالحرم وصاريذا كرالطلبة بالعلوم ويعقد حلقة الذكروله فهمجيد معحدة الذهن وأقبلت عليه الناس بالمحبة ونشرله القبول عندالامراء والوزراء وقبلت شفاعته مع الانجماع عنهم وعدم قبول هداياهم وأخبرني بعض من صحبه أنه يفهم من كلام الشيخ ابن المربي ويقرره تقريرا جيدا ويميل الى سماعه وحجمن بيت المقدس وأصيب فى العـــقبة بجراحة في

والحمدية وغيرها فكان يباشر الاقراء بنفسه في بعضها والبعض ولده العلامة الشيخ ابراهم ولميزل والحمدية وغيرها فكان يباشر الاقراء بنفسه في بعضها والبعض ولده العلامة الشيخ ابراهم ولميزل يقرى ويفيد حتى في حال انقطاعه وذلك انه لمامات أحمد أغا غانم وحصل بين عثقائه منازعة ثما انفقوا على تحكيم المترجم بينهم والتمسو امنه أن يذهب صحبتهم الي فوة ليصاح بينهم فلما ذهب الي بولاق وأراد النزول في السفينة اعتمد على بعض الواففين فعثر ترجله فقبض ذلك الرجل على معصمه فانكسر عظمه لنحافة جسمه فعاد وابه الى داره وأحضر واله من عالجه حتى برى بعد شهور و فرجوا بعانيته ودعاه بعض أحبا به بناجية قناطر السباع فركب و ذهب اليه وكانت أول ركباته بعد برئه فلما طلع الي المجلس وأراد الصعود الي مرتبة الجلوس زلقت رجله فانكسر عظم ساقه و تكدر الحاضرون وحملوه وذه بو ابه الى داره وأحضر واله المعالج فلم يحسن المعالجة و تألم تألما كثيرا واستمر ملازما للفراش نحوسبع سنوات ثم توفي يوم الاربعاء سابع عشر رجب من السنة عن سبع وسبعين سنة ودفن بتربة الازبكية و تمين بعده في المشيخة والافتاء ولده المحقق العلامة المستهد الشيخ ابراهيم أدام الله بتربة الازبكية و حفظ عليه أولاده وللمترجم مآثر ونقييدات ومنظومات وضو ابط وتخميسات هن ذلك قوله مسبه به مع المشبه \* أداة تشبيه وجه شبه

والخامس المشبه انبيه \* فقد حوى أركانه التشبيه

وله تخميس على البيئين المشهورين

قدقات لما وهي جسمي وأقِلقني \* ماحل بى من سقام انحلت بدني وما رماني به دهري من الحدن \* يارب انكان تمريضي يقربني \* زلني اليك فباب العفوأ وسعلي \*

أوكان من أجل عصيا في الذي عظما \* وسوء ماقلته جهدرا ومكتبا فالعفو عمن عصي من شيمة الكرما \* أوكان من أجل تمحيص الذنوب في \* يحتاج عنوك الاسقام والعلل \*

وله تخميس أيضا على المنبهجة وتخميس على قصيدة الشيخ عبد الله الشبراوي المشهورة وأوله ان نفسى وغيها والتمسني \* صيرت دأبي المماصى ونني ثم اني ناديت من حسن ظنى \* رب اني تعاظم الذنب مدي \* غيرأني وجدت عفوك أعظم \*

الي آخرها وله غير ذلك سامحه الله فو ومات ﴾ الاجل الامث ل المفوه المنشئ النبيه الفصيح المذكام عشمان افندي ابن سعد العباسي الانصاري من ولد آخر الخلفا والعباسية بمصر المتوكل على الله ووالده يعرف بالانصاري من جهة النساء من بيت السيادة والخلافة ولد بمصروبها نِشاً واشتغل بالعلم على فضلاء

وأكثار والمجر بثلثمائةوستين والفندقلي بثلثمائةوعشرين وهوالجديد ويزيدالقديم لجودةعياره عن الجـــديدوتتفاوت المثلية في المحبوب بجودة العيار فاذاأ بدل السليمي الموجود الآن بالمحمودي زيد في مصارفتهأً ربمون نصــفاوأكثر بحسب الرغبــة والاحتياج ويتفاوت أيضاالمحمودى بمثله فبزيد أبووردةعنالراغب ويزيدالراغبعن الذىفيه حرف المين ويكون المحبوبان فينحو يل المعاملة بدلا عن المشخص الواحد مع ان و زنهما سبعة وعشرون قير اطاوو زن الشخص ثمانية عشر قير اطافالتفاوت بينهما تسعةقراريط وهيمافيه من الخلط وغير ذلك ممايطول شرحه ويعسر محقيقه وضبطه ولمريزل أمرالمعاملة وزيادة صرفها واتلاف نقوذها واضطرابها مستمر وكلقليل ينادون عايم امناداة بحسب أغراضهم لاتسمع ولاتقبل ولابلة نتاليهالانأ صل الكدر منبعث عنهم ومنحدر عن مجراة خبائتهم بطندتاوءين صحبتهاتباعا وعسكراوهجناوفر رلددراهم علىالبلادألف ريال فمادونها خلاف الكلف وكذلك سافر حريمات ورئيسهن حريم مصطغي أغاالوكيل في هيئة لم يسبق مثالها في تختر وانات وعربات ومواهيواحمال وحمال وعسكر وخدموفر اشبن وفرضوالهنأ يغامقر راتعلى البلادوكلفاو محوذلك وأظر ان مذه المحدثات من أهوال القيامة \* وا تقضت السنة وماحصـــل فبها من الحوادث والانذارات 🔌 ومات 🕻 فيهاالامامااءلامة والبحرالفهامة صدرالمدرسين وعمدةالمحتقين منتيالحنفية بالديار المصرية الشيخ محمدع بدالعظي ابن الشيخ أحمدا لحريري الحننى ولدسنة ثلاث وأر بعين ومائة وألف ونشأفى عفةوصلاح وحفظ القرآن وجوده وحفظ المتون وحضرأشياخ المصر وجو دالخط وكان بنسخ الاجرة وكتب كتبا كثيرة وخطه في غاية الصحة والجودة وغالبها في الادبيات كالريحان وخبايا الز واياوخزانةالادبوالتي بخطه.ن ذلك في غاية الحسن والقبول وكان شانمي المذهب ثم محنف وحضر على أشياخ المذهب مثل الشيخ محمد الدلجي والشبخ محمد العدوى ولازم الشيخ حسن المقدسي ملازمة كلية وانتسباليهوعرفبه وحضرتمليه وتلقىءنه غالبالكتب المشهورة في المذهب وحضر باقى العلوم على الشيخ الموي والحنني والشبيخ على العدوى وغيرهم وكان يكتب الاجوبة على الفناوى عن لسانه ولماتوفي شيخهالمذكور تقرر مكانه فيوظينة الخطابة والاماءة بجامع عثمان كتخدابالازبكية وسكن بالدار المشروطة لهبها السكني برحاب الجامع المذكور وكانت خطبه فيغايةالخفيةوالاختصار ولوعظه وقع فيالنفوس لخلوه عن انتصنع ولمامات الشيخ أحمدالدمنهو رى فيسنة تنتين وتسعين ومائة وألفوحصل ماحصل للشيخ عبدالرحمن العريشي كماتقدم تعين المترجم لمشيخة الحنفية والفتوى عوضا عن المذكور قبل وفاته بايام قليلة وكان أهلالذلك وكفأله وسار فيهاسيرا حسنا بحشمة واشـــتهر ذكره وقصــدته انناس للنتوى والافادة وأقبات عليــه الدنياوسكن دارا مشرفة علي الازبكية جارية فيونف تنمان كتخدا واشــترى أيضا دارا ننيســة بالجودرية وأسكـنهالغيره

وصارا لدرهم المعبر عنه بالنصف أقل من العشرللدرهم وفيه من الفضة الخالصة نحو الربع ميكون في النصف الذى هو الآن بدل الدرهم الاصلي من الفضة الخالصة أقل من ربع المشر فيكون في النصف الواحد من مهاملثناالآن الذي وزنه خمس قمحات قيراط وربع ثلث قيراط من الفضة وذلك بدل عن ستة عشر قيراطاوهوالدرهم الاصلي الخالص فانظرالي هذا الخسران الخني الذي انمحقت به البركة في كل شئ فان الدرهم الفضة الآن صار بمنزلة الفلس انتحاس القديم فنأ مل و احسب مجد الامركذلك فادا فرضنا أنانساناا كتسبألف درهم من دراهمناهذه فكأنه اكتسب خمسة وعشرين لاغير وهوربع عشرهاعلى أنه أذاحسينا قيمة الخمسة وعشرين في وقتناه ذاعن كل درهم ثلاثون نصفافانها تبلغ سبعمائة وخمسين ويذدبالباقي وهومائتان وخسون مدرا واماالذهب فان الديناركان وزنهفي الزمن الاول مثقالامن الذهب الخالص تمصار في الدولةالفاطمية ومابعدهاعشر ين قيراطا وكان يصرف بثلاثين درهامن الفضة فلمانتص الدرهم زادصرف الدينار الى أن استقروزن الدينار في أوائل القرن الماضي ثلاثة عشرقيراطاو نصفاو يصرف بتسمين نصفا وهوالمعبر عنسه بالاشر في والطرلي المعروف بالفندقلي يصرف بمائة وكالمجيدين فيالميار وكدناك الانصاف العددية كانت اذ ذاك جيدة الميار والوزن وكان الريال يصرف بخمسين نصفاو الريال الكلب باثنين وأر بعين نصفا ثم صار الدينار وهوالحبوب الجنزرلي بمائةوخسين والفندقلي بمائةوعشرين والفرا نسة بستين تمحدث الحجبو بالزرفي أيام السلطان احمد بدلاءن الجنزر ليوغلاصرف الجنزرلي وكان فيوزن المشيخص وعياره ووزن الزر ثلاثة عشر قيراطاونصفاليأنزادا لاختلال فيأيام على بيك والمهلمرزق واستيلائه على دارالضرب والقروش واستعمل ضرب القروش واستكثرمنها وزاد في غشم الكثرة المصاريف على العساكر والتجاريد والنفقات وآستقر الاشهر في المعروف بالزر بمائةوعشرة والطراى بمائة وستةوأر بعين والمشخص بمائتين والريال الفرانسه بخمسة وثمانين مدةمن يامعلي بيك وفحش وجودالقر وشالمفر دأوضعفهاوأجزاؤها حتى لم يبق بأيدي الناس من التما ، ل الاهي وعز باقي الاصناف المذكورة وطلبت السبك والادخار وصياغة الحلى فترقت في المصارفة والابدال نلما زالت دولة على بيك وتملك محمد بيكأ بوالذهب نادي بابطال تلك القروش بأنواعهار أسافحسرالناس خسارة عظيمة من أ مو الهمو باعو مابالار طال للسبك واقتع روا على ضرب الانصاف العددية والمحبوب الزروالنصفيات لاغمير ونقصوا من وزنها وعيارها ونقصت قيمتهاوغات فيالمصارفة وزادالحال توالي الحوادث والمحن والفلاءوالغرامات وضيق المعاش وكداد البضائع وتساهلوا فيزيادة المصارفة وخصوصافي ثمن السلع والمبايعات وخلاص الحقوق من المماطلين واقترن بذلك تغافل الحكام وجورهم وعدما أتفاتهم اصالح الرعية وطمعهم وتركم للنظرفي العواقب اليأنكباوزت فيوقتناه خذا الحدود وبلغت فىالمصارفةأ كثرمن الضعف وصارصرف المحبوب مائتبز وخمسة بلروع شرةوالريال الفرا نسةبمائةوخمسة وسبعين بلوثمانين والمشخص البندقى باربعمائة

والخوف من المسكر ( وفي عشرينه ) شرع عساكر حسن باشا في التعدية من ناحية معادي الخبيري الى البر الآخر ( وفي يوم الاحدخامس عشرينه ) عدي حسن باشاً يضا ( وفي يوم الاثنين ) نودي في الاسواق على العساكر الذين لم يكو بوافي قوائم العسكر الذين يقال لهم السير بالسفر والحزوج الى بلادهم ومن وجده: همم بعد ثلاثة أيام قتل وكذلك كتبوا فرمانات وأرسلوها الي البلاد بمهني ذلك ومن كان من أهل البلدأ وإ. نمار بة أو الاتراك بصورة العسكر ومتزيبا بزيهم فلينزع ذلك وليرجع الي زيه الاول( وفيــه) أبضانوديعلى المعاملة الناقصة لانقبض الابنقص ميزانهمالان المعاملة نحش نقصها جدا وخصوصاالدهب البندقي الذي كانأحسن أصناف العملة في الوزن والعيار والجودة فان المسكر تسلطواعليه بالقص فيقصون من الشخصالواحد مقدار الربع أوأكثر وأقل ويدفعونه في المشتروات ولا يقدر المتسبب على رده أوطلب أرش نقصه و كذلك الصير في لا يقدر على رده أو و ز نه وقتل بذلك قتلي كثيرة وأغلق الصيارف حوانيتهم وامتنه وأمن الوزن خوفامن شرهم وكذلك نودى على انتعامل في سيع الين بالريال المعاملة وهو تسعون نصفاو قد كان الاصطلاح في بيبع البن بالفرانسة فقط وبلغ صرف الفرانسة مائة وثمانين نصفاض ف الاول وعزوجو ده لرغية الناس فيه لسلامته من الغش والنقص لان جميع معاملة الكفار سالمة من الغش والنقص بخلاف معاملات المسلمين فان الغالب علي جيعهاالزيف والخلط والغش والنقص فلما نطبعو اعلي ذلك ونظر واالي معاملات الكفار وسلامتها تسلطواعام ابالقطع والتنقيص والتقصيص لنمماللغش والحسران والانحراف عن جميع الاديان وقال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة ومن غشنا فليس منا فيأخذون الريالات الفرانسة آلى دار الضرب ويسبكونهاو يز يدون عليها للائةأر باعها نحاساو يضربونهاقروشا يتعاماون بهاثم بنكشف حالهما في مدة يسيرة و تصير نحاسا أحمره ن أقبح المعاملات شكلا ووضع الافرق بينها وبين الفلوس النحاس التي كانت تصرف بالارطال في الدول المصرية السابقة في الكم والكيف بل تلك أجمل من هذه في الشكل وقدشاهدنا كثيرامنها وعليهاأسماءالملوك المتقدمين ووزن الواحدمنها نصف أوقية وكأن الدرهم المتعامل به اذذاك من الفضة الخالصة على وزن الدرهم الشرعي ستة عشرقىر اطاو يصرف بثلاثة أرطال من الفلوس النجاس فيكون صرفالدرهم الواحداثنين وسبعين فلسانستعمل في جميع المشتروات والمرنبات والمعاليم واللوازم البيوت والجزئيات والمحقرات فلمازالت الدولة القلوونية وظهرت دولة الجراكسة واستقرالملك المؤيدشيخ فى سلطنة مصر وبدا الاختــلال اختصرالدرهم المتعامل به وجعــله الجركسية أقل من وبع الدرهم واختل أمر الغلوس النحاس والمرتبات والوظائف بالاوقاف المشروط فبهاصرف المماليم بالفلوس ولم بزار الحال بختــل و يضعف بسبب الجور والطمع والغش وغباوةأولي. الامروعمي بصائرهم عن المصالح العا. ةالتي مها قوام النظام حتى تلاشى أمر الدراهم جدا في الوزن والعيار

اله يكفينا نحن الجيع من جرجاو شرطواأ يضاانه ان استقر الصاح على مطاوبهم لابد من اخلاء الاقلم منهذهالعساكر الذين لايتحصال منهم الاااضر روالخراب والدمار والفسادولايبتي الباشا منهم الامقدار ألني عسكري وقالوا انهأ يضااذالم يعطنامطاو بنافهو لا يستنغني عن أناس من المسكر يقيمون بالبلاد التى ببخل علينابها فنحن أولي لهوأحسن منهم ونقوم بماعلي البلاد من الميال والفلال وعندذلك يحصل الابن وتسيرالمسافروز فيالمراكب وتردالمتاجر والغلال وبحصل لناوله الراحة وأمااذا استمرالحال عليهذا المنوال فإنهنم يزل متعبامن كنزةاامسكرو نفقاتهم وكذلك سائرالبلاد علي انهان لم يرض بذاك فهاهي البلاد بأيدينا والامرمست وممناو معهم على التعب والنصب ( وفي رابعه) وردالخبر بأنجماعةمن كبارااهسكر وفيهمسليمان أغاالار نؤديالذي تولى كشوفية ننفلوط ومعهم الاقوات لاحاطةالمصربينبهم فلما دخلوا الىبلدةالمطاهرةوملكوها وصل اليهم بعض الامراء والاجناد المصرية وأحاطوابهم وحار بوهمأياماحتى ظهرواعليههم وقتلواه نهم وهرب منهرب وهو القليل وأسروا الباقى ونيهم سايمان أغاالمذكور فالتجأالى بعضالاجناد نحماهمن القتل وقابل بع كبار الامراءفا نعمو اعليه بكسوة و دراهم وسلاح وأقام مهم أياما ثم استأذنهم للمود وحضر اليمصر وجلسبداره(وفيه) وردالخبراً يضابموت الاميربشتك بيك المعروف بالالغي الصغير مبظونا ( وفيه ) أيضا حضر حجاج الحضري الرميلاتي اليمصر وقدكان خرج من مصر بعد حادثة خورشيد باشاخو فا من العسكر وذهب الى بلده بالمنوات ثم ذهب عند الااني وأقام في معسكره إلى هذا الوقت ثمان الالني طرده لنكتة حصات، نه فرجيع الي بلده وأرسل الى السيد عمر فكتبُ له أمانا من الباشا فحضر بذلك الامان وقابل الباشاوخلع عايه ونادواله في خطئه بأنه على ماهوعليه في حرفته وصناعته ووجاهته بين أقرانه فصاريمـُثني في المدينة وصحبته عسكري ملازمله (وفي يوم الجُمعة تاسمه) كان يوم الوقوف بعر فة وفي ذلك اليومركم يحمد على بالابهة الكاملة وصلى الجمهة بالشهد الحديني ولميركب من وقت ولابنه بالهيئة الافي هذا اليوم وفيءصرتلك الليلة ضربواعدة مدافع من القامة أعلامابالميد وكذلك فيصبحها وفى كل وقت من الاوقات الخمسة مدة أيامااتشر نيق (وفي رابع عشره) حضر جاهين بيك الالني ومعه طوائف من العر بان الى اقلم الجيزة وأخذوا الكلف وأغناما. ن البلادود راهم وأشيع بذلك وأمروا بخروج المساكر اليهموركب محمدعلي باشاني يوم الخميس وخرج الي ناحية بولاق وأتزلوا من القلعــةجبخانة ومدافع وطفقوانخطفون الحميرمنالاسواق انوجدوهاوعدي طائفه منااهسا كر البخيالة الى برالجسيزة وعدي ظاهر باشا الى برانبابة وصحبته عساكر كشيرة وأزعجوا أهل القرية وأخرجوهم من دورهم وسكنوا بهاوأطلقوا دوابهم وخيولهم على المزارع قأكلوها بأجمعها ولميبقوا منهاولاعودا أخضر فيأيام قليلة ( وفيه ) اخلفي حجاج الخضري أيضا بسبب ماداخله من الوهــم

الى رودس ووصل معهم أيضامر اسيم بنصب الدفتر دارية لاحمد افندى الملقب بجديد وهوالذي كان وصـــل في العام الاول بالدنتر دارية الى سكنــدرية في أيام أحمد باشاخو رشيد وجانم افندي الدفتر دار ومنموه عنهاوكتبوافي شأنهص ضاللدولة بمدم قبوله وان اهل البلدر اضون علي جانم افندي فلماحصل ماحصل لخو رشيد إشاوعزل عن مصر وعزل أيضا جانم افندى حضراً يضاأ حمدا فندى المذكور بمراسيم أخرو فيهاالوكالة لسعيد أغامجددةله ونظر الخاصكية لحافظ سليمان واستمرمن ذلك الوقت بمصرفوصل اليهالامر بتقليدالدفتردار بة وكانحسن انندى الروز المجييهو المتقلدلذلك فلماكان يوم الخميس سابع عشره أجتمع بديوان محمد على صألح اغاقابجي باشاوه ميد أغاونقيب الاشراف وبعض المشايخ ولبس أحمدافنديخاعةالدفتردارية وشرطواعليمهانه لايحدث حوادث كغيره فانحصل نهشئ عزلوه وعرضوافي شأنه وقبل ذلك على نفسه (وفي يوم الجمَّمة ثامن عشره) ارمحلت القافلة وصحبتها الكسوة والمحمل أواخر اننهارمن احيية قايت باي بالصحراء وذهبو االي جهة السويس ليسافروا من القلزم ( ونيه ) وصلتالاخبار بأن ىونابارته كبيرالفر نسيسركب في جمع كبير وأغارعلى بلادالنمساو بة وحار بهم حرباعظيماوظهرعايهم وملك تختهم وقلاعهم وطلب ملكهم بمدخر وجه من حضونه فأعاده الملكته بمدماشرط عليمه شروطه وماكغمير ذلكمن القرانات والحصون ثم سارالي بلاد الموسقو ووقع بينهو بينهم مدنة علي الاتة أشهر ( وفي يوم الأر بعالة الث عشرينه ) خرج حسن باشاطاهر الي ناحية مصراالقديمة ( وفي يوم السبت سادس عشرينه ) حضره بشرون بحصول مقتلة عظيمة وأنهم اخذوا من الاخصام جملة عسكراً سري ورؤس فضر بوامدافع لذلك واظهر واالسرور (وفي يوم الاحد) وصلت الرؤس والاسرى وهى احدى وعشرون رأساوذراع مقطع وسبمة عشر أسيرا ليس فيهم من يمرف ولامن جنس الاجناد وغالبهم فلاحون فاعطي محمدعلي لكل أسير نصف دينار وأطلقهم ووضعوا الرؤس والذراع عند بابزويلة ( ونيه ) وصلت القافلة من باب السويس ووصل ايضا صحبتهم جنر ال من الانكليز راكب في نخت وحماته ومتاعه على محوسبه ين حملا فذهب عندقنصلهم فلما كان يوم الاربهاءغايته ركب في التبخت وذهبء نسد محمد على بالازبكية فتلقاء وعمل له شنبكا ومدافع وقدمله هدية وتقادم شمرجع الي مكانه

﴿ شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الحميس (فيه) حضر مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي من الجهة القبلية وقد تقدم انهما ذهبا وعادا ثمر جعاثانيا على الهجن لنقرير الصلح ثمر جعاولم يظهر أثر لذلك الصلح وحكى الناس عنهما أن المذكور بن لماذه باللى أسيوط وجدا ابراه يم بيك قدانتقل الى ناحية طحطاوا جتمعا بعثمان بيك حدن والبرديسي فلم يرضيا بالتوجه الذي وجها به اليهم وهو من حدود جر جاو قالالا يكفينا الامن حدود المنية فان الفرنساؤية كانوا أعطوا حكم البلاد القبلية من حدود للنيه لمرادبيك بمفرده فكيف

أنهءندما يترشح الشخص منهم لتقليد المنصب يرسل من طرفه معينين الى الاقليم الذي سيتولى عليـــه بأو راق البشارات وحق طرق باسم المعينين اماعشر ين ألفاأوأ كثر أوأقل فاذا قبضوا ذلك أتبعوها بأوراق أخرى ويسمونها أوراق تقبيل اليدوفيها مثل ذاك أوأكثر وأقل ثم كذلك أوراق لبس القنطان ونحوذلك وقديتنق بمدذلك جميمه أنه يتولي خلافه ويستأنف العمل الي غير ذلك هذا وكتخدا بيك مستمرفي سرحاته بالاقاليم وجمع الاموال والعسف والحبو رمرة بالمنوفية ومرة بالغربية ومرة بالشرقيةولايقررالا الاكيأس منالشهريات والمغارم وحقالطرق والاستعجالات المترادفة ثمما لايحيط بهدفترولا كتاب ( وفي ثامنه ) توفي ابر اهيم افندي كائب البهار و ترك ولدا صغيرا فقلدوا مملوكه حسنافي منصبه وكالاعن ولده ( وفي هذه الابام )كثر محرك المسكر والمناداة عليهم بالخر وج الى نواحي طراو الجبزة وذلك بسبب ان بعض الالفية عدى الى ناحية الشرق وأخذوا كلفامن الملاد وبمضهم وصل الى و ردان بالبرااخر بي ( و في عاشره ) حضر جملة من الدالا تية وغير هم من ناحية الشام فمنههم منحضر فيالبحر على دمياط ومنهم منحضر في البروعدي طاهر باشاالذي كان مسافراعل جدة (وفيه أيضا) سأفرت القافلة المتوجمة الي السويس وصحبته أنحوا لما تتين من العسكروعليهم كبير من طرف طاهر بأشابدلاعنه وسافر صحبتهم حسن افندي القاضي المنفصل ليكون قاضيا بمكة حسب القانون (وفي خامس عشره )وصلت قوا فل التجار من السو يس فارسل محمد على وفتح الحواصل وأراداً خذ بضائع التجار وفروق البن فانزعج التجار بوكائل الجماليةوغيرها وذلك بمدان دفعواعشو رها ونولونها واجرهاوماجعلوهءايهامن المغارم السابقةوامحط الامرعلى المصالحةمن كلفرق خسونر يالاولم ينتطح في ذلك شاتان ( وفي حاديء شرينه ) حضر كتخدابيك الى مصر بعد ماجمع الاموال من الاقاليم ونعل مافعله من الفردوا الظالم الحارجة عن الحد ( و في يوم الار بداء خامس عشر بنه ) تو في عثمان ﴿ شهر ذي القددة ١٢٢٠ ﴾ افندي العباسي

استهل بيوم النلاناء والاجم ادحاصل بخروج العسكر للتجريدة في كل يوم ونصبوا عرضيهم ببرالحيزة وناحية طرا من ابتداء شعبان كانقدم وفي كل يوم بخرجون طوائف و يعودون كذلك (وفي يوم الاربعاء تاسعه) حضر مصطفى أغاالو كيل وعلى كاشف الصابونجي وعلى جاويش الفلاح الذين كانوا توجهوا الى قبلي لاجل الصلح وحضر صحبتهم فيف و ثلاثون مركبا من السفار و المتسببين فيها غسلال وأدهان وجلودو تم وغير ذلك ولم يعلم حقيقة ماحصل (وفي يوم الجمة) حادي عشره نودى على العسكر بالحروج من الغد بالتركي والعربي والنا يحذير من التأخير (وفي يوم الإحد) رجم عمصطفى أغابجواب ثانيا هجانا من طريق البر (وفي يوم الاثنين وابع عشره) أخرجو المحمل و الكسوة وعين لاسفو بهما من القلزم مصطفى جاويش العنتبلي ومعه صراف الصرة دفعو الهربعها وثمنها وهذا لم يتفق نظيره (وفي يوم الثلاثاء خامس عشره) ورد نحو السبعين طهريا ومعهم البشارة لمحمد على باشا بوصول الاطواخ يوم الثلاثاء خامس عشره) ورد نحو السبعين طهريا ومعهم البشارة لمحمد على باشا بوصول الاطواخ

فامر محمد على بخر وجالعساكر فلمدكمؤ اواحتجوا بطلبالعلوفة فعزم على الخروج بننسسه فلماكان ليلة الاربعاء سادسعشر ينهطلب كبار العساكر وركب مهم الى مصر القديمة وشرعوافي التعدية بطول الليل وهم محمدعلي وعسكره وخواصه وعابدي يكوعمر بيك وصالحقوش والدلاة وكبيرهم وعلى كاشف الذى تزوج بنت شنن وأتباعه في تجمل وكبير الدلاة وطائفته وركب الجميع وقت الشروق وبرزوا الىالفضاءوا نفردكل كبربعسكره خمسة طوابيروستةو نظروا على البعدمنهم فرأوا خيالةمن المر بانوغيرهم متفرقين كل جماعة في ناحية فحمل كل طابور على جماعة منهم فأنهز مو ااما ، هم فساقوا خلفهم فخرج عليهم كمأئن من خلفهم ووقع بينهم الضراب وحمل علي كاشف و آخر يقال لهأوزى فى حماعتهم فرأوه مجملا فظنوه محمدعلي فاحتاطوا بهوتك ثرواعليه رأخذوه أسيراهوومن معه وفرمن نجا منهم ووقعت فهمالهن يمةورجيع الجميع القعقري وعدوا الي برمصر من غير نأخير وذهب من الارنؤ د وأغراض نفسانية يطول شرحها وتحزبوا حزبين حزب معالشيخ عبداللة اشرقاوى وحزب مع الشيخ محمدالاميروهم الاكثروجعلوا الشيخالاميرناظراعلى الجامع وكتبواله تقريرا بذلكمن القاضي وختم عليه المشايخ والشبيخ السادات والسيدعمر افندى النقيب وكانت النظارة شاغرةمن أيام الفرنسيس وكان يتقلدهاأ حدالامراء فلماخرج الامراءمن مصرصارت تابعة للمشيخة لوقت تاريخه فانفدل لذلك الشيخ الشرقاوي ولمافعلوا ذلك اجتهدالشيخ الامير فىالنظر لخدمة الجامع بنفسه وبابنه وأحضر الخدمة وكنسوا الجامع وغسالواصحنه ومسحوه وفرشوا المقصورة بالحصر الجدد وعلقوا قناديلالبوائك وصاركل يوميقف على الخدمةويأ مرهم بالنظيف وغسل الميضاة والمراحيض وأمر بنلق الابواب من بعد صلاة العشاء ماعدا الباب الكبيرور تبواله بوابا وطردوا من ببيت به من الأغراب الذين يلتنون بالحصر ويلوثونها ببولهم وغائطهم ونحوذلك (وفي غابته ليلة الاحدالتي هي ليلة العيد) عدى طائنة من العسكر الي برا لجيزة وانضموا الى الاخصام وحصل في العسكر ارتجاج واختلافات وعملواشنكافي تلك الليلةفي الازبكية بعد ماأثبنواهلال شوال بعد العشاءالاخيرة وقدكانوا أسرجوا المساجدوصلوا التراويحثم طفؤا المنارات في المنساعةمن الليل ﴿ شهر شوال سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الاحدالمذ كوروجميم الامورم تبكة والحال على ماهو عليه من الاضطراب ولم يحصل في شهر رمضان لاذاس جمع حواس ولاحظوظ ولاأمن وانكف الناس عن المرور فى الشوارع ليلا خو فامن أذبة العسكر وفى كل وقت يسمع الانسان أخبارا ونكات وقبائح من أفاعيلهم من الخطف والقتل وأذبة الناس (وفي رابعه) قلدوا مناصب كشوفات الاقاليم وتهيؤ اللذهاب وعملوا قوائم فرد ومظالم على البلاد خلاف ما تقدم وخلاف ما يأخذه الكشاف لانفهم وما يأخذونه قبل نرولهم وذلك

مركباواصلةً من بلادالشام الي دمياط ببضائع التجار (وفيه) حضر حماعة من الإلفية الي برالجيزة وطابرا كلفامن اقليم الحبزة وقبضوها ورجعوا الى النيومومضى فىأثرهم عربان أولاد علي من احية البحيرة وعاثوا بأراضي الجيزة فعينو اله مَطاهر باشاالذي كان مسافر االي بلادا لحجاز وخرج بعساكر . وخيامه وموكبه اليخارج باب النصرونصب وطاقه وصاريضرب فيكل ايلة مدافه وطبله ونوبته واستمره قيماعلي ذاك نحو تلائة شهوروهم يجمعون له الاهوال ويفردون الفردعلى الاقاليم ويقولون برسم تشهيل المسكر المسافر للخوارج واستخلاص البلادا لحجاز بتمن أيديهم ولم يزالوايحتجوا بعدم أخذالنفقة وفيكل يوم يتسالون شيا بعدشي ويدخلون الي المدينة ويتفرقون الى الحِمهات حتى لم يبق هنهـم الاالقايل ثم انهمارتحلوامن مخيمهم بحجة العرب وطردهم من الجيزة نلماعدوا الي الحيزة دخلوا الي دور هاوسكنوها غصباعن أهلهاواستولواعلي فراشهم ومتاعهم ولميخرج منهمأ حدالممرب ولميتعدوا خارجااسور وبطل أمرااسفرة المذكورة (وفي السع عشره) أرسل محمد على من قبض علي الأغا الشمعد أنجبي وعثمان أغا كتحدا بيك سابقا وقت المغرب وأنزلوهماالي بولاق في مركبوذهبو ابهما يقال انهم فتلوها ومعهما اننان أيضامن كبار العسكرو لم يعلم سبب ذاك رأ نزلوا حصصهم في المزاد (ونيه) فنحوا طلب الميرى من الملتزمين عن سنة احدي وعشر بن معان سنة نار يخه لم يستحق منها الثاث وكانوا فتحوها معجلة لقدر الاحتياج وقبضوا نصفهاو طلبوا النصف الآخر بعدأر بعةأشهر وأماهذه فطلبوها بالكامل قبلأوانها بسنةوخصوصافيشهر رمضان معماا نناس فيهمن ضيق المماش وغلوالاسعارفي كل شيء بل وعدم وجود الاقوات ووقوف المسكر خارج الدينة يخطفون مايأتى بهالفلاحون من السمن والجبن والتبن والبيض وغيرذلك ومن دونهم المرب وثال ذلك في البحر والمراكب حتى المننع وجو دا لحجلم بات برا وبحرأ وطلبوا المراكب لسفر العماكر بالتجاريد نتسامع القادمون فوقفوا عن القدوم خوفامن النهب والتسخير ولم إبق بسواحل البحر مركب ولافارب وبطل ديوان العشور ووصل سعر العشرة أرطال السمن ستمائة نصف فضةان وجدوااعشر ذمن البيض بخمسة عشرنصف فضةان وجد و لدجاجة والراوية الماءبأر بمين نصفاوالرطل القشطة بستين نصفاوالرطل من السمك الطري بستةعشر نصفا والقديدا لمملوح بعشرنا نصاف وقدكان بباع بنء نمين وبالعدد منغيروزن والحوت الفسيخ بأربمين نصفا وقس على ذلك ( وفى عشر بنه ) رجم خازندار طاهر باشاالي جهةااهادلية ثانيا ومعه جملة من المسكر وصارو ايضر بون في كل ليلة مدنمين واستمرطاهم باشا بالحبيزة (وفيه) كتب محمد على باشامكاتبة اليالامراءالقبإلى وأرسل بهامصطفى أغاالوكيل وعلي كاشف الصابونجبى ليصطلحوا علياً م ( وفيه ) وصل ايضاجم اعة، ن الالفية الى جهة سقارة و بلادا لجيزة وطلبو امنها كلفة ودراهم

استنضاح الاموال لا يمكن ضبطها ( وفى أواخره ) زوج محمد على حسن الشماشرجي تابعه ببنست المحمد كاشف كاشف الاسبوطى وهي بنت بنت عبدالرحمن بيك تابع عمان بيك الجرجاوى وهى ربيبة أحمد كاشف تابع سليم كاشف المذكور فعقد واعقدها وعملوا لها مهما ببيت أمها هانم بحارة عابدين واحتفل بذلك محمد على وأمر بأن يعمل لهازفة مثل زفف الامراء المتقدمين و نبهوا على أرباب الحرف فعملوا لهم عربات وملاء ببوسخ واتفاء وابكلفها من مالهم الموزع على أفراده مودار وابالزفة يوم الحميس غاية شعبان وحضر محمد على الى مدرسة الغور ية مع أولاد وليرى ذلك وعمل له السيد محمد المحروق ضيافة في ذلك اليوم وأحضر اليه الغداء بالمدرسة و لما انقضى أمر الزفة شرعو افي عمل موكب المحتسب و مشابخ الحرف لرؤية رمضان و حضروا الى بيت القاضى و لم يثبت الهلال تلك الليلة و انقضى شهر شعبان

﴿ وَاسْتُهُلُ شَهْرُ رَمْضَانَ بِيُومِ السَّبْتُ سَنَّةً ١٢٢٠ ﴾

وفي هذا اليوم شح وجوداللحم وغلاسمر ولعدم المواشي وتوالي الظلم والعسف والفر دوالكلف على القري والبلادحتي بلغ الرطل اللحم الجفيط الهزيل خمسة وعشرين نصفاان وجدوا لجاموسي اثني عشر نصفا وامتنع وجو دالضاني بالاسواق بالكلية رأساو لمااستهل رمضان انكب انناس على من يوجد من جزارى اللحم الخشن وكذلك شح وجودالسمن وعدم بالكلية واذا وجدمنه شئ خطفه العسكر وذهبوابه الى سوق انبابة يومااسبت أول رمضان ونهبواماو جدوه معالفلاحين من الزبد والجبن وغير ذلك وزاد فحشهم وقبحهم وتسلطهم على ايذاءالناس وكثروا بالبلدوانحشر وامن كلجهة وتسلطوا على تزوج النساء قهرا اللاتي مات أزواجهن من الامراء المصرلية ومن أبت عليهم أخذوا مابيدهامن الالتزام والابراذ وأخرجوها من دارهاونهبوامتاعها فمايسمهاالاالاجابةوالرضا بالقضاء وتزوج بعضهم بزوجةحسن بيك الجداوى وهي بنتأحمد بيك شنن وأمثالها ولم ينفهمن الهروب ولاا لاختفاء ولا الالتجاء وتزيوا بزى المصريين في ملابسهم وركبوا الخيول السومة بالسروج المذهبــة والقلاعياتوالرخوت المكلفةوأحدق بهمالخدم والاتباع والقواسة والسواس والمقدمون ووصل كل صعلوك منهم المالا يخطر على باله أويتوهمه أويتخيله ولافي عالم الرؤيا مع أيحر اف الطبيع والجهل المركب وعمى البصيرة والفظاظة والقساوة والتجاري وعدمالدين والحياء والخشية والمروءة ومنههم من تزوج الاثننين والثلاث وصارله عدة دور ( وفيه ) نواترت الاخبار بما حصل لياسين بيك وانه بعدانهز امهمرب مجماعةقايلة وذهب عندسليمان بيك المرادى وا نضم اليه ( وفي ثالث عشره ) نهبو ' ييت ياسين بيك المذكور وأخذوامافيه ونفوا محمدانندي أباه وأنزلو فيمركب وذهبوابه الى بحري وقيل انهم قتلوم ( ونيه ) وردت الاخبار بآنه غرق بميناالاسكندرية احد عشر غليونا من الكبار وذلكأنه في أواخرشعبان هبت رياح غربية عاصفة ليسلا فقطعت مراسي المراكب ودفعتها الرياح الى البرفانكسرت وتلف مافيها من الاموال والانفس ولم ينج منها الاالقليل وكذلك تلف ثمان وأربعوت المحتاج اليهم وأرباب المناصب ولا يأخذون بعدذاك علائف فكثر التروي في ذلك ولفط الناس بالفردة وتقرير أموال على أهدل البلد وانحط الامربعدذلك على قبض ثلث الفائظ من الحصص والالتزام فضج الناس وقالو اهذه تصير عادة ولم ببق للناس معايش فقال نكتب فرمانا و ناتزم بعدم عود ذلك ثانيا و نرقم فيه لعن الله من بفعله امرة أخرى و نحو ذلك من التمويهات الكذبة الي أن رضى الناس واستقر أمرها وشرعوا في يحربر ها و طلبها

## ﴿ شهرر جب الفرد سنة ١٢٢٠ ﴾

إستهل بيوم الاربعاء (وفيحاديءشره) سافر محمد كتخدا الااني بالحبواب المتقدم الي مخدومه برمدان قضى أشغاله واحتياجاته منأمنعةوخياموسروج وغيرذلكوخرجياسين بيكو باقي الكشاف المافرون الى الجيزةوطلبوا المراكبحتى عزوجودهاواه تنع ررودهاه ن الجهةالبحرية (وفى الث عشره ) سافر المذكورون بعداكرهم وسافرأ يضاعلي باشاسلجدارا حممد باشاخو رشيدا لمنفصل المي حكندر بة وأماقبطان باشافانه لم يزل بنغسر مكندرية (وفى منتصفه) برز طاهر باشا الذاهب الىالبلادالحجازية بعساكرهاليخارج بابالنصر ( وفيه ) وردت الاخبار بأن الوهابيين استولواعلي المدينة المنورة علي ساكنها أفضل الصلاة وأنم القسليم بمدحصار هانحوسنة ونصف من غيرحرب بلكحلقو احرلها وقطعواءنهاالواردو لمغالاردب الحنطة بهامائة ربال فرانسه فلماأشتد بهم الضيق الموهاودخالهاالوهابيون ولم يحدثوا بهاحدثاغ يبرمنع المنكرات وشرب الننباك في الاسواق وهدمالقباب ماعدا قبة الرسول صلى الله عليه وسلم ( وفي تاسع عشره ) وقع بالازبكية ممركة بين الممكر قتل بهاواحد من أعيانهم و أثنان آخر ان ورجل سائس و بغل وفرس وحمار ( وفي خامس عشرينه ) وردالخبر بسفر القبطان وأحمدباشاخورشيد من تفرسكندر بة ( وفيه ) حضر اهل وشيديتشكون الى السيدعمر النقيب والمشايخ ويذكرون ان محمدعلي باشاأرسل يطلب منهم أربعين ألف ريال فوانسه على ثلاثة عشر نفرا من التجار بقائمة (وفيه) حضر محود بيك الذي كان بالمنية وتواثرت الاخبار بوصول الغز المصريين الى أسيوط وملمكو هاوآما لالغي فانهجهة الفيوم ووقع بينهو بينجماعة ياسين يك محار بةوظهرعليهم وارسل ياسين بيك يطلبء سكرا وذخيرة ( وفي خامسء شرينه ) ركب المشابخ والسيدعمر النقيب إلى محمد علي وترجوا عنده في أهل رشيد فاستقرت غراءتهم علي عشرين ألف فرأنسه وسافرواعلى ذلك واخذوافي محصيلها (وفيـه) طلب بترك الديرواحتجوا علىــهبهروب حرجس الجوهرى وانحط الامرعلي المصالحة بمائة واربعين كيساوزعها النصارى على بعضهم ودفعوها

﴿ شهر شعبان سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الجمعة ( فيه ) أمر محمد على باشا برفع حصص الالتزام التي على النساء وتبوا قوائم من ادها وانحط الامر على المصالحات بقدر حالمن وغير ذلك أمور كشيرة وجزئيات وتحيلات على

الىءذا الوقت وحضرالآن بمراسلةمن قبطان باشا وأحضر صحبته تقرير السعيدأغاعلى الوكلة وابقائه على ماه وعليه و نظر الخاصكية الميمان أغاحافظ (وفي يوم الاحدرا بع عشره) تغيب جرجس الجوهري قية ال انه هرب ولم يظهر خبر ه وطلب محمد علي فلتيوس وغالى و جر حس الطو يل (وفي يوم الا تنين) حضر مجمد كتخدا الااني بجواب من مخدومه وقابل محمد على بإشاوذهب الي بينه لقضاءأ شفاله (وفيه) وصلت القافلة والمحمل وأراد الباشانهب قافلة النجار فصالحو اعلى أحمالهم بألف كيس و دخل المحمل في ذلك اليوم صحبة المسفر (وفيه) طلب الباشاح سن أغانج اتي المحتسب والابير ابراهيم الرزاز وطلب أن يقلد حسن أغا كتخداالج والاميرابراهيم ديودار بشرطأن يكلفاأ نفسهمامن مالهمافاعتذرا بعدم قدرتهما علي ذلك فبسهماوطاب من كلواحد منهما خسمائة كيس وعزل حسن أغاوقالد عوضه آخر يسمي قاضي أوغلي على الحسبة (وفي يوم الثلاثاء) ظهر الخبرعن جرجس الجوهري بأنه ركب من دير مصر العتيقة وذهب الى الامراء المصرلية بناحية التبين (وفي يوم الاربعاء سابع عشره ) توفي الشييخ محمد الحريري مفي الحنفية (وفي يوم الجمعة تاسع عشره) توفي حسن افندي ابن عثمان الاماحي الخطاط (وفيه) قلدوا على جلبي بن أحمد كتخدا علي كشونية القليوبية ولبس القفطان وركب بالملازمين ( وفيه ) سافر مجمد كتبخدا الالغي عائدا الى مخدومهِ وذهب صحبته السلحدارِ وموسى البارودي (وفى عشرينه) تقلد الحسبة شخص يقالله عبدالله قاضي أوغلى وكذلك لقلدقبله بأيام ابراهيم الحسيني الزعامة وهوحليق اللحية وتقلدمجمد من بماليك اسمعيل بيك ويعرف بالالغي وهو زوجهانم المذبذت اسمعيل بيك أغا مستحفظان (وفيه ) أفرجواءن حسن أغاالمحتسبوا براهيم الرزاز وقررواعلى الاول خمسةوستين كيسا وعلى الثاني خمسة عشر كيسايقومان بدفعها (وفيه ) أنزلواقوائم على البلاد والحصص التي كانت يحت الترام جرجس الجوهري الي المزاد فاشترا هاالقادرون والراغبون (وفي حادي عشرينه) قلدواياســينبيك كشوفية ني سويف والنيوم وكذلك لبسوا كاشفا على منغلوط وغيرها ( وفي أواخره) حضر محمد كتخدا الااني والسلحدار وذكر وإمطار بات الالني وهوائه يطلب كـــّو فية الفيوم وبني سويف والحيزة والبحيرة ومائتي بلدالتزاموانه يأتى اليالجيزة ويقيم بهاو بكون تحت طاعة محمد على باشا وتشاور وافى ذلك أياما بأماباقي الامرا المصر ليين فانهم انتقلو امن مكانهم وترفعوا الى جهة قبلي بناحية بياضة ثم انفق الرأي علي أن يعطوهم من فوق جرجا وينزل بهاالحا كالمولى عليها من المشمانيةوان المصربين القبالى اقتسموا بينهم البلاد ويقومون بدفغ المال والغلال الميريه وكلذلك لِا أَمَالُ لَهُ وَلاَحْتَيْقَةُ مِنَ الطَّرِفِينَ وَكَتَبُو اللَّالْفِي مَكَانْبَاتُ بِذَاكُ وَأَنْ بِكُونَ فَي ضَمَنْهُمْ ﴿ وَفَي أُواخِرُهُ ﴾ أبضااحتاج محمدعلى باشاالى باقي علوفة المسكر فتكلم مع المشايخ في ذلك وأخبرهم بأن المسكر باق لمم مُلائة آلاَّف كيس لانعرف لتحصيلها طريقة فا نظروا رأيكم فيذلك وكيف كمون العمل ولميبق الاهذهاانو بة ومن هذا الوقت اذاقبض العسكر باقي علائنهم سافروا الي بلادهم ولم يبق نعم الا

المبدول وكثير من الاجناد المصربة وحسن باشا الار نؤدي (وفي يوم السبت) رجم القرابة المشاة و ذهب الحيالة خلفهم متباعد بن عنهم برحلة فيكان شأنهم أن الدلاة المذكورين اذاور دواقربة نهبوها و أخذ و اما و جدوه فيها و أخذو الاولاد والبنات وارتحلوا فيا تي خلفهم العرب النايعون خلفهم فيطلبون الكلف والعلم قائدة و بنه بون أيضا ما أمكنهم ثمير تحلون أيضا خلفهم فتنزل بعدهم التجريدة فيفه لون أقبيح من الغريقين من النهب و السلب حتى ثياب النساء و أخذ الدلاة من عرب العائد خمسما أنه جمل و ذهبوا على طريق وأس الوادى (وفيه) و ردا لخبر بوصول كتخدابيك الى منوف و قبض على كاشفه و أخذ منه ماجمعه ثمانه فرد على البلاد التى و جدبها به ض العماراً مو الامن ألف ويال فأزيد و حدر ذلك في قائمة وهي نحوالستين بلدا و أرسل يستأذن في ذلك و يطاب عدم الرفع عن شئ منها ليحمل قدر ايستمان به على علائف العسكروج اكيم و ليكمل خراب الاقليم و انقضى شهرج ادي الاولى

﴿ شهر جمادى الثانية سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل ميوم الانين (في نانيه) وصل ولد المحمد على باشاالى ساحل بولاق فركب أغوات الباشاوا ستقبلوهما وأحضروهماالى الازبكية وعملو الهماشنكأتلك الابلة (وفيه ثالثه)طلع محمدعلى بإشاالي القلعة وأجلس ابنهااكبيربها وضر بواله في ذلك الوقت مدانع (وفي رابعه) رجع عابدي بيك ومن بصحبته. ن المصركية وزجهة الشرق وقدوصلوا خلف الدلاة الى حد العائد ثمر جعوا وذهب الدلاة الى جهة الشام بامههم من المال والغنائموالجمال والاحمال وعدتهاأ كثرمن أربعة آلاف حمل ومانهبوه من البلادوأسروه من النساءوالصبيان وغيرذلك وكانوامن نةمة للهعلي خلقه ولمبحصل نجيئهم وذهابهم الازيادة الضرو ولمبحصل للباشا لمخلوع الذي أستدعاهم لنصرته الاالخذلان وكان فيعزمه وظنه أنهم يصيرون اعوانه وانصاره ويستعينبهم وبطائنةالبنكجرية علىازالةالطائنة الاخري فانتحس بقدومهم وأورثهالله ذلهم وتخلو اعنه وخذلوه وضاع عليهماصرفه عليهم في استدعابهم وملاقاتهم وخلمهم وتقدماهم ومصارفهم وعلائفهم وخرجهم ولمينفعو مبنافعة بلكانوا مناالضر رالصرف عليه وعلى الاقليم وكان كلاخوطب أوعوتب فيأمرأوفعل قول اصبروا حتى تأتي الدالاتية ويجصل بعددلك النظام فلم يخصل بوصولهم الاالفساد العام وانقضت دولته وانعكست قضيته (ونيه) شرعوافي عمل دفتر فردة على البلادالتي بقي فيها بعض الروق (وفي خامسه) حضر كنخدا بيك ليلاوأشار بابطال ذلك الدفتر المافية. والثناعة واتنق معالباشاوالمتكامين انه ينعل ذلك باجتهاده ورأيه ورجع في تلك الليلةوشرع في التحصيل مع الجور والعسف الزائدكما هوشأثهم (ونيه) سافر أيضا جانم أفندي الدفتر دار وسافر صحبته قابجي باشا الاسود المسمى بشير اغا (وفيه) سافر بعض كبرائهم الى جهة السويس ليأتي بالمحمل (وفي يوم الجمة) وردأحمدأ فندي من سكندرية وهو الذيكان بالدفتردارية في العام السابق ومنعه أحمد بإشاخو رشيدمن الورودوكتبوا فىشأنه عرضحال منالمشايخوالو جاقلية بمنعه وابقاء جانم أنندى واسلمر بالاسكندرية

فىأمره ونزل الى أسفل يريدالركوب واذا بالعسكر داخلون عليه ومعهم الرؤس والاسري في أيديهم فعند ذلك سكن جاشمه وامتلا فرحا ولماه شال بين يديه أحمد بيك تابع البرديسي الذي كان أميرا بدمياط وحسن شبكة ومن معهــماقال لاحمــدبيك ياأحمــدبيك وقعت في الشرك فطلبماء فجلوا كتافهوأ تومبما يشرب فنظر ان حوله وخطف يطقا نامن وسط بعضالو اقفين وهاج فيهم وأراد قتل محمد على باشاوقتل أنفارا فقام الباشاو هرب الى نوق و تـكاثروا عليه وقتلوه و وضعوا باقي الجماعة في جنازير وفي أرجلهم القيود وربطوهم بالحوشوهم على الحالة التي حضروا فبهامن العرى والحقارة والذلة (وفي ثاني يوم) أحضروا الجزار بن وأمروهم بساخ الرؤس بين يدي المعتقلين وهـــم ينظرون الى ذلك وأحضروا جماعة من الاسكانية فحشوها تبنا وخيطوها (وفي ليلة الاننين) خرج عابدي بيك بمساكرالار نؤدبراوبحرا اليجهة طرافالنتقي معمن بهامن المصريين وكان بهاابراهيم وحضروا إلى مصر وغرق من مراكبهم مركبان في ليلة الثلاثاء (وفي تلك الليلة قتلوا المعتقاين ماعدا شنيعا وعذبوهم فيالقتل من أول الليل الخرم ثم قطعوار ؤسهم وحشوها ثبنا و وسقوها في مركب وأرسلوها الى سكندرية وعدتهم الائة وغمانون رأساو فيهممن غيرجنسهم واناس جربجية ملتزمون وأخليارية التجؤااليهم ورانةوهم في الحضو روبعثوا من يوصلهم الى اسلامبول وكتبوافي المراسلة إنهم حاربوهم وقاتلوهم وحاصر وهم حتى أفنوهم واستأصلوهم ولم يبقوا منهم باقية وهذه الرؤس رؤس أعيانهموأ كابرهم فكانءدةمن قتل في هذه الحادثة من المعر ونين المنصبين مراد بيك تابع عثمان بيك حسن وقبطان بيك تابع البرديدي وسليم بيكالغربية وأحمدبيك الدمياطي وعلى بيك تابع خليل بيك رنحو الحمسة والعشرين نءساليكهم وأتباعهم ونجاحسن بيك شبكة واثنان معهدون أتباعه وباقيهم أشخاص مجهولة وفيهم فرنساو يةوأر نؤدية ولمهتنق الامراءالمصرية أقبح ولاأشنعمن الدلاة الىناحية الخانكة يمدماطافوا اقليمالغربيةوالمنوفيةوالشرقية والدقهليةوفعلواأفعالا شنيعة من النهب والسلب والقتل والاسر والفسق ومالايسطر ولايذكرولايكن الاحاطة ببعضه (وفيه) آفر جواعن جرجس الجوهرى ومن معه على أربعة آلاف وثمانمائة كيس وأن يبقى على حاله فشرع في توزيمها على باقي الاقباط وعلى نفسه وعلى كبرائهم وصيار فهم ماعدافلتيوس وغالى وحوات عليه النحاويل وحصل لهم كرب شديدوضج فقراؤهم واستفاثوا (وفي يوم الجمعة) خرج عدة كبيرة من العسكر اليناحية الشرق لمحار بةالدلاة وأميرهـم عمر بك تابع عثمان بيك الاشقر ومحمد بيك عليهم وبقولهم نهاره بارك وسعيدوا لحمدللة علىالسلامة وشخص الناس وبهتو اوخمنوا التخامين فلما وصلواعطفة الخراطين افترقوا فرقتين إدخل عثمان بيك حسن وشاهين بيك المرادى وأحمد كاشف سليم وعباس بيكوغيرهم كشاف وأجذاد وبماليك عبيدكثيرة نحوالالف وخلف كلطائفة نقاقير وهجنوبأ يديهم البنادق والسيوف والاسلحة ومروا بالجامع الازهروذه بواالي بيث السبدعمر والشيخ الشرقاوي فامتنعالسيدعمرمن مقابلتهم فدخلوا الى بيتالشيخ الشرقاوي وحضر عندهم السميدعمر فطلبوامنهم النجدة وقيام الرعية فقالو الهمه فذالا يصح ولم يكن بينناو بيسكم وعدولا استمداد والاولى ذهابكم والاأحاطت بناوبكم العساكر وقتلونا معكم فعندذلك ركبوا وخرجوا من باب البرقية و بهــــد خروجهم حضر فيأثرهم حسن بيك الارنؤدي في عدة وافرة من المسكر وهم . شماة وخرج خلفهم فوجدهم خرجواالى الخلاء فرجع على أثره وأماالفرقة الاخري فانهم وصلوا الي باب زويلة وتقدمو اقليلا الىجهةالدربالاحمر فضرب عايهم المسكر الساكنون هناك بالرصاص فرجعواالقهةرى الي داخل بابزويلة وأراد واالدخول اليجامع المؤيد والكرنكة بثلك الناحية نضرب عليهم المغاربة والمرابطون هناك فاصيبمنهم أشخاص وقوي جاش العسكرالذين جهة الدرب الاحمر السمعواضرب الرصاص وتنبه غيرهم أيضاوا جنمعو المعاونتهم وانصرع منهم ثلاثة أشيخاص وقعوا ليي الارض فالماعاينو اذلك ولواالادبار ونبعهمالعسكر يضربون فيأقنيتهم نلميزالوافي سيرهم الياننجاسين وقدأغلق الناس بوابة الـكمكيين وكذلك بوابة الحراطين و بوابة البنيدقأنيين وكان حجوالساكن بالخر فمش عند ماسمع بدخو لهم لحقه اافزع والخوف فخرج من يته بوسكر مير بدالفرار وخرج من عطفة الخرنفش وذهب الي جهةبابالنصراظنه انهلايمكنه الخروج منبابالفتوح الذي دخاوا منه فلماوصل اليهاب النصر وجده مفلوقا وامتنع المرابطون عليه من ننجه فعاد علي آثره وذهب الي باب المتوح فلم يجد بهأحسدا فاطمأن حينئذ وعلم سوءرأيهم نأغلقه وأجلسء: ــده حمــاعة. ن أنباعه ورجع على أثره البي جهة بين . القصرين فصادف أدبار الجماعة والعسكر في أقفينهم الرصاص نعند ذلك قوى جاشه وضرب في وجوههم هرو من معه من العسكر فاختب لا القوم و - قط في أيديهم وعلموا انه قد أحيط بهم فنزلو اعن خيو لهم ودخل منهم جماعة كثيرة جامع البرقوقية وذهب منهم طائفة كبيرة بخيو لهمنحو المائة اليجهة باب النصر فوجدوه مفلوقا فنزلواأ يضاعن خيولهم ودخلوا العطوف ونطوا من السورالي الخلاء وتفرق منهم جماعة اختفوافي الجهات وبعض ألوكائل والبيوت ولمااتحصرالذين دخلواجامع البرقوقية وأغلقواعلى أنفسهم الباب احتاطت بهم المسكر وأحرقوا الباب وتسو رأيضاعايهم جماعةمن المطفة التي بظاهر البرقوقية وقبضواعابهم وعروهم ثيابههم وأخهذوا مامعهم منالذهب واننةو دوالاسلحة المثمنة وذبحوا منههم تحوالخسين مشل الاغنام وسحبوانحو ذلك المددبالحياة وممرايامك شوفوالرؤس حفاة الاقدام ونوقوالايدي يضر بونهم ويصفه وجم على اقفيتهم ووجوههم ويسببونهم ويستمونهم ويسحبونهم

غان القوم لاأمان لهموانحشر وافي داخل المدينة والوكائل والبيوت ولا بتركون قبائحهم وأما الامراء المصرلية فانهم وصلواالى انتبين واجتمعواهناك ماعداعلي بيكأ يوب وسليمان بيك وعباس يكفانهم بالجيزة مع على باشاو ياسين بيك وأماالدالاتية الأنجاس فانهم مستمر ون على نهب البلادوساب الاموال وأذيةالعباد ونهبوا كاشف الفربية وهجمواعلى سمنود وهيمدينة عظيمة فنهبوا بيوتها وأسواقها وأخذوامافيهامن الودائع والاموال وسبوا النساء وفعلوافعالاشنيعه نقشعر منهاالابدان ثمانتقلواالي المحلة المكبري وممالآن بها وأمامحمد بيك الالغي فانه حاصر دمنهو ومدة مديدة فلم يتمكن منها ثم ارتحل عنها ورجع مقبلا ووصل الى نا -يــ : الطرانة وأماقبطان باشا فانه نم يزل مقيماعلي ساحل أبى قبر ﴿ وَفَى يوم الخيس )وصلت الاخبار بذهاب قبطان باشاالي سكندرية ( وفي يوم الاحد ) خامس عشر منزل أحمد باشاالخاوع الحالمراكب من بولاق وسافرالى جهذبجرى بعياله وأنباعه المختصين به وتخافعنه كتخداه وعمربيك وصالحقوش والدفتردار وكثيره بنأ اباعه ولميسهل بهم مفارقة أرض مصر وغه تُمهامع أنهم مجتهدون في خرابها ( وفيه ) وصـــلالاني الكبير والصغيرالي بر الجيزة ( وفي يوم الاثنين اتفق جماعة من الارنؤ دوقه حدوا الذهاب الى برالحيزة فوصل خبرهم الى محمد علي الشا فارسل البهم عسكرا وممهم حجو فلحقهم عند دالمعادي بحرى بولاق فقتاوا منهم نحو العشرين وهرب باقيهموتفرقوا ( وفيه ) بني حجاج الخضرى حائطا و بوابة على الرميلة عند عرصات الغلة (وفي يوم الاربماء) سابع عشره قبض محمد علي باشاعلى جرجس الجوهرى ومعهجما عدَّمن الأفباط فحبسهم ببيت كتخدا ووطلب حسابه من ابتداء سنة خمس عشرة وأحضرالمعلم غالي الذي كان كرنب الالغي بالصعيدوأ ابسه منصبه في رئاسة الاقباط وكذلك خلع علي السيد محمد بن المحر وقى خلع الاستمر ارعلى ما كانعلبه أبوممن أمانةالضر بخانهوغيرها ( وفي تلك الليلة ) قنل شخص كبير بيكباشي تحت بيت الباشابالاز بكية وضر بوالمو تهمد فعاوذاك لامر نقموه عليه ( و فيه )سافر كتخدا بيك الى جهة المنوفية وقبض على كاشفهاوأ خذمامهه من الاموال التي جمعها من مهوبات البلادو دل على ودائمه وأخذها إيضا و وجدله غلالا كثيرة ومواشى وغير ذلك ( وفي يوم الجمعة عشرينه ) الموافق لحادى عشر مسرى أوفي النيل المبارك أذرعه ونودي بذلك وأشيع في ذلك اليوم وصول فرقة من الاصراء المصريين من خلف الجبل و باتااناس مستمدين للفرجة على موسم الخليج على العادة فأمراابا شاباخر اج الحيام والنظام الي ناحية الجسر وعمل الحراقة ثمآمر بكسرالسدليلا فماطاع الهارالاوالماءيجري فى الخليج ولميذهب الباشاولاالقاضي ولاأحد من الناس ولم يشمر وابذلك وكان قد بالهه ورودا لا. راء فتأخر عن الخروج وهم ظنوا خروجه مع المسكرالي خارج للدينة وفى وقت الشروق من ذلك البوم وصل طائفة من الامواء الي ناحية المذبح وكسروابو ابة الحدينية و دخاو امن باب الفتوح في كبكبة عظيمة و خلامهم نقاقير كشيرة وجمال واحمال فشقوامن ببنالقصرين حتى وصلوا الىالاشرقية وشيخص لممانناس وضجوا بالسلام

وحضر الالني اليجهة الطرانة (وفيه) حضر صالح أغا القابجي اليالسيدعمر النقب وأخبره انهم تواعدوا مع أحمد باشا في عصر غدمن يوم السبت اماأن ينزل أو يستمر على عصيانه فلما كان يوم السبت في الميعاد أفر جواعن ضعفاء الرعية الكائنين بالقلعة وكذلك النساء بعدما أخذوا مامعهم من الامتعة والثياب وأبقو اعندهم الشبان والاقوياء للمعاونة في الاشغال وأظهروا المخالفة وامتنعوا من النزول و باتواعلى ذلك وكثر اللغط في الناس وانقضى شهر ربيع الثانى على ذلك

﴿ شهر جمادي الاولى سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيومالاحد ( فيه ) ضربواثهلاثة مدافع منالقلمة وقتالشروق وكانها اشارة وعلامة لاصحابهم (وفي يومالاثنين) سبح جماعةمن الجيزة اليجهة انبابة وكان ببولاق طائغة من المسكر يتر امحون بجهة ديوان العشور فضربوا عليهم مدافع فحصل ببولاق ضجة وركب محمدعلي باشاأ واخر النهار وذهب ألى بولاق ونزل بيت عمريك الارنؤ دى ووضب حملة من المسكر وعدوا أيلا وطلعوا ناحية بشتيل وحضروا الىجهة انبابة يومااثلاثاء وتحاربوا مع منهاحتي أجلوهم عنهاوعملوا هناك مُنَارِيس في مَقَابَاتِهم واستمر والله يُنظر بون بالمدانع ( وفي يومااسبت ﴾ سابعه طلع بشيراً غا القابجبي وصالحأغا والساحدار الىالفامةو تكلموامعأحمدباشاومن مهوقدكان وردت كاتبات من قبطان باشافيأم أحمد باشائم نزلو اوصحبتهم كتخدا أحمد باشاالي بيتسعيدأغاالوكيل وركبوا معه الىبيت محمدعلي باشا واختلوامع بمضهم ثم طاع صالحأغاوأ ربهة من عظمائهم ثم نزلوا ثم طلموا وترددوا في لذهاب والاياب ومراددة الخطاب وبات الكتخدا أمفل وطاب القلماويون شروطا وعلائنهم الماضية وغير ذلك وانتهي الكلام بينهم علي نزول أحمد باشا المخلوع في يوم الاثنمين وتسليم القلعةوالجبعخانة (وأصبَع يومالا ثنيين) فطلبوا جالا لحمل أثنالهم فأرسلوا الي السميدعمر فجمع لهبم منجمال الشو اغريةمائتي حمل فنقلوا عليها مناءهم وقرشهم وأنزل الباشا حريمه الى بهت مصطفى أغا الوكيل ونزل كثير من عساكرهم وخدمهم وهممتغيرو الصوروذهب اكثرهم بعزالهــم الى بولاق ونهبو أبيوت الرعاياالتي بالقلمة وآخذو اماوجــدوه فيهامن المتاع وطلعحسن أغا سرششمه بجملة من العسكر الى القلمة وانقضى ذلك اليوم ولم ينقض نزولهم وحضر الوالى أيضا وقت العشاء الى بيت السيد عمروطلب خمسين جملا فلم يتيسر الابعضها (وأصبح يوم الثلاثاء) فأنز لوا باقي متاعهم ونزل الباشا المخلوع من باب الجبل في را بع ساعة من النهار علي جهة باب النصر ومر من خارجهالىجهةالخروبي وذهبالي بولاق وصحبته كتتخدا محمدعلي باشأوعمر يبك وصالحأغافوش وأنزل صحبته مدانع تعوق بعضوا عندالذنجزية لضعفالاكادبش وسكن سبيتالسيدعمر النقيب وسكن صالحأغا بييت شيخ السادات وذلك عاشر حمادي الاولى واطمأن الناس بعض الاطمئنان مع بقاءالتحرز وأرسلالسيدعمر فنادي تلك الليلة إستمرار الناس علي التحرز والسهروضبط الجهات

أحدباشاالخلوع ومضمونها الام بالنزول من القلعة ساعةو صول الجواب اليه من غيرتأ خير وحضوره اليالاسكندرية وجواب آخر الي محمدعلي بابقائه فيالقائم قامية حيثار تضاه الكافة والعلماء والوصية بالسلوك والرفق بالرعية والكلام المحفوظ الممتادالذى لاأصلله وأن بقلد من قبله باشاعلي عسكر يمين ارسالهالى البلاد الحجاز يةويشهلله جميعاح ياجانه من الجبخانة وسائر الاحتياجات واللوازم فارسلوا الييأحمد باشاالمخلوع بجوابه نقال حتى يطلع الي السلحدار الواصل ويخاطبني مشافهة (وفي صبح يوم الاربماء) قبض المحافظون على خيال مقبل من جهة مصر القديمة يريد الطلوع انى القلمة من آخر النهار ووجد دوامعه أو راقا فأخذوه الي محمد علي باشافو جدوا فى ضمنهم اخطاباالي الباشا المخلوع من على باشا وياسين بيك الكائنين بالجيزة مضمونها أنه في صبح يوم الجمعة نطلق من الجيزة ـ ــبعة سواريخ تكون اشارة بيننا و بينكم فه مندماتر ونها تضر بون بالمدافع والبنب على بيت محمد على ونحن نعديالى مصر القديمة ويصل البرديسي من خلف الجبل الي جهة العادلية وياتي باقى الخصريين من ناحية طراو يقوم من بالبلدة على من فيها فيشغلون الجهاث ويتم المرام بذلك فلماأطلع محمد على على ذلك وكان القاضي حاضر اعنده اشتدغيظه على ذلك الرجل ووجده من الا كراد فاستجار بالقاضي الم يجره وأمربه فأخذوه وقتلوه ورموه ببركة الازبكية ( وفي يوما لخيس) أحضر واســـبعة رؤس وعلقوها على السبيل المواجهلباب زو يلهذكروا انها من ناحية دمنهور وعلى أحدها ورقة مكتو بةانهارأس شاهين بيك الااني وأخرى سلحداره وهي متغيرة جداو محشوة تبنا ولايظهر لهما خلق ولم بكن لذلك صحة ( وفيه ) أخبر الاخباريون بأن الالني ارتحل من د.: هور و لم ينل منهاغي ضه وانه كبسءلى سليمان كاشف البواب ونهبماه مدوقيال انه قتلوفي روابة وقع المي البحر وهرب باقي أنباعه الىجمة المنوات في أسواحال وأخذه نه شيأ كثير اوهو ماجمه في هذه السرحة وذلك خلاف ماجمعه في العام الماضي عندما كان كاشفا بمنوف ومن ذلك انه الماقتل موسي خالداً خذمنه مالاكثير ا وذلكخلاف مادل عليه من خباياه ( وفى تلك الليــلة ) طلع السلحدار المذكور وصحبته صالح أغا القابجي الذي وصل قبله الى القلمة واجتمع بأحمد باشا المحآوع وتكاماهمه فقال آ نالست بعاص ولا مخالف للاواص وانمالصالح أغاوعمر أغاعلا ئف محوخه مائة كيس باقية ولم يبق عندى شي سوى ماعلى جسدى من الثياب وقداخذاله حكرالحار بون موجو داتى جميما فاذاطيبتم خواطر همانزلت في الحال فنزلابذلك الحبواب ثم ترددوا في الكلام والمقدو الابرام ولم يحد ن السكوت على شئ ( وفيه ) وصل الامراءالقبالي الى حلوان وعلى بيك أيوب دخل الى الحيزة صحبة .ن بهاو سليمان بيك خارجها (وفي يوم الجمعة) عدي ياسسين بيك من الجيزة اليمتاريس الروضة ولم بكز بهاسوى الطبجية فطلعوا اليهــم وقبضوا على بمضهم وأخذوامنهم ثلاثةمدانع وسدوافالية المدفع الكبير وآخرره ومالى البحرفثارت رجة بمرالقديمة والروضة وضربوا بالمدافع والرصاص ورجع الواصلون من الجيزة الحاما كنهم

يزالواعلى ذلك الي بمدسلاة الجمعة حتى سكن الحال وأفام حجو والكتحداحتي تغديا مع السيدعمر وركبا وذهبا ونودي فيءصر ذاكاليوم بالامان ونتح الحوانيت والبيمع والشراء ولايرفعون معهم السلاح بل يجملونه مهوم في حوانيتهم تحذر أمن غدرالمسكر و فتحواً بواب الازهر (وفي يوم السبت) فتحالناس بعض الحوانبت ونزل المشايخ الى الجامع الازهروقر ؤابعض الدروس ففترتهم الناس ورمواالاسلحة واخذوا يسبون المشابخ ويشتمونهم لتخذيلهم اياهم وشمخ عليهماالمسكر وشرعوافي أَذْ يِتْهُمُ وَتَمْرَضُوا لَقْتَابُهُمْ وَاصْرَارُهُمْ ﴿ وَفَيْ يُومُ الْآحَدُ ﴾ قَتَلُوا أَشْجَاصًا في جهات متفرقة وضج الناس وأغلقوا الدكاكين وكثرت شكاو بهموأ قاقوا البيدهم النقيب وهو يعتذراليهم ويتول لهما ذهبوا المالشيخ الثهرقاوى والشيخ الاميرفهما اللذان أمرا الناس برمي السلاح فلمازادت الشكوي نادوا فى الناس بالمود الى حمل السلاح والتحذر (وفيه ) وصل الأمراء القبايون الى قرب الجيزة وعدي منهم طائفةالىالبرالشرقىجهة ديرالطين وألبساتين وهمعباسبيك ومحمدبيك لمنقوخ ورشوان كاشف وهدمواةلاعطرا و اووهابالارض ( وفي يومالاننين ) ركب محمدعلي وخرج الي جهة مصر القديمة وصحبته حسن باشا وأخوه عابدي بيك فنزل بقصر بالهيه وأقاموا الى المصر وخرج كشيرمن العسكر الى ناح قمصر القديم تمركب محمد على وحسن باشا وأخوه في آخر النهار وسافو الى جهة البساتين ومعهم العساكرأ فواجافلماقر بوامن الامراءالمصريين تقهقروا اليخانف ورجءواالىجهةقبلي وقيل عدوا الى برالحيزة وانضم اليهم علي باشاالذي الحيزة واستمر محمد على ومن معدم صرالقديمة وتراموا بالمدافع ( وفي يوم انتلاثاء )حضراً يضاح اءا من القبليين الى الجيزة وتراه و ابالمدا فع والبذب من البرين ذاك اليوم وليلة الاربداء ( وفيه ) عدي طائفة الدلاة الكائنين بالبرالغربي وانضم آليهم المقيمون بجز يرة بدران وحضر واالى بولاق ومجمواعلى البيوت وأخر جواسكانها قهراعنهم وأزعجوهم من أوطانهم رسكنوها و ر بطواخيولهم بخانات انتجار ووكلة از يت فحضر الكئير من أهالي بولاق الي بيت السيد عمر وتظاموا طلبة طلبها بمدرئاسته (وفيه) أرسلوا بنائين وخمسمائة فاعل لبناءماتهدم من حصون طوا (وفي يوم الحُمْيس حاديءشرينه ) وردت أخبار بوصول قبطان باشا الي نفر سكندرية وابي قير وصحبته مراكب كثيرة لايعلم المرسلون أخبار مزبها فاجتمع المشايخ واتفقو اعلى كتابة عرضحال يرسلونه اليهمع بعض المتعممين ثمّاختلفت آراؤهم فيذلك فلما كان يوم الاثنين وردالخبر بور ودسلحدار قبطان المذكور الى تلقان فاعرضوا عن ذلك (وفيه)وقع بين طائفة من المسكر الكائنين ببولاق وأهل البلدمناوشة بسبب نقب البيوت وقتل بينهمأنفار واستظهر عليهمأه\_ل بولاق ( وفي يوم الثلاثاء) وصل السلحدار الي بولاق وركب من هناك الي المكان الذي أعدله وصحبته مكاتبة الى

الباشافلم نيتشل وامتنع من النزول وقال أنامتو ل مُخطوط شريفة و أوامر منيفة ولا أنمز ل بورفة مثل هذه وطلب ألاجنماع بصالحأغا والسلحدار يخاطبهم مشانهة وينظرفى كلامهم وكيفية مجيئهم فلميرضوا يطلوح المذكو رين اليه ( وفي يوم الخميس ) وقع بين حجاج الخضري و العسكر مقاتلة جهة طيلون وقتل بينهم أشخاص ( ونيه ) تواترت الاخبار بقدوم الامراء المصريين القبليين الى جهة مصر ( ونيه ) اجتمع الشيخ الشرقاوى والشيخ الاميروغالب المتعممين وقالوا يشهدن الحال وماتد اخلذافي هذا الامروالفتن واتنقوا انهم يتباء دونءن الفتنة وينادون بالامان وأن الناس بفتحون حوانيتهم ويجلسون بها وكذلك بنتحون أبواب الجامع الازهرو يتقيدون بتراءة الدروس وحضور الطلبة وركبوا الي محمد على وقالوالهأ نت صرت حاكماالبلدة والرعية ليس لهم مقارشة في عزل الباشاونز وله من القلمة وقدأناك الامرانيفذه كيف شئت وأخبروه برأيهم فاجابهم الحذلك وركب الاغا وصحبته بمض المنتممين وادوا فيالمدبنةبالاس والإمان والبيع والشراء وإن الناس يتركون حمل الاسلحة بالنهار واذاوقع مزبعض العسكرقباحة رفعواأمره اليمحمد علي وانكان من الرعية رفعوه الي ببت السيد عمرانة قيب واذاً دخل الليل حملو االاساحة وسهر وافي اخطاطهم علي العادة وتحفظوا علي أما كنهم فلماسمع الناس ذلك أنكروه وقالوا ايشهذا الكلام حينئذ نسيرطهمة للعسكر بالنهار وغفراءبالايل والله لانترك حملأ سلحتنا ولا تمتثل لهذ االكلا ، ولا هذه المناداة ومر الاغابيه فس المامة المتساحين فقبض عليهم وأخذ و الاحهم فازدادوا قبرا وباتواعلى ذلك واجشموا عندالسيدعمر النقيب وراجعوم في ذلك فاعتذر وأخبربان هذا الامر على خلاف مراده ( وفي له الجمعة ) المذكورة حصل خسوف قمركلي وكان ابتداؤه من بعد العشاء الاخيرة بنصف ساعة وانجلي في سابع ساعة وأصبح يوم الجمعة فحضرعند السيد عمر كتخد إبيك رعابدي بيك فى جمع من المسكر وجلم واعنده ساعة وذكر والهان في عصرها يرسلون الي الباشاالكائن بالقلمة ويجتمعونعليه بالنزول فانأبي جدوافي قتاله ومحاربته وذكر واأنه بمالي الامراءالة بالي وهوالذى أرسل بحضررهم ومطمعهم فىالمملكة فسلزم الاجتهاد في انزاله منالقلمة ثم بنفرغو ن لمحاربة القادمين ويخرجون البهم بالمساكر ثم قاموامن عنده وذهبواالي بيت القاضي وحضر حجو أغاالذي كان يحارب بالخرنفش فر-بُع صحبته كتخدابيك عندالسيدعمر ليأخذ بخاطره وصحبته طاثنة من العسكر فوقفوا متفرقين ودخل منهم طائفة الى بيت الشيخ الشرقاوي وباقيهم بالشارع وتجمع حولهم أمالى البلد بالاسلحة فانفق بينهما نطلاق بندق ةاماخطأ أوقصدافها جتالناس وماجت وآجتمعو امن كل ناحية وخرج جاويشيةاانتابة الىنواحىالدائرة ينادون فيالناس ويتولون عليكم ببيت السيدعمر النقيب مامسلمين انجدوااخوانكم وحصات من نلك البندقية التى انطلقت فزعة عظيمة وصاح السيد عمرعلى الناس من الشباك يأمرهم بالسكون والهجو ع فلم يسمعو اله ونزل الي أسفل ووقف بباب داره يصيح بالناس فلا يزدادون الاخباطا وأقبلواطوا ثف نكلجهة فصاريأ مرهم بالمروروالخروج الىجهة بابالبرقية ولم والحسينية والعطوف وخط الخايفة والقرافت ين والرميلة والحطابة والحبالة وكبيرهم حجاج ألخضري وبيده سيف مسلول وكذلك ابن شمعة شيخ الجزارين وخلافه ومعهم طبول وزمور والمدافع والقنابر والبذبات نازلة منالقلعةفلم يزالواسائرين الميأن وصلوا المحالاز بكية فنزلوا ببيت محمدعلي باشآو حضر المشابخ والاعيان وقرؤا المرسوم الذيءمه ومضمونه الخطاب لمحمد علي بإشاو الى حبدة سابقاو والى مصرحالا من ابتداء عشرين ربيع أولحيث رضى بذلك العاما والرعية وأن أحمد باشامه زول عن مصر وأن يتوجه الى سكندرية بالاءزاز والاكرام حتى يأتيه الامر بالتوجه الي بعض الولايات وسكن صالحأغا القابجي المذكور ببيت الخواجامجمودحسن بالاز بكية وسكن الساحدار عندالسيد محمدبن والصهائدة والاتراك والكل بالاسلحة وذهب اليءند محمدعلي باشاو جلس عنده حصة وذهب الى القابجي وسلم عليه وذهب الى الساحد أرأ يضاوسلم عليه ورجع ( وفيه ) بطل الرمي من القلعة وكذلك أبطلوا الرمي عليها منالجبل والذنجزية مع بقاءالمحاصرة والمتاريس حول القلعة من الجهات ومنع الواصل اليهم واستمر ارمن بالجبل ويطلع اليهم في كل يوم الجمال الحاملة لايخبز وقرب المساء واللوازم وأماالدلاة فاستقروا بمحلةأبى على وطلبوا الفرد والكلفمن البلاد ووصل محمدبيك الااني الى دمنهور البحيرة فتمنعواعليه فحاصر البلد وضربءايهاوضر بواعليه أياما كثيرة (وفيــه) وقع بهابالشعريةمناوشة بينالمسكر وأولاداابلد بسببسكن البيوت وكذلك جهةباب اللوق وبولاق ومصرالقديمة وقتــل بينهمأ نفار وقتل أيضاالمتكلم بمصرالقديمة وحصلت زعجات في الناس (وفي يوم الاربماه)مي بعضاً ولا داا بلذبجهمة الخرنفش فضربه بعض عسكر حجو الساكن ببيت شاهين كاشف فقتله فثارت أهل الناحية وتضاربوا بالرصاص واجتمع العسكر بتلك الناحية ودخلو امن حارة النصاري النافذة من بين السورين وصعدوا الىالبيوتونقبوانقو با وصاروا يضربون علىالناس من الطيقان واجدم الناس وانز عجوا وبنوا متاريس عنسدرأس الخرنفش ومرجوش وناحية البامطية برأس الدربوتحاربوا وقال بينهمأ شخاص من الفريقين ونهب المسكر عدة دورو تسلقوا على يتحسن بيك يملوك عثمان الحرامي الحكيم وذبحو دونه وابيته الذى برأس الخرننش وكذلك رجل زيات وعبذصالح أغاالجلني وحسن ابنكاتب الخردة وكانت واقعة شنيعة استمرت الي المصرو حضرا لاغاوك يجدا محمدعلي فلمتسكن الفتنة وحضر أيضاا ممعيل الطبجي ثم سكن الحال بمداضطر ابشديدوبات التاس على ذلك وسبب هذه الحادثة أنرجلاعسكريا اشتري مزرجل خردجي ملاعق ثمردها منالغد نلميرض وتسابا فضربه العسكري فصاح الخردجي وقال مايخل من الله يضرب النصراني الشريف فاجتمع عليه الناس وقبضواعليه وسحبوه الي ييتاانقيب فلماقر بوامن البيت ضربوه وقتلوه وأخرجوه اليءل البرقية ورمو مهناك غحل بسبب ذلكماذكر ( وفيه ) أرسلوا صورة المكاتبة الواردة مع صالح أغاالى

فرموامن القلعة بالمدافع والبذب وحضرعلى باشا ومن معهمن جهةمصر القديمة ونزل من القلعة طائفة من العسكر جهة عرب اليسار وتترسو اهناك فاجتمع عليهم حجاج وأهل الرميلة ومن معهم ن عسكر محمدعلي وتحاربوا معالمتترسين والواصلين وضربوا من القلمة على محاربهم وعلى أهل البلد وكذلك من بالجبال ومن بالذنجزية يضربون علىالقلمة المدافع والسواريخ ونزلأ يضاطائفة وهجموا على الذنجزية وأرادوا سد فلوة المدفعالكبير فضربواعليهم وقتل كبيرهمومعهآخر وأخذوا سلاحهما ورؤسهما وأحضروها الى السيدعمر وحصل بالبلدة تلك الليلة من ضرب النار من كل ناحية ماهو عجبب من المستغربات واختلط الشنك بالحرب وصارالضرب من الجبل على القلعة بالبذب والمدافع والسواريخ وكذلك من القلعة على البلدوعلي الذنجزية ومنها على القلمة والمحاربين مع بعضهم البعض والشينك من كل جهــة واجماع الناس والعامة بالاخطاط والنواحي وضربوا طبولا ومزامير و نقرزانات وكانت ليلة من الغرائب وأصبحوا علي الحال الذي هم عليه من الرمي بالمدافع والبذب ( وفي يوم الاحد ) سافرت أنفار من الوجاقاية وغيرهم لملاقاة صالح أغا وصحبتهم طائفة من العسكر أرسلهما مجدعلى باشا في مركب لخفارته وقدكانوا انفقواعلى سفر بعض المتعممين ثم بطل ذلك وأرسل السيد عمر افندي باشجاويش والسيدعثمان البكرى وسلحدار محمدعلي والخواجةعمر الملطيلي وبكباش لملاقاته أفواجا واصطنوا فيالاسواق للفرجة عايمواسنمر واعلي ذلك الرج بطول النهارولم يصل أحدثم نبين عدم وصوله وانه وصل الي ثغر رشيد وفى ذلك اليوم وقت الشرو ق حصلت زلز لةعظيمة وارتجت الارض نحو أربع درجات ( وفي يوم الاربداء ) سافر حماعة من المتعممين وهم السيد محمد الدواخلي وابن الشيخ الامير والشيخ بدوي الهيثمي وابن الشيخ المر وسى واستمر الحال علي ذلك اليوم ويوم الخميس والجمعة ولم ببطل رمى المدافع والبنب ليلاونهار افي غالب الاوقات ماعدا لبسلة الجمعة وبومها اليالعصر ( وفي ايسلة الاثنين ) وصل الخبر بوصول القابجي الى قليوب وانه طلع الي بر فوه وسار من هناك وحضر في ذلك اليوم المشابخ الذين كانوا ذهبوا لملاقاته فلما أشيع ذلك اجتمع الناس وطوائف العامة وخرجوامن آخرالليل وهم بالاسلحة والعددوالطبول الىخارج بابالنصر ووقفوا بالشوارع والسقائف للفرجة وكذلك النساءوالصبيان وازدحموا ازدحاما زائداو وصل الاغاالمذكور وصحبت مسلحدار الوزير الىزاوية دمرداش ونزلاهناك وعمسل لهمااسمعيل الطبحى الفطورفاكلاه وشربا القهوة وركبا وانجرت الطوائف والغوغاء من العامةوهم يضربون بالبنادق وانقرابين والمدافع منأعلي سوربابالنصر والنتوح واستمر مرورهم نحو ثلاث ساعات وخرج كتخدامجميد علىوأ كابرالار نؤدوطائفة مناامسكركبيرة والوجاقاية وكثير منالفقهاء العاملين رؤس العصب واهالى بولاق ومصرالقديمة والنواحي والجبهات مثمال أهل باب الشعرية

وقنابر وضربوا عليهم في ذلك اليوم ضرباقليلا واستمر ذلك ليلة الثلاثاء وبوم ائتلاثاء فاكثروا الرمي وسقطت قذابر وجال فيعدةأماكن معالضر والقليل وباتواعلي ذلك ليلةالار بماءو يومهوليلة الخميس ويومه الي آخر النهار وبطل الرمى تلك الليلة فقال الناس انهم تركوا ذلك احتراما الميلة الجمعة ( وفي تلك الليلة ) حضر جماعة من أهل الاطارف ليلاوحرقو اباب الجبل وأوقدوا فيه النار فظن أهل الجــبل ان أهل القلمة يريدون الخروج فضربو اعليهم مدافع فتنبه من بالقلمة وأسرعو االي جهة بأب الجبل وضربوا بالرصاص فالماتحقق من بالحبل القضية رمواعابهمأ يضاو تسامع الناس كثرة ضرب الرصاص فلم يعلموا الحقيقة ورجع مزأبي الي الباب من غيرطائل فلماطلع النهارظهر الامر وفي اليوم الثاني بعمد الظهر تسلق حماعة من المسكر القاماوية على سلالم صنعوها من حبال ونزلوا إلى جهة الحجر لاخذ شيءمن الاكلوالشربوهم بحوالعشرين نتنبه الناس لهم واجتمعوا بالخطة وأخذواماأ خذوءمن أهل الدور من الخبز والدقيق وقربما وصمدوا من حيث أتو اوأعادوا الرمي بالمدافع والقنابر من هصر يوم الجمعة وليلةالسبت واستمرواعلى ذلك وسقط بسببذلك حيطانو بعض من أبنية الدور وخرج كثيرمن الناس وبمدوأ عن جهاتاالضرب وخصوصا جهةالازهر وذمبوا الى ناحية الحسيتية والاطارف وخرجت النساء هار بات الي تلك النواحي وبولاق وانز عجوامن أوطانهم ( وفي يوم الاحد ) أرســـل كتخدامجمعلى باشاالي السيدعمر وأشارعليه بارسال العتالين والشيالين الي ناحية قامة الفر نساوية التي بقنطرة الليمون لرفع المدفع الكبير الذي هناك وأرسلوا أشخاصا من الانكابيز يتقبدون بذلك فجمعوا الرجالوالابقار وذهبوا اليهناك وأحضروهوأخرجوهمن بابالبرقية يريدون وضعهعند باب الوزير حيث مجرى السيل ايرموابه على برج القلمة واستمروا في جره يومين (وفي ذلك اليوم) نزل أيضاستة أشخاص يريدون أخذالماءمن صهريج جهة الحطابة فضرب علمهم من هناك من المتترسين فهر بواوطلعوامن حيث نزلوا ( وفي ليلةالنلاءًا ) نصبو! المدفع المذكور وضربوابه وضربوا أبضًا منأعلى الحبـــل ومن بالقلمة يضربون على البلديو اصلون الضرب بالمدافع والقنابر والبنبات الكبار والآلاتالمحرقة واستمرواعِلىذلك إلى ايلة الجمعة الاخرى فسكن الرمي تلك الليلة وأصيب كثير من الدور والحيطان والابنية وأصابت أشخاصا قتانهم ووزن بعضالبنبات فبلغوزنها،بافهاقنطارين ﴿ شهر ر بيع الثانى سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل يوم الجمعة (فيه) وردت أخبارمن تغرسكندرية بورود قابجي وهوصالح أغاالذي كانسابقا عصر ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بيك وعلى يده جوابات بالراحة فحصات ضجة في الناس وفرحوا ورمحوا بطول ذلك اليوم وعملوا شنك تلك الليلة التي هي إيلة السبت ورموا سواريخ في سائر النواحي وضربوا بنادق وقرا بين بالاز بكية وخارج باب الفتوح و باب النصر والمدافع التي على أبراج الابواب ولما سمع من بالقامة ومن بصر القديمة ظنوا أن العساكر الذين في قلونهم مرض تحاربوامع أهل البلد

ومنهم من يغري العسكر على أولادالبلدو يقولون لهم إلسانهم وبالعربي اضربوا الفلاحين ونحوذلك و بالجُمَلة نهي قضية مشكلة بين أو باش مختافة وطباع معوجة . خمرفة ومضت ليالى المولدالشريف ولم يشعر بهاأحد ( وفيه ) حضر كبار الدلاة نخلع عليهم محمد على باشا خلعاو كساوي وسافرو اثم ارتحلواً من قليوب يريدون الذهاب الي محار بآالالني وأتباعه ومن معهم من العرب فانهم افحشوا فينهب البلاد وبةتلونو بنسقون فيالنساء والاولادولم يذهبوا الىماوجهوا اليــه ( وفي ليلة الار بعادرا بع عشره ) حضركتخدامجد على وجرجس الجومري الى ببت السيدعمر وحضرأ يضاالشيخ الشرفاوي والشيخ الامير والقاضي وتشاوروا على أمروراً يرآه محمد على باشا وأماعلي: اشاالسلحدار الذي جهة مصر القديمة فأنه أخذ في استمالة العسكر ونتذتهم وانضم اليه كشير منهم ووعدهم بعلائفهم وصارير اسل أحمد إلشا سراو يرسل اليه الخبز واللحم والسكرو لذخيرة على الجمال من باب صغير فتحوم من عرب البسارمن داخل (وفي ليلة السبت) أجمع رأي على باشا السلحد ارعلي مكيدة يصنعهم اوهوا نهير كب فيمن ممهو يرجم على المذاريس من حرة الصليمة وأرسل الى مخدومه يعامه بذلك وانه اذا هجم من ثلك الناحية يساعده ومن القلمة برمي المدافع والقنابر علي البلد والمتاريس فتنزعج الناس ويتم لهم مامكر وموكتب رجبأغاوسليمان أغاوهما كبيراعكرعلى باشا المذكور تذكرة منء: دهما خطا باللسميذعمر امندي النقب وباقي المشايخ مضمونها أنهد مايريدان الحضور الى جهة القلعة ويسدعيان في أص يكون فيه الراحة المغريقين وتسكين الفتنة ويلتمسان من المخاطبين أنهم يرسلون الى من بالتاريس من العامة بأن يخلوا لهماطريقا ولايتمرضون لهما فحضرالىالسيدعمرافنديالنقيب نأخبره بذلك الانفاق بمدالنجر قبلحضور التذكرة فارسل الى من بالنواحي والجهات وأيقظهم وحذرهم فاستمدوا وانتظروا وراقبوا النواحي فنظروا الى ناحيةالفرافة فرأوا الجمالالتي تحمل الذخيرةالواصلة من على باشاالى القلعية ومعمزأ نفارمن الخدموالعسكر وعدتهم ستون جملا فخرج عليهم حجاج الحضري ومن معه منأهالي الرميلة فضر بوهم وحاربوهم وأخذوامنهم تلك الجمال وفنلو اشخصين من العسكر وقبضوا على ثلاثة وحض وابهم وبرؤس المقتو لين الى بيت السيدعمرفار سلهم الي محمد علي باشا فأص بقتــل الآخرين فلمارأى من بالقلعة ذلك فعندهار موابلدافع والقنابر على البلدوبيت محمد على وحسن باشا وجهة الازهر ولميز الواير اسلون الرمي من أول الهار الي بمد الظهر فلم ينزعج أهل البلد منذلك لما ألفو ممن أيام الفرنسيس وحروبهم السابقة ثمره واكذلك من العشاء الي سأدس ساعة من الليل فلم يجبهم أحدولم يرمواعليهم شيأمن الحبيل مع استعدادهم لذلك وأصبحوا يومالاحد فراسلوا الرمي بطول النهار وكذلك ليلة الاثنين ويوم الاثنين هذا وفي كل ليلة يطلع الي الحبل أربعة عشر جملاتحمل قرب الماء على كل بعيراً ربع قرب وستة اقفاص خبر على ألاثة حمال نقائين في كل يومو أصــ دو اجبخا ة وجللا

الساكنين بناحية المظفر وقت الفروب وضربواعلى من بالمتاريس من الاجناد والرعية على حين غفلة وخطفوا عمائم وأسلحة وأجلوهم عن المتراس وجلسوا به فتسامع أهل الرميلة فاجتمعو اوحضروا البهم وكبيرهم حجاج الخضري واسمعيل جودةو هجموا عليهم وقنلوامنهم أنفارا وانحاز باقيهم الى الوكالة فاغلقوهاعليهم نحضر ذوالفقار كاخداودافع عنهم وأخرجهم شمأر سل الى محمد علي وأمرهم بالهروب من تلك الجهمة ( وفي يوم الجمعة ) قتل العسكر أشخصا بناحية المظفر وآخر بناحية قنطرة الامير حسين ( وفي يومالسبت عاشره ) حصل من بعض افراء العسكر قبائح ونتلوا بعضاً نفار وحمارين وبغاين وقبض العامة أيضا على أشخاص منهم وقتلو امنهم أيضاو حضرطا تفة من الارنؤد ومككو اسبيل اسكندر بباب الخرق وحضراً يضاطائفة بيمت السيدعمرا فندى النقيب فقام فيهم الحرس الواقفون عند بابالبيت فهرب منهم طائفة خيالة و دخل منهم البعض فحجزوهم ووقع في الناس هو زعات وكرشات ثم حضرحسن أغانجاتى المحتسب وأمرالافندى بالمناداةفمر وأمامهالمنادى يقول حسبها رسمالسيد عمر الافندي والعلماء لجميع الرعايابأن يأخذو احذرهم وأسلحتهم ويحتر وافيأما كنهم وأخطاطهم واذا تعرض لهمءسكرى بأذية قابلوه بمثلها والافلايتعرضواله وأخذالناس يعملون متاريس فيرؤس الاخطاط ثم تركواذلك وحضراً يضاشخص من طرف محمد على ونادى بثل ذلك ومعه أيضاشخص ينادى بالتركي بمعنى ذلك وفي الليلة الماضية حضرك خدامحمدعلي ليلاومعه فرمان أرسله أحمد باشا المخسلوع الى الدلاة يطلبهم للحضور ويذكر لهمانه يجبعليهم معاونته صيانة لمرض السلظنة واقامة لناموسها وناموس الدين واناالفلاحين محاصر ونهومانمون عنهالاكل والشرب فلماوصل ذلك الفر مان الهم بقليوب أرسلو والى محمد على وأرسله محمد على الي السيد عمرافندي النقيب (وفي يوم الاحد حادى عشره ) وقعت أيضامناوشات و تعدى بعض العسكر و دخلوا بابزو يلة ووصلوا الى العقادين فخرجت عليهم طائفة المغار بةوغميرهم فتترس منهم جماعة بجامع الفاكهانى فحصروهم به وقبضوا على نحوالمشرة أنفار فأخذهم السيدمحمدالمحروقي ودافع عنهم المامة وقتل من الفريقين بعضأ نفار وحضرعابدي بيك وطابهم فسلموهم اايه ورجع وفى تلك الايلة أيضا ذهب جماعة من العسكر اليجهة الرويلة يطابون أنفارا ونهمساكنين بتلك الناحية أخذ أهل الرميلة سلاحهم وحبسوهم عندهم فذهبت امرأةمن المستزوجات بهم فاخبرتهم فحضر مهم طائنة أواخر النهار وطابوهم فلم يسلمو افهم وحاربوهم وهزه وهم الىجهة الصليبة وقتل بينهمأ نفار ورجع العسكر واختلطت القضية واشتبه أمرهاعلىأهلاالبلد فلايعرف كلا الفريقين الصاحب من العدونذارة بتشابك العسكر معأهل اليلد وكذلك أهل البلدمهم وتارة يتشابك فرقةمنهم مع الكائنين بالقلمة وتارة الفريقان يساعد بعضهم بعضاواذا وقع بين الكائنين بنواحى الرميسلة معالعسكر فرحمن بالقلمة وأغروا أولاد البسلد بهم

﴿ ٢٣- جبرتي - ن ﴾

شخصا وجرحوا آخر وخرجوا منالقبوالي ناحيةالصنادقيةو فرغمامه يهممن البارو دفطلعوا أليربع ي وكالةالشير اوي فاجتمع الناس وكسرواباب الربيع ف نزلوا يريدون الهروب فقتام مالناس وذهبت 🚔 أرواحهم الى النار ( وفي ذلك اليوم ) ركب السيدعمر افندي في قلة من الناس و ذهب الى بيت حسن بيك أخي طاهر باشاوكان هناك عمر بيك الذي نزل من القلعة فو قع بيثه و بين السيدعم ومناقشة في بْرُهُ. الكلامطويلة ومنجمسلة ماقال كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم وقدقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامرمنكم فقال له أولو الامرالعلما وحملة الشريعة والسلطان العادل وهذا وللب وجل ظالموجرت العادةمن قديم الزمان ان أهل البلديمزلون الولاة وهذاشي من زمان حتي الخليفة هج والسلطان اذاسارفهم بالجورفانهم يعزلونه ويخلمونه ثمقال وكيف تحصروناو تمذمون عناالماء والاكل و القاتلونانحن كفرة حتى تفعلو امعنا ذاك قال نع قدأ نتى العلما والقاضى بجواز قتالكم ومحاربته كم لانكم رَجُّ عَصَاةَفَقَالَ انْ القَاضَى هــــــذَاكَافَر فَقَالَ اذَاكَانَ قَاضَيَكُمْ كَافَرًا فَـكَيْفَ بَكُم وحاشَاهُ الله.ن ذَلَكُ انْهُ رجل شرعي لا يميل عن الحق و انفصل المجلس علي ذلك و خاطبه الشبخ السادات في مثل ذلك فلم يتحول عن الخلاف والعنادهذا والامرمستمر من اجتماع الناس وسهرهم وطوافهم بالليل واتخاذهم الاسلحة والنبابيت حتيان الفقير من العامة كان يبيع ملموسه أويستدين ويشترىبه سلاحا وحضرت عربان كثيرة من نواحي الشرق وغيره ( وفي يوم الاثنين ) ركب السيد عمر و صبته الوجاقاية و امامه الناس بالاسلحة والعدد والاجنادوأهــلخانالخليلي والمغاربةشيء كثيرجـــداومعهم بيارق ولهم جلبة وازدحام يحيث كانأولهم بالموسكي وآخرهم جهةالازهروانفصل الامرعلى رجوع عمر بيك الى القلعة ونزول عابدي بيك بعدان قضوا أشغالهم وعبوا ذخيرتهم واحتياجهم من المساء والزاد والغنم ليلا ونهارا فيمدةالثــــلائةأيامالمذكورة وقدكانوا أشرفوا على طلب الامان وتبين انهم انما فعلوأذلك من بابالمكر والخديعةواتفق الحال على اعادة المحاصرة وصعدالمغرضون الى القلعة ونزل أشخاص من المغرضين الاهل البلد اليهم ورجع السيدعمر الي منزله وأخذفي أسباب الاحاطة بالقلعة كالاول وذلك بعدالعشا اليلةالثلاثاء ووقع الاهتمام فىصبحها بذلك وجمعوا الفعلةوالعربجية وشرعو افى طلوع طائفة من المسكرو العرب وغيرهم الى الحبل وأصعدوامدافع ورتبوا عدة جمال لنةل الاحتياجات والخبز وروايا الماء تطلع وتنزل فى كل يوممر نين وطلعا ايهما لكثيرمن باعة الخــبز والـكمك والقهاوى وغيرذلك ﴿ شهرربيع الاول استهل بيوم الخميس سنة ١٢٢٠ ﴾

والأمر على ذلك مستمر من تجمع الناس وسهرهم بالليل في سائر الاخطاط (وفي ليلة الثلاثاء سادسه) تحرك المسكر وطلبوا العلوفة من محمد على فقال لهم ليس لكم عند دى علوفة حتى ينزل أحمد باشا من القلعة ونحاسبه و تأخذوا علائف كم منه فلم يمتثلوا و تركوا المتاريس التي حوالي القلعة فتفرقوا و ذهبوا فذهب جماعة من الرعيدة و تترسوا في مواضعهم ( وفي ليلة المنيس ثامنه) حضرت طائفة من العسكر

في اقامتنا بالقلمةضر ر أوخر اب على الرعية فالنالانر يدضرارهم فأجابه القاضي بقوله أماما كان من الحامكيةالمحولة فآنهالازمةعليكم منايرا دالمدةالتي فبضتموها فيالمدةالسبابقة ومن قبيل ماذكرتموه من عدم ضررالرعية فان اقامتكم بالقلمة هو عين الضرر فانه حضر يوم تاريخه محو الاربعين آلف ج نفس بالمحكمة وطالبون نزواكم أومحار بثبكم نلايمكنا دنع قيامهذا الجمهو روهذا آخر المراسلات لملإ بيننا وبينكم والسلام فاجابوه بمعنى الجواب الاول واجتهد السيدعمرا فندي النقيب وحرض الناس جج علي الاجنماع والاسنمداد و ركب هو والمشابخ الى بيت محمد على باشاومهم مالكيثير من المشابخ والمسامة فيهيه والوجاقلية والكل بالاساحة والمصى والنبابيت ولازموا السهر بالايل في الشوارع والحسارات بريم. و بسرحون أحزابا وطوائف وممهم المشاعل و يطوفون بالجهات والنواحي وجهات السور ثم ج أتفقو اعلى محاصرة القامة فأرسل محمد على بأشاعساكره في جهات الرميلة والحطابة والطرق النافذة رأيي مثل بابالقرافة والحصرية وطريق الصليبة وناحيةبيت اقبردي وجلسوا بالمحمودية والسلطان لإ حسن وعملوا متساريس في تلك الجهات وذاك في ناسع عشره ومنهوا من يطلع ومن ينزل من ج القلمة وأغلق أهل القلمـةالابواب ووقنواعلي الاسواريبكت بمفـهم بمضا بالكلامويترامون ﴿ عَيْرُ بالبنادق وصعدوا على منارة السلطان حسز يرمون منهاا لي القامة ( وفي يوم الاربماء ثاني عشرينه ) ركبالسيد عمرافندى والمشابخ ومعهم حمع كثيرمنالناس الي الاز بكيةو بعـــدركوبهم حضر فم أثن الجمعالكثير منااهامةوالعصب وطوائف الاجناد والوجاقلية وعصبالنواحي وأهسل الحسينية والعطوف والقرافة والرميلة والحطابة والصليبة وحميع الجهات وممهم الطبول والبيارق حتى غصت المج بهسمالازقة فحضروا الىجهات الجامعالازقرتمر حبوأ الىالاز بكيةولحقو ابلشابخوخر جالمشايخ فتج من عندمجمد على باشاوذه بوا الى حسن بيك أخي طاهر باشا تمرج وا واستمر الحال علي ذلك الى ليلة 🗧 الجمعة فنزل بين المغرب والعشاء عدة من المسكر كبيرة ونتحواباب القاهة بالرميلة وأرادوا الهجوم على المتاريس فتتابعوا عليهم بالرمى الم بزالوا يترامون الي بعدالعشاءا لاخيرة ثمر رجعوا وعندما سمع الناس صوت الرمي ذه بوا ارسالاالي جهات المتاريس ثم عادوا بهـــدر جوع الذكورين الى القلمة كل ذلك وحسن باشاطاهم ومن معه من الارنؤد يراعون من بالقلمة من اجناس بم لان غالبهم منهم فالما كان يوم الجمعة رابع عشرينه طلعيمابدي بيك اخوحــنباشاالي القاءــةونزل عمر بيك وامرو ابرفع المتاريس وتفرق منبها وأشيع نزول الباشا من الغدوبات الناس على ذلك ليلة السبت ومم علي ماهم عليــهمن التجمع والسروح والحيرة ( وفي صبح يوم السبت ) مر ثلاثة من المسكر السجمان بناحية مرجوش فصادفوا غلاماحماميامن اللاونجية خرج ليشتري قهوة فارادوا أخذه ففرمنهم فضربوه برصاصة وقتلوهوذلك فيصلاةالحنني فتبعهمااناس فوصلوا الياانحاسين وعطفوا علىخان الخليلي وأرادوا الخلوص الىجهةالمشهدالمسيني فاغلقو افي وجوههم البوابة فضربواعلى المتبعيين لهم فقتلوا

الكاذبة وغير ذلك وأخذو ومعهم ووعدوه بردالجواب في ثاني بوم وفي تلك الليلة أرسل الباشام اسلة الى القاضي يرقق فيها الجواب ويظهر الامتثال ويظلب حضو رهاليه من الغد مع العلماء ليعمل معهم مشورة فلماوصلتهالتذكرة حضربهاالى السيدعمرافندى واستشار وافيالذهاب ثماتفةواعلى عدم التوجهاليه وغلب علىظنهم انهامنه خديمة وفى عزمه شئ آخر لانه حضر بعد ذلك من أخبرهم أنه كان أعدأشخاصالاغتيالهم في الطريق وينسب ذلك الفعل لاوباش العسكر أن لوعو تب بعــدذلك ( فلما أصبحوايومالاثنين اجنمهواببيت القاضي وكذلك اجتمع الكثير من العامة فمنعوهم من الدخول الى بيت القاضي وقفلوا بابيه وحضر اليهمأ يضاسعيدا غاوالجماعة وركب الجميع وذهبو اليمحمدعلي وقالو الهانالانر يدمذااا باشاحا كماعلينا ولابدمن عزله من الولاية نقال ومنتر يدونه بكون واليا فالواله لانرضى الابك وتكونوالياعلينابشروطنا لمانتوسمه فيك من العدالةوالخير فامتنعأولا ثمرضي وأحضرواله كركا وعليهقفطان وقام اليهالسيدعمر والشيخالشرقاوى فالبسامله وذلكوقت العصر ونادوا بذلك في تلك الليلة في المدينة وأرسلو اللي أحمد باشاا لخبر بذلك فقال اني مولى من طرف السلطان فلاأعن ل بأمر الفلاحين ولا أنزل من القلعة الابأمر من السلط ته وأصبح الناس وتجه مو اأيضا فركب المشايخ ومعهم الجم الغفيرمن العامة و بأيديهم الاسلحةوالعصى وذهبوا الي بركة الازبكية حتي ملؤها وأرسل الباشاالي مصرالعتيقة فحمل حمالا من البقسماط والذخيرة والجبخانه وأخذغلالامن عرصة الرميلة وطلع عمربيك الارنؤدي الساكن ببولاق عندالباشا بالقامة ثم ان محمد على باشا والمشايخ كتبوا مراسلة اليعمر بيك وصالح اغاقوش الممضدين لاحمد باشاالخلوع يذكرون لهماما اجتمع عليه رأى الجمهو رمن عن ل الباشا ولايذ بني مخالفتهم وعنادهم لما يتر آب على ذلك من الفساد العظيم وخراب الأقلم فارسلابة ولانق الجواب أروناسندا شرعيا في ذلك فاجتمع المشايخ في يوم الخميس سادس عشره ببيت القاضي ونظمو اسؤ الاوكتب عليه المفتون وأرسلو هاليهم فلم يتعقلوا ذلك واستمر واعلى خلافهم وعنادهم ونزل كثيرمن اتباع الباشا بميابهم الي المدبنة وأنحل عنه طائفة الينكجرية ولم يبق معه الاطوائف الارنؤدالغرضون لصالحاغاقوش وعمراغا( وفي هذه الايام )حضر محمد بيك الالني ومن معهمن أمرائه وعربانه وإنتشر واجهةالجيزة واسنقرالالفي بالمنصور يةقربالاهرام وانتشرتأتبءه الىالجسر الاسود وارسل مكاتبة ليمالسيدعمرافندى والشيخ الشرقاوي ومحمدعلى باشا يطلب لهجهة يستقر فيها هو وأتباعه فكنبو الهبأن يختار له جهة يرتاح فيهاوينأ فيحتى تسكن الفتنة القائمة ببصر واستمرأ حمد باشا المخلوع ومنمعه على الخلاف والعنادوء لممالنز ولمن القلعة ويقول لاأنزل حتى بأتيني أمرمن السلطان الذي ولاني وأرسل تذكرة الى القاضي يذكر فيهاان العسكر الذين عنده بالقلعة لهم جامكية منكسرة في المدة الماضية وانهم كانوا محواين على مال الجهات ورفع المظالم سنة تاريخه معجلا فتقيضونها وترسلونها وتعينوا لناولهم خرجا ومصار لفالي حين حضورجوات مزالدولة وليس

تقليد لمحمدعلى بولاية حدة فامتنع من طلوع القلعة فوقع الاتفاق علي إن الباشا ينزل الى ييت سـحيد أغاو بخلع علي محمدعلى هناك فاماحضر الباشاهناك وحضرمحمسد على وحسسن باشاواخو معابدي بيك ونقلد محمــدعلي باشــا ولا يتجــدة ولبس فروة وقاووقا وخرج بر يدالركوب ثارت عايــهالعسكر وطلبوانــه العلوفة فقال لهــمهاهو الباشــاعنـــدكم وركبـمو وذهبـالي داره بالازبكية وصاريفرق وينثر الذهب بطولالطريق ثمانااء سكرساروا الىأحمـــدباشا ومنعوه من الركوب الم يزل الى به ـــ دالغروب فلاطفهم حسن بإشاو وعــدهم شم ذهب مع حســن بإشاألي داره وأشيع في المدينة حبسبه وفرح الناس وباتو امسرورين فلماطلع النهار يوم السبت نبين أنه طلع ثانيا الى القلمة في آخر الليل وطلع صحبه عابدى بيك فاغتم الناس ثانيا ( وفى ذلك اليوم) طلب الباشامن ابن المحروقي وجرجس الجوهرىألني كيس وأشيع أنهعازم عليعمل فردةعلى أهل البلد وطلب أجرة الاملاك بموجب قوائم الفرنساوية ( وفيه ) ركب الدلاة وذهبوا الى قايوب ودخلوها واستولوا عليها وعلى دورها و ر بطواخيولهم علي أجرانها وطلبوامن أهابااا:فقات والكنف وعملواعلى الدو ر دراهم يطلبونهامنهم فيكل يوم وقررواعلى دارشيخ البلدااشواربيكل يوممائةقرش وحبسواحر يمهمعن الخروج وكان الشواربى بمصرفوصل اليه الخبر بذلك واستمرعلي ذلك حتي أخذو االنساء والبنات والاولاد وصاروا يبيعونهم فيما يبنهمو بمدأيام أرسلاايهم محمدعلى وقررلهم الكلف عليالبلاد فصاروا يقبضونهاومن عصىعليهمضربوه ونهبوهوأرسلوا الىبلدة بقال لهاأ بوالغيط فامتنعت عليهم وخرج أهلها ودفنوا مناعهم بالجزيرة المقابلة للقرية فركبو اعليهم وحار بوهم فقتل من الفلاحين زيادة عن مائة شخصودلهم بمضالناس من الفلاحين على خباياهم بالجزيرة فذهبو االبهاو اسنخرجوها وكانتأشياء كشيرة والام الله وحده لاشريك له والمشايخ تاركون الحضور الى الازهر وغالب الاسواق والدكاكين مغلوقة وبطل طلوع المشايخ والوج اقلية ومبيتهم بالقلمة فحضرا لاغاالي نواحي الازهر ونادي بالامان وقتح الدكاكبين في العصر فقال انداس وأى شئ حصـــل من الامان وهو يريد سلب الفقراء ويأخـــذأجر مساكنهم ويعمل عليهم غرامات وباتوافي هرجومرج فلماأصبح يوم الاحدثاني عشره ركب المشايخ الى بيت القاضي واجتمع به الكثير من المتعممين والعامة و الاطفال حتى امتلا الحوش والمقعد بالناس وصرخوا بقولهم شرعالة بيننا وبينهذا الباشاالظالم ومن الاولادمن يقول يالطيف ومنهم من يقول يارب إمتجلي أهلك العثملي ومنهممن بقول حسبنا اللةو نع الوكيل وغسيرذلك وطلبوامن القاضي أن يرسل باحضار المتكامين في الدولة لمجلس الشرع فارسل ألي سميدأ غاالوكيل و بشيراً غاالذى حضو قبل الريخه وعثمان أغاقبي كتبخدا والدفتردار والشمعدانجي فخضر الجميع واتفقوا على كتابة عرضحال بالمطلو باتففعلو اذلك وذكروانيه تعدي طوائف العسكر والايذاءمنهم للناس واخراجهم من مسا كنهم والمظالم والفردو قبض مال الميري المعجل وحق طرق المباشرين ومصادرة الناس بالدعاوي البيوت وأزعجوا السكان وأخرجوهم من مساكنهم و فتحوا البيوت المسدودة وكثرت أخلاطهم بالاسواق ومنع الباشا المشايخ والوجاقلية من الذهاب الى محمد على والسلام عليه واستمر يالامر على القلقة واللقلقة وانتوحش وأخذ محمد على في التدبير على أحمد باشاو خامه

﴿ شهر صفر الخير منة ١٢٢٠ ﴾

اسهل بيوم الار بماء والامر على ماهو عليه وسعيداغا ساع ومجتهد في احبراء الصلح ويركب ازة الى الباشاوتارة الي محمدعلي والى حسن باشاو يطلع من المشايخ في كل ليلة اثنان وكذلك اثنان من الوجاقلية يبيتون بمكان فىدارالضربو ينزلون في الصــباح ولم يعقل لذلك معنى وفي كلوقت بقع التشاحن بين افرادااء كرفي الطرقات وبقتلون بمضهم بعضا وحضرسليمان كاشف البواب ومرمن خلف الجيزة وذهبالىجهةو ردان وطلبالاموال منالبلاد والكلف وعدي خازندار هالي برالمنوفية ومعهعدة كثيرة من العربان بطاب الاموال من البلاد ومن عصى عليهم من البلاد ضربوهم ونهبوهم وحرقوا أحرانهم وكاشف المنوفية داخل منوف لايقدرعلي الخروج الىخارج وحضرأ يضامحمد بيك الالغي المي ناحية أبوصير الملق وانتشر ت طوائنه وعربانه باقليم الحيزة ومصر مشحونة باخلاط المسكر وأجناسهم المختلفة داخل المدبنية وخارجها والدلانية جهة مصر القديمة وقصر العيني والآثار ودير الطين يأكلون الزروعات و يخطفون مايجدو نه مع الفلاحين و المارين ويأخذون مامعهم و يخطفون النماء والاولاد بلو يلوطون في الرجال الاختيارية (وفي أوله )حضر سكان.صر القديمة نساءور جالاالي جهة الجامع الإزهريشكون ويستغيثون من أفعال الدالاتية ويخبرون أن الدالاتية قِد آخر جوهم من مساكينهم وأوطانهم قهراعتهم ولم بتركوهم بأخد ذواثيابهم ومتاعهم بل ومنهو االنساءا يضاعندهم وماخلص منهم الا من تسلق و نط من الحيطان وحضر و اعلى هذه الصورة فركب المشايخ الى الباشا و خاطبوه في أمرهم فكتب فرمانا خطاباللدالانية بالحروج من الدور وتركها لى أصحابها الم يمثلواولم يسممو اذلك وخوطب الباشاثانيا وأخبروه بعصيانهم فقال انهم مقيمون ثلاثةأيام ثم يسافر ون وزادالضجيجوا لجمع فاجتمع المشايخ في صبحها يوم الحمنيس بالازهر وتركوا قراءة الدروس وخرجت سرية من الاولاد الصفار بذلك فأرسل كتخداه الى الازهر فلم يجدبه أحدا وكان الشايخ انتقلوا بعد الظهر الى بيوتهم لأغراض نفسانية وفشل مستمرفيهم فلمالم يرأحداذهب الي بيت الشيخ الشرقاوي وحضرهناك السيدعمرا فندي وخلانه فكلموه وأوهموه ثم قام وانصرف وفيحال خروجه رجمه الاولاد بالحجارة وسبوه وشتموه وبتي الامرعلي السكوت الي يوم الجمعة عاشره والمشايخ تاركون الحضور الي الازهر وغالب الاسواق والدكاكين مغلوقة واللغط والوسوسة دائران وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة وفي فخالك اليومنزل أحمدباشاهن القلمة ودخل بيت سعيدآغا وذلك انهوردقا صدمن اسلامبول وعلى بده

## 🔏 واستهات سنة عشرين ومائتين وألف 💸 🗕

فكانا بتداءالمحرم يوم الاثنين ولمانزل الدلاةجهة البسانين وتلك اننواحي فأكلوا زروعات الناس ونهبو ادورا بدبر الطبن وطلبواعلو فاتزائدة رتب لهم الباشا الجرايات والعليق والجامكية وقدره استمائة كيس في كل شهر ( وفى ثامنه )سافر أ ناس كـ ثيرة لزيارة مولدسيدى أحمدالبدوى المعتاد وسافراً يضا الشيخ الشرقاوي وحضرهناك كاشف الغربية وحصل منهقبائح كثيرة وقبض على خلائق كثيرة وبلصهم وحبسهم وخوزق أناسا كثيرةمن غيرذنب ولايقبل شفاعة أحدفي شئ ( وفيه ) أشيع قدوم محمدعلي وحسن باشاالي صروذلك انهمالما سمعا بوصول طائفة الدلاة وانأحمد باشا أرسل البهم وطلبهم ليتعاضد بهم ويقوى بهم ساعده على الارنؤ دية عزمو أعلى الرجوع الى ، صر لينلا فواأمرهم قبـــلاسلنحفال الامر ( وفي يومالخيس حادىعشره ) طلب الباشا لمشايخ وعمر افنــــدى النقيب والوجاقلية وأرباب الديوان فلمااجتمعوا قال لهمان محمدعلي وحسن باشاراجعان من فبلي من غبر اذن وطالبان شرافاماأن يرجما من حيث أتياو يقاتلا المماليك واماأن يذهبا الي إلادهاأ وأعطيهما ولايات ومناصب في غير أراضي مصرومهي أمر من السلطان وكيل مفوض ودستو رمكرم أعن ل مِن أَشاء وِأُ واي مِن أَشاءواْ علي من أشاءوأ . نع من أشاء ثم أخرج من جيبه ورقة صغيرة في كيس حرير أخضر وأخبرهمأنهابخطالسلطان بماذكر فأنتم تكونون معىوتقيمون عندى صحبة كبار الوخاقلية فقالواله انالشيخ الشرقاوي والشيخ البكري والشيخ المهدى غائبون عن مصر فقال نرسل لهم بالحضور فكتبوا لهمأ وراقامن الباشاو أرسلوهاالهم مع السمادة يستعجلونهم للحضور ثم اتفقو اعلى أزيبيت عنده بالقلمة فىكل ليلةا ثنان من المتعممين واثنان من الوجاقلية وأعدوا لهم مكانا بالضربخانه وأمر بان يذهب الدلاة والمسكراا باقية الي ناحية طراوالجيزة وأخذوا مدافع وجبخانه ووصل محمدعلي وحسن باشاالي ناحية طراومعهم عساكرهم فلم بجسر الدلانية على بمانعتنهم وكاد لهم محمد على كيدامنهاانه أرسل اليهم بقول انمها جئنافي طاب الملائف واسنا مخالفين ولامعاندين فقال الدلاتية لبعضهم اذاكان الامركذلك فلاوجه للتعرض لهم وأخلوا من طريقهم ودخل الكثيره ن طوائف عساكرهم ورجع الدلاتية اليأماكنهم بديرالطين وقصوالعيني والآثار ونزل كتخدا الباشا وعمربيك الارنؤدى فتكلمامع الدلانية فقالوا ان القوم لم يكن عندهم خلاف ولاته دي واذاكنتم تمنعون وتحاربون من يطلبحقه فكذلك تفعلون معنااذا خدمنا كمزمنا ثمطابنا علائننا فرجع الكنتخدا وعمريبك الارنؤديونتابعدخولأولئك فيكل يوم طائفة بعــدأخرى وسكنوا الدور والبيوت ( وفي بوم الاربعاء ) ذهبالهم حيد أغاوقا بجبي باشاالاسو دان وساماعلي محمدعلى وحسن باشائم رجعا (وفي يوم الجمهة المع عشره) دخل محمد على بعد العصر و ذهب الى باته بالا زبكية و دخل حسن باشافي صبحها ودخلت طوائفهم وأخلذوا الحمسيروالبغال وجمال السقائين لينقلواعليهامناعهم ودخلوا

شعبان ) المذكور جلس حصة من الليل مع أصحابه يحادثهم ويملي الكتبة المراسلات والحسابات فأخذته رعدة وقال انى أجدبردا فدثروه ساعة ثم أرادوا ايقاظه ليدخل الى حريمه فحركوه فوجدوه خالصا قدفارق الدنيامن تلك الساعة التي دروه فيم افكتمو أأمره حتى ركب ولده السيد محمد الي الباشا في طلوع النهار وأخــبره ثمرجـع اليـداره وحضر ديوان افنــدى والقاضيوختــوا علىخزانته وحواصله وأشهرواموتهوجهزوه وكفنو دوصلواعليه بالازهر فيمشهدحافل ثمرجعوابه الى زاوية العربي مجاهداره ودفنوه مع السيداحمد بن عبدالسلام وانقضي أمره ثم ان الباشا ألبس ولده السيدمحمد فروة وقفطاناعلي الضربخانه وماكان عليه والدممن خدمة الدولة والالتزام ونزل ون القلعة صحبة القاضي ثم ذهب الى داره بأرك الله فيه وأعانه على وقته (ومات) الا مير المبجل على أغايحيى وأصله مملوك يحيى كاشف تابع أحمدبيك السكري الذيكان كتخدا عندعثمان بيكالفقارى الكبير المتقدمذ كرهاو الظهرعلي بيك وأرسل محدبيك ومن معه الىجهة قبلي بعد قدل صالح بيك كان الامير يحيى في جهة الامر اءالذين كانوابأسيوط ووقع لهمماتقدمذكر ومنالهزيمة وتشتتوافيالبلاد فذهبالاميريحيي الى اسلامبول وصحبته مملوكه المترجم وأقام هناك الميأن مات فحضر الامير لي تابعه الى مصرفى أيام مجمد بيك وتزوج ببنتأ مستاذه وسكن بحارةااسبع قاعات واشتهر بهاوعمل كتخداعنـــدسليمان أغاالو الى الىأن لفلذ سليمان أغاالمذكور أغاوية مستحفظان فصارالمترجم مقبولاعنده ويتوسط للناس عنده في القضايا والدعاوي واشتهر ذكره منحينئذوارتاحالناسعليه فيغالب المقتضيات وياشر فصل الحكومات بنفسه وكان قليل الطمع اين الجازب ولماتة لدمخدومه الصنجةية بقي مه علي حالنه في القبول والكيتخدائية وزادت شهرته وتداخل في الامور الجسيمة عندالامراء ولماحضر حسن باشاوخرج مخدومه من مصرمع من خرج وظهر شأن اسمعيل بيك والعلويين استوزر وحسن بيك الجداوي وعظم أمره أيضا فيأيامةمع مباشرته لوازم مخدومه الاول وقضاءأشغاله سرا واشترى دارمصطفى أغاالجرا كسةالتي بجوار العربي بالقرب من الفحامين وانتقل من السبع قاعات وسكن بهاو سافر مرارًا المي الجهة القبلية سفيرا بين الامراء البحربة والقبلية في المراسلات والمصالحات وكذلك في بهض المقتضيات بالبلاد البحرية ولم يزل وافرالحر ، قحتى كانت دولة العثمانيين ونمي أمر السيد أحمد المحروقي فانضوى اليه لقرب داره ، نسم فقيده ببعض الخدم وجي الاموال من البلاد الجسسيمة فارسله قيل موته الى جهة بشييش نتمرض بها فلماتأمر حسن بيك أخوطاهر بإشاعلي انتجريدة الوجهة الي ناحية قبلي ظلبوارجلا من المصريين بكونر ئيساعاقلا يكون كتخدا فاشاروا علىالمترجم فطابهااباشامن السيداحمدالمحروقي فارسل اليه بالحضور فوصل في اليوم الذي توفي فيه المحروقى فاقام أياماحتى قضي أشغاله وسافر وهو متوعك وتوفي يسمالوط في ثالثالقسمدة وحضر وابرمته في ليلة الجمعة ثامنه وخرجوا بجنازته من بيته وصلواعليه بالازهر ودفنوه بالقرافة رحمه الله تعسالي وغفرله

قصديوسف بإشاالوز برالسفر من مصروكله علي تعلقاته وخصوصياته وحضرمحمد بإشاخسر وفاختص بهأيضا اختصاصاكليا وسلم اليه المقاليد الكلية والجزئية وجعمله أمين الضربخانه وزادت صواته وشهرته وطارصيتهوا تسعت دائرته وصار بمنزلة شيخ البلدبل أعظم ونفذت أوامره في الاقام المصري والرومىوالحجازي والشامى وأدرك منااءز والجاءوالعظمة مالميتفق لامثاله منأولاداأبلد وكان ديوان بيته أعظمالدواوين بمصروتغرب وجها الناس لخدمته والوصول لسدته ووهب وأعطى وراعىجانبكل منانتمي اليمهوأغدقءايه وكانيرسل الكساوي فيرمضان الاعيان والفقهاء والتجار وفيها الشالات الكشميري ويهب المواهب وينسع الانعامات ويهادي أحبابه ويتسمفهم ويواسهم فىالمهات وعمال عدة أعراس وولائم وزاره محمد باشاالمذكور في داره مرتين أوثلاثة بإستدعاءوقدم لهالتقادم والهداياو التحايف والرخو تالمثمنةوالخيول والتعابي من الافمشة الهندية والمقصبات وكمسائارت العسكرعلي محمد بإشاو خرج فاراكان بصحبته في ذلك الوقت فركب أيضا يريد الفرارمههواختلفت بنهمماالطرق فصادفه طائفة منالعسكر فقبضواعليه وعرواثيابه وثيابولده ومن معهوأ خذوامنه جوهزا كثيرا ونقو داومتاعافلحقه عمربيك الارنؤدي الساكن ببو لاق وأدركه وخلصه من أيديهم وأخذه الى داره وحماه وقابل به محمد على وغيره وذهب الى داره واستقربها الى أن انقضت الفتنة وظهر طاهم بإشافساس أمره معه حتى قتل وحضرا لامراء المصريون فتداخل معهم وقدم لهم وهاداهم وانحدبهم وبعثمان بيك البرديسي فأبقوه على حالت وتجز مطلو بات الجيع ولم يتضعضع للمزعجات ولم يتقهةر من المفزعات حتى انهم لماأر دوا اقليد الستةعشر صنجة افى يومأ حضره البرديسي تلك الليلة وأخبره بمسااتفة واعليه ووجده مشغول البال متحير أفي المزوماتهم فهون عليه الامر وسهله وقضي لهجيع المطلوبات واللوازم للستة عشرآ ميرافي تلك الليلة وماأصيح النهارا لاوجميع المطلوبات منخيول ورخوت وفراوى وكساوي ومزركشات وذهب ونفية برسم الانعامات والبقاشيش ومصروف الحبب حاضر لديه بين يديه حتى تعجب هووا لحاضرون من ذلك وقال له مثلك من يخدم الملوك وأعطاه فيذلك اليومفارسكور زيادة عمابيده ولماثارت العسكر على الامراءالمصر يين وأخرجوهم من مصروأ حضروا أحمدباشا خور رشيدمن سكندرية وقلدوه ولايةمصر وكان كجعض الاغوات مختصر الحال هيالهرقم الوزارة والرخوتوالخلع واللوازمفي أسرعوقت وأقرب مدةولميزل شأنه في الترفع والصعود وطالعه مقارنا للسعود وحاله مشهور وذكره منشور حتى فاجآبه المنيسة وحالت بينسه وبين الامنية وذلك انه الحاه الباشافي يوم الثلاثاء سابع عشر شهرشعبان نزل الي داره وتغدى عنده وَأَقَامُ نُحُوسًا عَتِينَ ثُمُرَكِ وَطَلَعُ الْيَالْفَلَمَةُ فَأَرْسُلُ فِيأْثُرُهُ هَدَيَةً جَلَيْلة صحبة ولدهوالسيدأ حمدالملا توجمانه وهيبقج قماشهندي وتفاصيل ومصوغات مجوهمة وشممدانات فضةوتحايف وخيول مرختة وبدونها برسمه ورسم كبارأ نباعه ومضى علي ذلك خمسة أيام ( فلما كان ليلة الاحدثاني عشرين

اذاهم ألقى بين عينيه عزمـه \* ونكب عن ذكر العواقب جانب

( وحج ) في سنة اثنتي عشرة وما تتين وألف وخرج في تجمل زائد وجمال كثيرة وتختر وانات ومواهي ومسطحات وفراشين وخدم وهجن وبغال وخيول وكان يومخر وجه يومامشهو دااجتمع الكثيرمن العامة والنساء وجلسوا بالطريق للفرجة عليه ومن خرج محه لتشييعهو وداعهمن الاعيان والتجار الراكبين والراجلين معهمنهم وبأيديهم البنادق والاسلحة وغير ذلك وبعث بالبضائع والذخائر والقومانية والاحمال الثقيلة على طريق البحرلمرساة الينبع وجددة وعندرجوع الركبوصل الفرنساوية الي بر مصر ووصلهم الخبر بذلك وأرسل ابراهم بيك اليصالح بيك أمير الحاج يطلبه مع الحجاج الى بلبيس كما تقدموذهب بصحبتهم المترجم وجرى عليهماذ كرمن نهب المرب متاعه وحموله وكان شيأ كثيراحتي ماعليه من الثياب وانحصر بطر بق القرين فلم يجدعند ذلك بدامن مواجهة الفرنساوية فذهب الى ساري عسكر بو نابارته وقا بله فرحب به وأكر مه و لامه علي فراره و ركو نه للمماليك فاعشـ نـ راليـــ مجهل الحال فقبل عـ ذره واجتهدله في تحصـ يل المنهو بات وأرسـل في طلب المتعدين واستخلص ماأمكن أستخلاصه لهواندره وأرسلهم اليمصروأ صحب معهم عهدة من العساكر لخفارتهم ويقدمهم طبلهم وهممشاة بالاسلحة بينأ يديهم حتي أدخلوهم الى بيوتهم ولمارجع ساريء عكرالى مصر ترددعليم وأحله محمل القبول وارتاح البه في لوازمه وتصدى الامور وقضا باالتجار وصارمرعي الجانب عنده ويقبل شفاعاته ويفصل القوانين بين يديه ويدي أكابرهم والمارنبوا الديوان تعين من الرؤساء فيهوكانبوا التجار وأهلالحجاز وشر بفمكة بواسطته واستمرعلى ذاك حتى سافر بونابارته ووصل بعدذاك عرضي المثمانية والامرا المصرية فخرج فيمن خرج لملاقاتهم وحصل بعدذلك ماحصل من نقض الصلح والحروب واجبم دالمترجم في أيام الحرب وساعد وتصدى بكل همتـــه وصرف أموالاجمة فيالمهمات والمؤنالي أنكانما كانمنظهور الفرنساوية وخروج المحاربين منمصر ورجوعهم فلريسعهالاالخروج معهم والجلاء عن مصر فنهبالفرنساويةداره ومايتعلق به ولما استقر يوسف باشاالوز يرجهةالشام آنسهالمترجم وعاضده واجتهد فىحوائجه واقترض الاموال وكاتبانتجار وبذلهمته وساعده بمالايدخ لكحتطوق البشير ويراس لخواصه بمصرسرا فيطالعونه بالاخبار والاسرارالىأنحصلالعثمانيون بمصر فصارالمترجم موالمشاراليهفي الدولة والنزم بالاقطاعات والبلاد وحضر الوزير اليءاره وقدماليـــــــــــالئقــــادم والهدايا وباشر الامور العظيمة والقضايا الجسيمة ومايتعلق بالدول والدواوين والمهماتالسلطانية وازدحمالناس ببابه وكنرثعليهالاتباع والاعوانوالقواسةوالفراشون وعسا كرروميةومترجمونوكلارجية ووكلاء وحضرت مشايخ البلاد والفلاحون الكثيرة بالهداياو التقادموا لاغنام والجمال والخيول وضاقت داره بهم فأتخـذدو رابجواره وأنزل بهاالوافدين وجعل بهامضايف وحبوساوغـيرذلك (ولما)

وباع واشترى وشارك وتداخل معالتجار وحاسب على الالوف وانحد بالسيدأ حمدبن عبدالسلام وسافر مسه الى الحجاز وأحب وامتزج به امتزاجا كليابحيث صار اكالتوآمين أوروح حلت بدنين ومات عمدة التجار العرايشي وهو بالحجاز وهوأخوالسيدأ حمدبن عبدالسلام في المكالسينة فاحرز مخلفاته وأمواله ودفاتر شيركائه فتقيدالمترجم بمحاسبةااتجار والشركاء والوكلاء ومحاققتهم فوفرعلي أكموكامن الاموال واستأنف الشركات والمعاوضات وعدذلك من سمعادة مقدم المترجم ومرافقته له كايه وخصوصام ادبيك فيقضى لهولام ائه لوازمهم اللازمة لهم ولاتباعهم واحتياجاتهم من التفاصيل والاقمشة الهندية وغيرهاو ينوبءنه المترجم في غالب أوقاته وحركاته ولشدة امتزاج الطبيعة بينهما صاريحا كيه في ألفاظه و لغنه وجميع اصطلاحانه في الحركات والسكنات والخطرات واشتهرذ كرم به بالجرايا وخصصاه بالمزايا فراج بهءندمخدوه فشأنهما وارتنع به بالز يادة قدرها ولماتأمر اسمعيل بيك واستو زرأ يضاالبار ودي استمرحالهما كذلك بلوأ كثرالى أن حصل الطاعون ومات به السيدأ حمد ابن عبدااسكام في شعبان فاستقرالمترجم في مظهره ومنصبه شاه بند رالتجار بو اسطة البارودي أيضا وسعايته وسمادة طالعه وسكن داره العظيمة التي عمره انجو ارالفحا مين محل دكمة الحسبة القديم وتز وج بزوجاته واسنولى على حواصله ومخازنه واستقلبها من غيرشر يك ولاوارث وعندذلك زادت شهرته وعظمشأنهو وحاهته ونفذت كلتهءليأقرأنه ولميزلطالعه يسمو وسعدهيز يدوينمو وعأدمراد سكوالامراء المصريون بعدموت اسمعيل ببك وانقلاب دولته الى امارة ، صر فاختص بخده ته وقضاء سائر أشغاله وكنذاك ابراهيم بيك و باقي الامراء وقدم لهم الهدايا والظرائف وواسى الجميم أعلامم وأدونهم بحسنااصنعحتى جبذباليه قلوب الجميع ونافس الرجال وانعطفت اليه الآمال وعامل تجار النواحى والأمصار منسائر الجهات والاقطار واشتهرذ كره بالاراضي الحجازية وكذابالبلاد الشامية والرومية واعتمدوه وكالبوه وراسلوه وأودعوه الودائع وأصناف انتجارات والبضائع و زوجولدهااسيدمحمد وعمللهمهماعظيماافتخر بهالىالفايةودعاالامراءوالاكابر والاعيان وأرسل اليه ابراهيم ببك ومرادبيك الهدايااله ظيمة المحملة على الجمال الكيثيرة وكذلك باقي الامراء ومعها الاجراس التي لهارنة تسمع من البعد و بقدمها جمل عليه طبل نقارية وذلك خلاف هدا باالتجار وعظماء الناس والنصاري الار واموالاقباط الكنبة ومجار الافرنجوالاتراك والشوام والمغار بةوغيرهم وخلع الخلعاأكثيرة وأعطىالبقاشيش والانعامات والكساوى ولايشــفلهأمرعنأمرآخر يمضــيه اوغراض ينفذه ويقضيه كافيل

أخوعزمات لابريدعلي الذي \* يهم به من مقطع الامر صاحبا

تغيرخاطره منطرفه وقطعحبل وداده بعدآن كانيراسله ويواصله دون غيرهمن أمراءمصر وكان ذلك سبب استيحاثه منه اليأن مات ولما فعل بهم ذلك تعصب عليه مملوكاه سليم باشا الكبير وسليمان باشا الصنيروهوالموجودالآن وانضم البهسماالمتأمرون من خشداشينهم اوغيرهم غيظاعلي مافعله بخشه داشينهم والممهم بوحدته وانفراده وحاصروه بعكا ولميكن معه الاالقليل من العساكر البرانيين والنعلة والصناع الذين يستعملهم في البناء فألبسهم طراطير مثل الدلاة وأصعدهم إلى الاسوار مع الرماة والطبجية ورآدم المخالفون عليمه فتعجبوا وقالواانه يستخدم الجن وكبس عليهم في غفلة من الليمل وحاربهم وظهرعايهم وأذعنوالطاعته وتفرق عنهما اساعدون لهم ثم تتبعهم واقتص منهم وكادالبلاد وقهر العباد و نصبت الدولة فخاخا الصيد مرارا فلم يتمكنو امن ذلك فلم يسمهم بعد ذلك الامسالمته ومسايرته وثبتقدمه وطارصيته فيجميع الممالك الاسلامية والقرانأتالافرنجية وانثغور واشتهو ذكره وراسلهملوك النواحي وراسلهم وهادوه وهابوه ونيعدة صهاريج وملأ هابالزيت والسمن والعسل والشميرج والارزوأ نواع الغلةو زرع ببستانه سائرأ صناف الفواكه والنخيل والاعناب الكشيرة وجدددولته ئانيا واشترى مماليك وجوارى بدلاعن الذين أبادهم وبالجملة فكان من غرائب الدهر وأخباره لابغي القلم بتسطيرها ولايسعف الفكر بتذكارها ولوجميع بعضها جاءت مجلدات ولولم يكنلهمن الناقب الااستظهاره على الفرنساوية وثباته في عجار بتهمله أكثرمن شهر ين لم يغفل فيها لحظة لكفاه وكان يقول ان الفرنساو ية لواجتهدو افي ازالة جبل عظيم لازالوه في أسرع وقت وقد تقدم بعض خبر ذلك في محله وكان يقول أنا المنتظر وأنا حمد المذكور في الجفور الذي يظهر بين القصرين واستخرج له كثيرمن الذين يدعون معرفة الاستخراج عبارات وتأو يـــلاتورموز واشـــارات ويقولون المراد بالقصرين مكانان جهة الشام أوالمحملان أونحو ذلك من الوساوس ولميزل حتى توفي في آخر هذاالعام على فراشه وكان سليمان باشاتا بعه غائبا بالحجاز في امارة الحج الشامي فلماعلم انهمفارق الدنياأ حضر اسمعيل باشاوالى مرعش وكان في محبسمه بتوقع منسه المكر و م في كل وقت فأقامه وكيلا عنمه الى حضو رسليمان باشاءن الحج وأعطاه الدفائر وعرفه بغملوفة العسكر وأوصاه فلما نقضي نحب مودفنوه صرف النفقة واتنق مع طمه الكردي وصالح الدولة وتحصن بعكا وحضر سليمان باشك فامتنعاعليه ولميكنه الدخول اليها فاستمرا سمعيل باشاالي أن أخرجه أتباع المترجم بحيلة وملكوا سليمان باشابعداً مورنم نتحقق كيفيته اوذلك في السنة التالية ﴿ ومات ﴾ عين الاعيان و نادرة الزمان شاه بندرالنجار والمرتقى بهمته الي سنام الفخار النبيه النجبب والحسيب النسيب السيدأ حمد بن أحمد الشهيربالمحروقي الحريرىكان والدهحرير يابسوق العنبريين بمصر وكان رجسلاص الحامنو رالشيبة مهروفا بصدق اللهجة والديانة والامانة بين أقر انه وولدله المترجم فكان يدعوله كثير افي صلاته وسائر تحركاته فلمانر عرع خالط الناس وكتب وحسب وكانءليءاية من الحذق والنباهة وأخذوأعظي

فارسل علي ليك عبسدالله بيك بتجر يدةالى عرب البيحيرة فقتلوه فرجع المترجم مع باقي أصحابه الىمصر وخادعهم واحتال عليهم وجمعهم في مكان وقتلهم وهم نيف وسبعون كبيرا و بذلك سمي الحزار ورجع منصوراوأ حبه على بيك لنجابته وشجاعته وتنقل عنده في الخدم والمناصب والامريات ثم قلده الصنجقية وصارمن عمسلةأمرائه ولمساخر جعلى بيكمنفياخرج صحبته لمرافقه في الغر بةوالتنقلات والوقائع ولم يزلحتي رجع على يك وصحبته صالح بيك من الجهة القبلية وقتل خشد اشينه وغيرهم ثم عزم على غدر صالح يبك وأسر بذلك الي خاصته ومنهم المترجم نلم يسهل بهذلك وتذكر ما بينه و بين صالح بيك مِن المعروف السابق فاسر به اليه وحذره فالمااختلى صالح بيك بعلي بيك عرض له بذلك فحلف له علي بيك أنهباقءلي مصافاته وكذب المخبر الىأنكان ماكان من قتلهم وغدرهم لصالحبيك كالقدم واحجام المترجم وتأخره عن مشاركته لهم في دمه ومناقشتهم له بعد الانفصال نتجسم له الام فتنكر وخرج هار بامن مصرفي صــورة شخص حزائرلى وتفقد معلى بيك وأحاط بداره وكان يسكن بيت شكرفره بالقرب من جامعاً زبك اليوسني فلم يجدوه وسإر المذكور الى سكندرية وسافرالى الروم ثمرجع الى البحيرة وأقام بعرب الهنادي وتزوج هناك ولماأرسل على بيك التجار يدالى ابن حبيب والهنادي حارب المترجم ممهمثم سارالي بلادالشام فاستمر هناك في هجاج وتنقلات ومحاربات واشترى مماليك واجتمع لديه عصبة واشتهرأ مر. في تلك النواحي ولم يزل علي ذلك الح أن مات الظاهر عمر في ســــ : ت تسع و ثما نين ومائةوألف ووصــل-سنباشا الجزائرلي إلى عكا فطلب مزيكون كنؤ اللاقامة بحصــنها فذكر واله المترجم فاستدعاه وقلده الوزارة وأعطاه الاطواخ والبيرق وأقام بجصنءكا وعمرأ سوارهاوقلاعها وأنشأج االبستان والمسجد واتخذله جندا كشيفا واستكثرمن شهراء المماليك واغارعلي تلائالنو احي وحارب جبل الدروزم اراوغنم منهمأ موالاعظيمة ودخلوافي طاعته وضرب عليهم وعلى غيرهم الضرائب وجبيت اليه الاموال من كل ناحية حتى ملا ألخزائن وكنزا الكنوز وصار يصانع أهل الدولة ورجال السلطنة ويتابع ارسال الهداياو الإموال اليهم وتقلدولاية بلادالشام وولى علي البلاد نوابا وحكامامن طرفه وطلع بالحج الشامي مرارا وأخاف النواحي وعاقب على الذنب الصفير الة بل والحبس والتمثيل وقطعالآ نافوالآ ذان والاطراف ولم يغفر زلةعالم لعلمه أوذى جاه لوجاهته وسلب النعمءن كثير جدا من ذوي النع واستأصل أمو الهمومات في محبسه مالا يحصى من الاعيان والعاماء وغيرهم ومنهم من أطال حبسه سنينا حتيمات واتفق انه استراب من بعض سراريه ومماليكيه فقتل من قويت فيه الشبهة وحرقهم ونفي الباقي الجميع ذكوراوا ناثا بعدان مثل بهم وقطع آنافهم وأخرجهم من عكاوطردهم وشردهم وسيخط علي من آواهم أو ثاواهم ولوفي أقصى البلاد وحضرال كشيرمنهم الى مصر وخدمو اعندالامراء وانضوى تحوالعشرين شخصاه نهم وخدمواعند على بيك كنتخدا الجاويثية فلمابلغ المترجم ذلك

الخبز في الاسواق وخطف أطباق العيش والكمك وأكل القشور ومايتساقط في الطرقات من قشور والخضر الوات وغير ذلك وكان النيل من المعتاد وكثرة بجيء الغد لل من جميع النواحيحتي الخضر الوات وغير ذلك وكان النيل من المعتاد وكثرة بجيء الغدر الفتان والنهب والمري وانقطاع الطريق و تعطيل المتاجر و من قبلي و بحري وجهات الارزاق و يعلو الانمان ومع ذلك المأكو لا تمع شبيع الانفس وعدم القحط و تيسدير الامور فسبحان المدبر الفعال و بلغ سعر الاردب القمح الي ثمانية عشر ريالا والنول مثل ذلك والذرة با أني عشر ريالا والسمن أربعما به و أكثر أرط ل والعسل النحل خمسة و ثلاثين في المراط لو الاسود عشرين نصفا و الارزبستة و ثلاثين ريالا الاردب و قس علي ذلك

( وأمامن مات في هذه السينة من الاعيان ) فقدمات الممدة العلامة و التحرير الفهامة الفقيه النبيه م. الأصولي النحوي المنطقي الشيخ موسي السرسي الشافعي أصله من سرس الليانة بالمنوفية وحضر الي الازهر ولازمالاستفادة وحضورالاشياخ منالطبقةالثانية كالشيخ عطيةا لاجهوري والشيخ عيسي إلى البراوي والشبخ محمدالفرماوي وغيرهم وتمهر وأنجب في المعقولات والمنقولات واقراء الدروس وأفاد · الطلبةوا نطوي الى الشيخ حسن الكفراوي مدة ورافقه في الافتاءو القضاياتُم الى شيخنا الشيخ أحمد آامروسى وصارمن خاصة ملازميه و تخلق باخلاقه وألزماً ولاده بحضور دروسه المعقولية وغيرها دون خ غيره لحسن القائه وجودة تفهيمه وتقريره واشتهرذكره وراش جناحه وراجامه بانتسابه للشيخ رج المذكور واشترى أملاكاوا قتني عقارا ببصروببلد مسرس ومنوف ومزارع وطواحين ومعاصروا شتري دارانفيسة بدرب عبدالحق بالازبكية وعددالازواج واشتري الجواري والعبيدوالحبشيات الحسان وكانحلوالمفاكهة حسن المعاشرة عذب الكلاممهذب النفس جميل الاخلاق ودودا قليل الادعاء محبالاخوانه مستحضرا للفروع الفقهية وكان يكتب علىغالب الفتاوي عن لسان الشيخ العروسي ويعتمده فيالنقول والاجو بةعن المسائل الغامضة والفروع المشكلة وله كتابات وتحقيقات ولميزل مشتغلا بشأنه حتى تملل أياما بدار بميدان القطن مطلة على الخليج وتوفي يوم السبت سادس عشرين جمادي الاولي من السنة ( ومات ) الجناب المكرم والمشير الفخم الوزير الكبير والدستور الشهير أحمدباشاالشهيربالجزاروا صلهمن بلادالبشناق وخدمءندالمرحوم علىباشاحكيمأوغلى وعمل عنده شفاسياو حضر محبته الي مصرفي و لايته الثانية سنة احدي وسبعين ومائة وألف فتشوقت نفسمه الى الحج واستأذن مخدومه فأذناه في ذلك وأوصى عليه أمير الحاج اذذاك صالح بيك القاسمي فاخذه صحبته وأكرمه و واساه رعاية لخاطر على باشا ورجع معه الي مصر فوجد مخدومه قدانفصل من ولاية مصر وسافراليالديار الرومية ووصل نعيه بعدار بعة أشهر من ذهابه فاستمر المترجم بمصر وتزيابزي المصريين وخدمء:دعبدالله بيك تابع على بيك بلوط قبان و تعلم الفرو سية علي طريق الاجناد المصرية

سمن وعشر ين رطل بن وعشرة قناطير عيش وربع اردب وسدس أرزأ بيض ومثله برغل وكانة المطبخ ألف فضــةوذلك خلاف حقالطريق والاسنمجالات المتنابمةوكالهابمقررات وحق طرقات(وفي يوم الاربعاء ثامن عشره ) حضر ططر ع،من ناحية قبلي وأخبران المسكر دخلوا الى المنية وملكوها فضر بوامدافع كثيرة من القلعة وعملوا شنكا وأظهرالعثمانية واغراضهم الفرح والسرور وكانهم ملكوا مالطه وبالغوافي الاخبار والروايات الكذب في القتلي وغسير ذلك والحال أن الاخصام خرجوامنها وزحوهاولم يبقوابهاما ينقره الطير ولم يقع بينهم كبيرقنال بل ان العسكرلما دهموهامن الناحيــة القبلية ولم يكن بها الاالقايل من المصر بين و باقيهم خارجها من الناحية الاخري فتحاربو امع من بهاو هز موهم . فولى أصحابهم وتركوهم بالبلدة فدخلوها فلم يجدوا بهاشياً (وفي بوم الخميس) وصل أغاة المقرر وهوعبد وهو دمني عثمان كاشف الذي قتل الشييخ أحمد البراني المنقدم ذكره فانه بعد للائ الحادثة قلدوه كشوفية الجيزة وذهبالبها وأقامبهافلماباغهذلكر كبعلىالفور فيتحوخمسةوعشرينخيالا ورمحواعلمهم فانهزموا امامهم فطمع فيهم وذهب خلفهم الى ناحيــةبر نشت فخرج عليه كمين آخر واحتاطوابه وقتلوه وقطموارأ مهوستة أنفاره مهوذه بوابرؤ سهسم علي مزاريق وافتص اللهمنيه فكان بينه وبين قتلهالم نم كوردون الشهروكان مشهورا فيهم بالشجاعة والاقدام (ونيه) اجتهدوا في تشهيل علوفة وذخيرة وج يخانه وسفر وهامع حملة من العسكر نحوا لخسمائة في يوم الاثنين ثالث عشريته ( وفي يوم الأربماء خامس عشرينه )وصل الدلاة الى الخانكه فحضر منهم طائنة و دخلوا الى مصر فر دوهم في ا الى أصحابهم حتى يكونوا بصحبتهم في الدخول (وفي يوم الحميس) نزل كتخدا الباشاو صالح أغانوش بج وخرجواً الىجهةااماداية اللاقاة الدلاة المذكورين وكبيرهم يقال له ابن كورعبدالله ( , في يوم الجمعة ) رفي دخل الدلاةالمذكورون وصحبتهم الكتخداوصالحأغاقوشوكاشف الشرقيةوكاشف القليو بيةوز وطوائف العسكر ومعهم نقاقير وطبول وهمنحو الالفين وخمسـمائة أجناس مختلفة وأشكال أأأأ مجتمعة فذه بوابهم الى ناحية مصرااة ديمة ونواحي الآثار \* وانقضت السينة وماحص ل بهامن الفلاء هجيجة وتتابع المظالم والفردعلي البلاد واحداث الباشا له مرنبات وشهر ياتعلى حميم البلاد والقبض أيجية على أفراد الناس بأدنى شبهة وطاب الاموال منهم وحبسهم واشتدالضنك في آخر السنة وعدمالقمح أفجر والفول والشمير وغلائن كلشئ ولولااللطف على الخمالائق بوجودالذرة حمتي لم يبق بالرقع وأ والمرصات وامواستمرت سواحل الغلال خالية من الغلة هذا ألعام من العام المساضي وبطول هذه 🚰 السنة وامتنع الوارد من الحبهة القبلية وبطلت وقل وجودها وغلاثمنها ومع ذلك اللطف ج حامـــل من الولي جل شأنه و لم بقع قحط ولاموت من الحبوع كمار اينا في الغلوات السابقة من عدم لي ا

الدعوى وحضرابن المقتول وادعي بقتل أبيه وذكرانه أخبر قبل خروج روحه أن القاتل له الكاشف صاحب المنزل فسئل فأ نكر ذلك وقال انه كان اماماعنده يصلي به الاوقات و انه لم يأت المناتلك الليلة التي حصل له فيها هذا الحادث فطلب القاضي من ابن المقنول بينة تشهد بقول أبيه فلم يجدو االاشخصاسم من المقتول ذلك القول وأنتي المالكي انه يعتبر قول المقتول في متسل ذلك لانه في حالة بستحيل عليه فيها الكذب وذلك نص مذهبهم ولا بدمن بينة تشهد على قوله فطلب القاضي الشطر الثاني فلم يوجد على أن هناك من كان حاضرا بالمجلس وقت الضرب ومشاهد اللحادثة وكتم الشهادة خوفا على نفسه و انفض المجلس وأهمل الامرحي يأتو الجالية (وفي يوم الاحد) عنهم على السفر محمد افندى حاكم اسناسا بقا بمراكب الذخيرة والحبيرة والموازم و صحبته عدة من الهسا كر لخفارتها

﴿ شهرالحجة الحرام اختتام سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الاحد (في ابعه ) وردت اخبار بوقوع حرب بين العسكر والمصر يين القبليين وهوان العسكر حملواعلى المنيية حملةعظيمةفيغفيلة وملكوها فاجتمعت عليههم الغز والعربان وكبسواعليههم وقنلوا منههم مقتلة عظيمة وأخرجوههم منها وأجلوهمءنها ثانيا وذلك فيسابع عشرين القـعدة (وفي وم الاحـدثامنـه) طلع يوسف افندي الذي كان تولي نقابة الاشراف في أيام محمــدباشا ثم عنها الى القلعــة فقبضعليــه صالحأغاقوش وضربه ضربامبرحا وأهانه اهانةزائدة وأنزلوه أواخرالنهار وحبسوه ببيت عمر افندى النقيب ثم تشفع فيما الشريخ السادات فأنرجواعنـــه ثلك الليـــلة وذهبا ليءاره ليـــلا وذلك بسبب دعوى تــــــدر فيها المذكور وتكلم كلامافي حق الباشا فحقدو اعليه ذلك وفعلوا معهما فعلو اولم ينتطح نصاعنزان (و في ثالث عشر ه) طلع المشايخ الىالباشايه:ؤنه بالعيدفأ خرج لهمورقة حضرتاليه،ن محمدأ فندى عاكماسناسابقا الذى سافر بالذخـ يرة آنفا واستمر ببني سويف ولم يقدرعلى الذهاب الى قبـ لمي ومضمون تلك الورقة أن البرديسي قتل الالغي غيلة ولم يكن لهذا الكلام صحة ( وفيه ) وردت أخبار بقدوم طائفة من الدلاة على طريق الشام وبالغوا في عددهم فيقولون اثنا عشر ألها وأكثروانهم وصلوا الي الصالحية وانهم طالبون علوفة وذخيرة فشرعوافي تشهيل ملاقاة للمذكورين وطلبوا من تجار البهار خمسمائة كيس وزعوهاوشرعوا في جمعها ( وفيــه ) وصات ظائفة من القبالي والعرب الى بلاد الجيزة وطابوا من البلاد دراهم وكلفاومن عصي عليهم من البلاد ضربوه وعدي كتجدا الباشا وجملة من العساكر الى برالجييزة وشرعوافي محصينها وعملوا بهامناريس وتردد الكتخدا فى النرول والنعدية الى هناك والرجوع ثم انه عدى في رابع عشر وأقام هناك وأحضروا ثلاثة رؤس من العرب في ذلك اليوم وفي يوم الجمعة رجع الكشخدا وأشبيع رجوع المذ كورين (ونيه) قرروافردة أخري علي البلاد لاجل عسكر الدلاة القاد مين ، جعلو اعلى كل بلد عشرين أردب فول وعشرين خرو فاوعشرين رطل

ثلاثة رؤس بباب زو بلة لايدري أحد من هم (وفي خامس عشره) تواترت الاخبار بوقوع حرب بين الاخصام وحالوا بينهم وببنء سكرهم والمناريس وأجلوهم وقتل من قتل بين الفريقين واحترق عدة مراكب من مراكب العسكر ومانيهامن المتاع والحبيخانه وأرسلوا بطلب ذخيرة وجميخانه وثياب وغير ذلك وانتشر عسكر القبلينن اليجهــةبحرى حتيوصلوا الىزاو يةالمصلوب وحاصر وامن في بوش والفشن وبنىسويف وكذلك منبالفيوم وشرعالباشا واجتهد فى مجهيزا لمطاوبات وتشهيل الاحتياجات (وفيه) حضرت معاةمن ثغر سكندر يةوأخبر وابور ودعدةمرا كبانجليز يةالي المينا وسألوا أهسل النغر عنءراكب فرنسيس وردت الميناأملا ثمقضوا بعض أشغالهم وذهبوا (وفي ليسلة الار بعاءرا ببع عشره) وقعت حادثة وهوان كاشـفا من أكابرالارنؤ دسكن ببيت ابن السكري الذي بالغرب من الحلوجي ويتردد عليــهرجل من المنتسبين اليالفقهاء يسمى الشيخ أحمدالبراني خبيث الافعال يصلى اماما بالمذكور فرأي مارا بهمنه مع فراشه فضر به بالخنجر والنبابيت حتى ظن هلاكه أخرجهأ تباعه وحملوه الىمنزله فى خامس ساعة من الليل و به بمض رمق ومات بعد ذلك وأخبر المشايخ بذلكورنعالقنيل اليالمحكمة وتغيبالقاتل وامتنعالمشايخمنحضورالجامع والتدر يسبسببذلك وبسبب أولادسعدالخادمسندنةضر يحسميدى أحمدالبدوي وقدكانواشكوابعضهم بعضا وتعين بسبب ذلك كاشف على أحمد بن الخادم وهجم دار ه وقبض على بناته ونسائه ونبشو اداره و فحر واأرضها للتفتيش على المال وطالت قصتهم من أواخرااشهر الماضي لوقت تاريخه وتكم المشايخ مرارا معالباشا فيأمرهم وهو يغالط طمعافيالمال وقدكان سمعتهم تبكيرة المال وان محمد باشاخسر وأخذمنهم سابقافيآيام ولايتهمائةوخمسة وثمانينألف ريالخلاف حق الطريق وذلك من مصطفى الخادم وهو الذي يشكوالآن قسيمه ويقول أنه هو الذي شكانى وتسبب في مصادرتي وهو مثلي في الابر أ دوع: ده مثل ماعندى فلماحضر واالدار وفتشواوقر روانساءهوأ تباعه فلم يظهر لهشيء فأدرجو اهذه القضية في دعوة المفتول وامتنعوامن حضورهم الازهر وأشيع امتناعهم من التدريس والافتاء فحضراليهــم سعيدأ غاالو كيل وتلطف بهم وطلب منهم تسكين هذه الفتنة وانه يتكفل بتمام المطاوب واستمر الحال على ذلك الي يوم الثلاثاء السع عشره فحضر كتخد الباشا وسعيد أغاو صالح أغالى بيت الشيخ الشرقاوي واجتمع هناك الكثيرمن المتعممين وتكلموا كثيرا ورمحوا المرنب وقالوا لايدمن حضور الخصم القاللوالمرافعةمعه اليالشرع ورنع الظلمعن أولاد الخادم وعن الفلاحين وأمثال ذلك وهم يقولون في الجواب سمعاوطاعةفي كليماتأم ونبه وانقضي المجلس على ذلك وذهبواحيث أتوا فلما كان العصر من ذلك اليوم حضر سعيداً غاو صحبته القائل الى المحمكمة وأرسلو اليالمشايخ فحضر وابالمجلس وأقيمت

على حبل صغير أعرج (وفيه )أر سل العسكر يطلبون العلوفة والمعونة فعمل الباشافر دة على الاعيان وعلى أتباعه وجمعلهم خمسمائة كيسوعين للسفر بذلك صالحآغا وعدةعسا كروجبخانةوذخيرة ( وفي عشر بنــه ) رجمعابن المحروقي وجرجس الجوهري وأحضر امههما بعض أحمال قايــــلة بعد ماصرفا أضعافها في مصالح وكساوي للمرب وغير ذلك (و نيه )ور دالخبر بوصول دفتر دارجد يدالى ثغر سكندرية ودوأحمدافندىالذي كانبمصرسابقا وعمل قبطانابالسويس فيأيام محمدباشاوشريف افندي فكتب الباشاع رضا للدولة بانهم راضون على جانم افندى الدفتر دار وان أهل البلدار تاحوا عليه وطلبوا ابقاءه دون غيره وختم عليــه القاضي والمشايخ والاختيار بةو بعثو ه الي الدولة وأرســـلوا الى الدفتردار الواصل بعدم المجيء ويذهب الي قبرص حتى يرجع الجواب فاستمر با كندر بة (وفي أواخره ) تواترت الاخبار بأن جماعــة من الامراءالقبالي ومن معهــم من العربان حضروا الي ناحيـةالفشن وحضر أيضاكاشف الفيوم مجروحارمعـه بمضعسكر ودلاة فىهيئـة مشوهة وتنابع ورودكثير منأفرا دالعسكر الىمصر وأشيع انتقالهم من أمام لمنية الي البرالشرقي بعدوقائع كنيرة ومحار بات (وفي يوم الخميس غابته) بر زأمير الحاج المسافر بالمحمل وخرج الى خارج ومعمه الصرة أوماتيسر منها وعين للسفر معه عثمان أغاالذي كان كتخدا محمد باشابجماعة من العسكرلاجل المحافظةليوصلوه اليالسويس و يسافرمن|القلزم مثلءامأول (وفيه) وردالخبر بضياع ثلاث داوات بالقــــلزم وانهاتلفت بالقرب من الحـــاني وثلف بها كثير من أمو إل التجار وصر رالنقود وكانبها قاضي المدينة أحمــدا فندي المنفصل عن قضاءمصرفغرق وطامت اولاده ورجموا الىمصر بمدأيام وسافر وا اليبلادهم (وورد) الحبر بانالقبليين قتلواحسين بيكالممر وف باليهودي بعدان محققوا خيانته ومخام تهوا نقضي هذا الشور

## ﴿ شهر القعدة الحرام سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الجمعة (فيه) قر راابا شافر دة على البلاد فجعل على كل بلد من البلاد العال مائة ألف فضة والدون ستين ألفاو عين لذلك ذا الفقار كتخدا الالني على الفر بية وعلى كاشف الصابو نجي على المنوفية وحسن أغانجاتي المحتسب على الدقهلية وذلك خسلاف ما تقرر على البنادر من عشرين كيسا و ثلاثين وخمسين و مائة وأقل وأكثر (وفي البلة الجمعة ثامنه) حضر و ابعلى أغايجي المر وف بالسبع قاعات ميتامن سملوط وقد كاتوا أرسلوه ليكون كتخدا لحن بيك أخى طاهر باشاوكان المحر وقي أرسله الى بشبيش فتوعك هناك فعالم الباشار جلامن الرؤساء يجعله كتخدا لحسن بيك فأشار و اعليه بعلى أغاهذا فطلبه من المحروقي فارسل باحضاره فخضرفي اليوم الذى مات نيسه المحروقي وسافر بعداً يام الي قبلى فزاد به المرض هناك ومات بسملوط فاحضروه الي مصر بعده و ته بخمسة أيام و خرجو ابجنازته في يوم الجمعة من بيته المجاور لبيت المحروقي و صلوا عايه بالازهر و دفن الي رحمة اللة تعالى (وفي ثاني عشره) علقوا المن بيته المجاور لبيت المحروقي و صلوا عايه بالازهر و دفن الي رحمة اللة تعالى (وفي ثاني عشره) علقوا المن بيته المجاور لبيت المحروقي و صلوا عايه بالازهر و دفن الي رحمة اللة تعالى (وفي ثاني عشره) علقوا المن بيته المجاور لبيت المحروقي و صلوا عايه بالازهر و دفن الي رحمة اللة تعالى (وفي ثاني عشره) علقوا المنه بسبة و المجاور لبيت المحروقي و صلوا عايه بالازهر و دفن الي رحمة اللة تعالى (وفي ثاني عشره) علقوا المناسبة و تعمين المحروقي و سافر به بيته المجاور لبيت المحروقي و صلوا عايه بالازهر و دفن المي و حرب المحروقية و سافر به بيته المجاور لبيت المحروقية و سافر به بي المحروقية و سافر به بيته المجاور لبيت المحروقية و سافر به بالازهر و دفن المي و حرب بيته المحروقية و سافر به بيته المحروقية و سافر به بيته المحروقية و سافر به بيته المحروقية و سافر بيته المحروقية و سافر به بيته المحروقية و سافر به بيته المحروقية و سافر بيته و سافر بيته المحروقية و سافر بيته و سافر بيت

وسوار يخوشنك نوقع الارتباك فارسل القاضى بنادي بالصوم وذكر واأن هذا المسموع شنك لاخبار وردت بملك المنية وحضر المبشر بذاك لا بن السيدا حمد المحروقي وخلع عليه خامة وكذلك بقية الاعيان وبعد حصة مرالوالى ينادى بالفطر والعبيد فزاد الارتباك وركب بعض المشايخ الى القاضي وسأله فاخبراً نهم بأمر بذلك ولم ينمت لديه رقية الهلال وان عدامن رمضان فخر جوامن عندهم بقولون ذلك لاناس و بأمر و نهم بالصوم وانحط الامر على ذلك وطافت المسحور ون على العادة فاما كان في سادس ساعة من الليل أرسل الباشا الى القاضى وطلبه فطلع اليه نمر فه بشهادة الجم اعة الواصلين من يحري وأحضرهم بين يديه فشهدوا برق هلال أول الشهر ليلة الاثرين وهم نحو العشر بن شخصا فما وسع القاضي الاقبول بين يديه فشهدوا برق هم الكومهم أثر اكاونزل القاضى بنادي بالفطر ويأمر بطفى القناديل من المنارات وأصبح كثير من الناس لاعلم له بالحو من جملة اختلاقاتهم وانقضى شهر رمضان و كان لا بأس به النوادر و تبين ان خبر المنية لا أصل له بل هو من جملة اختلاقاتهم وانقضى شهر رمضان و كان لا بأس به في قصر النهار لانه كان في غابة الانقلاب الشتوى والراحة بسبب غياب العسكر وقلتهم بالبلدة و بعدهم ولم يحصل في من الكدور ات العامة خصوصاعلى الفقراء سوى غلاء الاسعار في كل شيء كانقدم في كل شيء كانقدم في من شعبان

## ﴿ شهر شوال سنة ١٢١٩ ﴾

استهل يوم الاربعاء (في ثالثه) سافر السيد محمد بن المحروقي وجرجس الجوهري ومعهما جلة من العسكر الي جهة القايوية بسبب القافلة المنهوية (وفي سادسه) طلبوا مال الميري عن سنة عشرين معجلة بسبب تشهيل الحج وكتبوا التنابية بطلب النصف حالا وعينوا بهاعساكر عثمانية وجاويشية وشفاسية فدهي الملتزمون بذلك معان أكثرهم أفلس وباق عليهم بواق من سنة تاريخه وماقبلها لحراب البلاد و تتابع الطلب والفرد والتمايين والشكاوي والتساويف و وقوف العربان سائر النواحي وتعطيل المراكب عن السفر لعدم الامن وغصبهم مايرد من السفائن والمعاشات ليرسلوا فيها الذخيرة والعسكر والجبخانة معونة المحاربين على المنية (وفي عاشره) طلبوا طائفة من المزينين وأرسلوهم الي قبلي المداواة الجرحي (وفيه) تواترت الاخبار بحصول مقتلة عظيمة بين المناحدار بين وان العسكر مصاف علي المناطقة ويقمن البروالبحر وملكوا جهة منها وحضر المبشرون بذلك ايلة الاربعا أواخي رمضان كاتقدم وعملوا الشب كالذك الخبر فورد بعد ذلك بنحوساء تبين برجوع الاخصام ثانيا ومقاتلتهم حتي هزموهم وأجلوه م عن ذلك وذلك هو الحامل على المفالطة والمناداة في سابع ساعة ومقاتلتهم حتي هزموهم وأجلوه م عن ذلك وذلك هو الحامل على المفالطة والمناداة في سابع ساعة بشبوت العيد وافطار الناس ذلك اليوم (وفي يوم السبت ثامن عشره) نزل الباش الحق والميدان وحضر بشبوت العيد وافطار الناس ذلك اليوم المية محتقرة من غير نظام ولاترتيب ومن خلفهم المحمل القاضي والدفتر دار وأمير الحاج في سامه الباشا المحمل ونزلوا بقطع الكسوة أمام أمير الحاج وركب أمامه الاغا والولي والمحتب وناظر الكسوة بهبئة محتقرة من غير نظام ولاترتيب ومن خلفهم الحمل أمامه الإغا والولي والمحتب وناظر الكسوة بهبئة محتقرة من غير نظام ولاترتيب ومن خلفهم الحمل أمامه الإغا والولي والمحتب وناظر الكسوة بهبئة محتقرة من غير نظام ولاترتيب ومن خلفهم الحمل الماسبة على المفاطة والمحتبد ومن خلفهم الحمل المعلم والمعالمة والمحتبد ومن خلفهم الحمل المحتبد والمحتبد ومن خلفهم الحمل والمحتبد والم

وصال جماءة من الانكليز الي مصروهم تحوسب تعشر شخصا وفيهم فسيال كبير و آخر كان يصحبة على باشا الطرا بلسي ( وفي عاشره ) سافر صالح أغال لي جهة بحري قيـ ل ليأنى بجانم أفنـ دى الدفتردار فانه لم يزل عاصياعن الحضور الي مصر ( وفيه ) ركب الباشا في التبديل ونزل من جهة التبانة فوجد في طريقه عسكر يايأ خذحل تبن من صاحبه قهرا فكلمه وهو لم يمر فه فاغلظ فى الجواب فقتله ثم نزلالي جهة باب الشعرية وخرج على ناحية قناطرا لاوز فوجد حماعة من العكر غاصبين قصمة ز بده.نرجل فلاحوهو يصيح فادر كهموهمس.مة وفيهم شخص ابن بلداً مرد لا بس ملا بس المسكر فامر بقتلهم فقبضوا علي الا تة منهـ موفيهم ابن انبلد و قتلوهم وهرب الباقون ثم نزل الى ناحيــة قنطرة الدكةوقتل شخصين أيضاو بناحية بولاق كذاك وبالجملة فقتل فيذلك اليوم نيفاوعشرين شخصاوأراد بذلك الاخافةفانكف العسكرعن الايذاءقليلا وتواجدالسمن وبعض الاشياءمع غلوالثمن (وفيه ) تواتر تالاخبار بوقوع حرب بين العسكر والامراءالمصريين في المنيةوقتل من الامراء صالح بيك الالني ومراد ببك من الصناجق الجدد المقلدين الامارة خار جمصر وهو زوج امرآة قاسم بيك وخازندار البرديسي سابقا موسقو اولم تز لالحرب فائمة بين الفريقين وأرسلوا بطلب ذخيرة وعلوفةفارسلوالهم بقسماطاوغيره ( وفيءشرينه )حضرالي الباشا بعض الروادوأخـــبر.أن طائفةمن عرب اولادعلي نزلواناحية الاهرام بالحبيزة وهممارون يريدون الذهاب الىناحبة قبلي فركب في عسكره اليهم فوجدهم قدار تحلواووجدهناك قبيلة يقال لهم الجوابيص ازلين بنجمهم هناك وهم جماعة من ابطون من خيار العرب لم يعمد منهم ضررو لا أذية لاحد فقتل مهم جماعة ومهب تجعهم وجمالهم واغنامهم وأحضر صحبته عدةأشخاص منهم وعدي المي مصر بمنه وباتهم وقد باع الاغنام والمعز للجزارين قهر او كذلك الجمال باعواممها حملة بالرمهلة ( وفي سادس عشــرينه ) مهب العربان قافلة التجار الواصلة من السويس وهي نيف وأربعة آلاف جمل من البن والبهار والقماش وأصيب فيهما كثير من فقر اءالتجار وسابت أموالهم وأصبحو الايملكون شيأ (وفيه) حضر صالح أغاو محبته حبائم افندي الدفتر دارفاسكنه الباشا بالقلعة وذكرجانما فندى المذكورو من معمه للباشا أمهمرأ واهلال رمضان ليلة الاثنين صاموه بالاسكندرية ذاك اليوم وكذلك صاموه فيرشيدو فوة وغالب بلادبحرى وحضرأ يضاالشبخ سليمان الفيومي قبل ذلك أيام وحكى ذلك نلم يمسمل به القاضى وقال انرؤى الهلال ايسلة الار بعاءاً فطرناوان لم يرفهومن رمضان فلما كان بعدعصر ذلك اليوم ضربت مدافع من القاءة فاشتبه على الناس الامروذهب جماعة الي القاضي وسألوه فقال لاعلم لي بذلك وأرسل في المساء جماعة من أتباعه و باشكانب الى منارة المارسة ان فصعدوا اليهاو طلع معهم آخرون وتر قبوارؤية الهلال فلم يروه وأخبروا القاضي بذلك نأمر بالصوم ونادوا بموأ وقدوا المنارات والغناديل وصلوا التروايح والمساجد وتحقق الناس الصيام من الغدفالماكان بعدالعشاءالاخيرة ضربت مدافع كثيرة من القلعمة

من الايل فسبحان الحي الذي لايموت و كبابنه وطلع الى الباشافوعد مالباشابخير وأرسل القاضيي وديوانا فندي وختمءلي يبتةوحواصله نمحضروافى ثانييوم فضبطواموجوداته وكتبوهافي دفاتر وأودعوهافي مكان وختمواعليهاوأرسلواعلم ذلك اليالدولة صحبة صالح افندى وكان علي اهبة السفر فعوقوه حتى حررواذلك ومافرفى يوم الجمعة أبع عشرينه (وفي يوم الاربعاء خامس عشرينـــه) أحضروااحديوعشرين رأسالايملم ماهىوهى تنغيرة محشوة بالتبن وأشاعوا انهم من ناحية المنية وانهم حار بواعليها وملكوه اولم يظهر لذلك أتربين ( وفي يوم السبت ثامن عشرينه )ألبس الباشا ابن السديد احمدالمحروقى فروة سمور وقفطاناعلى دارااضرب وعلىما كانأ بوءعايه من خدمة الدولة والالتزام ونزل من القلمة صحبة القاضى الي المحكمة ثم رجع الى بيته ( وفي ذلك اليوم بمد العصر) وقع ربيع بجوار حمام المصبغة جهة الكمكيين على الحمام فهدم ليوان المسلخ فمأت من به من النساء والاطفال والبنات ثلاثة عشر وخرجالاحياءمن داخله ومنعرا بإينفضن غبرات الاتر بةوالموت وحضرا لاغاوالوالى ومنعوا من رفع القتلي الابدراهم ونه. وامتاع النساء وقبضو اعلى الشييخ محمداله جمي مباشر وقف الغوري ليلا وأزعجو ملان ثلث الحمام جارفي الوقف والحال ان الحمام لم يسقط وانما هدمه ماسقط عليه وكذلك طلبوا ملاك الربع وهمالشيخ عمرالغر ياني وشركاؤه فذهبوا الي بيت الشريخ الشرقاوي وانتجؤ االيه ثممان القاضي كلماآباشافي أمرالمر دومين وذكر له طلب الحاكم دراهم على رفهم واجتماع مصيبتين علي أهليهم والنمس منه ابطال ذلك الامر فكتب فرمانائ عذلك ونو دي به في البلدة وسجل ( وفي ليلة الاثنين ) عمل موسم الرؤية لثبوت هـ لالرمضان وركب المحتسب ومشايخ الحرف على العادة من بيت القاضي ولم يثبت الهلال نلك الليلةونودي أنهمن شعبان وانقضى شهر شعبان وقادري أغاعاص جهة شابور في قربة وصالح أغاو من معه من المماكرمستمر ون على حصاره وصحبتهم اخلاط من المر بان وجلاً هل شابور عنهاوخرجواعلى وجوههم بمانزل بهمه ن النهب وطلب الكلف وغير ذلك من العاصي منهم والطائع فانكلامن الفريقين تسلطو اعلى نهب البلاد وطلب الكلف وغيرها واذامرت بهم مركب نهبوها وأخذوا مافيهافامتنع ورودالمرا كبوزاداانملاء وامتنع وجودالسمن واذاو جدبيع العشرةأرطال بخمسمائة نصف فضة وستمائة ولايوجدوبيع الرطل من البصل في بهض الايام بثمانية أنصاف والاردب النول بثمانية عشرر يالاوالقمح بستة عشر ريالاوالرطل الشمع الدهن بأر بعين نصفاو الشيرج بخمسة وثلاثين نصفاوأماز يتالزيتون فنادرالوجودوقس على ذلك

﴿ شهرِ ر اضان منة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الثلاثاء فى ثانيـه حضر صالح أغاالذى كان يحاصر فادرى أغا وضر بواله مدافع وتحقق ان قادري طلب أمانا فارسلوه مع من معه الى دمياط و ذلك بعد أن ضية و اعليه وحضر اليه كاشف البحيرة وضايقه من الحبمة الاخرى و فرغت ذخيرته فعندذلك أرسل الى كاشف البحيرة فامنه (وفي سابعه)

وأخذ المافيها من الخبر و يترنب على ذلك ما يترنب من الافساد فاخبر والباشا بذلك فاطلقو الهم يع الحبر وغيره واستمر على ذلك أياما (وفيه) شرعو افي تحرير فردة على البلاد وكتبو ادفاتر ها الاعلى غانون ألف فضة و دون ذلك ويتبعها على كل بلد جملان وسمن وأغنام و قمح و تبن و شعير (وفي أو اخره) حصلت نوة و تنابع مرور الغيوم و حصل رعدها الم و دخل الليل فكثر الرعدو البرق و تبعه المطرثم حضر أناس بعد أيام من جهة شرقية بلبيس وأخبر والنه نزل بناحية مشتول صواعق أهلكت نحو العشرين من بني آدم وابقار او أغناما وعميت أعين أشخاص من الناس (وفي هذا الشهر) شرعو افي عمل كسوة الدكمية بيد السيد أحمد المحروقي فقيد بها وكيله بذلك و شرعو افي عملها في بيت الملا بحارة المقاصيص

## ﴿ شهر شعبان سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الاحدفي رابعه حضر لحسن بيك طوخان وطلع الي القلعة ونزل الى الباشا ولبس خلعة من خلع الباشاوقاو وقا وركبونزل من القلعة وامامه الحباويشية والسعاة والملازمون وضربت له النوبة بمهني انه صارعوضاعن آخيه ( وفي يوم الخيس ) نزل قادرى اغاو من معه من العسكر في المراكب وسافر جهة بحرى وسافر خلفهم عدة من الدلاة ( وفيه ) آشيع ابطال الفردة في هذا الوقت ثم قر روا مطلوبات دون ذلك ( وفي يوم الخيس ثاني عشره ) نو دي بخر وج العسكرالي السفر لجهة قبلي ولايتاً خرمنهم من كان، سافر أفشر عوافي الخروج وقضاً ، حو اتجهم وصار و ايخطفون حمير الناس والجمال ( وقي يوم الجمعة ) وصل قاصد من الديار الرومية وعلي يده فرمان جو ابءن مراسلة للباشا بارسال باشة الينبع لمحافظتها من الوهابيين وانهأعطاه ذخيرة شهرين بأن يرسل اليهمايحتاجه من الذخيرة وكذلك محمد باشا والى جدة يعطي لهما يحتاجه من الذخيرة لاجل حفظ الحرمين والوصية برعية مصر ودفع المخالفين وأمثال ذلك فعمل الباشاالديو ان في ذلك اليوم وقو ؤ االفر مان و ضربو اعدة مدافع ( و فيه )مات الشييخ حجاب ( وفي يوم السبت را بع عشره ) سافر مجمد على ( وفيه ) هرب على كاشف السلحدار الالغي و من بمصر من جماعته فالماوصل الخبر الى الباشاأ رسل الى يوتهم فلم يجد فيها أحدا فسمر وهاو قبضو اعلى الجيران ونه: وا بعض البيوت ( وفي سابع عشره ) سافر حسن باشا أيضاو نادو اعلى العسكر بالخروج ( وفي ناسع عشم • ) حضرطائفةمن الدلاة تحوالمائتين وخمسين نفرا فانز لهمالباشا بقصراله بني (وفي يومالثلاثاء المذكورسابع عشره ) عمل السيداحمدالمحروقي وليمة ودعاالباشا اليداره فنزل اليهو تغدي عنده وجلسنحو ساعتين ثمركب وطلع الى القلمة فارسل المحر وقى خانهه هدية عظيمة وهي بقج قماش هندى ونفاصيل ومصوغات مجوهرة وشمعدانات فضة وذهب ومحائف وخيولله ولكبارا تباعه صحبة ولده وترجمانه وكتخداه وخلع عليهمالباشافراوى سمور (وفي يومالاحدثاني عشرينه) توفي السيدأحمد الححروقي فجأة وكان جالسامع أصحابه حصةمن الايل فاخذته رعدة فدثر ومومات في الحال في سادس ساعة الباشاسلحداره ولاية جرّجا وبرزخيامه جهة ديرالهدوية (وفي يوم الخيس نافي عشرينه) وصلت مراكب من الشلنبات الحريية فضر بوالها مدافع من القامة (وفي يوم الاحد) تمدى جماعة من المسكر وخطفوا عمام الناس وا نفق أن الشيخ ابراهيم السجيني مرمن جهة الداود بة وهوراكب بهيئته فأخذو اطيلسانه من على كتفه وعمامة تابعه وقتلوا من بهضهم أنفارا (وفي يوم الاندين) نزل الاغاونادي على المسكر بالخروج والسفر الي انتجر يدة وكل من كان مسافرا الى بلاده فليسافر (وفيه) هربت زوجه عني المسكر بالخروج والسفر الي انتجر يدة وكل من كان مسافرا الى بلاده فليسافر وفيه ما العرب الي زوجها بقبلي فلم المنافرة الحروقي والحجر وقي وسألهماء نهافة الله فلم المهم وبها فعوق أخاها عند مثم أطلقه بشفاعة المحروقي

﴿ شهر رجب الفرد سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم السبت فيه انتقل المسكر المسافرون من دير العدو بة الي ناحية طراوسافره نهم عدة مراكب وسافر قبل ذلك بأيام كاشف بني مويف ويقال له محمدافندي ( وفي يومي الاثنين والثلاثا ) نادي الاغاوأغات التبديل بخروج العسكر المسافرين وكمثرأذى العسكرلاناس وخطفوا الحمير وتعطلت وتأخر محمد على عن السفر الى بلاده كما كان أشيع ذاك واشتهرانه مسافرالي جهة قبلي وور دالخسبر الى وليمة عرس مدعوا ببيت السيد محمد بن الدواخلي بحارة الجميدية وكفرااطماعين ونزل في حال مروره ببيت السيدعمر انندى نقيب الاشراف فجاس عند دساعة وقدم له حصانين (وفي حادى عشره) نزل الباشا في التبديل ومرمن سوق السمكرية فرأي عسكريا يشترى كوزصفيح فاعطاه خسة أنصاف فابيالسمكري الابعشرةفابي ولميدفع لهالاخمسة نرآه الباشافقال لهاعطيه ثمنه فقال له وايشءالاقتك وهولم يعرفه نقال له أما يخاف من الباشا فقال الباشاعلى زبي فضر به الباشاو قنسله ومضى ( وفي يوم الاثنين سابع عشره) أحضروا أربعة رؤس ووضعو هاتجاه باب زويلة وأشاعوا انهم من مقتلة وقعت بإنهم وبين القبالى وأشاعوا أنه بعديومين تصلرؤس كثيرة ووصال أيضاجملة أسرى طلمو ابهم الي القلمة (وفي يوم الاربعاء) طام محمد على الى القلمة فخلع عليه الباشافروة سمور على سفره الى قبلى وبرز بوطاقه الى خارج (وفي يوم آلار بعامسادس عشرينه) اتهمو اقادري أغا أنه يكانب الامر اءالمصرلية القبالي ومنعوه من السه فرالي قبلي وأمروه بأن يسافر الي بلاده فركب في عسكر، وذهب الى بولاق و فليحوك لة علي بيك. الجديدة و دخل فيها بعسكره و امتنع بهاو انضم اليه حشير من العسكر فحضر اليه محمد على وكلمهم وكذلك حضرالهم الباشا ببولاق فلم يمتثلوا وفالو الاناء ولانذهب الابرادنا وأعطونا المنكسر من علو فاتنا فتركوهم واادوا علي خبازين بولاق لاببيهون علم حما الحسبز ولاالمأكو لات فار حل قادرى أغا الى المحتسب وقال له نحن نأخذ العيش بثمنه فان منعتموه من الاسواق طلمنا الي البيوت

عظيمة قالواهاتوا محصول الخزينة القالوا وما يكون محصول الخزينة قالوا ثلاثون كيسا على كل ناطر عشرة أكياس فبهت الجماعة وتحبروا في أهر مه و لم يعلموا ما يقولون وفى الحال جذبو مم المي الحبس و فيهم رجل من جماعة المشهدية عاجز لا بقدر على القيام فسمي عليه حريمه و خشد اشينه و صالحوا عليه بكيسين و خلصوه وأما الا ثنان الآخر ان فاستمرا في الحبس و الحديد مدة طو بلة وأمثال ذاك ( وفي أو اخره ) فوجوا عن السيد على المدنى بعد ما قرروا عليه أربعة آلاف ريال خلاف البراني وأمثال ذلك كشير في شهر جمادي الثانية منة ١٢١٩ ك

استهل بيوم الحميس فيهحض القاضى الجديدالى جهة بولاق وركب في يوم الجمعة فطلع الى القامة وسلم علي الباشاورج ع الى المحكمة وكان عندماوصل الىرشيد أرسل الى الباشا لبأمرله بعمارة المحكمة فالزم الباشاأ صحابها بالممارة وأسرهم بالاجتهاد في ذلك (وفيه) فقد المحموشح وجوده وكذلك السكر والمسلوأ ماالعسل الابيض فبلغ الرطل خمسمين نصفاان وجد لعدم الوارد من ناحية قبلي وقلة المرعي بالجهةاابحرية واستقرا لالغي الكبيرجهة اللاهون وبقية لجماعة جهة المنية وأسيوط وعثمان بيك حسن بحبل الطير بالبرالشرقى ( وفي خامـ ه ) أشيع سفر محمدعلى الى بلاده وكذلك أحمد بيك وغيرهم من أكابرهموشرعوافي بيبع جمالهم وبلادهم ومتاعهم وكبثر لغط الناس بسبب ذلك وكشر افسادالهساكس وخطفهم وأغلقأهل الاسواق الدكاكين وخاف الناس الرور وتطيروا منهم وخصوصاا لانكشاربة (وفي يومانئلا ثاء سادسه) مرمحمد علي و خانه عدة كبيرة من المسكرو هوماش على أفدامه وكذلك حسن بيك أخوطاهم باشاوعابدي يبك وأغاة الانكشارية والوالي وجلس منهم جماعة جهة الغوربة وخان الخليملي ساعة تمذهبوا وكلنهم يطمنون أنباس وأمام بعضهم الناداة بالتركى بالامن والامان وفتح الدكاكين وكل من تمرض لكم اقتلوروني آثر مرورهم وقع الخطف والتمرية (وفي ذلك اليوم) أواخر النهار مرت مركبان فيهماعسكر أرنؤ دبالخليج المرخم ومعهم امرأة وبثلك الجهة عسكر انكشارية ساكنون ببيت المجنون فضر بواعليهم رصاصامن الشبابيك فقتل منهم جماعة وهرب منجا أوعرف العوم نتحزب الارنؤد وجاءمنهم طائفة لذلك البيت نم يجدوابه أحدافار سل محمدعلي الىحسسن بيك وتكلم معه فىشأنذلك ( وفي صبحهايوم الاربعاء ) قتلوا اللاثة وقيل خمسة ناحية الموكى يقال انه بسبب المك الحادث وقيل بسبب آخر (وفيه) سافر جماعة من العسكر وأخذوا الراكب وأرسلوا الى مكندرية ودمياط ورشيدوغيرها بطلب المراكب فشحت المراكب ووقف حال المسافرين وتعطلوا عن الرواح والمجيء وغلاسمر القميح والسمن وعدم اللحمو كذلك باقي الاسباب والمأ كو لامتازيادة عن الواقع واذ وصلت مراكب نزل في المركب الكبيرة الخمــة أنفار أواله شرة والحال أنها تسع المائة وساروا ينهبوز فى طريقهم ما يصادفو نه من المسافرين ويقتلونهم ويطلبون من البلادا اكلف والمآكل وغر ذلك اوفى بومانسات سابع عشره) سافراً حمديك وعلى بيك أخوطاهم باشا ( وفيه ) فلدوا

ورقبته ومنهمن يوقفونه علي قدميه والجنز يرمربوط بالسقف وأرسلوا العسكرالى بيوتهم فجاسوابها يأكلونو يسكرون ويطلبون من النساءالمصر وف خلاف الاكل الذى يظلبونه و يشتهونه وهوثمن الشراب والدخان والفاكهة بل و يأنون بالقحاب معهم و يضر بون بالبندق والرصاص بطول الليل والنهار وأمثال ذلك ((وفي يوم الخيس را بع عشرينه) أرسل الباشاء سكر افقبض على الامير على المدني صهرابن الشيخ الجوهري وحبسه فركب اليه المشايخ وكلموه فيشأنه وقالوا أنه رجل وجاقلي من خيار الناس وماالسبب فيالقبض عليه وماذنبه الموجب لذلك فقال انهرجل قبيح ولى عليه دعوة شرعيسة واذاكان من خيارااناس ومن الوجانلية لايثني يعمل كتخداء:دصالح بيك الالني وانه عندهروب مخدومةمن الشهرفيه أخذما كانءمه من المالءلى أربعة حجال ودخل بهاالي داره وعندى بينة تشهدعايه يذلك فأناأطاابه بالمال الذي عنده وقامواو نزلوامن غيرطائل (وفي يوم السبت سادس عشرينه) توفي الشيخ وسي الشهرقاوي الشانعي وكان من أعيان العلماء الشافعية (وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه) احضروا الحيمل من السويس فنزل كتخدا الباشا والاغا والوالي وأكابر المسكر وعدة كبرة من المسكر وعملوا لهالموكب وشقوا بهالبلدوخلفه الطبل والزمر (وفي أواخره) وصلت قو افل البن من السويس فحجزهاالباشا وأخذها وأعطي أصحابالبن ونائق بثمنالبن لاجل ووكل في بيعه وحول به المسكر يأخذونه من أصل علوفاتهم فبالغثن المحجوز تسعمائة كيس وانهمك المستر ونعلي الشراء ومنعوا القبانية من الوزن الابحضور المقيدين بذلك وانقضي هذا الشهر وحوادثه وماوقع فيمهمن عكوسات المسكر من الخطف والقتل والدعاوى الكذب وشهاداتهم الزور لبعضهم فيمايدعو نه وتواطئهم علي ذلك فيذهب الخبيث منهم فيكتب له عرضحال ويشكو من بعض مساتير الناس الهغضيه في مدة مابقة فبلذلك وطلق منهزوجته قهرا بعدأن كان صرفءايها مبلغ دراهم كشيرة في المهر والنفقة والكسوة ويكتبون لهعليه علامةالباشا ويأخذ صحبته أشخاصاه ينبن من أقرانه فيسجبون المدعى عليه اليالحكمة فلايتبت عليمه ذلك فيكتب لهالقاضي اعلاما بمدم صحة الدعوي بدراهم يدنعها على ذلك الاعلام فيـــذهبون الى دبوان إشاو يخبر ون الكنخدا ببطلان الدعوي و يطلمون على الاعــــلام بحضرة الحقم وهو يظن البراح والخـــلاص من تلك الدعوة البـــاطلة فيقول الكـتخدا للخصم اعط المباشرين خدمتهم خمسة كياس واذهب وأمثال ذلك فان وجد شافعا أومغيثا في الحبس أنواع المذاب حتى يدفع ماقرره عليه الكتخدا وانفق انجماعة من سكان المحجر شكوا فظارجامع وسبيل ومدرسة متخربة منآيامالفرنسيس ومعطلةااشعائروالابراد فأمرالكتخدا باحضار النظاروهم ناس فقراءوعواجزوسأ لهم فاخبروا بنعطيل الإيراد فأحضووا مباشرين الاوقاف فحاريوهم فلم يطلع عليهم شي فقال الكرتيخد اعطوا المباشرين خدمتهم فلما فرغوا ، ن ذلك بعد مشقة

عن الابنية و يحار بونافي الميدان والله يعطى النصرلمن يشاء الى آخر ماقالو . فقال الباشاللمشايخ اكتبوا لهم يأخذوا حيمة اسناومقبلا فقالوانحن لانكنب شيأا كتبوالهم مثل ماتعر فون واننض المجلس (وفيه) عزمجماعة من أكابر المسكر علي السفرالي بلادهم وهمأ حمد بيك رفيق محمد على وصادق اغاوخلافهما وأخذواني تشهيل أنفسهمو بييع متاعهم ونزلوا الى بولاق عندعمر اغاونزل محمد على لوداعهم بييت عمر اغافاجتمع العسكر وأحاطوابهم ومنعوهم من السفر قائلين لهمأ عطواعلو فاننا المنكسرة والاعطلناكم ولاندعكم تسافر وزبأموال مصرومنهو باتهافأخلذواخواطرهمو وعلدوهم علىأيام وامتنعوامن السفر (وفي يوم الثــــالاثاءثاه نه) تقاد شخص من العثمانيين الزعامة عوضاعن علي أغاالذي تولي باشـــة المفرللينبيم (وفي عاشره) اجتمع العسكر وطلبو اعلو فاتهم من الباشافد فعو اللارنؤ دجامكية شهر (وفي ليلة الجمعة حادي عشر جمادي الاولى الموافق لثاني عشر مسرى القبطي) أوفي النيل المبارك سـ.بعة عشر ذراعا وكسرسدالخليج فيصبح بومالسبت بحضرة الباشاو القاضي ومحمدعلى وباقي كبارالعسكر جميه ع العسكر وكان جمعاً مهولا وضرب الجميع بنادقهم وجري المداء بالخليج و ركبوا القوارب والمراكب ودخلوا فيمه وهم يضر بون بالبنادق وكذلك منكان منهم بالقواطين والبيوت وكأن الموسم خاصابهم دون أولادالبلد وخلافهم وكذلك سكنوا بيوت الخليج مع قحابهم من النساء ومات في ذلك البوم عدة أشخاص نساء ورجالا أصبوامن بنادقهم ومماوقعانه أصيب شخص من أولا دالبلدبر صاصة منهمومات وحضرأهله يصرخون وأردوا أخذهايوار وه فمنعهم الوالي وطلب منهم ثلاثة آلاف درهم فضة ولم يكنهم من شديله حتى صالحوه على ألف وخمسمائة وكذلك من كان منهم بالقواطين والبيوت آذن لهم في أخذه و مواراته و نظر بعضهم الى أعلى بيوت الخليج فرِأ ي امرأة جالسة في الطاقة فضربها برصاصة فاصابتها في دماغها وماتت من ساعتها وغير ذلك بمالم نتحقق أخباره (وفي يوم الاحد الثعشره) خرج على الشاالو الى المسافر الي الينبع خارج البلد وأقام جهة العادلية وارتحل يوم السبت السع عشره ومهه ائة عكري لاغير وذهب الى جهة السويس (وفيه) أرسل الباشا الي المشايخ والوجاقلية وتكلم ممهم في توزيع فرِدة على أهل مصر لغلاق جامكية المسكر فدافعوا تباأ مكنهم من المدافعة فقال هذا الذي نطلبه اغانا خذه على سبيل القرض ثم نرده اليهم فقالواله لم بنق بأيدي الناس ما يقرضونه و يكفي الناس اهم فيه من الفلاء و وقف الحال وغير ذلك فالتفت الى الوجاقلية وقال كيف يكون العمل فقال أيوب كتحدا نعمل جمعية معالسيدأ حمدالحروقي ويحصل خيرفركن الباشاعلي ذلك ثماجتمعوامع المذكور وانفقوا انهم يطلبونها بكيفية ليس نيهاشناعة ولابشاعة وهيانهم قر رواعلي الوجاقاية قدرا من الاكياس وكتبوابها تذابيه باسماه أشخاص منهاما جعلوا عليه عشرين كيسا وعشرة وخسة وأقل وأكثر وكذلك وزعواعلى أشخاص من نجارالبن وخان الخلبلي ومغار بةاغراب وأهـــل الغورية وخلانهمون تراخي في الدفع قبضو اعليه وأودعوه في أضيق الحبوس ووضعوا الحديد في يديه ورجليه

فارادالعسكرى قتل الفرنساوي فه اجمله الفرنساوي فضر به نقت له و فره ار بافاجتمع العسكر وأرا دوا نهب الحارة فوصل الخبر الى محمد على فركب في الوقت و منع العسكر من النهب وأغلق باب الحارة وقب في يب الحارة فوصل الخبر الى محمد على وكيل قنصل الفر نساوية وأخذه معه و حبسه عنده حتى سكن العسكر ( و في تلك الليسلة أيضا) من جماعة من العسكر بخط الدرب الاحر فارادوا أخذ فنديل من قناديل السوق فقام عليه ما لخفير يريد منعهم فذبحوه وأخذ و القنديل فاصبح الناس فرق الخفير مذبو حاوسمه والقصة من سكان الدور بالخطة و وجدوا أيضاء سكريام قتو لاجهة الموسي وغير ذلك حوادث كثيرة في كل يوم من أخذ النساء والمردان والامتعة والمباعات من غير ثن وانقضي الشهر (وفيه) استقر الامراء المصرلية جهة صول والبرنبل وماقا بلهما من البرالفر بي واستمر عنمان يبك حسن والبرديسي وأنباعهما بالبرالشرقي وشرعوا في بناء متاريس وفلاع بساحل البحر من الجهتين وأرسل الباشالي جهة دمياط ورشيد يطلب عدة مما كبو وشلنبات لاستعداد الحروب واجتهد في ملء صهاريج القاعة وطلبوا السقائين وألزموهم بذلك فشح الماء بالمدينة وغلاسه مالله كي لا كابر الناس فيمنعها العطاش عند مرورها قهر اويد فعون ثمنها بالزيادة واتفق شد ذالحرو توالى هبوب الرياح الحارة وجفاف الجو وتأخير زيادة النيل

﴿ شهر جمادى الاولى سنة ١٢١٩ ﴾

استهل يومااثلا أاه (في ذلك البوم) كان ولد المشهد الحسيني و نزل الباشاوزار المشهد و دخل عند سيخ السادات باستدعا و تفدي عند مثمر كبر اجعا قبل الظهر الم القلمة و لم يقع في ليالى المولد حظ لاناس و لا انشر اح صد و ركالعادة بسبب أذ بالمسكر واختلاطهم بهم و تكديرهم عليهم في الحوانيت و الا و ق حتى أنهم في آخر الليلة بالتي كان من عادتهم يسهرونها مع ليال قبلها الى الصباح أغ قوا الحوانيت و اطنؤا القناد بل من بعد أذان العشاء و ذهبوا الى دورهم قبلها الى الصباح أغ قوا الحوانيت و اطنؤا القناد بل من بعد أذان العشاء و ذهبوا الى دورهم و وفيه ) قرروا فردة غلال على البلاد فعمر و وسمة عشر حمل تبن والاوسط عشرة والا دني خسة على ان اقليم القليو يقلم بيق به الاخسة وعشر ون قريفة يها بعض حكان والباقى خراب ليس فيها ديار و لا نانخ الر و مجموع المطلوب ثمانية آلاف أردب خرف النب وذلك برسم ترحيلة على باشا الى الينب عثم قرر و افردة أخرى كذلك أيضا و قدرها أنف وخسمائة كيس رومية (وفي يوم الجمعة رابعه) جمع الباشا المذابخ ويوان خاص بسبب مكتوب حضر من الامراء المصريين خطابا للمنشائخ مضمونه انهم بسب مون بينهم و بين الباشافيما يكون في من الامراء المصريين خطابا للمنشائخ مضمونه انهم بسب مون بينهم و بين الباشافيما يكون في من الامراء الموقات التي لا يني بعضها خراج الاقليم وأمانحن فاننا مطبه و نالسلطنة وخدا ون السلطنة وخدا ون البلاد والعباد والعباد واله فوق وان لم بنعل ذلك يه طيناجهة قبلي نتميش نهما وان أرد والمرب الميخرجو النابعيد المرب الميخرجو النابعيد المرب الميخرجو النابعيد المرب الميخرجو النابعيد الميد والميابية و في والم الموقات التي لا يق يعضها خراجه الاقليم والماؤن وان أرد والمرب الميخرجو النابعيد الميكون فانيا الميكون فانيا والمرب الميخرجو النابعيد الموقات التي لا يقول المينون المعرب الميكون في الميكون في والماؤن الميكون في الميكون فانوا المرب الميخرجو النابعيد الميكون في الميكون فانيا والميكون فانيا والميكون فالميكون في الميكون فانيا والميكون في الميكون في

البوت بصر وبولاق وأخر جواهنها أهلهاوسكنو هاواذاسكنوادارا أخربوها وكسروا أخشابها وأحرقوها لوقودهم فاذاصارت خراباتركوها وطلبواغيرها ففهلوابها كذلك وهذادأبهم من حين قدومهم الى مصرحتي عم الخراب ائر النواحي وخصوصا ببوت الامراء والاعيان وبواقي دوربركة الفيل وماحوها من بيوت الاكار والقصور التي كانت بضرب بادناها المثل وفي ذلك يقول صاحبنا الهلامة الشيخ حسن العطار وأمابركة الفيل فقدرميت بكل خطب جليل وأورث العين بوحشتها بكاء وعويلا والقلب بذكر ماسلف من مباهيجها حزناطويلا تبدلت مفردات أطيارها بنواعب الفريان ومحاسن غزلانها بكل عليج ثقذي به الهينان ومشيد قصوره الجرائب وثلال وأكابر أم ائها بصعاليك وأرذال ولقد دنذكرت ماضي عيش بهاسلف ومعهداً نس كان الكا بقيد مده خلف فقلت متذكرا أولئك الايام التي مرت كاضغاث أحلام (شعر)

عالاني بذكر خشف رخيم \* وأسقيانى في الروض بنت الكروم \* وصفالى زمانَ أنس صفالي بحبيب غــض وراح فــديم \* حيثًا الدهر طوعنا والاماني \* في قياد والومم في تهويم والربا في نضارة وزه\_\_و \* حل فيـه من الغمام السجيم \* خافضات به الغصون رؤسا مئق الات من درط ل نظيم \* ولع فو الغدير فيها ولوع \* يرقب الوصل من مرور النسيم وترى الورد كالمليـــك لديه \* كل غصن يهوي بقد قويم \* بــطالروض محوه وشي بــط حاكما الطل في ابتداع وسيم \* للجين النهور فيهما طراز \* ولدر الذهور رقش الرسوم و بكاءالحمــام هيــج عنـــدي \* فرط شوق الى الزمان القـــديم \* زمن بالسرور لم يــك الا حلما مر أو تفاضي حلم \* فيه كانت تجلى بدور جمال \* أشرقت عن تجوم ليــــل بهم من بني النرك ذي الجمال المفدى \* أيضاهي في الحسن ريم الرموم \* كل ظبي تراه يزهو ويرنو بِقُوامِ القنا وطـرف الربم \* برهة باجتــلا المــدام يحييـــــــكويحـيــــك بعــد بالتكليم أسروني وأطلقوا دمع جنني \* وأثاروافيالقلب نارالجحميم \* يازمانابـبركة الفيــل ولى فيه قد كنت ثاويا في نعيم \* لاعدمناك من زمان تقضى \* بين ساق وشادن ونغــــــــم شو هدمنهاوماغب ( وفى بومالنلاثاءثااث عشر بنه ) طلع المشايخ عندالباشا وشنموا في السـيدبدر المعين الميالينسع أمير اوضر بوالهمدافع وفرحالناس بمزله من الولاية فانه كان أخبث من تقلدالولاية من العثمانيــة وكان الباشاير اعي خاطره و لايقبل فيه شكوى و تعــين للسفرمه، عدة من العسكر من اخلاط مصر البطالين أروام وخلافهم (وفيه) فلدوامناصب كـشوفية الاقاليم لاشخاص من العُمانية ( وفي ابُ من عشر بنه ) تشاجر شخص من العسكر معشخص حكيم فرنساوي عند حارة الافرنج بالموسكي

اسود فعلقوها بباب زوبلة ومن الشلاتة أجنادرأس له لحية طويلة شائبة شبيهة بلحية أبراهيم بيك الكبير فقال بعض الناس هـــذه رأس ابرهيم بيك بلاشك وأشيع ذلك بينهـــم فاجتــمعالناس من لمعر نتهمابه وآخرين وطلب الرأس فاحضر وهاو تأملوها فمنهـــم من اشتبهت عليه ومنهـــم من أنكرها لملاهات يعرفها بهوهي الصلع وسقوط بعض الاسنان ثماعيدت الى مكانها علي ذاك الاشتراه ثم انهم عمملو اشنكاومدافع لذلك ثم طلبهامحمدعلى أيضا وفعمل مثل ذلك وردهاأ يضا ثمر فعوها في الليل واستمرااغرح والشنك بومين والناس بنناف ومثبث ومسلم ومنكر ومعاندو مكابر حتى وردت خدم منمه كرهم وأخبر وابحياة ابراهيم بيكوانه بوطاقه جمة الشرق فزال الشك وأرسل المصريون الي بيوتهم أوراقا ( وفي ايلة الاثنين المذكور ) وقع خسوفه قمرى وطلع من المشرق منخسه ا آخذا في الانجلاء ومقدار المنخسف منه عشرة أسابع وتمانجلاؤ مني ثاني ساعة من الليل وكان بأول برج الدلو ( وفى ليلة الحيس ) وصلًّا. براخو ر الصغير من لديار الرومية وطلع الى بولاق في صبحها وركب الي القامة فآنز لهالباشا ببيت رضوان كتحداا براهيم بيك بدرب الجماميز ولم يعلم ما يده من الاوامر ثم تبين ان من الاوامرااتي معه اخراج خسمائة من العسكرالي بندر ينبع البحر يقيمون يها محافظين لهامن الوهابيبن ويدفع لهم جامكية سنة كاملة وذخيرته اوما يحتاجون اليهمن مؤنة وغلال وجبخانه ( وفي يوم الثلاثاء )قرؤ اللك الاوامر وفيهاانه تعين محمد باشا أبوم ق بعسا كرالشام الى الحجاز فاحضر الباشا كبار العسكر وعرض عليهم ذلك الامر وقال لهم انهور دلى اذزعام في تقليده ن أقلده فمن أحب منسكم قلدته أمرية طوخ أوطوخين فامتنعوامن ذلك وقالو انحن لانخرج من مصرولا ننقلد منصبا خارجاعنها و وصلت الاخبار في هذه الايام أن الوهابيين ملكوا البنبيع ( ونيه ) وردت الاخبار بأن الالني عدي الىالبر الشرقى وكازقبــل ذلكءــديالى البراالهربي وانتشرتءــاكر. الىالجـــر الاسود ثم رجعواوعدوا الحاابر الشرقي ( وفي يوم الاربه السيابع عشره ) ركب الامراء المصرليـــة وانتقلوا من الحانكة ومروامن خلف الجبل بحملاتهم وأثقالهم وذهبوا اليجهةقبلي وخاب سميهم ولم ينالواغر ضهم وكازفى ظنهمأنهماذاحصلوابالقرب منالمدينةخرجاليهم الكثيرمن المسكروانضم اليهم لمقدمات سبقت منهم ومراسلات وكلام وقع بينهم وبين أتباعهم وبمآليكهم المجتمعين عندأكابرهم وذبهم عنهم وعن يوتهم وحربمهم بلواخراج بمضالانباع والمماليك بمطلوبات الميأسيادهم خفية وليلاحني استقر فيأذهان كثيرهن العقلاء بمبالآت كشيرمن البنباشيات ورؤساءالعكرمع المصرلية وعندمانحقق المسكر ذهابهم دخلوا الى المدينة بانقالهم وحمولهم وانتشروابها حتىملؤا الازقة والطرق والبيوت وقدمت المفن المعوقة وتواجدت الغلال بالرقع وتخلف عنهم أناس كانوا منضمين اليهم طلبوا أمنابه دذلك وحضر وابعدذلك الىمصر وقدمت عساكر ودلات فيالمراكب ودخلوا

ورجعواوقبضوا علىبعض قواو يسبهاغلال فاخلذوامانيها فلماشاع ذلك بالمدينة رفعوا ماكان موجودا من الغلة بالمرصات وشحت الغلال وعدم الفول والشمير وبيعر بع الويبة من الفول بتسمين نصفاوقل وحودالخبزمن الاسواق وخطف بمض العسكر ماوجدوه من الخبز ببهض الافران وأخذوا الدقيق من الطواحين وصار بعطي المسكر يدخـــل بعض البيوت و يطلبون منهم الاكل والعليق لدوابهم وفي يوم الخيس والجمعة اشتدالحال وبيعر بعالو يبة من القمع بسبعين نصفاو ثمانين اصفاوعدم الفول واشتري بعض من وجد مربها بائة نصف قضة فيكون الاردب على ذلك الحساب بألفين وأربعمائة نصف وخرج عساكركثيرة ووقعت حروب بين الفريقين ورجع القبليون الى طرا وحار بواعليها وكانواشرعوافي عمارةمانهدم من ابراجها ونقلو اايهاالذخيرة والقومانية والحبخانه والمسكر وأخذوا جمال السة ئين لنقل الماءالى الصهريج الذي ببرج طرا ودارالاغاو الو الى علي الخخاز نبولاق ومصر وأخذوا منهاماوجدوهمن الغلة وأمروا ببيعه على الناس بخمسين نصفا الربسع وأخذو الانفسهم ماوجدوه من الشعير والفول ( وفي يوم السبت ) قلدواحسن أغانجاتي الحسبة فخافته السوقة واجتهدوا في لمكثير العيش والكمكوانأ كولات بقدرا مكانهم واجتهدهوأ يضافيالفحص علىالغلال المخزونة وبيعها للخبازين وأما للحمالضاني فانه انمدم بالكلية لمدمو رودالاغنام (وفيه )شع ورودالغلة في المرصات وذهبأ ناسالى برانبابة فاشمترو االربع بثمانين نصفا وأز يدمن ذلك والغول بمائةوعشرين وعلمى أكثرااناس على بهائمهم ماوجدوه من أصناف الحبوب مثل الحمص والعدس وهم المياسير من الناس وأماغيرهم فاقنصر واعلي التبن وأماالعنب والتين فىوقت وفرتهما فلم بظهر منهماا لاالقليل وبسع الرطل من العنب بأر بعة عشر نصفاو التين بسبعة أنصاف وذلك بعد سلوك الطريق ومشى السفن (وفي يوم الاحدرابع عشرم اجتمعت المساكرالكثيرة الحرب عند شبراو رمواعلى بمضهم بالمدافع والقرابين والبنادق من ضحوة النهار ثمالتحم الحرب بين الفر بقين واشتدا لجلاد بينهما الى بعده: تصف النهار وصبرالفريقانوقتل بينهماعدة كبيرةمن العسكر الارنؤ دوطائنة الماليكوالعربان فقتل منأكابر المسكرأر بعةأوخمسة ودخلوابهمالمدينة وانكف الفئتان وانحازاالي معسكرهما وبعده جعةمن الليل اجتمع العسكرمن الانكشارية والارنؤ دية وغيرهم وكبسو اعلى متاريس شبراو بهاحسين بيك الممروف بالافرنجي وعلى بيكأيوب ومعهاء سكرمن الارنؤ دالذين انضموا اليهـما ومنهـم الرماة والطبحية فاجلوهم عن المتاريس وملكوهامنهم ووقع بينهم قتلي كثيرة وقتل من عسكر حسين بيك المذكور نحوماؤةوستين نفر اوعدةمن ممالبك على بيك أيوب خلاف الجرحي وزحنو اعلى باقى المتاريس فملكوا منهم متاريس شلقان والسوس وانهزم المصرلية الىجمهة الشرق بالخانكة وأبي زءبل وقيل ان العسكر المنضمين اليهم المتقيدين بالمثار بسهم الذين خامرو اعليهم وانهز مواعن المتاريس حتي كأنواهم السبب فيهزيتهم فلماأصبح النهار حضروا بسبعةرؤ سفيها ثلاثة من الاجناد الماتيحين وثلاثة بشوارب ورأس

الباشا ولمغه ذلك فقال لهالباشا على سبيل الاختبار والمسايرة قولك صحبح ومن يرجيع آلهم بالجواب فقال انا فحقدها عليه ثم قام من عنده فارسل خلفه وعوقه عندا لخازندار فذهب اليمه في أنى يومشيخ السادات والسميدعمر النقيب وترجوا فى اطلاقه فامتنع وقال أخاف عليه أن يقتله المسكر ولابأس عليه ولا يصاح اطلاقه في هذا الوقت و بعد خمسة أيام يتمون خيرافانه مقيم عندا لخازندار في اكرام وفي مكانأحسن من داره وهذا رجل اختيار يفعل هذهالفعال يخرج آلي المخالفين متنكرا ويرجع من عندهم بكلام ثم يطلب العود البهم ثانيا ﴿ و في ليلة الثلاثاء المذكور ﴾ حضر محمد على عند الباشا بعد الغروب وقبض نه خمسين كيساوقيل ثانين ورجيع الي معسكره فجمع المسكر وتكلم مههم وفرق علمهم الدراهم واتفق ممهم على الركوب والهجوم علي من بطرا في نلك الليلة علي حين غفلة وكان كاتبهم قبل ذلك يلاطفهم ويظهر المجز ويطلب معهم الصلحوأ مثال ذلك وفى ظن أولئك صدقه وعدم قدرتهم علي مقاومتهم و ملاقاتهم فلما ، ضي محوخمس ساعات من الايل ركب محمد علي في نحو أربعة آلاف فرساناً و رجالاً فلماقر بوامن الحرس في آخر السادسة ترجلو اوقسموا أنفسهم الا القطو ابير ذهب قسم منهم جهة الدير والثانى جهة التاريس والثالث جهة الخيــل والجماعة وهم صالح بيك الالني ومن معـــه في غفاتهم ونومهم مطحئنين وكذلك حرسهم فلم يشمروا الاوقد صدموهم فاستيقظ القومو بادروا الى الهرب والنجاة فملكوا منهـم الديروأ براجطرا وكأن بها عسكر العثمانيين الى هـــــــــذا الوقت محصورين وقد أشرفوا على طلب الامان وأخذوا مدفعين كانوا بالمتراس وبعضأ متعمة وثمان هجن وألا تةعشرفر ساوقتل بينهم بعض أشحناص وأنجرح كذلك ورجع محمدعلي والمسكر على الفور من آخر الليل ومعه خمسة رؤس فيهاراس واحدة لم يدلم راس من هي والباقي رؤس عربان أوسياس أوغير ذلك و زعمواان نلك الرأس هي رأس صالح بيك وأرسلوا المبشرين آخرالليل الي الاعيان ليأخذواالبقاشيش وأشاءواانهم قبضواعلي الالني الصغير وأحضروه ممهم حيا والباقي رموا بأنفسهم الى البحر ولماطلع محمد على الي الباشاخلع عليه الفروة التي حضرت له من الدولة وعلقوا تلك الرؤس على السبيل بالرميسلة وضربوا شدكامن القلعة ومدافع وأظهرو االسرور ودار وابالاسوأق يضربون بالطنابير وشمخ المغرضون بآنافهم على المغرضين للمصر ليةثم ببين عــــدم صحة ثلك الاشاعة وان تلك الرأس رأس بعض الاجناد و لم يسنُّ الالني كاقالوا ( و في يوم الار بعاءعا شره ) وصل من بحرى ثلاث شلنباتكان الباشاأر سل بطلبهاءو ضاعما للف فعندماوصلو االيجهة باسوس وهناك مركز للمصرلية على جرفعال أقعدوا يه طبحية ليمنعوا من يمر بالمراكب فضربوا عليهم وضرب من في المراكب الحربية أيضاعليمن فيالبر فكانضرب من فيالبر يصيب من فيالبحر وضربهم لايصيبهم لمسلو الجرف عليهم فاحترقت حبيخانة احددي الشلنبات واحترق مافيها بهاوغرقت الثانية ويقال ان الثالثة لم تكن من المراكب الحربية بارهي مركب معاش وكان حضر في خفارتهم عــدة من المراكب المسانوين فخافوا

ظهورهم ونحاربوا مع طوابيرالعسكروكانوا أنفاراقليلةونظرهمالباشامن فلعته فزعق على السلحدار فوكب فيعدة من الشفاسية وخرج البهم نعند ماواجهوهم لميثبتوا وولوابعدماسقط منهما نفارا ( وفيه ) وصل جو اب من الامراء القبالى المي المشايخ بذكرون فيه أنهم يخاطبون الباشافي اخماد الحرب وصلحه معهم فانذلك أصلح له وبكونون معــه علي مايحبوما بأمربه ويرثاح من علوفة العسكرالتي أوجبت له المصادرات وسلب الاموال وخراب الاقليم وأن يختارمن العسكرطائنة معلومة معدودة يقيمون بمصرويأمرااباقي بالسفر الى بلادهم فلماخاطبوه بذلك وأطلعوه علي المكاتبة أبي وقال ليسلهم عندي الاالحرب ( وفي يوم الجمعة) حصلت أيضابينهم محاربة وأصيب من الراكب الحربية التي يسمة ونها الشلنبات اثنتان غرفت احداها وأحرفت الثانية واتهمالباشاالطججية فقنل منهم خمسة اثنان بالقلعة و ثلاثة بالرميلة (وفي يوم السبت) حضر محمد على مز بحري وذهب الى جهة القرافة فأقام بمقام عقبة بن عامرالجهني ووقع في ذاك اليوم محار باتأ يضا (وفي يوم الاحد) أشيه حضورالامراء القبالي الى ناحية به يم وانهم أرسلوا اليالمطربة بالحبلاء عنها ورمحت العرب نواحي بولاق والجهات البرانية وضر بواعلهم مدافع وفي ذلك اليوم نظر الباشاوكبارالعسكرالي جهة البساتين فلميروا أحدامن المصرلية فركب محمد على وأخذمهه عدةوا فرةو دخلوا للك الجهة فلم يروا أمامهمأ حدافلم بزالواسائر بن واذا بكمين خرج عليهم من جانب الجبل فاوفع معهم وقمة فوية حتى أنمخنو هموقنل منهم بن فتل حتى لحقوا بالمشاة الرجالة فضربوا عليهم طلقا وولوامد برين فصارمحمد على المتحشهم ويردهم ويحرضهم فلم يسمعو اله ورجعوا وفيهم جرحي كشيرة طلعوا بطائفةمنهم اليالغلمة ودخل الباقون الممالمدينة وطلبواطائفةالمزينين لمداواةا لجرحي بالقامة وأخذوا في ذلك اليوم برج الديرالذي كان بايدى العسكر جهة البحر بطرا وقتلوامن به من المسكر وأعطو المن بق الامان وهم نحو الثلاثين شخصا( وفي يوم الاثنين نامنة ) وصل المصر لية الذين كانواجهة الشرق ووصلت مقدماتهم اليجهة العادلية وناحية الشيخ قمر بل وعند الكمان خارج باب النصر فاغلةواباباانصر وباب الفتوح والعدوي وهربت سكان الحسينية وحصلت كرشة بالجمالية ولم يخرج الهمأحد من العسكر بلأخذوا يضربون المدافع من أعلى السورودخل محمد بيك المنفوخ الي الحسينية وجلس بمستجد البيومي وانتشرالمماليك والاتباع على الدكاكين والقهاوي واستمر ضرب المدافع الى بعدالظهر ثم ان المصرلية ترفعوا عن الحسينية الى اليشبكية فبطل الرمي ودخل الوالي وأمامه ثلاثةرؤس تبينأنهارؤس مغاربة من مقاطيه عالحجاج المرضى كانوامطروحبن خارج القاهرة (وفيه) طلب جماعة من الممالبك السيد بدرا المقدسي فخرج اليهم من داره خارج بابالفتوح فأخذوه عندالبرديسي وابراهيم ببك فاسراليه ابراهيم بيك بان بكون سفيرا بينهم وبين الباشا في الصاح معهم وآنه لايستقيم حالهمعالعسكر ولايرتاح معهم وليعتبر بمافعلو ممع محمد بإشاوأمانحن فنكون معه على ماينبغي من الطاعة والخدمة وحضر في أواخر النهار فلما أصبح يوم الثلاثاءركب وطلع الي

كنيره ن العسكر الخيالة والرجالة الى جهة الشرقية ببلبيس ونقلوا عرضيم من ناحية البحر وردو االكذير من أعقالهم الى المدينة ( وفي يوم الخيس ) أحضر الباشاطائفة البهود وحبسهم وطلب منهماً المه كيس واستمر وافي الحبس (وفيه) رجع الالني الصغير من ناحية انبابة الى جهة الشيمي باستدعاء من سيده وأشاع العشمانية أنهم ذهبوا ورجعوا من حيث أتو الدجز هم وعدم قدر تهم عليم وكان في ظنهماً مورلاتتم للم كاظنوا ولحقهم جبيع العساكر من الحبة الشاهية (وفيه) أرسلو املاقاة المهساكر الواردين وفيها قومانية وجبخانه ولو ازم على ستين جهلاو معهم دجانة فهندما توسطوا البرية أحاط بهم العربان وأخذوه (وفيه) تسحب أشخاص من كبار العسكر باتباعهم وذهبوا الي المصريين وانضموا اليهم فنهم من ذهب الى بحرى (وفيه) عدى الالني الكبير والصغير الي البرالشرقي عند من دهب الى قبلي ومنهم من ذهب الى بحرى (وفيه) عدى الالني الكبير والصغير الي البرالشرقي عند عنمان بيك وترفعت من اكبهم الى قبلي (وفيه) حضر عابدي يك وحسن بيك من البحر الى بولاق وانتقل وفي يوم الاحد غايته) أفر جواءن طائفة اليهود بعدان قرر واعليهم ماثتي كيس خلاف البراني (وفيه) حضر خاز ندار الباشا من الديار الرومية الى ساحل بولاق وصحبتهاً متعة وتو ازم للباشا وأشياء في صناديق حضر خاز ندار الباشا من الديار الرومية الى ساحل بولاق وصحبتهاً متعة وتو ازم للباشا وأشياء في صناديق

﴿ استهل شهر ربيع الثاني بيومالا تنين سنة ١٢١٩ ﴾

فيه ركب الحازندار المذكور وطلع المي القلمة من وسط المدينة ونزل الاقامة أغوات الباشاوالجاويشية والشفامية وحضر صحيلة عوب عسكريا ومشوا أمامه وخانه والصناديق التي حضرت معه خانه محملة على الجمال والحباويشية الماء يضربون على طبلات حكم العادة في ركوباتهم ومعه عدة كبيرة من اتباع الباشاوأ ماء ه الجنيبات والحيول (وفيه) وصلت مما كبمن الديار الحجاز يقالي السويس وفيها حجاج ومغاربة ولم يصلمنهم الا القليل وأكثرهم قتله العسكر الذي بقي بمكة بعده وت شريف باشا ومن انضم البهم من أجناسهم وقد حصل منهم غاية الضرر والفساد والقتل حق في داخل الحرم لان الشريف غالباضم مهاليه ورتب طم جادكية واستمر وامعه على هذا الحال الفظيم (وفيده) انبهم أم العسكر الدلاة القاده بين من الجهة الشامية واضطربت الروايات عن أخبارهم فمنهم من قال ان المصرلية وقفوالهم بالطرق وقاتلوهم ورجيع من نجا منهم بنفسه ومنهم من قال انهم المام يقطع الطريق عليهم وحموا من المسكر وحوامن حيث أنوا و بعضهم طلب الامان وانضم البهم ومنهم من قال ان فرقة منهم ذهبت من فم الرمانة من طريق دمياط وقيل انهم حضر واثبانين رأساه منهم من قال ان فرقة منهم ذهبت من فم الرمانة من المسكر وصحبته مدافع وجبح أنه واستقر بزاوية الدم داش (وفي يوم الخربية) خرج الوالي بعدة من العسكر وهم الالني وأثباعه وعنهان بيك حسن ومن انضم البهم على طراوملكوامنها البرج الذي من القبالي وهم الالني وأثباعه وعنها والحيه من أعلى الجبل و تعدوا الى ناحية البساتين وتركواطراومن فيها خلف ناحية الجبل بعد ماضر بوا عايه من أعلى الجبل و تعدوا الى ناحية البساتين وتركواطراومن فيها خلف ناحية الجبل بعد ماضر بوا عايه من أعلى الجبل و تعدوا الى ناحية البساتين وتركواطراومن فيها خلف ناحية الجبل و تعدوا الحية الحيلة المحدود المناح المناح المناح و تعدوا المناح و المناح المناح المناح و المناح المناح و المناح المناح و المناح المناح و ال

※- 17 キャでシー・二多

كاشف الصابوتجي على ألمنه ائة كيس (وفيه) حضر محمد على وحسن ببك أخوطا هرباشاو طلما الى القلعة فخلع عليهما آلباشا وهنآ مالولاية واستقر بمحمد على والى جرجاو حسن بيك والى الغربية وضربوا لذلك مدافع كثيرة وشنكا وعملواتلك الليلة حراقة وسوار يخمن الازبكية وجهة الموسكي والحال انهملايقدر ونأن يتمدوابرالجيزة ولاشلقان فان طو ثف عسكر الالغي وصلوا الىبرالجيزة وأخذوا منهاالكلف والامراءاليحرية منتشرون ببرالغربية والنوفية (ونيه)هرب شخص من كبار الارنؤد يقاللهادر يساغا كانبجماعته جهة برشومالتين فركب الىالمصرلية ولحق بهمو تبعه جماعته وهميحو المائة وخمسين شخصا (وفيه) أرسل الباشااغاة الانكشار يةلية بض على على كاشف من اتباع الاافي من بيته بسوق الماطيين فارسل الى الارنؤد فارسلواله جماعةمنعوأ الاغامن أخذه وجلسوا عنسده فارسل الباشا من طرفه حماعة أقاموا محافظين عليه في بيته شمان سليمان اغا كبير الارنؤ دالذي التجأ اليهم المذكور حضراليه وأخذوالي دار وبالاز بكية وصحبتهالاميرمصطنى البردقجي الالغي أيضا (وفى يوم الاثنين) وصل شخص رومي براسلة من غند الالفي اليالبا شافه ندماقرا الباشاالمراسلة أمر بقتله حالا فر مواعنقه برحب ة القلعة وحضر أيضا مملوك براسلة منء: له عثمان بيك حسن يذكر فيها حضورهمع الالغي وانه اغتر بكلامه وتمويها تهعليه وان بيده أوامرشر يفةمن الدولة ومن حضرة الباشا بالحضور تمظهرانه لميكن بيدهشئ وانءشمان ببك ممتثل لمايأمره بهالباشا وامثال ذلك فكتب لهجوابا وخلع علىذلك المملوك ورجع سالما ( وفي يوم الار بماء سادس عشر ينه ) افرجو اعن النصاري الاقباط بعدماقرر واءايهم ألف كيس خلاف البراني وقدر ممائنان وخمسون كيسا ونزلوا اليبيوتهم بعدالعشاءالاخيرة فيالفوانيس (وفيه) وصل الالغي الصغير وانتشرت خيوله الي برا نبابة فر مواعليهم مدافع من المراكب و بولاق ورفعو ا الغلة من الرقع وأشيع ان الالغي الكبير وصل المحالشو بك وعثمان بيك حسن وصل الى حلوان ورجمع ابراهيم بيك والبرديسي وباقي الامراءالى ناحية بنها بمد ماطافوا المنوفيةوااغر بيةوقبضوا الكلف والفردوخرج كبثيرمن العسكر الى ممسكرهم ناحيه شلقان وماوازاهاالىالشرق وخرجاً يضاعدة منالعسكر الىناحيةطراوالجيزة (وفيه) أرسلالاني الصغير ورقة لشخص من كباراامسكر مقطوع الانف كان من أتباعه حين كان بمصر يطلبه للحضو راليه ويعدم بالاكراموان يكون كماكان فيمننزلته عنده فأخذالورقة والرسول اليالباشافأ مربقتل المرسال وهو رجل فلاح فقطمو ارأسه بالرميلة وأنع على مقطوع الانف بمشرين آلف نصف فضة وشكره وقبل ذلك بايام وصلت هجانة من العريش وأخربروا بور ودء اكر من الدلاة وغريرهم معونة لمن بمصر واختلفت الروايات فيعدتهم فالمكثرمن كذابي العثمانية يقولون عشرة آلاف والمقل منغييرهم يةولوناً لفان أوثلاثة ( وفي يوم الار بعاء ) تو آترت الاخبار بقر بهم.ن الصالحية وانتقل الامراء البحرية الي باليس وركب منهم عدة وافرة لملاقاة المسكر الواردين وخرج محمد على وحسن بيك في جمع توجهنا ألى جهةقبلي واستةريناباسيوط بمدخصول الحادث بيناخواننا الامراءوالعسكر وخروجهم من مصر وأرسلنا الىأمندينا الباشا بذلك فالعم علينا بولايةجرجا ونكوز بحتالطاعة فإمتثلناذلك وعزه ناعلى التوجه حسب الامر فبالهنامصادرة الحريم والتعرض لهمه بمالايليق من الغرائم وتسليط المساكر عليهم ولزومهم لهم فثنينا المزم واستبخر ناالله تعالى في الحضور الي مصر لننظر في هذه الاحوال فان التعرض المصريم والمرض لاتهضمه النفوس وكلام كثير من هذا المعنى فلما وصاتهم المكاتبة أخذوها المي الباشاوأ طلموه عليها فقال في الجواب انه تقدمانهم تركوا نساءهم لافر نسيس وأخذوإمنهم أموالا واني كنت أعطيت له حرجا ولهثمان بيك قناومافوق ذلك من البلادوكان في عن مي أن أكاتب الدولة وأطلب فمهاوام ومراسم بانعلته لهمو براحتهم فحيث انهم لم برضو ابفعلي وغن تهم آمانهم فليأخذوا على نواصيهم ( وفيــه ) شرعوا فيحفر خنــدق قبلي الامام الليث بن ســعدو متاريس ( وفي ذلك اليوم) أرسل محمدعلي الي مصطفى أغالوكيل وعلى كاشف الصابونجي فلماحضرا اليه عوقهما اليالليل تُمَّ أَرْسَلُهُمَا الْيَالْقَلُمَةُ بِعِدَالْعِشَاءُمَاشَيْنِ وَمُعَهُمَاعِدَةً مِنْ الْعَسَكَرِ فَجْبِسَابُهَا (وَفَي يُومَالْخُمْيُسِ عَشَرَ بِنَهُ) عملاالباشاديوانا وحضرالمشابخ والوجاقلية وأظهرزينته وتفاخره فيذلكالديوان وأوقف خبوله المسومة بالحوش وخيول شيجر الدر واصطفت العساكر بالابواب والحوش والديوان و وقفت اصناف الديوانباختلاف أشكالهم والسعاة بالطاسات المذهبةعلى رؤسهم وخرج الباشا بالشعار والهيبةوعلى رأسه الطلخان بالطراز الىالديوان الكبير الممر وف بديوان الغوري وقدأعدو الهكرسيا بغاشية حوخ أحمر و بساط مفر وشخلاف الموضع القديم فجلس عليهو زعقت الحجاو يشية وأحضر التقايد فقرأه ديوان افندي بحضو رالجمع الكبير ثمقرأ فرمانين آخرين مضمون أحدهاأ كبثر كلاما من الثانى ملخصه الولاية وحكاية الحال المآضية من ولاية على باشا وشفاعتـ مفي الامراء المصر ية بشرط تو بتهمورجُوعهم ثمعودهم الىالبني والفجور وغــدرعلي باشاالمذ كور وظلمهم الرعيــة بمعونة المسكر ثمقيام لرعية والعسكر عليهم حتى قالموهم وأخرجو هممن مصر فعندذلك صفحفنا عن العسكر وعفوناعمانقدممنهم وأمرناهمبأن يلازموا الطاعة وككونوامعأحمد باشاخو رشيدبالحفظ والصيانة والرعاية لكافة الرعية والعلماءوا بعادأهل الفسادو المعتدين وطردهم وتشهيل لوازم الحبجوا لحرمين منالصرة والغسلال ونحوذلك من الكلام المحفوظ المعتاد المنمق ولما انقضي أمرقراءة الاوراق قام الباشا الي مجلسه الداخل ودخل اليهالمشابخ فخلعءبهم فراوى سمور وكذاك الوجاقلية والكتبة والسيداحمدالمحر وقي ثمعملواشنكا ومدافع كثيرة وطبولا واحضرفيذلكالوقت المملم جرجس وكبارالكتبة وعدتهم أثنان وعشرون قبطيا ولمنجرعادة باحضارهم فخلع عليهم أيضاثم نزلوا الىبيت المحروقى فتفدواعنده نمءوقهم الىالعصرتم طلبهمالباشا اليالةلمعة فحبسهم تلك الليلة واستمروا في الترسيم وطاب منهمأاف كيس ( وفي يومالسبت انىءشر ينه ) افرجواءن مصطفى اغاالوكيل وعلى

بمكانبة منء:دالالني الكبيرخطابا للباشا وفيهاالاخبار بعزمه على الحضوراً لى مصر هو وعمان بيك حسن و بلتمس ان يخلوله الحيزة وقصر العيني لينظر في هذا الامروالفساد الواقع بمصر فك بالمالباشا جواباً ملخصه على مانقل اليناأ نك في السابق عرفتناأ نك مِذعن للطاعة وأرسلنا لك بالأذن والاقامة بجر جاوماعر فنا.و حب هذا الحضورفان كـنتطائعاوممتة لافارجيع الىجرجا .وضعماكـنت ولك ألولابة والحبكم بالافليم القبلى وأرسل المسال والغلال وتحوذلك منالكلاموسافروا بالجواب يوم بالسبت ثامنه ( وفيه ) ترفع الامراء المصراية الي ناحية مشتهر و بنهاوا نتقلوا من مزلتهم وأشاع العسكر ذهامهم وهروبهم ( وفيه ) وردت مكاتبات من الحجاز وأخبروافها بموت محمود جاويش الذّى سافر بالمحمل وكذلك الحاج يوسف صير في الصرة وان طائفة من الوها بيين حاصروا جدة و لم يماكرها وان ببلاد الحجاز غلاء شديد المنع الوارد عنهم والاردب القمح بثلاثين ريالا فرنساعنها من الفضية العددية خمسة آلاف وأربعمائة (وفي بوم السبت المنه) أرسلوافعلة وعمالا لعمل متاريس وابنية بناحية طرا وكذلك بالجيزة وأرسلواه ناك مراكب حربية يسمونه االشانبات (وفي بوالتلاثاء) خرج محمد علي وحسن بيك أخوطاهر باشاالى جهة الفليوبية وصحبتهم عساكرك ثيرة وأدوات وعدى طائفة من الأمراء الى برالمنوفية وهرب حاكمالمنوفية من منوف ( وفي ثالث عشره ) وردالخبر بوصول مراكب داوات من القلزمالي السويس وفها حجاج والمحمل وأخبروا بحاصرة الوهابيين لمكة والمدينة وجدةوان أكثر أهل المدبنة ماتوا جوعا لعزة الاقوات والاردب القمح بخمسين فرانساان وجدوا لاردب الارز بمائة فرانسه وفس عليذلك ( وفي خامس عشره يوم السبت ) وصلت مراكب وفيها طائفة من العسكر وهم الذين يسمونهم انتظام الجديد الذين يقلدون محار بة الأفرنج وأشاءوا انهم خسة آلاف وعشرةآ لاف ووصل صحبتهم الاغا الذىكان حضربالمجدة والبشارة للباشا بالتقليدوالاطواخ ورجع الى اسكندرية فحضرأيضا وضر بوالوصوله.دافع وشنكاجهة بولاق وأرســـلوالة خيولا ويرقا وطبلخاناتوأركبوهمن بولاق وشق منوسط المدينةوامامه وخلفه أنباع للباشا والوالى والجنيبات وء يكرالنظام الجديد وممدون المائة شخص والاغاللذكورومعه أوراق فيأكياس حرير ملون وخلفه آخرراكب ومعه بقجة يقالان بداخلها خلمة برسمااباشاوآخرمعه صندوق صغير وعليه دواة كنابة .نةوشةبالفضة وخلفهمااطبلخاناتفلماوصلوا الىالقلعة ضربوالوصولهممدافع كثيرة من القلعة وعمــل الباشاديوانا في ذلك الوقت بعد العصر وقرؤا التقليد المذكور ( وفي ذلك اليوم ) وصلت طائفةمن العربان اليجهة بولاق وجزيرة بدران وناحية المذبحو خطفواما خطفوه وذهبوا بماأخذوه (ونيمه ) وردالخبر بوصول الالني الكبير اليناحية بني سويف وعثمان بيك حسن في مقابلته بالبرااشرقي (وفي يوم الاثنين) وصل قاصد من الالني بكتوب خطابا للمشايخ العلماء مضمونه أنه بلايخفاكمان اكناسافرنا سابقا لقصد راحتنا وراحة البلاد ورجعنا باوامر وحصل لتاماحصل ثم

والشميرأ كثرون ذلك لقائه وعزنه واذاحضرمنهشئ أخلذوه لاحتياج العليق قهرا بأبخس الثمن عنه في وصوله المأمن وأجرة طحين الوبية من القمح ستة وأربعون نصفامع ما يسرقه الطيحانون منها ويخلطونه فيها وأجرة خبيزها عشرون نصفا بحيث حسبثمن الاردب بعدغر بلة وأجرته ومكسمه وكانة وطحينه وخبيزه الحان يصير خبزاار بمةوعشر ونريالا فسبحان اللعايف الخبير المدبرومن خني لظفه كشرة الخبز وأصناف الكمك والفطيرفي الاسواق وسعرالرطل من اللحم الجنبيط بمسافيه من العظم والكبد تديمة أنصاف والجاموسي سبعة أنصاف الرطل والراوية الما ثلاثون نصفا والسمن القنطار بألفين وأربعمائة نصف وشحالارز وقل وجوده وغلاثمنه ووصل سعر الاردب الىخسة وعشرين ريالا والجبن القريش بهانية عشر نصفا الرطل وأما الخضارات فعز وجودها وغلا تمر بحيث ان الرطل من البامية بما فيها من الحشب الذي يرمى من وقت طلوعها الي أن بلغت حد الكثرة بنمانية أنصاف كلرطل والرطل فباني اننناعشرةأوقية وعنوجو دالبن وغلا سعره حتي بلغ في همذا الشهر الرطل سيعين نصفاوالسكرالعادة الصعيدي خسفه أربعون نصفاالرطل الواحدو المسل الابيض الغيرالجيدثلاثون نصفاوالمسل الاسو دخمسةعشر نصفاو العسل القطر عشرون نصفأ الرطل والصابون أربعةوعشرون نصفاكلذلك بالرطل القباني الذيعمله محمدماشا فلاجزاه الله خسرا والشيرج بألفين فضةالقنطار وورد الكثير من الحطب الرومي ورخص سعره المرمائة وعشرين نصفاالحملة بدلاثامائة نصف وأماأنواعالبطيخ والعبدلاوي فلم يشترمأ كثرالناس لقاته وغلوثمنه فانه بيعت الواحدة بعشرين نصفا فافل فأكبثر والخيار نخمسة أنصاف الرطل من وفت طلوعه الميآن بلغ حد الكمثرة و بقى بحال لانقبله الطبيعة البشرية فعندذلك بيع بنصفين وأماالفاكهة فلا يشتريها الاافراد الاغنياء اومريض يشتهيهاأوامراة وحمي لغلوها فازرطل الخوخ بخمسة عشر نصفا والتفاح الاخضر كذلك وقس علي ذاك وذلك افلة المجلوب وخراب البساتين وغلوعلف البهائم وحوز المتسبيين وأخذالرشوات منهم وتركهم ومايدينون وأماالانبان فانها كثرت وانحل سمرهاعما كانت ﴿ شهرربيع الاول سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيومالسبت (فيه) وقع هرج ومرج وإشاعات ثم نبين ان طائفة من العربان والمماليك وصلوا الى خارج باب النصر وظاهر الحسينية و الحية الزاوية الحمراء وجزيرة بدران جهة الحلى ورمحوا على من صادفوه بتلك النواحى و حالو ابين المسكر الخارجين و بين عرضيهم وأخذوا ما معهم من الجرابة والعليق و الحبيخانة فنزل الباشا ومعه عساكر وذهب الي جهة بولاق ثم الى ناحية الزاوية الحمراء وأغلقو اأبواب المدينة ثم رجم الباشا بعد العصر و دخل من باب العدوى و طلع الى القلعة و هو لا بسر برنسا ثم تكر و بينهم وقائع و خروج عساكر و دخل خلافهم و نزول الباشا و طاع على القلعة و هو سادسه ) حضر الشيخ عبد الله الشرقاوي من غيبته بالقرين بعد ذه ابه الي المحلة من طند تا (وفي يوم الحنيس سادسه) حضر هجانة

الناس وحصات كرشة وظن من لايعلم الحقيقة من العسكرانها قومة فهربوا يميناو شمالا وطلبوا النجاة والتوارىووا فقمرورأغاة الانكشارية فيذلك الوقت فانزعجهو ومن معهوطلب الهربثم انكشف اللغبار وظهرشخصءسكريمطر وح وبهرمق وآخرمجر وح فرجعالاغا وأمربحــملهفي تابوت وتاديبالامان ( وفي يوم الجممة ثانى عشرينه ) قبل المغرب ضربو امدانع كشيرة من القلعة وكذلك في صبحها يومالسبت ولم يظهرلذلك سببسوي مايقولونه من التمويهات من وصول الاطواخ وعساكر متاريس بلقس ومدافع وصل منهم جرحي دخلو اليلا وحضرمن المصرلية طائنة ناحية شلقان وقطعوا الطريق على السفارقي البحر وأخلفوا مركبين وأحرقوا مراكب وامتنع الواصلون والذاهبون وارثفعت الغلال من الرقع والعرصات وغلاسعرها فخرج اليهممرا كبيقال لهاالشلنبات وضربوا عليهم بالمدافع وأجلوهم عن ذلك الموضع ووصل بعض مراكب من المعوفين ( وفي يوماالثلاثاء سادس عشر بنه ) أرسل الباشاالي المشايخ نذهبو االيه فاستشارهم في خروجه الى الحرب وخروجهم صحبته مع الرعية فلم يصوبوارأ يهفيذلك وقالوالهاذا انهز مالمسكرتأ موغيرهم بالحروج واذا كانت الهز نمة علينا وانت معنا من يخرج بعد ذلك وانفض المجلس على غير طائل ( وفي أو اخره يوم الاربعاء ويوم الخميس ) وقع بينهم مساحلات ومحار بات ومغالبات واحترقت جبخانة العثمانيين وقيل أخذباقيها و رجع منهم قتلي ومجاريح وانجرح عابدي بيكأ خوطاهر باشاواحترق أشخاص من الطبحية ودخل سلحدار الباشا والوالى واما. همارأس واحدة بشوار بكانه من المماليك (وفي عصرية ذلك اليوم) اخرجواعسا كر ومعهم مدافع وجبخانةً أيضامحملة على نيف و الاثين جمالا ( وفيه ) ضيقو اعلي نساء الا مراء في طلب الغرامة وألزموا بقبضها وتحصيلها الست ننيسة وعديلة هانم ابنة ابراهيم بيك فوزع تاها بمعرفتهما على باقى النساء وأرسلواعسا كربلازمون بيوتهن حتى بدفهن ماالتر ون به فاضطرأ كثرهن لبيع متاعهن فلم يجدن من يشترى لعمو مالمضايفة والكسادوا نقضي هذا الشهر والحال على ماهوعليه من استمرارا لحروب والمحاصرات ين الفربقين وانقطاع الطرق براوبحرا وتسلط العربان واستغنامهم تفاشــل الحكمام واننكاك الاحكام وكذلك تسلط الفلاحين المقاومين من سعد وحرام علي بعضهم البعض بحسب المقدرة والقوة والضعف وجهل القائمين المتأمرين بطرائق سياسة الاقليم ولايمرفون ون الاحكام الاأخل الدراهم بأعهوجه كان وتمادي قبائح المسكر بمالانحيط به الاوراق والدفاتر محيث انه لايخلويوم من زعجات شر بأدنى سبب مع العامة والباعة أومشاحنة معالسوقة والمتسبيين بسبب ابدال دنانيرذهب ناقص بدراهم فضة كاملة المصارفةمن صيارف أو باعةأ وغسير ذلك وتعطل أسباب المعايش وغلوالاســـعار في كل شئ وقلة المجلوب ومنع السبل ووصل سعرالاردب القدح ســــة عشر ريالا والفول

فيأسطحةالدور وجعلو المتاريس منحارج البلدة وعايماالمدافع فلايخرجون اليخارج ولايبرزون الى ميدان الحرب وكل من قرب منهم من الخيالة المقائلين رمو اعليه بالمدانع والرصاص ومنعواعن أنفسهم واستمر واعلى ذلك ( وفيه )ورّدت مكاتبات إلى التجارمن الحجه ز وأخبروا بان الحجاج أدركوا الحجوالوقوف بعرفةو دخلوا قبل الوقوف بيومين واخبر واأيضا بوفاة شريف باشاالى رحمة الله تعسالي وكانءن خيار دولة العثمانيين ووردتأخبار أيضامن البلادالشامية بوقاة أحمدباشا الجزار في سادس عشرين المحرم ( وفي يوم السبت سادس عشره ) أرسلو اتنابيه الى أر باب الحرف و الصنائع بطلب دراهم وزعت عليههم مجموعها خسمائة كيس فضجااناس وتكدر وأمعماهم فيسهمن وقف الحال وغلاء إلاسمارفي كلشيء وأصبحواعلىذلك يومالاحدفلم يفتحوا الحوانيت واننظر واما فممل بهم وحضر منهم طائنة الىالجامع الأزهرومرالاغا والوالى ينادون بالامان وفتح الدكاكين فلم يفتح منهم إلاالقلالي ( وفيه ) سرح سليم كاشف المحر مجي المجمة بحرى وأشيخ وصول الالفي الصغير الى المنية وأصبح يوم الاثنين اجتمع الكثير من غوغاءالمامة والاطفال بالجامع الازهر ومعهم طبول وصعدوا الى المنارات يصرخون ويطبلون ومحلقو انمقصو رةالجامع يدعون وبتضرعون وبقولون يالطيف واغلقو االاسواق والدكاكين ووصلالخبرالى الباشابل سمعهم من القلعة فارسل قاصداالى السيدعم رالنقيب بقول اننل رفمناعن الفقراء فقالله ان هؤ لاءالناس وأرباب الحرف والصنائع كلهم فقراء وماكفاهم ماهم فيهمن القحط والكسادووقف الحال حتي تطلبوا منهم مغارم الجوامك العسكر وماع الاقتهم بذلك فرجع الرسول بذلك وحضرا لاغاومهه عسدةمن العسكر وجلس بالغورية وهويأمرالناس بفتحا لحوانيت وينوعدهن يتخلف فلم يحضر احدولم بسمعوالقوله وفي وقت العصر رجع القاصد ومعدفرمان برفع الغرامة عن المذكورين ونادي المنادى بذلك فاطمأن الناس وتفرقوا وذهبوا الى بيوتهم وخرج الاطفال يرمحون ويصرخون ويفرحون (وفي ذلك اليوم) عدى محمد على وجميع كثير من المسكر والمفاربة الى برالحيزة وبرزوااليخارج فنزل عليهم جملة من المرب لخار بوهم فقتل بينهمأ نفار وانجرح منهم كذلك ثمترفعوا عبهمفرجعوا ومعهمرا سمنااهرب ومعالمغار بةقتيل منهمفى تابوت وهم يقولون طردناهم وخطفوا بعض مو اش وأغنام في طريقهم من الرعيان فقنلوهم وأخذ و هامنهم ( وفي تاسع عشره )أحضر كتخد الباشا كاتب البهار وأمره باحضار ستمائة فرق بن فاعتذراايه بمدم وجو دذلك فقال انمانا خذها بأثمانها فقال له ليسعلي الاالتعريف وقدعر فتكان دذاالقدر لايوجد وانأردت فأرسل معيمن تريدونكشف على حواصل النجار والخانات فطافواعلى الخانات وفتحوا الحواصل فلم يجدوا الاسبمين فرقاواً كثرهاعديــه نشانات كبار العسكر من مشــترواتهم فرجعوا من غيرشي ثم يُودي في أثر ذلك. بالامان ( وفيه ) وقمت معركة بــوق الصاغة بين بعض المسكر الذين تتحشر ون في آيام الاسواق في الدلالين والباعة ويعطلون عليهم دلالتهم وصناعتهم ومعايشهم وضربواءلي بعضهم بالرصاص ففزع

المعروف وأماأ نت فلم يوافق فعلك فعلى أهل دولتك ولاغيرهم نقال ونحن أيضا لانفعل غير المناسب. فقالتله وأي مناسبة فيأخذك لى.ن بيتي بالوالى منل أر باب الجرائم فغال أناأر سلته لكونه أكبر أتباعى فارساله مزباب التعظيم ثماءته نمراايها وأمرها بالتوجه الىبيت الشييخ السحيمي بالقلعة وأجلسوها عنده بجماعةمن المسكر واصبح الخسبر شائعا بذلك فتكدرت خواطرالناس لذلك وركب القاضي ونقيب إلاثمراف والشيخ السادات والشيخ الابير وطلمو االى الباشا وكلو ، في أم ها؛ نقال لابأس عليها وانى أنزالها ببيت الشيخ السحيمي مكرمة حسما للفتنة لانها حصل منها مايوجب الحجر عليها فتالوا نريدبيان الذنب وبعد ذلك اماالعفو أوالانتقام فقال انهاسعت مع بعض كبار المسكر تستميلهم الحالماليك العصاة وعدتهم بدفع علوفاتهم وحيث انها تقدرعلي دفع العلوفة فينبغي انها تدفع الملوفة فقالوا له ان ثبت عليها ذلك فانها تستحق ما تأمرون به فيحتاح أن نتفحص على ذلك فقاماليها الفيومي والمهدي وخاطباها فىذلك فقالت هذاكلام لاأصلله وليس لي في المصرلية زوج حتى انميأخاطر بسببه فان كان قصده مصادرتى نلم ببق عندي شيئ وعلى ديون كشيرة فعادوا اليه وتكلموامعه وراددهم نقال الشيخ الامير للترجمان قل لافنديناهذا أمرغير. ناسب ويترتب علمه مفاسد و بعد ذلك يتوجه على ذاللوم فان كان كذلك فلا علاقة لنابشيَّ من هذا الوقت أو نخرج من هذه البلدة وقام قائما على حيله يريد الذهاب فيسكه ، بعطني اغا الوكيل وخلافه وكلوا الباشا في اطلاقها وأنهاتقهم ببيت الشيخ السادات فرخى بذلك وأنزلوها ببيت الشيخ السادات وكانت عدبلة هانم ابنت ابراهيم بيك عندماوصالهاالخبرذهبت الى بيتهاً يضا (وفيه ) شنقوا شخصاعلي السبيل بباب الشعريه شكاه، أهل حارته وانه يتعاطى القيادة ويجمع بين الرجال والنساء وغمير ذلك ( وفي يوم الخميس رابع عشره )كتبوا أوراقاو الصقوها بالاسواق بطلب ميري سنة تار يخه الممجلة بالكامل وكانوا قبل ذاك طلبوا نصفهاثم اضطرهم الحال بطلب البافى وعملو اقوائم بتوزيع خمسة آلاف كيس استقز منها علي طأئفةالقبطة خمسمائة كيس بمدالااف وجملة على الملنزمين خلاف ماآخذ منهم قبل ذاك وعلى الست نفيسة و بقية نساء الامراء ثمانما نَّة كيس ( و نيه ) خطف العرب جراية العسكر من عنسد الزاوبةالحمراء(وفيه)وصل سلمان بيك الخازندار وعديالى جهةطرا فخرج عدة من العسكر خلاف المرابطين هناك قبلذلكمن العسكر والمغاربة فقصدالمرورمن خلف الحبلواللحوق بجماعتهجهة الشرق في آخر الليل فوقف له المسكر وضر بواعليه يالمدافع الكشيرة واستمرالضرب من الفجر الي عصريوم الجمعة ونفذبن معه على حماية وقتلوا منه مملوكا واحداو حضروا برأسه الى نحت القلمة (وفيه) رجع الكثير من عسكر الاراؤ دوغير همود خلوا الي المدينة يطلبون الملوفة واستمر من بقي منهم ببهتيم ولمنيس ومسطردوقدأ خرجوا أهاليهامنها ونهبوهاوا سنولواعلى مافيها من غلال وأتبان وغييرذاك وكرنكوافيها ونقبو االحيطان لرمى بنادق الرصاص من الثقوب وهم مستترون من داخلها و نصيو اخيامهم

عليه ببلبيس ومدد أثنان وقدأ فرجءتهم الامراء المصرلية وأطلقوهم فلما وصلوا الىالباشا خلع علمهم وألبسهم فراوي حبرا لخاطرهم (ونيه ) وصل الخبر بوقوع حرب بين العسكر والمصرلية والعربان وحضر عدة جرحى وكانت الواقمة عندالحصوص وبهتم وجدلاأهل تلك القري وخرجوا منهاوحضروا اليمصر باولادهم وقداعهم فلمبجدوالهم أوى ونزل الكثبر منهم بالرميلة ﴿ وَفِيهِ ﴾ حضر أناس من الذين ذهبوا الى مولدالسيداابدويّ وفيهم عراياومجار يح وقتلي وقدوقفت لهم المرب وقطمت عليهم الطرق قتفرقوا فرقا فى البر والبحر وحصر العرب طائفة كبيرة منهم بالقرطيين وحصل لهم مالاخير فيه وأماالشيخ الشرقاوي فآبه ذهب الي المحلة الكبيرة وأقامبها آياما ثم ذهب مشرقًا الى بلد القرين ( وفيه ) حضر مصطنى أغا الارنؤدى هجانا برسالة من عند الالني وفيها طلب اتباعه الذين بمصر فلم يأذنوالهم في الذهاب اليه واحتجوابمدم تحقق صداقته للعثمانية (وفيه) ورد الحبر بتوجه سلمازبيك الخازندار حاكم جرجا الىجهة بحريوانه وصل الي بني سويف وان الالني الصغير في أثره بحرى منية ابن خصيب والااني الكبير مستقر باسبوط يقبض فى الا. وال الديوانية والغلال وأشيع صاحه مععشير نهسر او ظهر خلاف ذلك مع الممانية ( وفي يومالاحد عاشره ) أحضروا جماعة من الوجاقلية عنهـدكتخدا الباشا فلما استقروا في الجلوس كلوهم وطلبوا منهم سلفة وحبسوا رضوان كاشف الذى بباب الشمرية وطلبوامنه عشرين كيساوكذلك طلبوا من باقي الاعيان مثل مصطفى أغا إلوكيل وحسن أغا محرم ومحمدا فندي سلم وابراهيم كتخدا الرزاز وخلافهم مبالغ مخشلفة المقادير وعملواعلى الاقباط ألف كيس وحانب الباشاانها لاتنقص عن ذلك وفردوا على البنادر مثل دمياط ورشيد وفوة ودمنهور والمنصورة وخلافها مبالغأ كياس مابين ثمانين كيساومائة كيسوخمسين كبسا وغيرذلك لنفقة العسكر وأحضر الباشا الروزنامجي وأتهمه في التقصير ( وفييومالاثنين ) أرسل الباشا الوالي والمحتسب الى بيت الست ننيسة زوجة مرادبيك وطلبها فركبت معهما وصحبتهاامرأنان فطلعابهن الىالقاحة وكذلات أرملوابالتفتيش علي باقي نساء الامراء فاختني فالبهن وقبضوا علي بعضهن وذلك كله بعد عصر ذلك اليوم نلما حصلت الست نفيســة بين يديه قاماايهاوأ جلهائمأ مرهابالجلوسوقال لهاءلي طريق اللوم يصخ ان جاريتك منور اشكلم مع صادق أغاو تقول له يسمي في أمر المماليك المصاة وتلتزمله الملكسور من جامكية العسكر فاجابته انثبت أن جاريتي قالت ذلك فاناالمأخونية بهدويها فاخرج من جبيهورقة وقال لهاوه ذهوأ شارالى الورقة نقالت وماهذه الورقة أرنيها فانى أعرف أزأقر ألا نظر ماهى فادخلها ثانيافي جيبهتم قالت لهأنا بطول ماعشت يمصر وقدرى مملوم عندالاكا بروخلافهم والسلطان ورجال الدولة وحريمهم يعرنوني أكبره ونءرفتي بكولفدمرت بنادولة الفرنسيس الذينهم أعداء الدين فمارأيت منهمالا التكريم وكذاك سبدي محمد باشاكان يعرفني ويعرف قدرى ولمترمنه الا

واماالنهب فانه يذهب هدرا فلماسمع كبارالعرب الصاحبين لهممن الهنادي وغيرهم قوله هبودالعرب اغتاظوامنه وكادوايقتلونه ووقعبين العربان منافسة واختلاف وكذلك حصرواكاشف القليبوبية فدخل بمن معه جامع قليوب وتترس به وحارب الاثليال وأصيب كثير من المحار بين له شمنر كو مففر بمن بقى معه الى البحر وثزل في قارب وحضرالى ، صر وأخذوا حملته ومتاعه وجبخانته وطلبوا مشايخ النواحي مثل شيخ الزوامل والعائد وقليوب وألزموهم بالكلف ونردواعلى القرى الفرد والكليف الشاقة مثل الفريال والفين و ثلاثة وعينوا بطابها العرب وعينو الهم خدماوحق طرق خلاف المقرر عشرين ألف فضة وأزيد ومن استعظم ثياً من ذلك أوعصى عليهم حاربوا القرية ونهبوها وسبوا نسائهاو قتلو أأهالهاوحرقو اجرونهم وقل الواردون الىالمدينة بالغلال وغيرها نقلت من الرقعو ازدحم الناس على ما يوجد من القليل فيها واحتاج العسكر الى الغلال لاخبازهم لانهم لم يكن عندهم شيء مدخر فاخذواماوجدوه فىالعرصات فزادالكرب ومنعوامن يشترىز يادةعلي ربعمن الكيل ولايدركه الابعدمشقة بستين نصفا واذاحضر للبعض من الناس غلة من مزرعته القر يبة لايكنه ايصالها الى داره الابالتجوه والمصانمة والمغرم لقلقات الابواب واتباعهم فيحجز ونماير ونهداخل البلد من الغلة متعللين بانهم ريدون وضعها في العرصات القر ببسة منهم فيعطونها الفقراء بالبيبع فيعطونهم دراهم ويطلقونهم (وفيأواخره) طلبواحملةاكياسلنفقةالعسكر فوزعواجملةأكياسعليالاقباط والسيد احمدالمحر وقي ومجارالبهار ومياســيرالـتجار والمالنزمينوطلبوا أيضامال الجهات والنحرير وباقي وسميات المظالم عن سنة تار يخه معجلة (و في يوم الخميس تاسع عشر و: ١) خرج الكه بير من العسكر ورتبوا أنفسهم ثلاث فرق في ثلاث حمات وردوا الخيول الاالقليل و وقع بينهم مناوشات قتل فيهاأنفار من الفريقين ﴿ شهر صفرالخير سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الجمعة (فيه) نادواعلي الفالاحيان والخدامين البطالين بالخروج من مصر وكل من وجد بعد ثلاثة أيام وليس بيده ورقة من سده يستاهل الذي يجري عليه ( وفي ثانيه ) طاف الاعوان وجمعواعدة من الناس العنالين وغديرهم ليستخر وهم في عمد للناريس وجر المدافع ( وفي خامسه ) قبض الوالي على شخص يشترى طربوشاعتيقا من سوق العصر بسوية لاچين وأتهمه انه يشترى الطرابيش للاخصام من غير حجة ولايان ورمي رقبته عند باب الحرق ظلما ( وفي سابه ) نزل الارزؤد من القلعة وتسامها الباشاو طلع البهاوضر بو العالموعه عدة مدافع ورجع الي داره آخر النهار ( وفيه ) أشيع قدوم سليان بيك حاكم جرجاو وصوله الي بني سويف وفي عقبه الالوي الصغير أيضا ( وفيه ) أشيع قدوم سليان بيك حاكم جرجاو وصوله الي بني سويف وفي عقبه الالوي الصغير أيضا ( وفيه ) هجم طائفة من الخيالة في طلوع الفجر على المذبح السبت تاسعه ) ثورين أحدها من المذبح والآخر من بعض الغيطان وهرب الجزارون ( وفي يوم السبت تاسعه ) طاع الباشا الى القلعة و سكن بها وضر بواله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض طاع الباشا الى القلعة و سكن بها وضر بواله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض طاع الباشا الى القلعة و سكن بها وضر بواله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض طاع الباشا الى القلعة و سكن بها وضر بواله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض طاع الباشا الى القلعة و سكن بها وضر بواله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض طاع الباشا الى القلعة و سكن بها وضر بواله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبون

الدبوان وحضرالمشايخ والوجاقلية وقرؤا المرسوم بحضرةالجميع ومضمونه اننآكم ناصفحناورضينا عن الامراء المهمر لية على وجب الشروط التي شرطناهاعايهم بشفاعة علي باشا والصدر الاعظم فخانوا المهودونقضوا الشروط وطغواو بغواوظلمواوقتلوا الحجاج وغدر واعلى باشاالمولي عليهم وقتاوه وينهبوا أمواله ومتاعه فوجهناعليهم المساكر في تمانين مركبابحرية وكذلك أحمدباشا الجزار بمساكر بريةالا تتقام منهم ومن المسكر الموالين لهم فوردا لخبر بقيام المساكر عليهم ومحار بنهم لهم وقتلهم واخراجهم فعندذلك رضينا عن العسكر لجبره مماوقع منهم من الخال الاول وصفحناعنهم صفحا بهجة كليا وأطلقنا لهمااسفر والاقامة متى شاؤا وأينماأرا دوامن غيرحرج عليهم وواينا حضرة احمد بإشا خورشيدكاهل الديارالمصريةلماعلمناقيه منحسن التدبير والسياسةو ونور العقل والرئاسةالي غيرذلك كح وعملوا شنيكا وحراقة وسوار يخبالاز بكية ثلاث ليال ومدافع تضرب في كلروقت من الاوقات الخمسة و من القلمة وغيرها (وفيه) تواترت الاخبار بان الامراء القبالي عماواوحسات وقصدهم التمدية الى البررق الشرقي(وفي يومالاحدخامس عشرينه)عدى الكشير منهم على جهة حلوان وانتقل الكشير من العسكر في \* من برالجيزة الى برمصرنخ اف اهل المطرية وغيرها وجلواء نهاوهر بوا الى البلاد وحضر كثير منهمالي مصرخوفامن وصول القبالي (وفي يوم الخُميس حادىءشمرينه) سافرالشييخ الشرقاوي الي مولدسيدي كهج أحمدالبدويواقتدي به كنبر من العامة وسخاف العقول وكان المحروقي وجرجس الجوهري مسافرين . [ أيضا وشهلوا احتياجاتهم واستأذنو االباشا فاذن لهم فالمانبين لهم تعدية المصرلية اليجهة الشرقية امتنعوا لهج من السفر ولم يتنع الشيخ الشرقاوي ومن نابعه (وفي يوم الثلاثاء سابع عشرينه) وصل فريق منهم الي جهة قبةباب النصر والعاداية من خلف الجبل وريحوا خاف باب النصر من خارج و باب الفتوح و نواحي ك الشيخ قمر والدمرداشٍ ونه: واالوابلي وماجاور، وعبر واالدور وعرواالنساء وأخذو ادسوتهم وغلالهم ﴿ وز روعهم وخرج اهل للك القرى على وجودهم ومعهم بعض شوالى وقصاع ودخل الكثير منهم الي ج مصر (وفي يومالار يماء) جمعااباشا ومحمدعلي المسكر واتنةواعلى الخروج والمحاربة وأخرجوا ﴿ المدافع والشركفا كان الىخارج بأب النصر وشرعوا في عمل ثار بس وفي آخر النهار ترفع المصرلية وللج والمرب و نفر قو افي افلم الشرقية والقليو بية ودم يسمون في الفساد و بهلكون ألحصاد فماوجـــدوه . ﴿ الْ أومن المواثي ذبحوه وأكلوه وذهب منهم طائفة الى بابيس فحاصر وابها كاشف الشرقية يومين ونقبوا فهر عليها لحيطان حتي غلبوه وقتلواءن ممه من العسكر وأخذوهأسيرا وممها ثنان من كبار العسكر ثمنهبوا كيخ البلداو فتلوا من اهلها بحوالما تتبن وحضر ابوطو يلة شيخ العائد عندا لامراه ولامهم وكلهم على هذا الجيجة وان هبودااهرب المصاحبين الحمايس لهم رأس مال فيذاك فكفوهم وامنعوهم و يأتيكم كفايتكم وأألج

بالمتار يسالاخر وتابموارمي المدافع وخرجوا لاحرب ووقع ينهم مقتلة عظيمةا بلي فيهاالفر يقلين نحو أربع ساعات ثم انجلت الحرب بينهم وترفع المصرلية والعربان وانكفوا عن بعضهم وفي وقت الظهر أرساواسبعة رؤسمن الذين قتلوامن المصرلية في المعركة وشقو اجهم المدينة ثم علقوهم ببابز ويلةو فيهم راسحسين بيك الوالي وكاشفين ومنهم حسن كاشف الساكن بحارة عابدين ومملوكان وعلقوا عندرأس حسين بيك الوالى المذكور صليبا من جلدز عموا انهم وجدوه معه وأصيب اسمعيل بيك صهرا براهيم بيِك ومات بِمدذلك ودننِ بأبي صير ( وفي ثاني عشره ) حصلت اعجو بة ببيت بالقر بية به بغلة تدور بالطاحون فزنقوهابالادارة فاسقطت حملا ايس فيمةر وحفوضهوه فيمقطف ومروابه منوسط المدينة وذهبو ابهالي بيت القاضي وأشيه ذلك بين الناس وعاينوه (وفي يوم السيت سابع عشره) حضر على كاشف المعر وف بالشغب بثلاث معجمات وتشديدااشين وفتح الغين وسكون الباءرسولا منجهة الالني ووصل اليجهة البساتين وأرسل الي المشايخ يعلمهم بحضوره لبعض أشغال فركب المشايخ الى إلباشا وأخسبر ومبذلك فاذن بحضوره فحضر ليلا ودخلالي بيت الشيخ الشرقاوي فلماأصبح النهار أشيع ذلك وركب معه المشايخ والسيدعم والنقيب وذهبوابه الى بيت الباشافو جدومرا كبافي بولاق فانتظروه حصة اليمان حضرقتر كواعت دءعلى كاشف المذكور ورجعوا الى بيوتهم واختلي بهالباشا حصة وقابله بالبشمر ثم خلع عليه نروة سمور وقدمله مركو بابعدة كاملة وركب الى بينه وأمامه جملة من العسكرمشاة وقدمله محمدعلي أيضاحصانا (وفيه) شرعوا في عمل شركفاك للحرب بالاز بكية ( وفي يوم الا تنين اسم عشره )و ردططري وعلى يده بشارة للباشا بتقليده ولا ية مصر و وصول القابجي الذي معه التقليد والطوخ الثااث الى رشيد وطوخان لمحسمدعلي وحسن يك أحي طاهر بإشا وأحمد بيك فضر بواعدة مدافع وذهب المشايخ والاعيمان للتهنئة ( وفي يوم الثلاثاء) قتمل الباشا ثلاثة اشخاص أحدهم رجل سر وجي وسبب ذلك ان الرجل السر وجي له أخ أجير عند بعض الاجنادالمصرلية فارسل لاخيه فاشتري له بغض ثياب ونمالات وأرسلهامع ذلك الرجل فقبضوا عليه وسألوه فاخبرهم فاحضر واذلك لرجل السهر وجي وأحضر وا أيضارجلا بيطار امتوجها الي بولاق معهمسامير ونعالات نقبضواعليه واتهموهانه يعدي الي البرالآ خرليعمل لاخصامهم نعالات الخيل فامرالباشا بقتله وقتل السمر وجي والرجل الذي معه الثياب فقتلو هم ظلما (و في يوم الار بماء) حضر القابجي الذي على بده البشرى و هوخاز مدار الباشاوكان أرسله حين كان بدكندرية ويسدونها المجدة ولم يحضره مه اطواخ ولاغير ذلك نضر بواله شنكاو مدافع (وفيه) خلع الباشاعلي السيدأ حمدالمحر وقي فر وةسمور وأقره علىماهو عليه أمين الضر بخانه وشاه إلىدر وكذلك خلع على جرجس الجوهرى وأقره ياش مباشر الاقباط على ما هوعليه (ونيه) رجيع على كاشف الشغب بجواب الرسالة الي الالغي (و نيه) تحقق الخبر بموت يحيي يكو كان مجر وحامن الممركة السابقة (وفي يوم الخيس) عمل الباشا

الاجلالهمدة الشريف السيد المراهم اندي الروزناجي وهوابنا في السيد محمد الكاحي الروزناجي المتوفي من تسبيع ومائتين وألف وأصلهم رومبون الجنس وكان في الاصل جربجياتم عمل كاتب كشيده وكان يسكن داراصغيرة بجواردار عمه واستمر على ذلك خامل الذكر فاماتوفي عمه السيد محمد انتبذ عثمان افندى العباسي المنفصل عن الروزنامه سابقاير يدالهو داليها عن شوق و تطلع لها وظنه شغور المنصب عن المتأهل اليه سواه فلم تساعده الاقدار اشدة مم اسه وسأل ابراهم بيك عن شخص من أهل بيت المتوفى فذكر له السيد ابراهم المرقوم وخموله وعدم محمله لا عباء ذلك المناهم بيك المناهم المتوفى المناهم المتوفى المناهم و المناه

💥 واستهات سنة تسعة عشر ومائنين وألف 👺

فكانا ابتداءالمحرم بيوم الخميس فيهركب الوالى العثملي وشقءن وسط المدينة فمرعلى سوق الغورية فانزل شخصا من ابناءااتجار المحتشمين وكان يتسلوفي القران فأمر الاعوان فسحبوه من حانوته ويطحوه علىالارضوضر بومعدة عصى منغير جرمولاذنب وقعمنه ثمتركه وسارالى الاشرفية فانزلشخصامن حانوته وفدل بهمثل ذلك فانزعجأ هل الاسواق وأغلقوا حوانيتهم واجتمع الكشير منهم وذهبوا الى يتااباشا يشكون فعل الوالي وسمع المشايخ بذلك فركبوا أيضاالى بيت الباشا وكلوه فاظهر الحنق والغيظ على الوالى ثم قاموا وخرجوا من عنده فتبعهم بعض المتكلمين في بيت الباشاوقال لهم ان الباشاير يدقنل الوالي والمناسب منكم الشفاعة فرجمو اليالباشاو شفعوافي الوالي وأرسل سعيداً غا الوكيل واحضر والهالمضروب وأخذبخا طره وطيب نفسه بكلمات ورجيع الجميع كاذهبو اوظنو اعزل الوالي فلم يعزل (وِنيه)رجمع المصرلية والعربان وانتشر واباقليم الحيزة حتى وصلَّوا الى انبابة وضربوها ونهبوهاوخرج اهلهاعلي وجوههم وعدوا الىالبرالشهرقى وأخذالهسكرفيأهبةالتشهيل والحرروج لمحار بتهم ( وفي يوم الجممة ثانيه ) سافرالسيد على القبطان الىجهة رشيد وخرج بصحبته جماعة كشيرة منااحسأكرالذين غنموا الاموال منالمنهو بات فاشتروا بضائع واسباباو متاجر ونزلوا بهاصحبته ونبعهم غيرهم منااذينير يدون الخلاص والخر و جمن مصر فركب محمدعلي الى وداعااسيدعلي المذكور وردكشيرا منالعساكر المذكورة ومنعهم عنالسفر (وفي سادسه) خرج محمدعلي وأكابر العسكر بعساكر هموعدواالى برانبابةو وصلواونضبواوطاقهموعملوالهم عدةمتار يسوركبواعليماالمدافع واستمدواللحرب فلما كان يوم الاحد خاديء شره كبس المماليك والعربان وقت الغاس على متاريس المسكر وحملواءلى متراس حملة واحدة فقتلوا منهم وهرب من بقي والقوا بأنفسهم فى البحر فاستعد من كان

المراس شديدالباس قوي الجنان قابممعتحافة جسمه أعظم من جبل لبنان لايماب كثرة الجنود وتخشى سطونه الاسود ولماأجمعو اعلى خيانة الاافى وأنباعه قال لهم ابراهيم بيك الكبيرعلي مابلغنا لايتم مرامكم بدون البداءة بالمترجم فان أمكنكم ذلك والإفلانه علو اشيأ فلم يزالو ايدبرون عليه ويتملقون له ويظهرُ وناله خــالافماي طنون حتى تمكنوا . ن غدر ه على الصورة المنتقدمة وسبب تلقبه بالوشاش انه كانطلع لملاقاة الحجاج بمنزلة الوش في سنة و رودالفرنساوية فلمالاتى الحجاج وامير الحاج صالح بيك رجع صحبتهم الى الشام وخصل منه بمدذلك المواقف الهائلة مع الفراساوية مع أسستاذه ومنفر دافي الجهآت القبلية والشامية والمانجات الحوادث وارتحلت الفر نساوية من الديار المصرية واستقرت المصريون بمدحوا دثالعثمانية تأمرا لمترجم في ستة عشره نمجقا المنأمرين وظهر شأنه واشتهرذ گره فيمابينهم ونفذت أوامره فيهم ونغص عليهمونا كدهم وعاندهم وغارعلي مابأ يدبهم حتى ثقلت وطأته عليهم فلم يز الوايحتالون عليه حتي أوقموه في حبال صيدهم وهو لايخطر بباله خيانتهم وغدروه بينهم كماذ كر ﴿ وماتٍ ﴾ الامير رضوان كتخدا ابر اهيم بيك وهو أغنى مماليكه رباه وأعتقه وجمله جوخداره وكان يعرفأولابرضوان الجوخدار واستمرفي الجوخدار يةمدةطويلة ولمارجع معآستاذه فيأواخو سنة خمس ومائتين وألف بعدموت اسمعيل بيك وأتباعه الى مصراً رخي لحينه وتقلد كتخدائية أستاذه وتزوج ببعض مراريه وسكن دارعبدي بيك بناحيةسو يقاالعزي ثممانتقل منهاالى دارملكه علي بركة الفيل تجاه بيت شكرفره وعمرها وصارت له وجاهة بين الامراء والاعيان وباشرفصل الخصومات والدعاوى وازدحم الناس ببيته واشتهر ذكره وعظم شأنه وقصدنه أرباب الحاجات وأخذ لرشوات والجمالات وكان يقرأ ويكتبويناقش ويحاجج ويعاشرالنقها ويباحثهم ويميال بطبعهاليهم ويحب مجالسنهم ولايمل منهم وعنده حلم وسعة صدر وتؤدة وتأن في الامور واذاظهرله الحق لا يعدل عنه وعنده هقنة ومداهنـة وقوةحزم ولماحضرعلى بإشاالطرا باسي على الصورة المتقدمة كان المترجم هوالمنعـين في الارسال اليه فلم يزل يتحيل عليه حتى انخدع له وادخل رأسه الجراب وصدق تمويهاته وحضر بهالى مصر وأوردوه بمدالموارد وحاز بذلك منقبة بين أقرانه ونوه بعد بشأته وخلعوا عليه الخلع وعرضوا عليه الامارة فاياها واستمرعلى حالته معدو دافى أرباب الرياسة ونأتى الامراء الي داره ولم يزل حتي ثارت العسكرعلى من بالبلدة من الامراء وحصروا ابراهيم بيك بيته وخرج في ثانى يوم هار باوالمترجم خلفه والرصاص بأخذهم من كل ناحية فاصيب فى دماغه فمال عن جواده واستند على الخدم وذلك جهة الدرب الاحمر فلم يزل فى غشوته حتى خرِجتر وحه بالرميالة فانزلوه عندباب العزب واحتاط به المتقيدون بالباب وأخذوامافي جَيو به ثماً حضرواله تابو تاو حملوه فيه إلي داره فغسلوه وكفنوم ودفنو وبالقرافة سامحه الله فانه كان من خيار جنسه لولاطمع فيه ولقد بلو ته سفرا و حضرايافه او كهلا فلم أرمايشينه في دينه عفوفا طاهرالذيل وقور امحتشما فصيح الاسان حسن الرآى قليل الفضول جيد ألنظر هوومات

وقرأهناك الشفاءوالحكم بقراء فالمترجم وعاد صحبته الي مصرو لم يزل ملاز ماله حني حصل لامريشي ماحصل ودنت وفاته نأوص اليه بجميم كتبه واستقرءوضه في مشيخة رواق الشوام وقرأ الدروس في محله وكان فصيحا مستحضر امتضلما من المعقو لات والمنقو لات وقصدته الناس فى الافتاء واعتمدواأجو بته وتداخل فيالقضاياو الدعاوى واشتهرذ كرهواشتري دار اواسعة بسوق الزلط بحارةالمقسخار جباب الشعرية ونجمل بالملابس وركب البغال وصارله أتباع وخدم وهرعت الناس والعامة والخاصة في دعاويهم وقضاياهم وشكاويهم اليه رتقلدنيا بةالقضاء لبعض قضاة العساكر أشهرا ولمساحضرت الفرنساوية الي مصروهربالقاضي الرومي بصحبة كمتخدا الباشا كانقدم تعين المترجم للقضاء بالمحكمة الكبيرة وأابسه كلهبرسارىءسكراانرنساو يةخامة مثمنة وركب بصحبة قائممقام فىموكبالى المحكمة وفوضوا اليهأم النواب بالاقاليم ولماقتل كليبر انحرف عليه الفرنساوية لكون القاتل ظهرمن رواق الشوام وعزلوه ثم تبينت براءته من ذلك الي أن رتبواالديوان في آخر مدتهـــم و رسم عبدالله جاك منو باختيار قاض بالقرعة نام تةم الاعلى المترجم فنولاه أيضاو خامواعليه وركب ثل الاول الي المحكمة واستمربها الميأن حضرت العثمانيون وقاضيهم فانفصل عن ذلك ولازم بيتمع مخالطة فصل الخصومات والحكومات والافناء ثم قصدالحج في هذه السنة فخرج مع الركب وتمرض في حال رجوعه وتوفي و دفن بنبط رحمه الله ﴿ وَمَاتَ ﴾ الشبخ الامام العمدة الفقيه الصالح المحقق الشيخ على المعروف بالخياط الشافىى حضرأ شدياخ الوقت وتفقه علي الشيخ عيسى البراوى ولازم دروسه وبه تخرج واشتهر بالعلم والصلاح واقر أالدروس النقهية والممقولية وانتفع بهالطلبة وانقطع للملم والافادة ولماو ردت ولاية جدة لمحمد باشاتوسون طلب انساناه مروفاباله لم والصلاح نذكر له الشيخ المترجم فدعاءاليه وأكرمه ووساه وأحبه وأخذه صحبته الي الحجاز وتوفي هذاك رحمه الله ﴿ وَمَاتَ ﴾ الرئيس المبجل المهذب صاحبنا محمدا نندى بأش جاجرت الروزنامه وأصله تربية محمدا فندي كاتب كبيرالين كجرية وتمهر في صناعة الكمتابة وقوانين الروزنامة وكان لطيف الطبع سليم الصدر محبو باللناس مشهور بالذوق وحسسن الاخملاق، هذباني نفسه، نواضعا يسمى في حوائج اخوا نه وقضاء مصالحهم المتعلقة بدفاترهم قا نعابحاله مترفهافي أكلهو ملبسه واقلني كتبانفيسة ومصاحف وتجتمع ببيته الاحباب ويديرعلميهم سلافأنسه المنطاب معالحشمةوالوقار وعدمالمال والنفار ولمااختلفت الاحوال وترادفت الفتن ضاق صدره منذلك واستوحش من مصر وأحوالها فقصدا لهجرة بأهله وعياله الحارمين وعزم على الاقامة هناك فلماحصك هناك رأي فيها الاختلاف والخلل كذاك بسبب ظلمالشر يف غالب وأتباعه واغارة الوهابيين على الحرمين وفتن العربان فلم يستحسن الاقامة هذاك واشتاق لوطنه فمزم علي العود الي مصر فمرض بالطريق وتوفي ودفن بالينبعراحمه الله ﴿ ومات ﴾ الاميرحسين بيك الذي عرف بالوشاش وهومن مماليك محمد بيك الالغي وكان يعرف أولا مكاشف الشرقية لانهكان تولى كشوفيتها وكان صعب

تصف مال الميري من سنة تسعة عشر و بواقي سنة سبعة عشر وثما نية عشر وكذلك باقي الحلوان الذي تأخر على الفلسين وكتبو االتنابيه بذلك وقالو أمن لم يقدرعلي لدفع فليعرض تقسيطه على المز ادهذا والاجناد والعرب محيطة ببرالجيزة والعسكرمن داخل الاسوار لايج مرون على الخروج اليهم وحجز واالمراكب الواردة بالفلال وغيرها حتى لم يبق بالسواحل شئ من تلك الغلة أبدا و وصل سعر الاردب القميح ان وجد خمسةعشر ريالا ( وفي يوم الاحدعشرينه ) وصل العسكرالذين كانواصحبة سليمان بيك حاكم الصعيد فدخلواالى البلدة وأزعجوا كثيرامن الناس وسكنو االبيوت بمصرالقديمة بعدماأ خرجوهم منهاوأ خذوا فرشهم ومتاعهم وكذلك فعلوا ببولاق ومصرعندما حضرالذين كانوا ببحرى (وفيه) قلدو الحسبة لشخص عثما ذلي من طرف الباشاوعن لوامحمد أغاالحتسب وكذلك عز لواعلى أغاالشه مراوى وقلدوا الزعامةاشخص آخرمن أتباع الباشا وقلدوا آخرأغات مستحفظان ( وفي ليلةالثلاثاء اليعشر بنه ) خرجتء ساكركثيرة وعدتالي البرااغربي ووقعت فيصبحها حروب بينهم وبين المصرلية والعربان وكذلك في ثاني يوم و دخلت عساكر جرحي كثيرة وعملو الهم مناريس عند ترسة والعتمدية و تتراسوا بهاوالمصرلية والمربان يرمحون من خارج وهم لايخرجون اليهم من المتاريس وأسنمر واعلى ذلك إلى يوم الاحددسابع عشرينه ( وفي ذلك اليوم ) ضربواه دافع ورجيع محمد على والكثير من العساكر وأشيع ترفع المصرلية الي فوق ووقع بين العربان اختلاف وأشاعوا نصرتهم على المصرلية وانهم قتلوامنهم أمراء وكشافا وبمـــاليكوغيرذاك (وفى ذلكاليوم) شنقواشخصاببابزويلة وآخر والحبانية وهامن الفلاحين ولم يكن لهما ذنب قيل انه وجد معيما بارود اشترياه لمنع الصائلين علمهم من المرب فةالوا انكم تأخذونه الي المحاريين لناوكان شيأ قليلا ( وفيه ) نزل حماعة من المسكرجمة قبةالغوري ومعهم يحو ثلاثين نفرانجمالهم فقرطوا القمح المزروع وكان قدبدا صلاحه فطأرت عةول الفلاحين واجتمعواو تكاثروا عليهم وقبضوا على ثلاثة أشخاص منهم وهرب الباقون فدخلوا بهم المدينة ومعهم الاحمال وصحبتهم طبل وأطفال ونساء وذهبوانحت بيت الباشا فامر بقتل شخص منهم لانهشامي وليس بأرنؤدى ولاانكشارى فقتلو مالاز بكية فوجدواعلى وسطه ستمائة بندقي ذهب وثلث ائة محبوب ذهب والله أعلم وانقضت السنة وماحصل بهامن الحوادث ﴿ وأما من مات فيها ممن له بي ذكر ﴾ فمات الفقيه الملامة والنحرير الفهامة الشيخ أحمد اللحام اليونسي المعروف بالعريشي - الحنفي حضر من بلدته خان يونس في سنة ثمان وسبعين ومائة وألف وحضراً شياخ الوقت واكب على حضور الدروس وأخذالمعقول على مثل الشيخ أحمدالبيلي والشييخ محمد الجناجي والصبان والفرماوى وغيرهم وتفقه على الشيخ عبدالرحمن العريشي ولازمه وبه نخرج وحضرعلي الشبيخ الوالد في الدر المختار من أول كتاب البيوع الى كتاب الاجارة بقراءته وذلك سنة ائنتين وثمانين ومائة والف ولم يزل ملازمالاشيخ عبدالرحمن ملازمة كلية وسافر محبته الحاسلامبول فيسنة تسعين لبعض المقتضيات

وأحمدبيك من دمياط وذهبواالبهم ووصل يحي بيك من ناحية الجيزة وأحضر معه عربانا كثيرة من الهناديو بني علي وغيرهم ونزلوا باقليم الجيزة ونهبوا البلاد وأكلوا الزروعات واستمروا على ذلك وانتشر واالىانصارت أواثالهم نزاويةالمصلوبوأواخرهمبالجيزة (ونيه )كتبوامكاتبات مننساء الامرا المصرلية بأنهم لايته رضوالاحده ن العساكر الكائنة بقبلي وان قتل منهم أحد اقنصوامن حريهم وأولادهم بمصر ( وفي يوم الجمعة ) حضر محمد بيك المبدول بأمان ودخل الي مصر ( وفي يوم الاحدُسادسه )أصهدواعمر بيكو بقيةالكشافو بمضالاجنادالمصريةالىالقلمة ( وفيه )عدى كثير من العسكر الي بر الحيزة ووقع بينهم و بين العرب بعض مناوشات وقتل أناس كثيرة من الفريقين (وفي سابعه) ظهر محمد بيك الالغي الكبير من اختفائه وكان متواريا بشرقية بلبيس براس الوادي عند شخص من المر بان يسمى عشيبة فأقام عند ممدة هذه الايام وخاص اليه صالح تا بمه بمامه من المال وكان البرديسي استدل على مكانه وأحضراً ناسامن العرب وجعل لهم مالا كثير اعليه وأخذو افي التحيل عليه فحصلت هذءالحوادث وجوزي البرديسي بنيته وخرج من مصركاذ كروكانوافي تلك المدة يشيعون عليه اشاعات مرة بموته ومرة بالقبض عليه وغير ذلك فلماحصل مأحصل وأنجلت الطرق من المراصدين اطمأن حينئذوركب فيء حدةمن الهجانة وصحبته صالح ببك البعه ومروامن خلف الحبل وذهب الي مهرق اطفيح ونزل عندعرب المعازة وتواثر الحبر بذلك ( وفي تاسعه ) وصل أحمد باشاخو رشيدالي منوف فنقيدااسيدأحمدالمحروقى وجرجس الجوهرى بتصابح بيت ابراهم بيك بالداودية وفرشــه ( وفي ايلة الاثنين را بع عشره )و صل الباشا الى ثغر بولاق فضر بو اشنكاومدافع وخرج العساكر قي صبحها وألو جاقاية و ركب و دخل من باب النصر واما. ه كبار العساكر بزينتهم ولم يلبس الشعار القديم بلركب بالتخفيفة وعليه قبوط مجرور وخلفه النو بةالتركية ودخل اليالدار التي أعدت له بالداودية وقد والهانتقادم وعملو ابهاتاك الايلة شنكارسواريخ (وفي بوم النلا أاءخامس عشيره) مرالوالي وامامه المنادي وبيد وفر مان من الباشاينادي به على الرعيــة بالامن والامان والبيـع والشراء (وفي منتصفه) حضرعبدالرحمن يبك الابراهيمي وكان في بشبيش بناحية بحري فطلب أماناو حضر الى مصر (وفي يوم الجمعة) تحول الباشاءن الداودية الى الازبكية وسكن ببيت البكري حيث كان حريم محمد باشا فركب قبل الظهر في موكب وذهب الى المشهد الحسيني وصلي الجمُّه تهذاك و رجع الي الاز بكية ( ونيه ) فتحوا طلب مال الميرى من السنة القابلة لضرورة النفقة فاغتم الملتزمون لذلك لضيق الحال وتعطل الاسباب الضررلو أوب الخدلائق من العربان والفلاحين والاجناد والعساكرعلى بعضهم البعض من جميع النواحى القبلية والبحرية ثممان الوجاقلية وبعض المشايخرا جعوافي ذلك فأنحط الامر بعد ذلك على طلب

ولم يقع لهم منذ ظهورهم أشنع من هذه الحادثة وخصوصا كونها على يدهؤ لا، وكانوا يرون في أنسهم أن الشخص منهم يدرس برجله الجماعة من العسكر وأحسنو اظنهم في حموصا عند ما خرجوا من المدينة الملاقاة على وجندهم عانهم كانو قادرين على از النهم و نالاقليم و خصوصا عند ما خرجوا من المدينة الملاقاة على باشا وأخرجوا حميم العسكروحازوهم المي جهة البحر وحصنوا أبواب البلد بمن يشقون به من أجنادهم و رسموا لهم رسوما امتناوه افلو أرسلوا لهم بعدا يقاع بم بعلي باشا أقل أتباعهم وأمر وهم بالرحلة الوسم بهم الميخالنة حتى ظن كثير بن له أدي فطنة حصول ذلك فكان الامر مخلاف ذلك ودخلوا بعد ذلك وهم الميخالنة حتى ظن كثير بن له أدي فطنة حصول ذلك فكان الامر مخلاف ذلك ودخلوا بعد ذلك محقق بعصم بهم صاحكين من غفلة القوم و مستبشرين برجوعهم و دخولهم الي المدينة ثانيا و عند ذلك محقق لدوي الفطن سو مراً يهم وعدم فلاحهم وزادوا في الطنبور نغمة بما صنعوه مع الالني و كان العسكر بها بون حائم عليه و أتباعه و يخشو مهم و ضوو صالما سمعوا بو صوله علي الهيئة المجهولة لهم داخلهم من ذلك أم عظيم استمر في اخلاطهم يوما و ليه أن العالي وأنباعه فهند ذلك زالت هيبهم من قلوب العسكر وأوقعو ابهم منا وقموه و الموالي المين المياه المناقة و المناقة المراسي الاباهله

﴿ شهر ذي الحجة الحرام استهل بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٨ ﴾

فيه قلدواعلى أغاالشمراوي والياعلى مصر (وفيه) نهبوا بين محمد أغاالمحتسب وقبضوا عليهو حبسوم ( وفي ليلة الاربعاء ) أنزلو امجمد بإشاخسرو وابر اهم بإشاالي بولاق وسفر وهاالي بحري ومعهما حجاعة من العكر وكانت ولا بته هذه الولاية الكذابة شبيهة بولاية أحمد باشا الذي تولى بمدقتل طاهر باشا يوماو نصفا وكان قداعتقد في نفســـه رجوعه لولاية مصر حتى انه لما نزل من القامة الي بيت محمد على نظرالي بيته من الشباك مهدومامتخر بافطلب في ذلك الوقت المهند ــــين وأمرهم بالبناء وذلك من وساوسه ويقال ان السبب في سفر ه اخوة طاهر باشا فانهم داخلهم غيظ شديد و رأي محمد على نفرتهم وانقباضهم من ذلك وعلم أنه لا يستقيم حاله معهم و ربم أتولد بذلك شرفعجل بسفره وذهابه (ومن الاتفاقات العجيبة أيضًا ) ان طاهم بإشا لماغدر بجحمد بإشا أقام بدده النين وعشر بن يوما وكذلك لما غدرالمصرلية بالالغي لم يقوموا بعدذ إك الامثل ذاك (وفيه) صعدعا بدى يك أخوطاهم باشابالقلعة وأة امبها ( وفي ليلة الحميس ثالثه) أطلقوا عثمان بيك بوسف وسافر الى جماعته جهة قبلي يقال انه افتدى نفسه منهم بمال وأطلقوه وممه خمس مماليك وأعطوه خسة حمال وأر بمة مجن وخيلا ( و فيه ) أنر جو ا عن مجمداً غالحة تسب وأبةوه في الحسبة على مصاحة عملوها عليه وقام بدنه ما و ركبوشق في المدينة وعمل تسميرة وللديبها فيالشوارع والاسواق وأما الامراء فانهمهاتواأول ليلةجهةالبساتين وفي ثانى يوم ذهبوا الى حلوان وحضراليهم حسين بيك الوالى ورستم يك ن الشرقية ومن وامن تحت القلمة وانفصلوا من المسكر الذين كا نوامهم في المطرية وتركو الهم الحملة ووصل اليهمأ يضايحي بيك من ناحية رشيد

وآلاتالحرب وملؤامابها منالصهاربج بالماءالحلووقامأحمدبيك الكلارجي وغبدالرحمن بيك الابراهيمي ولميم أغامستحفظان من وقت مجيئهم اليمصر متقيدين ومرتبطين بهاليه لا ونهار ا لاينزلونالى بيوتهم الاليلة في الجمعة بالنوبة اذا نزل أحدهم أقام الآخر ان وطلع محمد على اليها ونزل وبجانبه محمد باشاخسرو ورفقاؤ وامامهم المنادي بنادى بالامان حكم مارسم محمد باشا ومحمدعلى وأشيع فيالناس رجوع محمد وباشا الى ولايتمصر فبادر المحروقي الىالمشابخ فركبوا اليبيت محمدعلى يهنون الباشابالسلامة وألولابة وقدملهالمحروقى حدبة وأقامعلي ذلك بقيةيومالاثنين ويوم الثلاثاء فكانمدة حبسه ثمانية أشهر كاملة فانه حضر الى صر بعد كسر به بدمياط في آخر ر بيع الإول وهو آخريوم منهوأطلق فيآخر يوممنذى القعدة وخرجا لامراءعلي أسواحال من مصر ولم يأخذواشيأ مماجمه وه وكنزوه من المال وغيره الاما كان في حيوبهم أوكان منهم خارج البلد. ثل سليم كاشف أبي دياب فانهكان مقيما بقصر العيني أوالغاءبين مهم جهة قبلى ، بحرى وأمامن كان داخل البلد فانه لم يخلص لهسوي ماكان في جببه نقط ونهبالعسكر أموالهم وبيوتهم وذخائرهم وأمتعتهم وفرشهم وسبوا حريمهم وسراريهم وجواربهم وسحبوهن بينهم منشعورهن وتسلطوا على بعض ييوت الاعيان من الناس المجاورين لهمومن لهميهم أدني نسبةأو شبهة بلوبعض الرعية الامز تداركه الله برحمتهأو النجأ الىبعضمنهم أوصالح علىبيته بدراهم يدنعهالمنالتجأاليهمنهم ووقع فىثلك الليلة واليومين بعدهامالايوصف من المك الامور وخربوا أركثر البيوت وأخذوا أخشابهاونهبوا ماكان بحواصلهم من الغلال والسمن والادهان وكان شيأ كثيراً وصار وايبيمونه علي من يشتريه من الناس ولولااشتغالهم بذلك لاغجاءن الامراء المصراية الذين كانوا بالبلدة أحدولو رجع الامراءعليهم وهم مشتغلون بالهب لتمكنوامنهم ولكن غابعليهمالخوف والحرص على الحياة وآلجبن وخابت فيهسم الظنون وذهبت نفختهم فيالفارغ وجازاهما لله ببغيهم وظامهم وغرورهم وخصوصامافعلوه مععملي باشا من الحيل حتى وقع في أيديهم ثمر ذلو . وأهانوه و قتلواء حكر . ونهبو أأمواله ثم طر دو . وقتلو . فانه وان كان خبيثا لم يعمل معهم ما يستحق ذاك كله وأعظم منهما فعلوه مع أخيهم الالفي الكبير بعد ما سافر لحاجتهم وراحتهم وصالح عليهم ورتب لهم مانيه راحثهم و راحة الدولة معهم بواسطة الانكليز وغاب في المجر المحيط سنة وقاسي هول الاسفاروالفراتين في البحار فجازوه بالتشريدوااتشتبت والنهب وقتــل أتباعه وحبسهم وبلصهم وانخذوهمأعداءوأخصاما منغيرجرم ولاسابقة عداوة ممهم الاالحسد والحقد وحذرامن رآسته عليهم وكانت هـ ذه الفعلة سببالنفو رقلوب العسكرمنهم واعتقادهم خيانتهم وفلثهم في أعينهم فان الالغي وأتباعه كانوامقدار النصف منهم و نصف النصف متنه و في الاقاليم مغمورون في غفلتهم ومشتغلون بماهم فيهمن مغارمالفلاحين وطاب الكلف فالماأر سلوالهم بالحضور لم يستهل مهمترك ذلك ولم يستعجلوا الحركة حتى يستوفوا مطلوباتهم من القري الى أن حصل ماحصل و نزل بهم مانزل

خلاف المتقيدين بالابر اج والبوا بات التي أنشأ هاقبالة بينه بالناصر يةجهة قناطر السباع والجهة الاخرى كمسبق ذكرذلك فلماعلم بوصول المساكر حول دائرته وكان جالسا صحبة عثمان بيك يوسف فقام وقال له كن أنت في مكاني مناحي أخرج وأرتب الامر وأرجع اليك وتركه وركب الي خارج فضر بواعليه بالرصاص فخرج علي وجهه بخاصته وهجنه ولوازمه الخفيفة وذهب الي ناحية مصر القديمة وذلك فى وقت الغروب وكانالعسكرنقبوانقبامن الجنينةالتى خلف داره ودخلوامنه وحصلوا بالدارفوج لمدوهقد خرج بن معه من المماليك والاجناد فقاتلوامن وجدوه وأوقعوا النهب في الدار وانضم ايهم أجناسهم المتقيدون بالدار وقبضواعلى عثمان ببك يوسف ومماايكه وشلحوهم ثيابهم وسحبوهم بينهم عرايا مكشوفي الرؤس وتسلمهم طائفة منهم علي تلك الصورة وذهبو ابهمالى جهـة الصليبة فاودعوهم بِداره اك (وفي سابع) ساعة من الليل ارسل محمد على جماعة من العسكر ومعهم فرمان وصل من أحمدباشا خورشميدحاكم الاسكندرية بولايته علىمصرفذهبوا به الي القاضى وأطلعو معليه وأمروه أن يجمع المشايخ في الصباح و بقرأه عليهم ليحيط علم الناس بذلك فلماأصبح أرسل اليهم فقالوا لاتصح الجُمعية في مثل هذا اليوم مع قيام الفينة فارسله اليهم وأطلعوا عليه وأشيع ذلك بين الناس وأما ابراهيم بيك فانهاستمر مقيما ببيته بالداودية وأمر نماليكه وأتباعه أن يجلسوا برؤس الطرق الموصلة اليه فجلس منهم جماعة وفيهم عمربيك تابعه بسبيل الدهيشة المقابل لباب زويلة وكذلك ناحيةتحت الربع والقربية وجهةسويقةلاجين والداودية وصار العسكر يضربون عايهم وهم كذلك ودخل عليهم الايل فلميز الواعلي ذلك الي الصباح واضمحل حالهم وقتل الكثير من المماليك والاجتاد ووصل اليهم خبر خروج البرديسي فعندذلك طلبوا الفرار والنجاة بأرواحهم وعلم ابراهم بيك بخروج البرديسي وانهان استمرعلى حالة أخذفركب فيجماعته في ثانى ساعة من النهار وخرجواً على وجوههم والرصاص يأخذهم من كل ناحية فلم يزل سائر إحتي خرج الي الرميلة وهدم في طريقه أربعة متاريس وأصيب بعض مماليك وخيول وخدامين وأصيب رضوان كتخداه وطلعت روحه عندالر ميلةفانزلوه عندباب العزب وأخذوامامهه منحيوبه ثم شالوه الحدار ودننوه وقبضوا علي عمر بيك تابع الاشقر الابراهيمي منسبيل الدهيشة هو ومماليكه وأماالذين بالقلعة من الامراء فانهم أصبحوا يضربون بالمدانعوالقنابرعلى بيوت الارنؤد بالازبكية الميالضحوةالكبرى فلمانحققوا خروج ابراهيم بيك والبرديسي ومن أمكنه الهروب لم بسمهم الاانهمأ بطلو الرمي وته يؤاللفرار ونزلوامن باب الجبل ولحقو ابابراهم بيك وعندنز ولهمأرادوا أخذ محمد باشاوعلي باشاالة بطان وابراهم باشا نقام عليهم عسكر المغاربة ومنعوهم من أخذهم ونهب المغار بةالضر بخانة ومافيهامن الذهب والفضة والسبائك حتي المدد والمطارق وتسلم العسكر القلمة من غير مانع ولم تثبت المصرلية للحرب نصف يوم فىالقلعة ولم ينفعاه تمامهم بهاطول السنةمن التعمير والاستعداد وماشحنوه بها من الذخيرة والجبخانة

مرسولا منجهته الي الجامع الازهر وقال مشارذلك ونادي به في الاسواق فنرح الناس وأنحرفت طباعهم عن الأمراء ومالوا الى العسكر وكانت هذه الفعلة من جملة الدسائس الشيطانية فان محمد على لماحرتش المساكر على محمد باشاخسر و وأزال دولته وأوقع به ماتقدمذ كره؟مونة طاهر باشا والارنؤد ثمبالاتراك عليمه حنىأوقع بهأيضا وظهرأمرأ حمدباشا وعرف أنهانتم لهالامر ونمساأمر الاتراك لايبقونعليه فعاجله وأزاله بمعونة الامراء المصرلية واستقرهمهم حتىأوقع باشتراكهم قتسل الدفتردار والكتخدا نممحار بةمحمد باشابدمياط حتى أخذوه أسيراثمااتحيل على على باشاالطرا بلسي حتى أوقعوه في فخهم وقتلوه ونهبوه كل ذلك وهو يظهر المصافاة والمصادقة للمصريين وخصوصا البرديسي فانه تآخي ممهوجر حكل منهما نفسه ولحس من دمالآخر واغتر به البرديسي وراج سوقه عليه وصدقه وتمضديه وألباعه وشردهم وقص جناحه ييده وشتت البواقي وفرقهم بالنواحي فيطلبهم فضدذلك استقلوهم في اعينهم وزالت هيبتهم من قلوبهم وعلموا خيانتهم وسفهوا رأيهم واستعنوا جانبهم وشمخوا عليهم وفتحوا فاضطر وهمالي عمل هذه الفردة ونسب فعلمهاللبرديسي فثارت العامة وحصل ماحصل وعندذلك تبرأ محمدعلى والعسكر من ذلك وساعدوهم في رفعهاعنهم فمالت قلوبهم اليهم و أ- و اقبائحهم و ابتهلوا الى الله في از الة الامراء وكرهوهم وجهر وابالدعاء عليهم وتحقق العسكر منهم ذلك وأنحر ف الامراء على الرعبة بإطنابل أظهر البرديسي الغيظ والانحراف من أهل مصر وخرج من بيته مغضبا الىجبة مصرالق ديمة لاوامرنا ثمأ خذو ايدبر ون على العسكر وأرسلوا الىجماعتهمالتفرفين في الجهات القبلية والبحرية يطلبونهمالحضور فأرسلوا الىحسين بيكالوالي ورستم بيك من الشرقية واسمعيل بيك صهرا براهيم ييك ومحمد بيك المنفو خ ليأتبا من شرق اطفيح والغريقان كانو الرصد الا افي و انتظاره وأرسلوا إلى سليمان يبكحا كمالصيدبالحضورمن أسيوط بمنحوله مناالكشاف والامراء واليبحي يكحا كمرشميد واحمله ببكحاكم دمياط وأصعدوا عملمدباشا لمحبوس الي القلمةوعلم الارنؤدية منهم ذلك فبادروا واجتممو ابالاز بكية فييوم الاحدثامنءشر ينهفارتاع الناس وأغلةوا الحوانيت والدروب وذهب جميع مناامسكراليابراهيم بيك واحتاطوا بمهمات بيته بالداودية وكذلك بيت البرديسي بالناصرية وتفرقوا على يوتباقي الامراء والكشاف والاجناد وكانذلكوقت العصر والبرديسي عندهعدة كبيرة منالمسكرا لمختصين به ينفق علمهم ويدرعليهم الار زاق والجماكى والعلوفات ومنهـــمالطبجية وغيرهم وعمرقلعة الفر نسيس التي فوق تل العقارب بالناصرية وجددها بعد بخريبها ووسمها وانشابها أماكن وشحنها بآلات الحرب والذخيرة والحبخانه وقيدبهاطبجية رعساكر من الارنؤدية وذلك

وأراد أيضاقنصــل الفرنسيس الســفر فمنعاه (وفييومالسبت) طلبالعــكر جمــاكيهم من الإمراءوشددوا فيالطلب واستقلوا الامراء فيأعينهم وتكلموامع محمدعلي وأحمسدبيك وصادق أغاكلاماكثيرا فسموافيالكلام ع الامراء المصراية فوعدوهم الى يومالث لاثاء ومات بقطر المحاسب كاتب البرديسي بوم الاحد فاماكان يوم الثلاثاء اجتمع العسكر ببيت محمد علي وحصل بعض قلقة فحوله معلى القبط بمائتي ألف ريال منها خمد ون على غالي كاتب الالني وثلاثون على تركة بقطر المحاسب والمائة والمشر ونمو زعة عليهم فسكن الاضطراب قليلا ( وفي بوم الثلاثاء ) المذكوررجع مرزوق بيك منالقليو بية ( وفي يوم الار بعاء ابع عشره ) توفى ايراهيم افندى الروز نامحي وفيه حصل رجات وقلقات بسبب المسكر وجماكيهم وأردوا أخذالقلمة فلم يتمكنوا مزذلك وقفل الناس دكاكينهم وقتلوارجلانصرانياعندحارةالروم وخطفوا بعضاانساء وأمتعة وغيرذلك وركب محمد علي و ذادي بالامان ( وفي يوم السبت عشريته ) حضر سليمان كاشف البواب بالامان و دخل الي مصر (وفي يومالاحد) أفرجواعن كشاف الالغي المحبوسين (وفيه) حضر عثمان بيك يوسف من احية الشرقية والمتمرهناك حسمين يك لو ليي ورستم يبك وذهب المنفوخ واسمعيل بيك الى ناحية شرق اطفيح لانهأشيع ان الالغي ذهب عندعر بالمعازة فقبضو اعلي جماعة منهم وحبسوهم وأرسلوا مائة هجان الى جبيع النواحي وأعطوهم دراهم يفتشون على الالفي (ونيه) شرعوا في عمل فردة علي أهلاالبلدو تصدي آذلك المحروقي وشرعوافي كتب قوائم لذلك ووزعوها علىالعقار والاملاك أجرة سنة يقوم بدنع نصفها المستأجر والنصف الثاني يدفعه صاحب الملك (وفي يوم الاربماه رابع عشر بنه) سرح كتابالفردة والمهندسون ومع كل جماعةشخص من الاجناد وطافوا بالاخطاط يكتبون قوائم الاملاك ويصقعون الاجر فنزل بالناس مالايوصف ن الكدر مع ماهم فيه من الغلاء و وقف الحال وذلك خـــالاف ماقر ر وه على قري الارياف فلــاكان فى عصر ذلك اليوم نطق أنوا. الناس بقولهم الفردة بطالة و باتو اعلى ذلك وهم ما بين مصدق ومكذب (و في يوم الخيس) حامس عشرينه اشيع ابطال الفردة معسمى الكتبة والمهندسين فى انتصقيع والكتابة وذه بواالي نواحى باب الشعرية ودخلوا درب مصطفي فضج الفقراء والعمامة والنساء وخرجوا طوائف يصرخون وبأيديهم دفوف يضر بونءايها ويندبنو ينمين ويقان كلاماعلى الامراء مثل قولهن ايش تأخذ من تفليسي يابر ديسي وصبغنأ يديهن بالنيلة وغيرذلك فاقتديبهن خلافهن وخرجوا أيضاو معهم طبول وبيارق وأغلقوا الدكاكين وحضر الجمع الكثير الي الجامع الازهر وذهبوا الى المشايخ فركبوا معهم الي الامراءورجموا ينادون بابطالها وسرالناس بذلك وسكن اضطرابهم وفي وقت قيام العامة كان كثير من العسكره نتشرين فى الاسواق فداخلهم الخوف وصار وايقولون لهــمنحن معكم سو اسوا أنتم رعية ونحنء حكر ولمنرض بهذه الفردة وعلوفا تناعلي المبري ايست عليكمأ نتمأناس فقواه فلم يتمرض لهمأحد وحضرك تبخدا محمدعلي

عمامًهم ووجد المماليك فقبض عليهم وأرسلهم البرديدي وأمام اكبه فانه عندما نزل الي القنجة وفارقها أدركه أالعسكر الذين قابلوه في المراكب ونهبو امافيه اوكان بهاشي كثير من الامو الوظرائف الانكليز والامتمة والجوخوالاسلجة والجواهر فانهلاوصل الميالقرالى أكرمه اكراماكثيرا وأهدي اليسه تحفاغريبة وكذلكأ كابرهم وأعطاه جملة كبيرة منالمال على سبيل الامانة يرسل لهبهاغلالا وأشياء من مصر واشترى هولنفسه أشياء بأربمة آلاف كيس يدفعها المىالة نصل بصر وأرسل لهبها القرالي بوليصه وأهديلهصورةننسه منجوهر ونظارات وآلات وغيرذلك وأماالالغي الصغير فانهذهب الىجهة قبلى وفردالفرد والكلف على البلادومن عصي عليه أو تواني فى دفع المطلوب نهبهم وحرقهم وأماصالح ببك الالغي فانه لماوصل اليه الخبر وقدوم الموجهين اليه ركب في الحال من زنكلون وترك حاته وأثقاله فلم يدرِكوهأ يضا ( وفي بومالثلاثاء ) أحضروانمــاليكالالفيالـكبير وجوخـــدارهالى بيت البرديسي وأرسل ابراهم بيك والبرديسي مكاتبات الى الامراء بقبلي وممسليمان بيك الخازندار حا كرحرجا وعثمان بيك حسن بقنا ومحمد بيك المعروف بالغربية الابراهيمي يوصونهم ويحسذرونهم منالتنويط فيالالغىالصغير والكبيران ورداعليهما وأماشاهين بيك فاسعدى الىالشرقية واجتهد فىالتفتيش ثمرجع في يومالة لاثاءالمذكور وامامه العرب المتهدون بأنهم يعرفون طريقه وانهمأ دركوم فاعطاهم جوهرا كشيراوتركوه وأحضر واصحبتهم حقآ بنخشب وجـــدوهمرميافى بعضالطرق فاحضراابرد يسىمماابك الالغى وأراهم ذلك الحق فقالوا نعركان مع أسناذناوفى داخله جوهرتمين وأرسلوا عدة من المماليك والهجانة في الطريق التي ذكر هاالعرب وأحضر البرديسي ابن شديد وسأله فاخبره انه لمبكن حاضرافي نجمه وانأمه أوخالته هي التي أعطت ١١ الفرس والهجانة فو بخه و لامه فقال له هـ نده عادة العرب من قديم الزمان يجيرون طنيبهم ولايخفرون ذمتهم فحبسه أياماثم أطلقه وقيل انهم عليه على بيك أبوب ومحمدعلي ومنءمهم من الفسكر وهوفي خيش المرب وهوير اهم وأعماهم التدعن تفتيش النجمع وعنااسؤ الـأيضا ( وفي ذلك اليوم )خرج عثمان بيك يو - ف وحسين بيك الوالى وأحمدأغاشو يكار الىجهةُالشرقية ومرز وقبيك الي القليو بيةيفتشون على الأاني ( وفيه ) شرعوا في تشـــهيل مجر يدة الى الالغي الصدغير وأميرها شاهين بيك وصحبته محمد بيك المنفوخ وعمر بيك وابراهيم كاشف ( وفي يوما لجمعة ثانيءشره ) سافرت قافلة الحاج بالمحمل الي السويس( وفي يوماالسبت) حضرعلي بيك أيوب ومحمد على من سرحتهما على غـــيرطائل (وفيه) ســـافر قنصــــل الانــكايـز من مصريسبب هذه الحادثة فانه لماوقع ذلك اجتمع بابر اهم بيك والبرديسي وتكلم معهما ولامهماعلي هدده الفحلة وكلهما كلاما كثيرآمنـــه انهقال لهماهذا الذىفعلنماه لاجلنهپمال\لقرالى ومطلوب.ني أربعة آلافكيسوهي البوليصه الموجهة على الالفي وغمير ذلك فلاطفاه وأرادا منعه من السفر فقال لايمكنأنىأ نسيم ببلدة هسذاشأنهاوطريقتنالانقيم الافىاابلدة المستقيمة الحال نممنزل مفضبا وسسافر

ونظر فرآهم يف ملون ذلك فارسل الهم بعض من معه من الاثر اك ليستخبر عن شأنهم وأمرهم ولم ينتظرو جوعه بالجواب ولكنه أخذبالحز. ونزل في الحال الي القنعة مع الماليك وصحبته الخواجا محمو دحسن وأمرهم أن يمسكوا المقاذبف نفعلواذلك وهو يستحثهم حتى خرجوا من الترعمة الى البحر فلاقاهم طائفة أخري فى مفينتين وفيهم سراج باشاتا بعالبرديسي وكان بعيدا عنهم فاعماهم اللهعنه وكانهم لم يظنوه اياه ولم يزل يجد في السيرحتى وصل الى شــبرا الشهابية نفظر الى رجـــل ساع وأعلمه انه مرسدل من بيت سامان كاشف البواب يخبر الواقع فعند ذلك محقق المخبر وطلع الي البر وأمر بتغريق القنجة ومشى مع المماليك علي أقداه زم وتخلف عنه البخو اجامجمود حسن بشبرا فلم يزالوا بجدون السمير حتى وصلوا الي ناحية قرنفيل ودخل الي نجع عرب الحويطات وانتجأ الى امرأة منهم فأجارته وابت دعوتهوأركبنه فرسا وأصحبت معهشخص يزهجانين وركب معهما وسار البيقرب المخانكه ليلا والمماليكمعهمشاة فقابلهم جماعة من عرب بلى وكبيرهم يقال لهسمدا براهيم فأحتاطوا بهفاشتغل المماايك بحربهم فتركهم وسارمع الهجانة لي ناحية الحبل ومضى فسمع الاجناد القرببون منهم وفيهم البرديسي صوت البنادق بين المرب و المماليك فأسرعوا البهم وسألو هم عن سيدهم فقالوا انه كان ممناو فارقيا الساعة فأمراابرديسي من معهمن المماليك والاجنادان يسرعوا خلفه ويتفرقوا فى الطرق وكل من أدركه نليقتله في الحال نذه بواخلنه فلم يعثر به أحدمتهم وخرم عايه سعدا براهيم بجماعة قليلة من طريق يمرفهافرمي لهممامعه من الذهب والجوهر والكرك الذي على ظهره فاشتغلوابه وتركهم وسار وغابأمره وفيحال جلوسه عندالعرب مرعلهم طائفة من الاجنادسائرين لانهم لمافعلوا فعلتهم في الجيزة لم يبق لهم شغل الاهو وأخذوا في الاحتياط عليه ماأمكن نأر سلوا عسكرا في المراكب وانبثت طوائنهم فيالجهات البحرية شرقاوغي بافذهبت طائفة منهم الىالشرقية وطائفة الى القليوبية وكذلك المنوفية والغربية والبحيرة وسلكوا طريق الجبل الموصلة الى قبلي وذهب حسين بيك ورستم بيك الي صالح بيك الاافي الذي بالشرقية وذهب شاهين بيك الي سايمان كاشف البواب من البر الغربي ليقطع عليه العاريق وذهب على بيك أيوب ومحمد علي علي جهة القليوبية لياحقه ننوف فلماوصل الى دجوه تعوق بسبب قلة المعادي فلمراوصل الي منوف فوجدوه عدى الى الجهة الإخرى فأخذوا متروكاته التي تركها وهي بعض خيول وجمال وخمسين زلعة من مسلى وعملوا على أهل البلدأر بعة آلاف ريال قبضوها منهم ورجعوا وكانءندما بلغه الخبر الاحمالي لم يكذب الخبر وذلك بعدمفارقة الالغي له بنحوثلاث ساعات فعدى في الحال الي الجهة الفرية بأثقاله وعساكره فوجداً ماهه شاهين بيك فارسل يطلب منهاً مانا فأجابه الى ذلك وأرسل الى مصر من يأتي بالامان واطمأن شاهين بيك فارتحل سلمان كاشف ليلا فلماأصبح شاهين بيك وجده قدارتحل فرجع بخفي حنين وعدىالي القليو بية فبلغه خبرا لالني وماوقع لهمم المرب فطلبهم فاخبروه انه غاب عنهم في الحبل من الطريق الفلايي فقبض علهم واحضر هم صحبته مشنوقين في

عرواثياب النساء وفعلوابها مثل مانعلوا بدمياط وأصبحالناس بالمدينة يومالاحد لايعآمون شيأ من ذلك الانهم سمعوا الصراخ ببيت حسين بيك جهة التبانة وقيل انه قتل بير الحبزة فصارااناس في تهجب وحيرة واختلفت رواياتهم ولم يفتحو ادكا كينهم ونقلوا أسبابهم منها وظلواغ الباايوم لم يعلموا سرقتل حسين بيك الامز صراخ أهل بيته وكلذلك وقعوابراهيم بيك جالس في بيتهو يسأل بمن يدخلاليه عن الخبروأ حضر محمود جاويش المسين للسفر بالمحمل وصيرفي الصرة والكتبة واشتغل ممهم ذلك اليوم فى عدد مال الصرة وحسابه اولو ازم ذلك وبعدد العصر أشيع المرور بالمحمل فاجتمع الناس للفرجة فمروابه من الجمالية الى قراميدان قبل الغروب وأصبح يوم الأثنين ثامنه ركب ابراهم بيك وأمراؤهالىقراميدان وسلمالمحمل واجتمعالناسلانرجـةعلى العادة فمروابه مزالشارع الاعظم الىالعادليةوأمامهاأكمونفياناس قابلة وطبل وأشاير وعينواللذهاب معه أربعمائة مغربى من الحجاج رتبو الممجامكية ثلاثين نفرامن عسكر الارؤدهذاما كان من هؤلاءوأماما كان من أمر الالغى الكبير فانه لماحضر الى رشيديوم الاربعاء ثالثه كمانقدم قابله يحيى بيك وعمل له شنكاو طعاماوما يليق به وسأله عن مدة اقا.ته برشــيد فقال لهأر يدالاقامة ــتةأيام حتى نســتريح و نزل ببيت مصطفى عبداللهالتاجر ولميكن.مهالاخاصةىماليكه وجوخداره تتمةستةعشر فاستأذنه يحيىبيك فيارسال الخبرالي مصر ايأتي الامراءالي ملاقاته المريرض بذلك ثم أنه لم يقم برشيد الاليلة وآحدة وأنزل امتمته فى أربع مراكب من الرواحل وانتقل آخر الليل الي بيت البطروشي الة: لم وأمر بتنقيل المناع اليمرآك النيل وأهدي لذالبطروني غرابامن صناعة الانكليزمليح الشكل نزلهو بدوسارالي مصر وكان قصده الحضور بغتة فعند ايصالهما الخبر يصبحون يجدونه فىالحبزة ويأبي الله الا مايريد فلم يسهنه الريح وكان تأخيره سبيالنجاته و إلوصل الخبر بحضوره وعملوا الشنك جهزله الالغي الصغير بعض الاحتياجان وأرسالها فىالذهبيةوالقنجة صحبة الخواجامحمو دحسن وخلافه فنزلوامن بولاق وتحدر وابعدالظهرمن يوم السبت فاجتمعوا بهعند نادر نصف لليل فلماأ صبح الصباح حضراليه سلمان كاشف البواب وقابله ورجع معه الى منوف العلي أقام هناك يوم الاحدوبات هناك و دخل الحمام وسار منها بعد طلوع النهار وهم يسحبون المراكب باللبان لمخالفة الريح فلم بزل سائرا الي الظهيرة فلاقاه عدة من عسكر الآرنؤد الموجهة البه في أر بيممراكب في مضيق النرعة فــــــــم عليهم فردوا عليه الالغي فسكتواثم الاغي الملاحون مع بعضهم فاعلموه مم الخبر فنقسلوه الى الالغي فكذب ذلك وقال ﴿ لَهُ عَلَّا بِكُونُ وَلَا يُصِحُّ أَنَا خُوانَنَا يَفْعُلُونَ ذَلْكُ مَعِي وَأَنَاسَاءُ رَبُّ وتَمْر بتستة لاجل راحتنا ولملها حادثة بينهــم وبيزالعســكرثم ان طاثفةمتهــم أدركتالغراب الذيقـــدمه له المبطروشي وكان متأخرا عن المراكب نصعدوا اليه وأخذوا مافيه منالمتساع فاخبروه بذلك

بالقلمة من أجناسهم سوي الطبحية المتقيدين بخدمة المصرلية ( وفيه ) ألبس ابراهيم بيك كتخداه وضوان خلمة وأشيع انهقلده دفترداريةمصروذهبالىالبرديسي فتخلع عليهأيضا وكذلك الالغي وذلك اكراماله وتنويهابذكره جزاءفعله ومجيئه بااباشا ومحيله عليــه ( وفي ليلة الجمعة خامــه ) وصلت مكانبات من يحيى بيك البرديسي حاكم رشيد يخبر نيها بوصول محمد بيك الالفي الكبير الى ثغر رشيديوم الاربعاء ثالثهوقد طلع على أبي قير وحضر الى ادكوثم الى رشيد في يوم الاربعاء المذكور وقصده الاقامة برشيدستةأيام فلماوصلت ثلك الاخبار عملو اشنكاوضر بوامدانع كثيرة بعدالغروب وكذلك بِعدالعشاء وفى طلوع النهار من حميـع الجهات من الجــيزة ومصر القــديمة و بيـــــالبرديسي والقلعة وأظهر وا البشر والفرح وشرعوا في تشهيل الهدايا والتقادم وأضمروا في نفوسهم السوءله ولجماعته المتأمرين حسدا لرئاسته عليهم وخمو لهم بحضوره فهاجت حفائظهم وكتمواحقدهم وتناجوا فيما بينهم وبيتوا أمرهم مع كبار المسكر وأرسل البرديسي كتابا الي مملوك يحيى بيك تابعه حاكم وشيد يأمره فيه بقتل الآلغي هناك وركب هواليالمنيل وعدى شاهبن بيك ومحمد بيك المنفوخ واسمعيل بيك صهرابراهيم نبك وعمربيك الاراهيمي الىبرالجسيزة ليلة الاحد ونصبوا خيامهم ايستمدوا الى السفر من آخر الايل صحبة الااني الصغير وعديأ يضاقبابهم حسين بيك الوشاش الالغي ونصب خيامه بحري منهم فلماكان في خامس ساعة من الايل أرسلوا الى حسين بيك يطلبونه اليهم فحضر معىماليكه وقدرنبواجماعة منهم تأتي بخيول ومشاعل منجهةالقصر نقالوالهاين الخيول فاننارا كبون فيءذا الوقت للملاقاةوهاهوأخوك الالني قدركبوهو مقبل فنظر فرأي المشاعل والخيول فلم يشك فى صحة ذلك ولم يخطر بباله خيانتهم له فاص بماليكه أن يذهبو اللي خيو لهم ويركبو اوياً توه بفرسه فاسرعوا الحيذلك وبقيءو وحد ينتظر فرسه فعاجلوه وغدروه وقتلوه بينهم وأرسلوا الى البرديسي بالخبر وكان محمد علي وأحمد بيك والارنؤ دية عدواقبلي الجيزة ليلا وكمنوا بمكان ينتظرون الاشارة وبتحققون وقوع الدم ينهرم فلماعلموا ذلك حضروا الىالقصر وأحاطوابه وكان طبجي الالغي مخامرا أبضا فهطل أوالى المدافع واستمر وافي ترتيب الامراء على القصرالي آخرالليل فحضر الي الااني من أيقظه وأعلمه بقتل حسين بك واحاطتهم بالقصر فارادالا تعدا دلاحرب وطلب الطبعي فإبجده وأعلموه عافعل بالمدافع فأمر بالتحميل وركب فى جماعته الحاضرين وخرج من الباب الغربي وصار مقبلا فركب خلفه الامراء الذكورون وساروا مقدار ملقتين حتى تعبت خيولهــم ولم بكن معهم خيول كشيرة كتبه المملم غالى ساكنا بالجيزة وكذلك كثيرمن أثباعه و.قدميه فذهبوا الى دورهم نهبوه اوأخذوا ماعنه لا كانبه المذكور من الاموال تمهوا دور الجبزة عن آخرها ولم بتركو ابها جليلا ولاحقيرا حتى

الالغيءن سرحته اليهصرالقديمة فاقام في قصره الذي عمره هذاك وهوقصرالبار ودى يومين شمغدى اليالجيزة ودخلاتباعه بالمنهو بات من الجمال والابقار والاغنام ومعهما لجمال محملة بالقمح الاخضر والفول والشميراء دماابرسيم فانهمرءواماوجدومفي الفالمهام وفيرجوعهم لميجدوا خلاف الغلة فرءوهاوحملوا باقيهاعلي الجمال ولوشاءر بكمافعلوه (وفي ثانيءشمرينه)وقعت مركمة بين الارنؤدية وعسكرالتكرور بالقرب منااناصرية بسببحمل برسيم وضربواعلي بعضهم بنادق رصاص وقتل بينهم انفار واستمر واعلى مضاربة بعضهمالبعض تحوسسبعة ايام وهم يترصدون لبعضهم في الطرقات (وفي خامس عشرينه) عملوا ديواناوقر ؤافر ماناوصل من الدولة مع الططر خطا بالعلي باشا والإمراء بتشهيل أربعة آلافءسكري ومفرهم الميالحجازلمحار بةالوهابيين وارسال ثلاثين الف أردب غلال الى الحرمين واتهم وجهوا أر دع باشات من جهــة بغداد بعساكر وكذلك احــد باشا الجزار ارسلو له فر مانابالاستعداد والتوجه لذلك فان ذلك من أعظم ما تتوجه اليه الهمم الاسلامية وامثال ذلك من الكلام و الترفق وفيه بهض القول بالحسب والمر وء في تنجيز الطلوب من الخلال وإن لم تكن متيسرة عندكم تبذلوا الهمة في محصيله امن النواحي والجهات بائمانها على طرف الميري بالسمر الواقع (وفيه) تقيد لضبط مخلفات لي باشاصالحافندي ورضو أن كتخداونائب القاضي و باشكاتب (وفيه حضراً لامراء الذبن توجهوا بصحبة الباشا الى الشرقية وفي هذا اليوم حضرعثمان كاشف البواب الذي كان بالمنوفية وترك خيامه واثقاله و اعوانه على ماهم عليه وحضر في قلة من اتباعه (ونيه) نقلو اعسكرالتكر و رمن ناحية قناطر السباع الىجهةأخرى واخرجواسكاناكثيرة مندورهمجهـةالناصرية وازعجوهم من واطنهم واسكنوابهاعساكر وطبحية(وفيه)ا نزلو االسيدعلى القبطان من القلعا الي بيتعلي بيك ايوب كما كان وهذا السيدعلي هوأخو على باشا المقتول كماذكر وأصله مملوك وليس بشريف كما يتبادرالي الفهم من الفظة ـ يدانها وصف خاص للشر يف بل هي منقولة من لغة المفار بة فانهم يمبر ون عن الامير بالسيدبم. في المالك وصاحب السيادة ( وفي سادس عشر ينه ) أنز لوامحمل الحاج من القلعة مطو يا من غيرهيئةواشيع فيالناسدورانه الىييتابراهم يكصجة أحــدالكشافوطاأنفــة منالمماليك واتفق الرأىءلميســــنر. مزطر يقبحر القلزمصجبة مجمودجاو يش مستحفظان و.مــــه الكسوة والصرة وكانحضر الكشير منحجاج الجهسة القبلية بجمالهم ودوابهم ومتاعهسم فلمأتحققوا عدم السفرحكم الممتاد باعوا جمالهمودوابهم بالرميلة بابخس الاثمان لعدم العلف بعـــدماكلغو ها بطول السنة وماقاسوهأيضا في الايامالتي أقا.وها؛صرفي الانتظار والنوهم

﴿ شهر ذى القعدة سنة ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الاثنين (نيه ) أنزلوا حسين قبطان ومن معه من عسكر الارنؤد من القلمة وكانوا نحو الار بعمائة فذهبوا الى بولاق وسكنوابها بعد ماأخرجوا السكان من دورهم بالقهرعهم ولم يبق

خصيصا يه وسبب مجيئه الى مصر ولم يرجع الى القبطان علمه أنه صار ممقو تافي الدولة لان من قواعد دولة العثماثيين انهماذا أمروا أميرافي ولاية ولمينلح مقتوه وسلبوهور بماقتلوه وخصوصااذا كانذامال ثم حج المترجم في سنة سبع وماثتين وألف من القلزم وأودع ذخائره عندرشو ان كاشف المعروف بكاشف الفيوملةرا بةبينهما منبلادها ولماكان بالحجاز ووصل الحجاج الطرا بلسية ورأوه وصحبته الغلامان ذهبوا اليأ أبير الحاج الشامي وعرفوه عنه وعن الغلامين وانه يفعل بهما الفاحشة فارسل معهم جماعة من اتباعه فيحصة مهملة وكبشوا عليه على حين غفلة فوجدو دراقدا ومعه أحدالة لامين فسبه الطرا بلسية ولعنوه وقطعوا لحيتهوضر بومبالسلاح وجرحوهجرحابالغا وأهانوه وأخذوامنهالغلامين وكادوا يقتلونه لولاجماعة منجاعة أمير الحاج ثمرجع إلى مصرمن البحر أيضا وأقام في منزلته عند مرادييك زيادة عنست سنوات الى ان حضراالهرنسيس الى الديار المصربة فقاتل مع الامراء وتغرب معهم في قبلي وَغِيرِهُمُ انفصل عنهم وذهب من خلف الجبل وسارالى الشام فارسله الوزير يوسف باشا بعد الكسرة بمكاتبات الى الدولة فلم يزل حتي وقعت هذه الحوادث وقامت العسكر على محمد بإشا وأخر جوه ووصل الاطاهرباشا والارنؤد وجملءلى نفسه قدراعظيما من المال و وصل اني اسكندر ية و بلغه انعكاس الامر وموت طاهر باشا وطردااينكجرية وانضمام طائفة الارنؤ دلامصرلية وتمكنهم من البلاة فارادان يدبرآمراو يصطادالعقاب بالغراب فيحوز بذلك سلطنة مجددة ومنقبة مؤ بدة فلم تنفعه التدامير ولم تسعفه المقادير فكان كالباحث على حتفه بظافه والجادع بيدهمارن أنفه ولم يعلم انهاالقاهرة كم قهرت جِيابِرةُ وَكَادَتَ فَرَاعِنَةً اذَا لَمْ يَكُنَ عُونَ مِنَ اللَّهَ لِإِنْهَى \* فَاوَلَ مَا يَجِنَى عَلَيْهِ اجتَهَادُهُ

وكانصفته أبيض اللون عظيم اللحية والشوارب أشقر هاقليل الكلام بااهر بي يحب اللهو والخلاعة ولما انقضي أمره وأرسل سليمان بيك ومحمد بيك مكاتبات الى شاهين بيك و نظرائه بماذكر وان يأخذوا لهم أمانا بعدا متناع منهما واظهار التغير والقضب يأخذوا لهم أمانا بعدا متناع منهما واظهار التغير والقضب والتأسف على التفريط منهما في قتله (وفي يوم الحيس) المذكور عملوا ديوانا وأحضر واصالح أغا قالجي باشا الذي حضر أو لا ونزل بيت رضوان كتخدا ابراهيم بيك وقرؤ الفرمان الذي معمه وهو يتضمن و لاية على باشا والاوام المعتادة لاغير وليس فيهاما كان ذكره على باشامن الجمارك والالتزام وغيره و تكلم الشيخ الامير في ذلك المجلس وذكر بهض كلات و نصائح في اتباع العمد لل وترك الظلم وما يترتب عليه من الذمار والحراب و شكا الامراء المتأمرون من أفعال بعضهم البعض و تعمدى الكشاف النازلين في الاقاليم وجورهم على البلاد وأنه لا بتحصل لهم من التزامهم وحصصهم ما بقوم بنفقاتهم فائفق الحال على ارسال مكاتبات للكشاف بالحضور والكف عن البراد واما مصطفى باشا في انفق الحال على ارسال مكاتبات للكشاف بالحضور والكف عن البراد واما مصطفى باشا فائم من ان وي مركب مع أنباع الباشا الذين كانو ابقصر الهيني وسفر و هم الى حيث شاء الله (وفيه) و صل فاغم ما نزلوه في مركب مع أنباع الباشا الذين كانو ابقصر الهيني وسفر وهم الى حيث شاء الله (وفيه) و صل فائم ما نزلوه في مركب مع أنباع الباشا الذين كانو ابقصر الهيني وسفر وهم الى حيث شاء الله وفيه ) و صل

سافر واممه كان بصحبته خمسةوأر يمون نفسالاغير والمساكرالتي كانت سافرث قبسله مجمعت الي الصالحيةوذه بتحيث شاءالله وكان أمامه عسكرا لغاربة وخلفه الامراء المصرلية فلماو صلواالي أراضي الاجناد المصراية من خلفهم فصار الباشا ومسمعه في الوسط والتحموا عليهم بالقتال ففر من اتباعه أربعة عشرنفساالي الوادي والاتةعشر رموابأ نفسهم في اقبة قريبة منهم من حلاوة الروح وضرب الباشا بعض المماليك ننهم بقرابينة فاصابته وقتل معه ابن أخته حسن بيك وكتخداه و باقي الثمانية عشر فلما سقط الباشاو به رمق رأى أحدالاميرين فقال اله في عرضك يا فلان ان مي كفذا بداخل الخرج فكه ني فيه وادنني ولاتنزكني مرميا فلما انقضى ذلك أعطي ذلك الامير لبعض المرب دنانير وأعطا. الكنن الذي أوصاه عليه وقال له اذهب الى مقتِلهم وخذالبا شانكفنه وادفنه في تر بة فقال أنالاأعر فه فقال هوالذى لحيته عظيمة من دونهم ففعل كمأأمره وحفر والباقيهم حفراو واروهم نيهما وانقضي أمرهم ضمير وفلقد بالهناانه قال لعسكر وان بلغت مر ادى من الامر او المصر يبن وظفرت بهم و بالار نؤ دأ بحت لكم المدينة والرعية ثلاثة أبام نفعلون بهاماشئتم والدليل على ذلك مانعله بالاسكندرية مدة اقامنه بهامن الجور والظهم ومصادرات الناس في أموالهم و بضائمهم وتسلط عساكره عليهم بالحبور والخطف والفسدق وترذيله لاهل العلم واهانته لهم حتي انه كان يسمي الشيخ محمدا لمسيري الذى هوأجل مذكور في التغر بالمزوروا ذادخل عليه معامثاله وكان جالسااتكا ومدرجليه قصدا لاهانتهم ﴿ وخبرعلى باشاالمترجم المذكو رمختصرا ﴾ انه كان أصله من الجزائر بملوك محمد باشاحاكم الجزائر فلمامات محمد باشا و تولى مكانه صهره أرسله بمر اسلة الي حسين قبطان باشا وكان أخوه المعروف بالسيدعلى مملوكاللدولة ومذكو راعنه دقبطان باشا ومتولي الريالة فنوه بذكره فقلده قبطان باشها ولاية طوا بلس واعطاه فرمانات ويرق نذهب البها وجيش له جيو شاومها كب وأغارعلي متوليها وهو أخوحمودة باشاصاحب تونس وحار بهعدة شهور حتى ملكها بمخامرة أهلهالعلمهم انهمتو ابها من طرف الدولة وهربأ خوحمودة باشاء: دأخيه بتونس فلمااستولي على باشاا لمذكور على طر ابلس اباحها لمسكره ففعلوابهاأشنع وأقبحمن التمرلنكية منالنهب وهتكالنساء والفسق والنجور وسيحريم متوليها وأخذهن أسرى وفضحهن بين عسكره ثم طالبهم بالاموال وأخذأموال التجار وفردعلي أهل البلدوا خذأ موالهمثم انالمنفصل حشدوجمع جموعاور جعالى طرابلس وحاصره أشدالمحاصرة وقاممعه المغرضون له من أهـــل البلدة والمقر وصون من على باشا فلمارأى الفالبة علي نفسه نزل الى المراكب بماجمه من الاموال والذخائر وأخذمعه غلامين جيلين من أولادالاعيان شبه الرهائن وهربالي اسكندرية وحضر الىمصر والتجأ الىمرادييكفا كرمه وأنزله منزلا حسيناعند وبالجيزة وصار

الشرظ وركباتباعه خيولاالطواحينالتي كانواأعــدوهاللركوب وكاناالطحانون ينتظرون.تي ينقضى الركوب ويأخذونخيولهم فلمانحقق سفرهم طارتءةول الطحانين وذهبوا الىصيوان البرديسي يشكون اليهعطل مطاحن البلد فقال لهمدونكم هاهيأمامكم أذهبوانخذوها فجر واخلفهم ومسك كلطحان فىفرسهأ وأفرِاسه وأنزلءنهاراكبها وأخذوها ورجموامسرورين بخيولهم ولم يقدرواعلى منعهم لانهم صار واأذلاءمقهورين وركبوابدلها حمالا وحجزالبرديسي طبلخانةالباشا ومهاتر تهوطقمه وغالبمتاعه وأشيع ركوبه وذهابه وأصبح بوم المنيس تالت عشره فدخل الامراء الالمساكر الارنؤدية وأكابرهم وهم فرحون مسر ورون وخلفهم الطبول والزمور وركب حسين بيك الافرنجي المعروف بالبهودى وأمامه المسكر المختصون به بطبلهم مثل طبل الفرنسيس وعلى رؤسهم برانيط مننحاس أصفر وهم نصاري وأرواموته كمرو روخلف البرديسي نوبةالباشا ومهاترته بعينهم يطبلون ويزمرون ولم يدخل الالغي معهم بالركب من عرضيه بأمرائه وكيش فه فذهب الى عرب بلي بالجز يرةفطرقهم علىحين غفلة وقتل منهمأ ناسا ونهب مواشيهم ونجعهم وضربآ يضازفيتة وأجهو و ونحوعشرين بلدا وحرقواأ كثرهم وأخذواز رعهم ومتاعهم بسبب انهلاكان الباشاكة ابمشايخ البلادوالعربان اغمتروابه وعند ماحل بالقرب منهمم قبحوافى حق المصر ليمة وأتباعهم وطردوهم وأسمعوهم أفحش الكلام وقامت عربان الشرقية وتعصبوا على صالح يك الألني فاوجب نحامل المصرلية عليهم حتى جاز وهم به عندما فرغوا من أمرالباشا ( وفي تلك الليلة أعني ليلة الجمعة رابع عشره ) حصل خسوف للقمر جزئى بمدرابع ساعةمن الليل ومقدار المنتخسف أربدم أصابع وثلث وانجلي فى سابع ساعة الاشيأ يسيرا ( و في ذلك اليوم ) أرسل البرديسي الى شيخ السادات نذ كرة صحبة واحد كاشف من انباعه يطلب عشرين ألف ريال سلفة فلاطفه ورده بلطف فرجع الى مخدومه وأبقى ببيت الشيخ جماعة من العسكر فو بخه على الرجوع من غير قضاء حاجة وأمر وبالعو دثانيا فعاداليه في خامس ساعةمن الليل وصحبته مجماعةأخري من العسكر فازعجو اأهل البيت وأرسلت عديلة هانم ابنة ابراهم بيك الميالمعيذبن تأمرهمأن لايعملو اقلةأدب وأرسلت الىأبيها لان منز له بجواره فاهتم لذلك وأرســـل خليل بيك اليالبرديسي فكمنه، عن ذلك بعـــدعلاج وسعى ورفع المعينين ( و في ليلة الخيس عشر ينه ) وصلت أخبار ومكانبات من الامراء الذين ذهبوا بصحبة الباشا يخسبرون فيها بموت الباشابالقرين فضربو امدافع كثيرة بعد العشاء ونصف الليل ومضمون ماذكروه في المراسلة إن الباشاأ رادأن بكبسهم بمن معه ليلاو كان معهم سائس يعرف بالتركي فحضر البهم وأخبرهم فتحذر وامنهم فلما كبسوهم وقعت بينهم محار بةوقتل منهم عدة من المماليك وخازندار محمد بيك المنفوخ وانجرح لمنفوخ أيضا جرحابليغا وأصيب الباشاوصاحبه مزغير قصدوالليل ليس له صاحب فقضي عليه وكان ذلك مقدورا وفي الكتاب مسطورا وانكم ترسلون لناأ مانابالحضو رالىمصر والاذهبناالي الصديد هذاماقالوه والواقع أنهمل

يحصل وقيلانهمأ خروه الى يوم الاربماء ثانى عشره فلما كان يوم الاربعاء المذكور وصل في صبحها التناميه لاختيار يةالوجاقاتبالحضور والركوب معالباشافلماكانوقت الضحوةالكبري تواترت الاخبارانهمأر كبواالباشاوسفر وهالي جهةبلبيس والصالحية وكان من خبر مأنه لماحضر الي مخيم الامراء أرسل اليه عشمان بيك البرديسي كتخداه رضوان كاشف المعروف بالغرباوي بهدية وألف نصفية ذهب وبلغه السلام ولاطفه وقال الباشاله ولمن حضرمن الامراءأ ناعندماقلدوني ولايةمصرقلت للدولة انأول حوائجي المفو والرضاءن الأمراء المصراية لان لهم في عنقي جميلا عند ماحضرت اليهم هار بامن طرا بلس فآ ووني وأكر مونى وأقمت معهم مدةطو يلة فى غاية الحظ والاكرام ولاأ نسى معروفهم غاجابوه بانهما يضايراعون لهذلك ولاينسون عشرتهم معه وخصوصا صداقته اسيدهم مرادبيك فانه كان مه كالاخوين ولايأتنس الابمجالسته وركوبه معه الى الصيد وغيره ولووقع منه ماوقع بمكالبة لارنؤدوالمربان وغيرهم فقال هذاشيءقدكان ونحن أولاداايوموأقام ثلاثة أيامبالخيامالتي أحلسوم مهافي عرضي البرديسي ورنب له طءاما في الغداء والمشاءمن طعامه ولم يجتمع به أحد من الامراء المكبار سوى عثمان بيك بوسف المعروف بالخازندار وأحمد أغاشو بكار وأرباب الخدم وأما الذنب لذي نقموه عليــ مفهو أنهــم ذكر وا أن في الليــلة التي باتبها في عرضي البرديسي كان خرج من أخمامه فارسعلي فرس يمدو بسرعة فصهلت الخيسل وانزعج المرضى وجروا خلفه فلم بلحقوه فسألو االباشاعن ذلك فقال لعله حرامي أراد أن يسمرق شيأوخرج هاربا فلماحصل ذلك أجلسو احوله عدة من المماليك المسلحين فسأل عنهم فقيل له انهم جلوس بقصد المحافظة من السراق ثم انهم قبضو اعلى هجان بناحية البساتين مسافر الى قبلى زعموا انهم وجدوا معهمكانبات من الباشا خطابا ليعثمان بيك حسن بقنا يطلبه للحضورالى مصرليكون معيناله ويعده بإمارة مصرونحوذلك فالماكان يوم الاربعاء المذكور حضراليه الجماعة فسلمواعليه وأذن لهمبالجلوس نجلسواوهم سكوت ينظرون الي بعضهم فنظرلهمالباشا وقال خيرافتكلم رضوان كتخداالبرديسي وقال ألســنااصطلحنا معحضرة أفندينا وصفاخاطره ممناقال نع قال له هل وقع من حضر تكم لاحد مكاتبة قب ل ذلك قال لا قال لعلكم أرسلتم مكانبة اليقبلي قال لم يكن ذلك أبدا فآخرج له مكتوباوناوله اياه فلمار آه فال نع هذا ي كناكتبناه وسكندرية فقالو الهاناوجدناه أمس مع الهجان المسافر به الىجهة البساتين قبض عليه المحافظون بتلك الجهة في ساعته وتار بخه قريب نسكت متفكرا فقاموا على أقدامهم وقالوا بيرون بعني تفضلوا فقال الي أبن فقالواالىغزةفانه لاأمان لناممك بمدذلك ولم يمهلوها كملام يقوله ولاعذر يبديه حتى انهم لميمهلوه لحجيء مركوبه المختصبه بلقدمواله فرسالبهض المماليك وأركبومله وفيحال ركوبه رأي الامراء المستمدين للذهاب معه وقوفافي انتظاره فقال لهم انصحبني أحدمنكم فتولوالهم يكونون متباعدين عني في الحط والترحال فاجابوه الح ذلك وسارهمه محمد بيك المنفوخ وسليمان بيك صهرا براهم بيك على

المسكر فلايدخلون معكم بلين فصلون عنكم ويذهبون الى بركة الحاج فيمكثون هناك حتى نشهل لهم احتياجاتهم ونرسلهم ولسنانقولذلك خوفامنهم وانماالبلدة فيقحط وغلاء والعساكر العثمانية منحرنو الطباع ولايستقيم حالهم معالارنؤ ديةويقع بينهم مايو جبالفشل والتعب لناولكم فقال اذا ارحل وأرجع الي سكندرية حيثها كنت فقال له هذا لايكون وان فعاتم ذلك حصل الكم الضور فقال ان المسكر لهم مندى أربعمائة وثمانون كيساأ حضروهامن حسابي معكم ندفعها لهمو ينتقلون الىالبركة كماقاتم ورجع علي كاشف الى الامراء بذلك الجواب وحضرعا بدي بيك من طرف الباشا الي الامراء وهوكبراامساكر الانكشارية فكلموه وكلهم وميلوه وخدعوه وذهب الى الباشا وعاداليهم فكان آخركلاءهم له ان بينذاو بينه في غداماأن الباشايحضر عندنافي جماعته المختصين بهوينزل بمخيمناواما الحرب بينناوبينه وانتظرواعابدي بيك فلم يرجع لهم بجواب وهى العلامة بينهم وبينه واشتغل هوتلك الليلة مع أصحابه وتبطهم وحلءزائمهم نلماأصبح الصباح ركب الامراء لمصرلية بعسا كرهم وجماوها لهوابير وزحفوا اليعرضي الباشا من كلجهة فامرعساكره بالركوب والمحار بةفلم يتحركوا وقالوالم تأمر بالمحاربة وليس ممك فرمان بذلك واخوانة االبحريون أخذواعن آخرهم ولمأتعطنا جامكية ولانفقة ولاطاقة لنابحرب المصريين على هذا الوجه فلماتحقق خذلانهم له في ذلك الوقت الضيق ركب في خاصته وذهب الي الامراء وترك خيامه وأثقاله فاستقبلوه وأرسلوه صحبة عثمان بيك الخازندار ورضوان كتخدا البرديسي وأحمدأغا شويكارالىخيامأعدوهاله عند خيام البرديسي وحضراليه كتخد الجاويشية وكاتب حوالةوالوالى وباقيأرباب خدمالديوان وذهب بعض خدمه وفراشينه الىقصرالعيني ليفرشوه ويرتبوه وينظموه وأحضروا مصطفى باشاالذي كأن في المراكب وماكان بصحبته من لوازم الباشا الى القصرالمذ كوروأشيع صاح الامراءمع الباشائم ان الالفي أرسل الى كبار عسكرالباشا فطلبهم ليعطيهم جماكيهم فلماحضر واعند وعدتهم سبعة عرف منهم ستة من المطرودين في المتن السابقة داروا ورجعوا الى اسكندر ية لماسمعوا بعلى باشافو بخهم ولعنهم وقال لهمأ طلقناكم وعتقناكم وعفو ناعنكم وسفرناكم وكانكم عدمتم لتأخذوا بثاركم ثمأمر بضرب اعنافهم ففعل بهمذلك ورموا في البحر ماعدا سابعهم فانه لم يكن من الذين حضر وا المي مصر وتعارف محمد على معه فشفع فيهوتركوه مع الاراؤ د وأحضروامتاع الباشاو حملته وطبلخا تتهمن عرضيه الى عرضي الامراء وأمرواأ ولئك العساكر بالرحيل فرحلوامع حسـين بيك الوشاش الالغي وصالح بيك الالني وقدكان نزل الىالشـرقية وحضر عند وصول الباشا وصحبنه جملة من المربان ثمر جمع خشد اشينه مع المسكر الى شرقية بلبيس ليو صاوهم الى الصالحية والله أعلم ماذا فعل بهم وعدتهم ألفان وخمسمائة وانتقل الامراء والباشا الى منية السيرج في نامنه وأشييم ركوب الباشا بالموكب الى قصرالعيني علي طريق بولاق يوم الاثنين عاشره وجمع المحتسب خبول الطواحين وخرج كشيرمن الناس في ذلك البوم الىجهة بولاق لاجل الفرجة وانتظر واذلك فلم

يستميلهماليهو يمدمهمو ينيهمان قاموا بنصرتهو يحذرهمو يخوفهمان استمرواعلى الخلاف وموافقة العصاة المتغلبين فنقل الارنؤ دية ذلك الى المصرلية وأطلعوهم علي المكاتبات سرافيما بينهم واتفقو اعلى ردحواب المراسلة من الاراؤدية بالموافقة على القياممه اذاحضر الي مصروخرج الامراء الاقاته والســــالامعليه فيكون هو وعسا كره من أمامهم والارنؤ ديةالمصرية من خلفهم فيأخذونهم مواســطة فيســـنأصلونهم والموعد بشلقان وســهلواله أمر الامراء المصرليــة وأنهم في قلة لايبلغون ألفا ولو بالغواذلك فمنالمنضميناابهم منخــلاف قبيلتهم وهمأ يضامعنا فيالبـــاطن ودبر والهتدبيرا ومناصحات تر وج على الاباليس،نهـــا أزيختـــار منءسكر دقدركـذا من الموصوفين بالشجاعة والمعرفة بالسسباحة والقتال فىالبحر ويجعلهم فىالسفن قبالته فيالبحر وان يعسدوا بالعساكر البرية الىالبر الشرقي من مكان كذاو يجمل الخيالة والرجالة مسه على صفة ذكر وهاله و ال وصلالج الرحمانية أرسل له الارنؤد مكاتبة سرابأن يعدي الى البرالشرقي وبينوا له صواب ذلك وهو يعتقد نصحهم نعدى المياالبرالشرقي فلماحضر المرشلةان رتبعسا كرموجعالهم طوابير وجعلكل بينباشا في طابور وعملوا متاريس ونصبوا المدافعوأوقفوا المراكب بمسافيهامن العساكر والمدافع بإلبحر على مواز تالعرضي فخرج الالغي كاذكر بمن معه من الامراء الصرلية والمساكرالارنؤدية وأرسال الميااباشا بالانتقال وانتأخر فلم يجديدا من ذلك فتأخر الميز فيتة ونزل ونصب هناك وطاقه ومتاريسه وفي وقت تلك الحركة تـــلل حساين بيك الافرنجي ومن معه من العـــاكر بالغلايين والمراكب والمتعلوا علي مراكب الباشا واحتاطوابها وضربوا عليهم بالبنادق والمدانع وساقوهم اليجهسة مصر وأخذوهمأسريوذه وإبهمالى الجيزة بعدماقتلوامن كان نيهممن العساكر المحاربين وكبيرهم يسمى مصطني باشا أخذوه أسيرا أيضاوكان بالمراكبأناس كثيرة من التجار وصحبتهم بضائع وأسباب رومية كان الباشا عوقهم بسكندر بةفنزلوافيالمراكب ليصلوا ببضائبهم وطمعا فيعدم دفعهم الجمرك فوقعوا أيضا في الشرك وارتبكوا فيمن ارتبك ولما تأخر الباشا عن منزلته واستقر باراضى زفيتةأحاطت بهالمصر يون والعربان وتحلقواحوله ووقفوالمرضيه بالرصد فكل منخرج من الدائرة خطفوه ومن الحياة أعدموه وأرسل اليه الالغي على كاشف الكبير فقال له حضرة ولدكم الاافي يسلمعايكم ويسأل عنهذه المساكر المصحوبين بركابكم وما الموجب لكثرتها وهذه هيئة المنابذين لاالمسالمين والعادة القديمة ان الولاة لايأتون الابأتباعهم وخدمهم المختصين بخدمتهم وقد ذكروالكمذلكوأنم بسكندر يةفقال نعوانماهذهاامسا كرمتوجهةالىالحجازلقو يةلشريف باشا علي الخارجي وعند مانستقر بالقامة نعطيهم جماكيهم ونشهلهم ونرسلهم فقال انهم أعدوا لكم قصرالعيني لقيمون به فان القلعة خربها الفرنسيس وغيروا أوضاعهافلا تصلح لسكناكم كمالايخفاكم ذلك وأما

※ - - マバシー 19

لابس جبة صوفاً وزعبوط أخذمنه ما في جيبه أوعشرة أنصاف ان كان نقيراً وانكان من أولادالبلد ومجمال الصورة أولابس جوخة ولوقد يةطالبه بألف نصف فضة أوحبسه حتى يسعى عليمه أهله وبدفعو هاعنه ويطلقه وسدواباب الوزير وباب المحر وقيوة لمواباب البرقية المعروف بالغريب بعد أنكانوا عن مواعلي سده بالبناء ثم تركوه بسبب خروج الأموات (وفيه) نودى بوقو دالقناديل ليلا على البيوت والوكائل وكل ثلاثة دكاكين قنديل وفي صبحها خامسه شقى الوالي وسمرعدة حوانيت بسبب الغناديل وشددفي ذلك (وفيه) انتقل الالني ومن معهمن الامراء اليناحية شلقان ونصبوا خيامهم قبال عرضي الباشا فحضراايه بهض أتباع الباشاوكلموه عننز وله في ذلك المكان ونصب الخيام فيداخل الخيام ودوسهم لهمفقال لهمهذهمنزلتنا ومحطتنانلم يسعالباشا واتباعهالاقامهم الخيام والتآخر فهذه كانت أول حقارة فعلها المصراية في المثمانية و نصب محمد على وأحمد بيك وعما كرهم جهة المبحر ثمان خدمالالني أخذوا جالاليحملوا عليهاالبرسيم فنزلوا بهالي بعض الغيطان فحضرا ميراخو رالباشا بالجمال لاخذالبرسيم أيضافوجدوا جمال لالغي وأتباعه فنهر وهم وطردوهم فرجعوا اليسميدهم وأخـبروه فأم بعض كشافه بالركوب اليه مفرك رامحا الى الغيط وأحضرا ميراخو رالباشا وقطع وأسدقبالةصيوان الباشا ورجبع الحسيده بالجم لورأس أببرا خورنذهب اتباع الباشاوأخبر وهبهتل أميراخور وأخلذالجمال فحنق وأحضررضوانكتخدا ابراهيم بيك وتبكام ممه ومنجملة كلامه أنافعلت معكم مافعلت وصالحت عليكم الدولة ولم تزل تضحك على ذقنى وأناأ طاوعك وأصدق تمو يهاتك الى أن سرت الى مهذا فأخذتم تفعلون معي هذه الفعال وتقتاون اتباعي وترذاوني وتأخذون حملتي وجمالي فلاطفه رضوان كتخدافى الجواب واعتذراليه وقال لههؤ لاءصغار العقول ولايتدبر وزفي الأمور وحضرة افندى شأنه العنو والمسامحة ثم خرج من بين بديه وأرسل الي اتباع الاافي فاحضرمنهم الجمسال وردها الى وطاق الباشا وحفر اليه عثمان بيك يوسف المهر وف الخازندار وأحمداً غاشو يكارفقا بلاه وأخذا بخاطره ولم يخرج اليهأ - دمن الامراءسو اها (وفي خامسه) نادوا بخروج المساكر الار نؤدبة الى العرضي وكل من بقي منهم ولم يكن معه ورقة من كبيره فدمه هدر وصار الوالى بعد ذلك كالصادف شخصاعسكر يامنغير ورقةقبضعلميم وغيبه واستمر يفتشعليهم ويتجسس علياماكنهم ليلا ونهاراو يقبض على مز يجده متحلفا والقصد من ذلك تمييز الارنؤ دية من غيرهم المتداخلين فيهم وكذلك كل من مرعلي المتقيدين بابواب المدينة وذلك باتفاق بين المصرلية والارنؤ دية لاجل يميزهم من إمضهم وخر و جغيرهم (ونيه) أطلعوا السـيدعني القبطان أخاتلي باشاالي القلعة ( وفي سادـه ) خرج البرديسي الىجهة شلقان ولميخر جابراهيم بيك ولمينتقل من بيته فنصب خيامه علي موازاه خيام الاأفي و باقى الامراءكذاك اليالجبــل و لار نؤديةجهة البحر وقدكانالباشاارســل الي محمدعلي وكبار الارنؤ ديةوغيرهم من قبائر المر بان ومشايخ البلاد المشهور بن مكاتبات قبل خر وجهمن الاسكندرية

حمل به من عربدة الارتؤد وخطفهم عمامً الناس وخصوصابا ابل حقي كان الانسان اذامشي بربط عمامة مخوفا عليه او اذاتم كنوا من أحد شلحو الميابه وأخذوا مامعه من الدراهم و يترصدون لمن يذهب الى الاسواق مثل سوق انبابة في يوم السبت لشراء الجبن والزبد والاغنام والابقار فيأخذون مامعه م من الدراهم ثم يذهبون الى السوق و ينهبون ما يجلب العلاحون من ذلك الميسع فضة اله شرة ارطال فلا المنالد و المنادر خنية وقل وجود موغ الماسمن حق وصل الى ثلثما أو خسين اصف فضة اله شرة ارطال قبانى و أما التبين نصاراً عزمن النبرو بيم قنطاره بألف نصف نضة تان وجد وعزوجو دالحطب الرومى حتى بلغ سعرا لحملة التماثة فضة وكذا غلاسه و باقي الاحطاب و باتى الا و رالمعدة للوقود مثل اليقمة و كذا غلاسه و باقي الاحطاب و باتى الا و رالمعدة للوقود مثل اليقمة و كذا غلاسه و باقي الا مورا لمعدة للوقود مثل الليلوقت العناية و بيمونه بأغلى الاثمان و علم الارتؤدذ الك فرصدوهم وخطنوهم ووقع منهم الفتل الليلوقت العناية و يبيمونه بأغلى الاثمان و علم الارتؤدذ الك فرصدوهم وخطنوهم ووقع منهم المقتل و كثير من الناس حقي في بعضم البعض و غالم ما عليم مرمضان ولم يعرف لهم دين بتدينون به و لا مذهب و أميرهم وهم أخبث منهم فقطع الله نابر الجليم و أماما فعله كشاف الاقاليم في القرى القباية و والبيم و وحصوصا و أميرهم وهم أخبث منهم فقطع الله نابر الجليم و أماما فعله كشاف الاقاليم في القرى القباية و البيم من المظالم و المغارم و أنواع الفرد و التساويف فشى لا تدركه الافهام ولا يحيط به الافلام و خصوصا من المناق الموالم الدنيا و الآخرة في الدينو الآخرة في المناولة في الدينو الآخرة في الدينو الآخرة في المناولة في الدينو الآخرة في الدينو الآخرة في المناولة في الدينو و المناولة في المدورة المؤودة في الدينو و المؤودة في الدينو و المؤودة في الدينو والمؤودة في الدينو والمؤودة و حسن الماقة في الدينو والمؤودة و حسن المائه في المؤودة و المؤودة و حسن المؤودة في الدينو والمؤودة و المؤودة و حسن المؤودة في الدينو والمؤودة و المؤودة والمؤودة والمؤود

﴿ استهل شهرشوال بيوم السبت سنة ١٢١٨ ﴾

في نانيه تبع و جلانا جراه من و كالة التفاح ثلاثة من العسكر فهرب منهم الي حمام الطنبدى فدخلوا خلفه وقتلوه و داخل الحمام وأخذوا ما في جيبه من الدراهم وغيرها و ذهبو او حضراً هله وأخذوا مفي خلال الباشا و فلم ينتطح فيه شائان به وقتل في ذلك اليوما يضار جل عند حمام القيسر لي وغير ذلك (وفيه) و صلى الباشا المي ناحية شلقان و صحبته عساكركشيرة انكشار ية وغيرهم وأكثرهم من الذين خرجوا مطر ودين من مصر و صحبته عساكركشيرة انكشار ية وغيرهم وأكثرهم من الذين خرجوا مطر ودين ما ماعد البراهيم بيك والبرديسي فانهما لم بخرجاه ن بوتهما و ذهبو اللي مخيمهم بشبرا و خرجاً يضام محمد علي وأحمد بيك وأبياعهم وابقواء له بيوتهم طوائم منهم (وفيه) وقدت مشاجرة بين الارنؤ دية جهة واحمد بيك وأنباعهم وابقواء له بيوت موائم والمناه والمازة وقتل فيها محوضسة أنها وبالاز بكية (وفي ثالثه) أو قنواعلي أبواب بوت موائمة من الدكاكين وأكثر وامن اللغط و صار العسكر الواقفون بالابواب يأخذون من الداخل والخار جدراهم و يفتشون جبو بهم و يقولون لهم معكماً وراق فياً خذون بحجة ذلك ما في حيو بهم و يقولون لهم معكماً وراق فياً خذون بحين الداخل والخار جدراهم و يفتشون جبو بهم و يقولون لهم معكماً وراق فياً خذون بحين الذي على باب الفتو حياً خذي من يربه دراهم فان كان بزى الفالاحين بالنكان في الفالاحين بالمواب كاشف و معهم و يقولون العسكر فكان الكاشف الذي على باب الفتو حياً خذي من يربه دراهم فان كان بزى الفالاحين بانكان و العسكر وكان العسكر فكان الكاشف الذي على باب الفتو حياً خذي من يربه دراهم فان كان بزى الفالاحين بالزكان

بيك الااني الى الشرقية (وفي الهنه) وصل الى ساحل بولاق عدة مراكب بها بضائع رومية ويميش وهي التي كان أطَّلة هاالباشاو فيها حجاج وفرمان ( وفيه ) حضر سأع من سكندر ية وعلى يده مكتوب من رضوان كتخداومن بصحبنه يخبرون بان الباشاكان وعدهم بالسفريوم الاثنين وبرزخيامة وخازنداره الىخارج البلد فور دعليه مكاتبة من أمراء مصريام رونه بان بحضر من طريق البرعلي دمنه ورولا يذهب الي رشيدفانحر ف مزاجه من ذلك وأحضر الرسل الذين همرضوان كتخدا ومن معه وأطامهم على المكاتبة وقال لهم كيف تقولون انى حاكم كم وواليكم ثم يرسلون يتحكمون على أنى لاأذهب الى مصر على هذا الوجه فارســـلو ابخبر ذاك ( وفي بوم الار بماء ثالث عشره ) غيمت السماء عما. طبقا وأمطرت مطراعظها متتابهامن آخرايلةالار بعاءالي سادس ساعة من ليلة الخميس وسقط بسببهاعدة أماكن قديمة فيءدة جهانو بمضها على سكانها ومانواكحتالردموزادمنها بحرالنيل وتغيرلونه حتى صارلونه أصفر بماسال فيه منجبل الطفل وبقعليذلك التغيراياما لاأنه حصل بهاالنفع في الاراضي والمزارع (وفيمنتصفه) وردالخبر بخروج الباشا من الاسكندربة وتوجهه الي الحضور الىمصر علي طُريق البر وشرعوا فيعملالمركب التي تسمى بالعقبة لخصوص ركوبالباشا وهيءبارة عن مركب كبير قشاشي يأخذونهامن أربابها قهراوينقشونها بانواع الاصباغ والزينة والالوان وبركبون عليها. قمدا مصنوعامن الخشب الصنع ولهشبا بيك وطيقان من الخرط وعليه بيارق ملونة وشراريب مزينة وهو مصفح بالنحاس الاصفر ومزين بانواع الزينةوالستائر والمتكمفل بذلك أغات الرسالة فلماخرج الباشا من الاسكندرية أرسل محمو دجاويش والسيد محمد الدواخلي الى يحيى بيك يقولان له ان حضرة الباشا يريدالحضور اليرشيد فىقلةوأماالعماكر فلايدخل أحدمنهمالياالبلد بليتركهم خارجها فلماوصـــلوا اليبحيي بيكواراد وايةولونلهذلكوجـــدوه جالسامع عمر بيك كبيرالارؤد الذي عنده وهم يقرؤن جواباأر سلهالباشاالي سمر بيك المذكور يطلبه لمساعدته والخررج معهمسكه بعض أتباع يحيىبيك مع الساعي فالماسمعوا ذلك قالوالبعضهمأى شيءهذا وتركوامامهم من الكلام وحضروااليمصر صحبة رضوان كتخدا ( وفي يوم الجمعة سادس عشره ) ضربوا مدانع كشيرة من القامة وغيرهالورودا لحبربموت حسين قبطان باشاوتولية خلافه ( وفي عشرينه ) أشيع سفر الالغي لملاقاة الباشا وصحبته أربمةمنالصناجقوأ برزالخيام منالجيزة الىجهة انبابةوأخذوا في تشهيل ذخيرة وبقسماط و جبخانه وغيرذلك ( وفيرا بع عشرينه ) عدى الاافي ومن معه الى البراشرقي وأشييع تعديةالباشا الىبرالمنوفية فلماعدوا الىالبرالشرقيا نتقلوا بعرضيهم وخيامهماليجهة شبرا وشرعوا فىعمل مخابزااميش فى شلقان (ونيه ) حضرواحدبيان أغايسمى صالح افندي وعلى يده فرمان فانزلره ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بيك ولايجنم به أحد (وفي غايته ) وصل الباشا الي ناحية منوف و فرد واله فردا على البلاد وأكلو الزروعات وما أنبتته الارض \* وانقضي دنـــا الشهر وما

جرجا وخرج بمسكره الممصر القديمة وجلس هناك بقصرالمحرمجي فالنق انجماعة منعسكره الاتراك الذين انضمو االيهممن العثمانية تشاجر وامع المساكر البحر يةجماعة حسين بيك اليهودي بسبب امرأ ذرقاصة في قهوة فقتل من الاتراك ثلاثة ومن البحريه أربعة وانجرج منهم كذاك حماعة فحنق حسين يك وتترس بالمقياس وبالمراكب ووجه المدانع الى القصر وضرب بهاعليه وكان سليمان بيك غائباهن القصر فدخلت جلة داخل القصر من الشباك بين جماعة من الامراء كانوا جالسين هذاك ينتظرون ربالكان فنزعوا وخرجرا نالمجلس وبلغ سايمان بيك الخسبر فذمب الياابرديسي وأعلمه فارسل البرديسي بطلب حسين بيك فالمتنع من الحضور والتجأ المالالني فارسل البرديسي خبرا الىالااني بهزل حسين بيك عن قبطانية البحر وتولية خلافه الم يرض الالني بنزله وقال لايذهب ولابعزل وترددت بينهم الرسلوكادت أكون فتنة ثمانحط الأمر عليأن حسين يك يطلع الي القاهة يقيم بها بوءين أو ثلاثة تطييب الخاطر سايرمان بيك واخمادا للنتنة فكان كذلك وإستمر على ماهوعايه (وفي يوم الاحد بـ ادسء شرينه ) أابس ابراهم بيك عثمان كاشف تابع علي أغاكت خدا جاويشان واحتقر وابه كنخدأ جاويشان عوضاعن سيده وكان شاغرامن مدة حلول الفرنساوية (وفي يومالثلاثاء ثامنءشرينه) ركب حسن بيك آخو طاهر باشافي عدة و افرة وحضرالى بيت عثمان بيك البرديسي بعدد المصر على حين غفلة وكان عندا لحريم فانز عج من ذاك ولم يكن عند . في تلك الساعة الاأناس قليلة فارسل الي مماليكه فلبسوا أسلحتهم وأرسلو االى الامراء والكشاف والاجناد بالحضور وتوانج فىالنزول حتى اجتمع الكشيرينهم وصعدبهض الامراء الميالقاءة وحصل بعض قلقة ثم نزل الي التنهة وأذن لاخي طاهر باشابالدخول اليه في قلة من أثباعه و- أله عن سبب حضوره علي هذه الصورة فقال نطلب العاوفة ووقع بينهما بعض كلام وقام وركب ولم يتمكن من غرضه وارسل البرديسي الي محمد على نحضر اليه وفاوضه في ذلك تمركب من عنده بعد المفرب (وفي تلك البيلة) نادوا بعمل الرؤية فاجتمع المشايخ عندالقاعني وكلوه فيذلك فرجع عما كان عزم عليه و نادوا بها ايلة الخميس فعملت الرؤية تلك الايلة وركب المحتسب بموكبه على العادة الى ببت القاضي فلم يثبت الهلال تلك الليلة ونودى بأنهمن شعبان وأصبحااناس مفطرين فلماكان في صبحها حضر به ضالمغاربة وشهدوا برؤيته فنودي بالامساك وقت الضحى وترقب الناس الهلال ايلة الجمعية فإيره الاالقليل من الناس بغاية العسر وهو في غاية الدقة والخذاء

﴿ شهر روضان المعظم سنة ١٢١٨ ﴾

استهل يوم الجمعة في ثانيه قرروا فردة على البلاد برسم نفقة العسكراً على وأوسط وأدنى ستين ألفاوعشرين ألفاوعشرين وعبث العسكر وخو وسا بالارياف (وفيه) نزلت الكشاف الى الاقرامي وسانر سايمان بيك الخزندار الي جرجاوا لياعلى الصعيد وصالح

عندهثم قبضعليه وختم على بيته وأخذه صحبته وخنقه تلك الليلةورما. في بئر فاستمر بهاأياما حتي اننفخ فاخرجوه وأخذتهز وجته فدفنته وسببها نهكان يجتمع بالمثمانيين ويغريهم بنساءالامراء وان بعضهم اشترى.نهأو اني نحاساو لم يدفع له النه ن فطالب حريمه في أيام محمد باشانا لم ندفع له فعين عليها حجَّاعة من عسكر مجدباشا ودخه لهم الحداره اوط لبهانة التاليس عند دي شي فطلعالي داخل الحريم وصحبنه العسكر ودخل الىالمطبيخ وأخذقدو رالطعام من فوق الكوانين وقلب مانيهام الطعام وأخذه إوخرج ﴿ وَفِي يُومُ الْاحِدِ ثَانِي عَشَرُهُ ﴾ زبه القاضي الجديد علي أن نصف شــ مبان نيلة الثلاثاء وأخبر أن اتباعه شاهدواالهالالليلةالثلاثاءوهم عندالبغازعلى أن الهلال كان ليلة الاربعاء عسر الرؤية جدا فكانهذا أُولَ أَحْكَامُهُ الفَاسِدة (و في يوم الاربعاء) أنه يم أن الامراء في صبحها قاصدون عمل ديوان ببيت ابر اهيم بيك ليلبسوا متةمن الكشاف ويقلدوهم صناجق عوضاعمن هلكمنهم وهم سليمان كاشف مملوك ابراهيم بيك الو الى الذي تزوج عديلة بنت ابراهيم بيك الكبير عوضا عن سيده وعبد الرحمن كاشف مملوك عثمان بيك المرادي الذي قتل بأبي قير الذي تزوج امرأة سيده أيضا وعمر كاشف مملوك عثمان بيك الانتقر الذي تزوج امرأن سيده أيضا ومحمد كاشف مملوك المفوخ ورستم كاشف مملوك عثمان بيك الشرقاوى ومحمد كاشف مملوك سليمان بيك الاغا وتزوج ابنته أيضا فلماوقع الانفاق على ذلك يجمع الكشاف الكبار وبمسالبك مرادبيك وآخرون من طبقتهم وخرجو اغضابانواحي الآثارثم أصطلحواءلي تلبيس خمسة عشرصنجقا فلماكان يوم الاحد تاسع عشره عملوا ديواز ابالقلعة وألبسوا فيه خمسة عشر صنجقا وهمأر بعةمن طرف ابراهيم بيك الكبير ومم صهراه سايمان زوج عديلة هانم ابنــةالاميرابراهيم بيكااكبير عوضاعن سـيده واسمعيل كاشف مملوك رشوان بيكالذي تزوج بزوجة سيده زبنبهانم ابنة الاير إبراهيم بيك أيضا ومحمد كاشف الغربية وعمرتا بمعثمان كاشف الاشقرالذي نزوج بامرأ نه وخليل أغاكتخدا ابراهيم بيك ومن طرف البرديسي حسمين أغاالوالي وسليمان حازندار مرادبيك وشاهين كاشف مراد ومحمد تابع محمد يكالم فو خالمرادى و رستم تابيع عثمان ببكالشرقاوي وعبــــدالرحمن كاشف تابعع عثمان بيكالط برحي الذي تزوج بإمرأته ومن طرف الاانيء مان أغا الخازندار وحسين كاشف المعروف بالوشاش وصالح كاشف وعباس كاشف تابع سليمان بيك الاغاولبسواح. ن أغامرادو اليءوضاعن حسسين المذكور ( وفيـــه ) وردالخبر بوصول طائفة من الانكليز الي القصير وهم يزيد بن علي الالفين ( وفي عشرينه ) حضر مكتوب من وضوان كتخداابرهم بيكمن اسكندر بة يخبرفيها نهوصال الى اسكندرية وقابل الباشا ووعد بالحضورالي مصر وانه يأمر بتشهيل أدوات الحجولو ازمه وأطلق أربعية وأربعين نقيرة حضرت الى رشيد ببضائع للتجار (وفيه) حضر جعفر كاشف الأبر اهيمي من الديار الشامية وقدقا بل أحمد باشا الجزاروأ كرمهو رجع بجواب الرسالة وسافرانيا بعداً يام( وفيه )قلدواسليمان بيك الحازندار ولاية

عظيمة ولزم لبعضها هدم حوانيت اشتروها من أصحابها وفردوا أغانها على أهل الخطة (وفي أواخره) أيضا نجزت عمارة عثمان بيك البرديسي في الابراج والبوابات التي أنشأ ها بالناصرية فانه أنشأ بوابتين عظيمتين بالرحبة المستطيلة خارج بيته الذي هو بيت حسن كاشف جركس احداها عند قناطرا اسباع والاخري عند المار أرا لمعروف بكعب الاحبار وبني حوهما أبراجا عظيمة وبها طيقان بداخلها مدافع أفواهها بارزة تضرب الى خاج ونقل البها مدافع الباشا التي كانت بالاز بكية فسبحان مقلب الاحوال (وفيه) بزل ابراهم بيك والبرديسي وحسين بيك البهودي الي بولاق وأخذو الما وجدوه بساحل الغلة وأرسلوا الجري فارتج الناس من ذلك وعزت الغلال وزاد سعرها بعد الانجلال

## ﴿ شهر شعبان سنة ١٢١٨ ﴾

أوله يوم الاربهاء (فيه )وصل كاتب ديوان علي باشاالذي يقال له ديوان افندى وعلي يديه مكاتبة وهي صورة خط شريف وصل من الدولة مضمونه الرضاعن الأمراء المصراية بشه فاعة صاحب الدولة الصدر الاعظم بوسف باشاوشفاعةعلى باشاو الى مصروان يقيدو ابارض مصر والكل اميرفائظ خمسة عشركيسالاغير وحلوان المحلول ثمان سنوات وان الاوسية والمضاف والبراني يضم المياليري وان الكلام في الميرى والاحكام وانتغور الى الباشاو الروزنا مجى الذى يأتى صحبة الباشا والجمارك والمقاطعات على النظام الجديدالدفتر دار الذي يحضراً بضا فلماقريَّ ذلك بحضر والجمع من الامر أو المشايخ أظهروا البشر وضربوامدانع ثماتفق الرأيعلى ارسال جواب ذاك الفرمان فكتبواجوا بامضمونه مختصراانه وصل اليناصو رةالخط الشهربف وحصل المابور ودهالسر ور بالعفو والرضا وتمامالسر و رحضوركم لتنتظم الاحوال وأعظمها نشهيل الحجااشريف وأرسلوه ليلةالا ثنين ثانيه صحبة رضوان كتخدا ابرهيم ببك ومحمو دباشجاو يشالانكشار بة وصحبتهما من الفقهاءالسيد محمد بن الدواخلي من طرف الشيخ الشرقاوى ( وفي هذه الايام ) كثرعبث العسكر وعربدته م في الناس فخطفوا عمائم وثيابا وقبضواعلى بعض افرادواخذوا ثيابهم ومافى جيوبهم من الدراهم ( ونيه ) وصل قاضي عسكر مصر وكان معوقا بالاسكندربة من جملة المحجو زعليهم ( وفي بوم الجمعة عاشره ) وقف جماعة من العسكر في خط الجامع الازهرفي طلوع النهار وشلحواعدةأناس وأخذوا نيابهموعمائمهم فانزعج الناس ووفعت فيهم كرشة وصات الى بولاق ومصراالمتيقة وأغلقو االدكاكين واجتمع أناس وذهبو االي الشيخ الشرقاوي والسيدعم النقيب والشيخ لامير فركبو االي الامراء وعملواج مية وأحضر واكبار العساكر وتكلموا معهم ثمركب الاغا والوالى وامامه عدة كبيرة من عسكر الارنؤد وخــلافهم والمنادي ينادي بالامن والامان للرعية وازوقع من العسكرأ والمماليك خطف شي يضر بوه واز لم يقدر واعليه نلم أخـــ ذوه الى حاكمه ومثلُ هذا الكارمالفارغ و بعد مرورا لحمكام بالناد اة خطفو اعمائم ونساء ( وفي لبلة الار بعاء. ثامنه )حضرالوالى اليقصر الشوك ونزل عندرجل من تجارخان الخليلي يسميعثمان كجك نتعشي

شمعادوا فمر وابمساكن الانرنج ووكالةالة:هــل فاخرج الافرنجرؤســهممن الطيقان نساءو رجالا ينظرون ركهم ويتفرجون عليهم كاجرت بهالعادة فضر بواعليهم منأسفل بالبنادق فضرب الافرنج عليهما يضا نلم يكن الأأن هجمواعليهم ودخلو يحار بونهم فيأما كنهم والافرنج في قلة فخرج القناصل الستةومن تبعهم ونزلوا الياابحر وطلعواغليون الريالة وكتبوا كتابابه ورةالو اقعة وأرسلوه الى السلامبول والى، بلادهم وأما العسكر أتباع الباشافانه لما خرج الافرنج وتركوا أما كنهم دخلوا اليها ونهبوامتاعهم وماأمكنهم وأرسل الى القناصل خورشيد باشافصالحهم وأخذبخواطرهم واعتذر اليهم وضمن لهمماأ خلفتهم ترجموا بمدعلاج كبيروجمع الباشاعاماء البلدة وأعيانها وطلب منهم كتابة عرض محضر على مايمايه على غير صورة الحال فامتذه و اعن الكيتا بة الا بصورة الواقع وكان لتصدر للرد الشيخ محمدالمـــيري المااكي فمفته ووبخه ومن ذلك الوقت صاريتكلم فىحقه ويزدريه اذاحضر مجلسه و كنت علي ذلك (وفي يوم الجمعة رابعه ) اجتمع المشايخ و ذهبوا اليابر اهيم بيك وكلو. بسبب ماأُخذوه من حصة الالتزام بالحلوان أيام المثمانيين ثمار تولي علي ذلك جماعتهم وأمراؤهم فطمهم بالمكارما البن على عادته وكبوه أيضاعلي خبز الحراية المرتبة افقراءالاز هرفاطاق لهم دراهم تعطي للخباز يعمل بهاخبزا (وفي ثامنه )كتبوا مهاسلة على لسان المشايخ وأرسلوها الى على باشا باسكندر بة مضمونها طابه لمنصبه والحضور الىمصر ليحصل الاطمئنان والسكون وتأمينالطرقات ويبطل أمرالاهتمام بالعساكر والتجاريد ولاجل الاخذفي تشهيل أمورالحج وان نأخر عن الحضور ربما تعطل الحيج في هذه السهة ويكون هوالسبب في ذلك الي غيير ذلك من الكلام (وفي عاشره) سافر كأرت الغلال بالساحل والعرصات ووصلت مراكب كثيرة وكثر الخبز بالاسواق وشبعت عيونااناسو نزلاالسمر الى ثمانية ريال وسبعة وانكفواءن الخطف الافي اللبن (وفي نتصفه) فتحوأ طلب مال الميري ومال الحبهات ورفع المظالم عن سنة تار بخه وعين لطلبها من البلادأمراء كيار ووجهت الغربية والمنونية المسكرا لارنؤ دفز ادعلى ذلك حق الطرق للمعينين للطلب والاستمجالات وتكثير المغارم والمعينين وكلفهم على من يتو انى في الدفع هذاو طلب الفردة ستمرحتي على أعيان الملتزمين ومن تأخر عنالدفع ضبطوا حمته وأخذوها وأعطوهالمن يدفع ماعليها من مياسميرالمماليك فربما صالح صاحبها بعــدُذلكعليهاواستخلصها منواضعاليدان أمكنهذلك ( وفيأواخر. ) نهواعلي تعــمير الدور التي أخربها الفرنسيس نشــرع الناس في ذاك وفر دوا كلفها على الدوروالحوانيت والرباع والوكائل وأحــدثوا على الشوارعالسالكةدر وباكنيرنام تكن قبل ذاك وزادالحال وقلدأهل الاخطاط بمضهم كماهوط بعة أهل مصر في التقايد في كلشئ حتى عملو افي الخطة الواحدة در بين وثلاثة واهتموالذلك اهتماماعظيما وظنواظنو نابعيدة وأنشؤ ابدنات واكنافامن أحجار منحوتة وبوابات

الناس الامراء الكبار في شأن ذلك واستمر الحال على ذلك الى آخر الشهر والامر فى شدة و تسلط المسكر والمماليك على خطف ما يصاد فونه من الغلة او أنتبن أو السمن فلا يقدر من يشترى شيأ من ذلك أن يمر به ولوقل حتى يكتري واحدا عسكريا أو مملو كايحرسه حتى يوصله الي داره وان حضرت من كب بها غلال وسمن وغنم من قبلي أو بحري أخذوها ونهبوا ما فيما جلة فكان ذلك من أعظم أسباب القحط والبلاء (وفي هشريه) مات محمد بيك الشرقاوي وهوالذي كان عوض سيده عشمان بيك الشرقاوي

﴿ شهر رجب الفرد سنة ١٢١٨ استمار بيوم الثلاء ﴾

يهرفعو أخازندار البرديسي من الساحل وقلدوا محمد كاشف نابع سليمان سيك الأغاا . بين البحرين فوالساحل ورفني بالامر واستقر سعر الغلة بالف ومائتي نصف فضة الاردب فتواجدت بالرقع والساحل وقل الخطف وأماالسمن فقسل وجودهجداحتي يرعالرطل بسستة وثلاثين نصفا فيكون القنطار بأربمين ريالا وأماانتبن فصاريباع بالقدحان وجد وسمرب انناس بهائمهم من عدم الملف (ونيه) حضر واحد انكليزي وصحبته مملوك الالني و مض من الفر نسيس فعماوالهم شنكاو مدافع وأشيع حضور الالغي الى كمدندرية ثم تبين ان هذا لانكليزي أتى بمكاتبات فلمام على مالطه وجد ذلك المملوك وكان قد تخلف عن سيده لمرض اعتراه نحضر صحبته الى مصرفاشييع في الناس أن الالني حضراليالاسكندر بة وأن هذا خازنداره بقه بالحضور الى غيرذلك (وفيــه) حضراً يضا بعض ا فر زيس بمكانبة الى القنصل بمصر وفه االطاب بباقي الغردة التي بذرة الوجاقلية فخاطب القنصل الامراء في ذلك فعملوا جمعية وحضر المشابخ و تكامو افي شأن ذلك ثم قالوا ان الوجاقلية الذين كانت طرفهم تاك الفردةمات بعضهم وهو يوسف باشجاو يش ومصطنى كتخدا الرزازوهم عظماؤهم ومن بِعِي منهم لايملك شيأ فلم يقبلو أهذا القول ثم تفق الامرعلى أخير دندهالقضية اليحضوراا باشا ويري راً يه في ذلك وحضر أينـاً صحبة أو ائك "غر نـ يس الخبر ;وت يعقوب القيطي فطلب أخوه الاستيلاء على مخلفاته فدافعته زوجته وأرادتأخذذلك على مفتضى شهريعةالفرنسيس فقالأخوه انهاليست زوجته حقيقة بل هيممشوقته ولميتزوج بهاعلى المالقبط ولم يعمل لهاالا كليل الذي هو عبارة عن عقدالنكاح فانكرت ذاك فارسل الفر نسيس يستخبرون من قبط مصرعن حقيقة ذلك فكتبوا لهمجوابا إنها لمانكن زوجته علي مفتفي شرعهم وملتهم ولم يعمل بينهم الاكليل فيكون الحق في تركته لاخيه لألها ( وفيــه ) وردا لخبر بوقوع حادثة بالاسكندرية بينءـ اكر العثمانية وأجناس الافرنج المقيمين بهاواختافت الروا في ذلك وبعداً يام وصل من أخبر بحقيقة الواقعة وهي أن على باشارتب عنده طائنة من عسكره على طربقة الافرنج نيكان يخرج بهم في كل يوم الى جبة المنشية و يصطنون و يعملون مرشواردبوش ثم يعودون وذاك معامحراف طبيعتهمءن لوضع فيكل شيء نخرجوا في بعض الايام

الخباز ون أيضاو فتحوا الطوابين والمخابز وخبز واو باعوافكثرا لخبز والكمك بالاسواق وجملوا سمرالةمحستة ريال الاردب والنول خمسة ريال وكذلك الشميران وجد وكان السمر لاضابط لهمنهم منكان يشتريه بثمانية وتسعة وسمعةخفية ممن توجد عنسدهالغلة فيمصرأوالارياف نعند ذلك سكن روع الناس واطماً نت نفوسهم وشبعت عيونهم و دعوالعثمان بيك البرديدي ( وفي هذا الشهر ) محقق الخبر بجلاء لو هابى عن جدة ومكة و رجوعه الى بلاد. و ذلك بعدان حاصر جدة وحار بها تسمة أيام وقطع غنهاا الماءثم رحل غنهاوعن مكمة ورجع الشريف غالب الى مكة وصحبنه شربف باشاورجيع كل شيُّ الىحاله الاول و ردالم.كوس و المظالم ( و في يوم الاحد ) وصل البرديسي الى بية؛ بالناصرية وهو بيتحسن كاشف جركس و بيت قاسم بيك وقد فرشاله و نفلو امحمد باشا من بيت حركس الى دار والبرديسي والالني وتشاور وافيأم جامكية المسكر فوزعواعلى أنفسهم قدراو كمذلك على باقي الامراءوالمكشاف والاجناد كل منهم على قدرحاله في الايراد والمراعاة فمنهم من وزع عليه عشر ون كيسا ومنهم عشرة وخمسة واثنان وواحد ونصف واحد وطلبوا من جمرك البهار قدرا كبيرا فعملوا على كلفرقتينمائةر يال وفتحوا الحواصل وأخرجوامنهامناعالناس و باعوه بالبخس علىذلك المساب وأصحابه ينظر ون وأخذوابنالحضارمة والينبعاو يةبجيثوقف لنمرق البنبستةر يالءلمى صاحبه واخذوامن ذلك الاصل ألف فرق بن وأخرجت من الحواصل وحملت (وفي يوم السبت رابع عشره ) أنزلوافر دةاً يضاعلي أهل البلدو وزعوها علي التجار وأر باب الحرف كل طائفة قدرامن الاكياس خمسين فمادونهاالى عشرةو خمسة وبثت الاعوان للمطالبة فضج الناس وأغلقوا حوانيتهم وطلبوا التخفيف بالشفاعات والرشوات للوسايط والنصاري فخف عن البعض و بعدمنتصف الشهر انقلبالوضعالمشر وعفي الغلة وانمكس الحال الميأم شنيع وهوأنهم معروها كل أردب بستةريال بظاهرا لحال ولا يبيع صاحب الغلة غلته الاباذن من القيم بعدما يأخذمنه صف الغلة أوالثاث أوالربع على حسب ضعفه وقوته من غيرتمن واذ أراد ذوالجاه الشراءذهب أولا سرا وقدم المصلحة والهدية الى ينت القيم فعندذلك يؤذن له في مطلوبه فيكيلون له الغلة ليلا وصار يتأخر في حضوره الي الساحل الىقريبالظهر فيذدب الناسوالفقراء فينتظر ونهواذاحضرازدحمواعليهوتقدم أربابالمصانعات والوسايط فيؤذن لهم ويؤخذمنهم عن كلأردب ريال يأخذها القيم لنفسهز يادة عن الثمن وعن الكلفة وهي نحو الحمسين فضة خلاف الاجرة ويرجيع الفقراء من غيرشي وأطلقوا "محتسب أن يأخذ في كل يوم أر بعمائة أردب منهامائتان للخباز بن ومائنان توضع بالمرصات داخل البلد فكن ياخذ ذلك الى داره ولا يضمون بالعرصات شيأ ويعطى للخبازين من لائتين خمسين اردبا اوستين ويبيعالباقى باغراضه بما أحب مناائمن ليلا فذج الناسوشج الخبز من الاسواق وخاءب بعض

مزعلي الاراضي فانزعجالناس وازدحمواعلي مشترى الغلالوزاد سمرها ثماستمر يزيدقيراطا وينةص قيراطين الميأيام الصليب وانكبت الخلائق على شراءالغلال ومنعالغني من شراء مازادعلي الاردب ونصف أردب والفقير لايأخذالاو ببةفاقل وبمنعون الكيل بمدساعتين فتذهب الناس الى ساحل بولاق ومصرااقديمة ويرجهون منغيرشئ واستمرسليم أغاه ستحفظان ينزل الى بولاق فيكل يوم وصارالامراء يأخذون الغلال القادمة بمراكبهاقهر اعن أصحابها ويخزنو هالانفسهم حتى قلت الغلة وعن وجودها في المرصات والسواحل وقل الخبز من الاسواق والطوا بين و داخل الناس وهم عظيم وخصوصا معخراب البلاد بتوالى الفردوالمغارم وعزوجو دالشمير والتبنو بيعت الدواب والبهام بالسمر الرخيص اسبب قلة العلف واحتمع بمض المشايخ وتشاور وافي الخر وج إلي الاستسقاء فلم يمكنهم ذلك لفقد شروطها وذهبواالى ابراهم بيك وتكلموامعه في ذلك فقال لهم واناأ حب ذلك فقالواله وإين الشروط التي من جملتهار فع المظالم ورد «اوالتوبة والاقلاع، عن الذنوب وغير ذلك فقال لهم هذا أمر لايمكن ولايتصور ولاأقدرعليه ولاأحكمالاعلى نفسي نقالوا اذانهاجرمن مصرفقال واناممكم ثمقاموا وذهبوا (وفيأواخره) وردت الاخبار برجوع البرديسي ومن معه من العماكر وقدكان أشيع انهم متوجهون الى الاسكندرية ثم ثني عن مه عن ذلك لامور الاول وجو دالقحط فيهم وعدمالذخيرة والماف والثاني الحاح العسكر بطلب حماكيهم المنكسرة ومايأ خذونه من المنهو بات لايدخل في حساب حِماكيهم والثالث العجز عن أخذ الاسكندرية لوعر الطريق وانقطاع الطرق بالمياه المألحة فلو وصلوهاوطال علبهم الحصار لايجدون مايأ كلوز ولامايشربون

﴿ وَاسْبَهُلُ شَهْرُ حِمَادِي الثَّالَيْةُ سَنَّةً ١٢١٨ ؛ ومَالَاحِدُ ﴾

فى أوائله نقص ماء النبل و وقف ماء الحليج وازد حمالسة اؤن على نقل الماء الى الصهاريج والاسبلة ليلا ونهار امن الخليج وقد تغير ماؤه بها يصب فيه من الخرارات والمراحيض ولم ينزل بالاراضي التى بين بولاق والقاهم : قطرة ماء وزاد ضجيج الناس وارتفعت الفلات من السواحل والعرصات بالكلية فكانت الفقراء من الرجال والذاء يذهبون بغلقائهم الى السواحل ويرجعون بلاشى وهم يبكون ويولولون (وفي سادسه) وصل البرديسي ومن معه من العساكر الي برالجيزة و خرج الامراء وغيرهم وعدو الملاقاتهم فاما أصبح يوم السبت عدى محمد عمد عمد على والعساكر الارنؤدية الى بر مصر وكذلك البرديسي فحرج البرم المتقاطفهم وغلقائهم وعيطوا في وجوههم فوعدهم بخير وأصبح البرديسي منها الغلال الى السواحل واجتمع المائم المكتمة وأخرجوا منها الغلال الى السواحل واجتمع العالم المكتمير من الرجال والنساع فاذنو الكل شخص من الفقراء بويبة علم لاغير فكان الذي يريد الشراء يذهب الى خازندا را ابرديسي و يأخذ نه ورقة بعد المشقة والمزاحمة و يذهب با فيكيلون له و يدفع غم الصاحب الغلة ومارتبوه عايما في صاله الناس اطمئنان واشترى

افندي معين لخصوص السدوأحض معهعدةمرا كببم اأخشاب وآلات وبذل الهمة والاجتماد واستبشر أهلالقري والنواحي فماهوالاوقدحصلت هذه الحوادث وحضرعلي إشاالي الثغر وخرج الاجناد المصرية وحاربوا السيدعلى إشا القبطان على برج رشيدفخاف حضورهم الي الاسكندرية ففتحه ثانياور جمع التانف كماكان وذهب ماصنعه صالحأ فندى المذكور في الفارغ بعدما صرف عليمه أمو الاعظيمة وأماأهل سكندرية فانهم جلواعهاونزل البعض فيالمراكب وسافراليأز ميرو بعضهم الى قبرص ورودس والاضات وبعضهم اكترى بالايام وأقاموا بهاعلى الثغر ولم يبق بالبلدة الاالفقراء والعواجز والذين لايجدون ماينفقو نهءلى الرحلة وهمأ يضامستوفزون وعميهاالغلاء لعدم الوارد وانقطاع الطرق وقيل انعلى باشاالمذكور فردعليهم مالاوقبض على ستة انفار من اغنياء المغار بةواتهمهم انهم كتبوا كناباللبرديسي يعدونه انهاذا حضريدلونه علىجهة يملك منها البلد بمعونة عسكرا الهاربة فأخذ منهمائة وخمسين كيسا بشفاعة القبطان الذي فيالبيليك بالثغر واجتهد فيحفر خندرق حول الملد واستعملهم في ذلك الحفر وفي عزمه أن يطلق فيهماءالبحرالمالج فانفعل ذلك حصل بهضرر عظيم فقدأ خبرمن لهممرفة ودراية بالامورآنه ربما خرب اقليمالبحيرة بسببذلك واجتهدواأ يضافي تحصين المدينة زيادة عن فعل الفرنسيس والانكايز (وفي يوم السبت تاسعه) وصل السيدعلي القبطان الي مصر وطلع الى قصرالميني وقابل ابر اهم بيك فخاع عليه فروة سموروقدمله حصانا معدودا وأكرمه وعظمه وأنزلوه عندعلي ميك أيوب وأعطو وسرية بيضاء وجارية حبشية وجاريتين سوداوين للخدمة ورتبواله مايليق بهوهور جل جليل من عظماء الناس وعقلاتهم وأخبر القادمون ان البرديسي والاجناد المصريين اركلوامن رشيدالى دمنهو رقاصدين الذهاب الي سكندرية وأرسلوا بطاب ذخيرة وجبخانة ومماليك وعساكر (ونيه) ارادواعمل فردة واشيع بين الناس ذلك فانز مجوامنه واستمرالرجاء والخوف أياماتم انحط الراي علي قبض مال الجهات ورفع المظالم والتحرير من البلاد والميري عن سنة تاريخه من الملتزمين ويؤخذمن القبط ألف وأربعمائة كيس هذامع توالى وتتابع الفرد والكاف على البلاد حتى خرب الكيثير من القري والبلادو حلاأه الهاعنها خصوصا اقليم البحيرة فانه خربعن آخر مثم أن البرديسي استقر بدمنهور بمد ماأ بقىبرشيد مملوكه يحيي يك ومعهجملة من العساكر وكذلك بناحية البغاز وهم كانوا منوقت محاصر:البرج حتى منمواعنه الامداد الذي آناه من البحر وكان ماكان وشحن البرديسي برج مغيزل بالذخيرة والجبخانه وأنزلوا برشيد عدةفرد ومغارم وفتحوا بيوت الراحلينء: ما ونهبوهما وأخذوا أموالهم من الشوادر والحواصل والاخشاب والاحطاب والبن والارز وقات الاقوات نيهم والعليق فعلفوا الدواب بشعير الارزبل والارز المبيض وغيرذلك بمالا تضبطه الأقلام ولانحيط بهالاو هام (وفي منتصف) هذاالشهر في أيامالنسيَّ نقص النيل نقصافا حشا واتحدر

فانزعجت الناس وترامحوا وأغلقوا الحوانية واختافة رواياته ، وظنو اوقوع الشهقاق بين الارنؤد والمصراية وكذلك المماليك المصرلية أيقنوا ذلك وطلع المحتير منهم الى القلعة ولمادخل محمد باشا عند أحمد بيك ومن مع من الدراهم وكان في جيب الباشاخات ألف وخمس مائة دينار وحضر سليم كاشف ما وجدوه ، مهم من الدراهم وكان في جيب الباشاخات ألف وخمس مائة دينار وحضر سليم كاشف المحرجي عند ذلك فسلموه له فاركبه الباشا اكديشالان فرسه أصيب بيارودة من بعض المماليك اللاحقين به و ذلك عندوصوله الى يت أحمد بيك وركب ، معها حمد بيك أيضا وأخذوه الى عند ابراهيم بيك بقصر العيني خلع ابراهيم بيك على أحمد بيك فروة سمور وقدم له حصانا بسرجه وسكنت الفتنة ونعوذ بالله ديسي بنصر تهم على العنمانية واستيلائهم على برج رشيد بعدان حاربوا عليه نينا وعشر بن يوما وأسروا السبيد على العنمانية واستيلائهم على برج رشيد بعدان حاربوا عليه نينا وعشر بن يوما ليذهبوا على ناحية الشام عدان قتل و بهوندالك عملوا شنكا وضربوا مدافع كثيرة وكذلك في ثانى يوم وثالث يوم ( وفي يوم الاربعاء تاسع عشر ينسه ) كسفت الشمس وقت الضحوة وكان لندكسف تسمة أصابع وشوخو الثلين واظلم الجووا بند ق و الساعة واحدة وغمان دقائق و نصف في ثانى يوم وثالد في ناله ساعة وست عشرة دقيقة وكان ذلك في أيام زيادة النيل نسأل الله العنو والعافية في الدين والدنو الآخرة

﴿ شهر جمادي الاولي -: 4 ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الجمعة (في ثانيه) الموافق لخامس عشر مسري القبطى وفي النيل سبعة عشر ذراعا وكسر سد الخليج صبحها بحضرة ابراهيم سك قائمة ام والقاضي جري الما في الخليج علي العادة (وفيه وردت الاخبار بان علي باشا كسر السدالذي ناحية أبى قير الحاجز علي البحر المالح وهذا السد من قديم الزمان من السدود العظام المتينة السلطانية وتنفقد والدول علي ممر الايام بالمر مة والعمارة اذاخصل به أدني خلل فلما اختلت الاحوال وأهمل غالب الامور وأسباب الممارات انشر م منه شرم فسالت الميا المالحة على الاراضي والقرى التي بين رشيد وسكندرية وذاك من نحوسة عشر عاما فلم بتدارك أمن واستمر حاله يزيد وخرقه يتسع حتى انقطعت الطرق واست، رذلك الي واقعة الفرنسيس فلما حضرت الانكليز والعثمانية شرموه أيضامن الناحية البحرية لاجل قطع الطرق على الفرنسيس فسالت المياه المالحة على الاراضي الى قرب دمنه و رواختلطت بخليج الاشر فية وشرقت الاراضي وخربت القري المالحة على الراضي وخربت القري والبلاد وتلفت المزاضي و انقطعت الطرق حول الاسكندرية من البر وا متنع و عول ماء النيسل والبائد وتلفت المزاوع و انقطعت الطرق حول الاسكندرية من البر وا متنع وعول ماء النيسل الماله الماله عن المالة المالة المناه المناه النيسل الماله عن الماليم الامالي من حمة البحر في النقاير أوما خزنوه من مياه الامطار على المهم الامالي المالية المناه النيسالية و العمالة المناه المناه العناه النيسال الماليون عور المالية المناه النقاير أوما خزنوه من مياه الامطار فالدولة يسمي صالح المهم المالية والمناه المناه العناه الناه المناه النقال المالية والمناه المناه المناه العناه المناه ال

بأناابرديمي وصلالي رشيد وإنااسيدعلي باشاريس القبطانية محصن ببرج مغيزل وغالب أهلهاجلا عنهاخوفاهن مثل حادثة دمياط ولمادخل عثمان بيكالبرديسي اليرثيد فردعلي أهلهامبلغ دراهم يقال تَمَانين أَلْف ريال ( وفي ثـ لِث عشره ) حضر قنصل الفرنسيس نعملو الدشنكاومدا فع وأركبو ممن بولاق بموكب جليل وقدامه أغات الانكشارية والوالى وأكابر الكبشاف وحسين كاشف المعروف بالافرنجي وءساكرهالذين مثل عسكر الفرنسيس وهيئته لم يتقدم ثلها بين المسلمين ونصب بنديرته النصارى الشواموا لاقباط وعملوا جمعيات وولائم وازدحموا عليبابه وحضرصحبته كشيرمن الذين هربوا عنــددخول المسلمين مع الوزير و كان المحتفل مذلك حســين كاشف الإفرنجي (وفى أمن عشره) وصلت مكاتبة من البرديسي الى ابر اديم بيك يخبر فيها انها وصل الى رشيد وتحصن السيدعلى باشا بالبرج أرسل اليه فبعث له حدن بيك قرابة على باشا الطر ابلسي الوالي فتكلم معه وقال له ما المراد أن كان حضرة الباشاوالياعلى مصر فليأت علي الشرط و القانون القديم ويقيم معنا على الرحب السمة وانكان خلاف ذاك فاخبرو نابه الى أزاتهي الكلام بينذا وبينه على مهلذ ثلاثة أيام ورجيع وانتظر نابعد مضي الميعاد بساعتين فلم بأتنامنهم جواب فضر بناعليهم في يومواحد مائة وخمسين قنطارا من البارودوا نكم ترسلون لناأعظم مايكون عندكم في البنب والمدافع والبارود فشهلوا المطلوب وأرسلوه في ثانى يوم صحبة حسين الافرنجي وتراسل الطلب خلفه ولحقوا به عدة أيام ( وفي عشرينه ) وصل حسن باشا الذي كان والى جرجا الى مصر العتيقة فرك ابراديم بيك للسلام عليه وحضرالطبجية ليجيخانه فاخذو هاوطاموا بهاالى القلعة وكذاك الجمال أخذه الجمالة والمسكر ذهبوا الى رفقائهم الذين بصر وطولب بالمال واستمر جصراالمتيةة مستحفظا به بن كل ناحية (وفي يوم السبت خامس عشرينه )وقعت نادرة وهي أن محمد باشا طلب من سليم كاشف المحرمجي أن يأذن له في أن يركب الي خارج الناصر بة بقصد النفسح فارسل سليم كاشف يستأذن ابراهيم بيك في ذلك فاذن له بان يركب و يعهل رماحة ثم يأتى اليه بقصر العينى فيتغديء:ــد.ثم بعود وأوصى على ذبح أغذام ويرحملون له كباباو شواء فاركبه سلم كاشف بمماليكه وعدة من مماليك المحرمجي وصحبته ابراهيم باشافا ماركبو خرج الى خارج الناصرية أرسل جواده ورمحهوتبعه مماليكه من خلفه فظن المماليك المصرلية أنهم يعملون رماحةومسابقة فلماغابواعن أعينهم ساقوا خلفهم ولميزالواسائقين اليالازبكية وهوشاهر سينه وكذلك بقية الطاردين والمطرودين فدخلاليأحمدبيكالارنؤدي وضرب بعض المماليك فرسه ببارودة فسقط وذلك عند وصوله الى بيت أحمدبيك المذكورووصل الخبرالي سليم كاشف فركب على مثل ذاك بباقي أتباعه وهمشاهر ون السيوف ورامحون الخبول واتصل الخبربابراهم بيك فامرالك ثاف بالركوب وأرسل اليالبواقي بالطلوع الميالةلعة وحفظ أطارف البلدنركبا لجميه ولفرقوارامحين وبأيديهم السيوف والبنادق

سابقافى خدمته وحماعة من الاجناد المصرلية ولميكن معهمن اثباعه الاست بماليك فقط فان مماليكه المختصين به اخلارمنهم البرديسي من اختاره واقتسم اقيهم الارنؤ دومنهم من يخدم الارنؤد المحافظين عليه ووافق أنذلكالبوم كانج عسيدى أحمدالبدوى ببولاق علي العادة فنصبواله خيمة لطيفة بساحل البحر وطلعاليها فرأى حمىع الناس فظن انهما جتمعو اللفرجة عليه فقال ماهذا فاخبروه بصورة الحال وكان ابر اهيم بيك في ذلك اليوم حضر الى بولاق ودخل الى بيت السيد عمر نقيب الاشراف باستدعاء فجلس عند مدماعة ثمركب الى ديوان بولاق فنزل هناك ساعة أيضا ثمركب الى يته بحارة عابدين فلماوصل الباشاكاذ كرحضر اليه سايم كاشف المحرمجي وأركبه حصانا وركب بماليكه حميرا وذهبوابه الى بيت ابراهيم بيك بحارة عابدين فوجدواا براهيم بيك طلع الي الحريم الم ينزل اليه ولم يقابله فرجيع به سليم كاشف الى بيت حسن كاشف حركس وهو بيت البرديسي فبات به فأما كان في الصاحاح ركب ابر اهيم بيك الي قصرااحيني فركب المحرمجي وأخذه مه الباشا وذهب به الى قدمر العيني فقابل ابراهم بيك هناك وسلمعايه وحضرا لالني وباقي الامراء بجموعهم وخبولهم فترامحو آتحت القصرو تسابةوا وامبو ابالجريد تم طلعاً كابرهم المي أعلى القصر فصارواية بلون يدابر اهيم بيك فقط والباشا جالس حتى تحلقوا حواليهما ثمان ابراهيم بيك قدمله حصاناوقام وركب مع المحرنجي الى بيت حسن كاشف مالتاصر بة فسبحان الممنز المذل القهار ( وفي ان يومغايته ) ركب ابر اهيم بيكوالا لني وذه. الى الباشا وسلماعلیه فی بیت البر دیسی وهادیاه بثیاب وآمته و بعدان کانوایتر جون عفوه و بتمنون الرضا منه ويكونو امحت حكمه صارهو يترجيء غوهم ويؤهل رفدهم واحسانهم وقي محت حكمهم فالعياذ باللهمن زوال النج وقهرالرجال 🐪 ﴿شهر ر بيع الثاني سنة ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الاربعاء في ثانيه ضربت مدافع كثيرة بسبب اقامة بنديرة الأنجايز بحص (وفه) عدى البرديسي من المنصورة الي البرالغربي، توجها الي جهة رشيد (وفي يوم السبت رابعه) وردت مجانة من ناحية الينبع وأخبرواان الوهابيين جلواعن جدة وهكة بسبب أنهم جاء تهم أخبار بأن العجم زحفوا على بلادهم الدرعية وملكو ابعضها والاو راق فيها خطاب من شريف باشا وشريف كة لطاهم باشا على ظن حياته (وفي يوم الاثرين) نادي الاغاوالوالي بالاسواق على العثمانية والاتراك والاغراب من الشوام والحدبية بالسفر والخروج، ن مصر فكل من وجد بعد الاثنة أيام فدمه هدر وأمرواعثمان من الشوام والحدبية بالسفر على جهة الشام من البروي يسافر المنادي عليهم صعبته وكذلك ابراهيم باشا (وفي يوم الاربعاء) خرج عثمان بيك الى جهة العادلية وخرج الكثير من أعيان العثمانية معه وتتابيع خروجهم في كل يوم وصار وابيعون متاعهم وثيابهم وهم خزايا حياري في أسواحال وأكثرهم متأهل خروجهم في كل يوم وصار وابيعون متاعهم وثيابهم وهم خزايا حياري في أسواحال وأكثرهم متأهل عن ألفهن و بقي منهم اناس التحق اللى بعض المصر لية والانجليز وانتمو اللهم (وفيه) وصلت الاخيار عن ألفهن و بقي منهم اناس التحق اللى بعض المصر لية والانجليز وانتمو اللهم (وفيه) وصلت الاخيار عن ألفهن و بقي منهم اناس التحق اللى بعض المصر لية والانجليز وانتمو اللهم (وفيه) وصلت الاخيار

جوابا حاصله ان محمد باشالما كان متوليالم نزل نترجي مراحه وهولا يزداد معنا الاقسوة ولايسمح لنا مرةاليأن حصل بينه وبينءساكره وحشة بسبب حماكيهــم وعلوفاتهم فقاموا عليهوحار بوه وأخرجوه من مصر بمعونة طاهر بإشائم قامت الانكشار بة على طاهر بإشاو قتلوه ظلماو قامت العساكر على بعف عمالبعض وكنا حضرناالى جهة الجيزة باستدعاء طاهر بإشافاما قةل طاهر بإشا بقيت المدينة رعية من غير راع و خانت الرعية من جور المساكر وتعديهم فحضر اليذا المشايخ و العلماء واختيارية الوجاقلية واستغاثوا بنافأر لمنامنء خدنامن ضبط العساكر وأمن المدينةوالرعية وأمامحمدباشا فانه نزل الي دمياط وظلمالبلادوالعبادوفردعليهااالفردالشاقة وحرقهافتوجهءشمانبيك البرديسي لتأمين أهالي القرى الى أن و صــل الحيظ الهردمياط فأقام بن معه خارج المدينة فما يشعر الاو محمد باشا صــدم بم ليلا وحاربهم فحار بوه فنصرهم الله عليه وانهزمت عساكره وقبض عليمه وهوالآن عنمدنا في الاعزاز والاكرام ونحن الآن على ذلك حتى يأتينا العفو وأماقولكم اننانخرج من مصر فهذا لا يكن ولا تطاوعنا جماعتنا وعساكرناعلي الخروجمن أوطانهم بعداستفرارهم فيها وأماقولكم انحضرة السلطان يستمين علينا ببعض المخالفين فاننا لانستمين الابالله وأنناأ رسلناع ضحال فطلب العفو ونترجي الرضا ومنتظر ون الجواب ( وفي ثاني عشرينه )حضر و احداً غاومه آخر فضر بواله مدافع وعملو اديو اناو تكلم معهم وتكام الشايخ الحاضرون في ظلم العثمانيين وماأحدثوه بن المظلم والمكوس واتفقو اعلي كتابة عرضحال الي الباشاف كم تبو اذلك وأمضوا عليه و نادو إفي الاسو اق برفع ماأحد ثه الفرنساوية والعثمانية من المظالم و زيادة المكوس و دنعوا الى الاغاالو اصل ألف ريال حق طريقه و سافر ( وفيه ) و صل الخبر بأنسليان كاشف لماوصل الحرشيد و بهاجماعة من العثمانية وحاكمها ابراهم أفندى فلما بلغه وصول سليمانكاشف أخلى له البلد وتحمن في برج مغيزل فعبر سليمان كاشف الى البلد وخرج يحاصر ابراهم انندى فهم على ذلك واذا بالسيد على باشاالقبطان وصل الىرشيد وأرسل الى سليمان كاشف يعلمه بحضوره وحضو رعلى باشا والى مصر ويقول ماهذا الحصار فقال له يحن نقاتل كل من كان من طرف حسين قبطان باشا وأماما كان من طرف الوزير يوسف باشا فلانقاتله وارتحل من رشيد إلي الرحمانية و دخل السيد على القبطان الى رشيد( وفي الث عشر ينه )سافر جو خدارالبرديسي الح ولاية الغربية وكانشاهينكاشف المراديهناك يجمع النردة وتوجه الىطنتدا وعمل علىأو لادالحادمثمانين ألف ريال فحفيروا الى مصر ومعهم مفانيح مقام سيدي أحمدالبدوى هاربين وتشكوا وتظلموا وقالوا لابراهيم سيك لميبق عندناشئ فانالفرنساو يةنهبونا وأخذواأموالنا ثمان محمدباشا أرسل المحروقي نحفردار ذاوا خذمنا نحو الثمائة ألف ريال ولم يبق عند ناشئ حملة كافية ( وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه ) وصل محمد باشا الى ساحل بولاق وصحبته المحافظون عليه وهم جماعة من عسكر الارنؤد الذين كانوا

هجمة عظيمة وكبموا على دمياط بخامرة بمضرؤ ساءعسا كرالباشا وفتكوافي عسكر الباشابالقتل وقتأت خواصهوأ نباعه وفتــلحسين كتخدا شنن ومصطفى أغاثالتبديل ونهبوادمياط وأسروا النساءوا ننضوا الابكار وأخذوهمأ سري وصار واينيمونهم على بعضهم وفعلوا أفعا لاشنيعةمن الفسق والفجور وأخلفواحتي ماعلى أجسادالناس من الثياب ونهبوا الخانات والبيوت والوكائل وجميع أحبابالتجارالتيهما منأصناف البضائع الشامية والرومية والمصرية وكان شيأكثيرا يفوق الحصر ومابالمراكب حتى بيع الفرد الار زالذي هواصف اردب بثلاثة عشر نصنا وقيمته ألف نصف والكيس الحرير الذىقيمنه خمسمائة ريال بريابين الىغسيرذلك والامرلة وحدء وانتجأالباشا الىالقرية ولترسر بهافأحاطوا بهمن كلحبة فطلب الامان فأمنوه فنزل من القرية وحضرالي إلبرديسي وخطف عمامته بعض العسكر ولمار آءالبرديسي ترجل عن مركوبه اليه وتمني بالسلام عليه وألبسه عمامة وأنزله في خيمة بجانب خيمنه منحفظابه ولماوصل الخبر بذلك الي مصر ضربو أمدافع كشيرة من قصر العبني والقامةوالجيزة ومصرالعتيقة واستمرذ لك ثلاثة أيام إلياليهافي كلوقت (وفيء صريتها)حضرجو خدار البرديسي وهو الذي قتل حسين اغاشنن وحكي بصورة الحال نألبسه ابراهيم بيك فروة وأنج عليه ببلاد المقتولو بية، رزوجته وأملاكهوجعله كاشف الغربية وذهب الى وكيل آلا نفي أيضا فخلع عليه نروة سمور وصار يبدرالذهب في حال ركو به (وفي يوم الجمعة) ذهب المذكو رالي مقام الآمام الشافعي وأرخي لحيته على عادتهم التي سنها السدنة ليعفيها بعد ذلك من الحلق (وفي ذلك البوم) عمل ابر اهم بيك ديوانا ببيت ابنته بدرب الجماميز وحضر القاضى والمشايخ وابس خلمة وتولي قائممقام عمروضر بتفي بيته النو بة التركية (و في عشرينه) ورد الخبر بوصول على باشاالطر اباسي الى سكندر ية واليا على مصر عوضاعن محمد إشا وحضوه نهدفر مان خطابا اللاءراء يعلمهم بوصوله ويذكركهم أنه تتولى على الاقطار المصرية عوضاعن محمد باشامن اسكندرية الي اسوان ولم بلغ الدولة موت طاهر باشاو لادخواكم الي مصر ومعناأوأمراطاهر باشا وأحمدباشا ننهم يتوجهون بالعساكر اليالحجاز بسبب الوهابيين فلماوصانا والانكشارية وقتل من معهم واخراج من بقى على غيرصو رة الى غـير ذلك وهذا غير مناسب ولا نراضي لكمبهذا على هدنداالوجه فاننانحب لكم الخيرو لنامعكم عشرة سابقة ومحبة أكيدة ونطلب واحتكم فىأوطانكم ونسعيلكم فيهاعلى وجهجيل وكان المناسب أن لاتدخلوا المدينة الاباذن من الدولة فان تظاهركم الخلاف والعصيان ممايوجب آكم عدم الراحة فانسيف السلطنة طو بل فربم استمان السلطان عليكم بممض المخالفين الذين لاطاقة لكمهم ثمقال لهم في ضمن ذلك ان لنامعكم بعض كلام لا يحتمله الكتاب وعن قريب يأتيكم اثنان من طرفناعاقلان تعملون معهما مشاورة فكتبواله

التبعين السنة لا تجتمع على ضلالة وانه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لايضرهم من خذطم ولامن خالفهم حتى أتى أمر الله وم على ذاك أقول ان كان كذلك فهذا ماندين الله به نحن أيضاوهر خلاصة لباب التوحيد وماعاينا من المارقين والمته صين وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في كتابه اغ ثة اللهفان والحافظ المقريزى في تجريدا نتوحيد والامام اليوسي في شرح الكبري وشرح الحكم لابن عباد وكتاب جمع الفضائل وقمع الرذائل وكتاب مصايدالشيطان وغسير ذلك التهي (وفي ذلك اليوم) نودى على المتخلفين من الانكشارية بالسفر صحبة أمير الحاج وقبضوا على أنفار منهم وأخرجوهم ومنعوا أيضاح جاج المغاربة من الدخول الي المدينة ومن دخل منهم لاجل حاجة الميدخل من غير سلاح فذهبوا الي بولاق وأقامواهناك (وفي يوم الا نثين ) من الوالي بناحية الجمالية فوجد من غير سلاح فذهبوا الي بولاق وأقامواهناك (وفي يوم الا نثين ) من الوالي بناحية الجمالية وجد من عين السدتر عقالفرعونية لمعرفته بأمور الهندسة فوجد، جالسا على دكان يتنزه حصة في عمد المان أكبر غزة يسمى على أغاشمها وأمن هبالم وورسه وخده وفرسه ومامه وخنقه واخفي وكان في جيبه الف دينار ذه با باخباراً خيم خلاف الورق فأخذ ثيا به وفرسه ومامه وخنقه واخفي وكان في جيبه الف دينار ذه با باخباراً خيم خلاف الورق فأخذ ثيا به وفرسه ومامه وخنقه واخفي أمره وأنكره وكان رحلالا بأس به

﴿شهرر بيعالاول سنة ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الثلاثاء (وفي يوم السبت خامسه) سافر أحمد باشاو المساكر الانكشارية الذين جموهم من المدينة وسافر صحبتهم من المساكر الذين كانو اصحبة أمير الحاج والجميع كانو انحو أفيين و خسمائة وأما أمير الحاج فانهم عنو اغهم من العساكر الدينة بخاصته (وفي هذا اليوم) حضر على كتخدا من جهة قبلي و هو كتخد احسن باشاالى جرجاومه مكاتبة الي الامراء المصرلية وانه وصل الى أسبوط فكتبوا له أمانا بالحضور الي مصر بمن معهمن العسكر ورجع على كتخد ابذلك في ثاني بو مه فقط (وفيه) ورد الخبر بوصول انجد بيك الي تخرد مياط بالريالة الى محمد باشا (وفي يوم الار بعاد تاسعه) سافر الشريف عبد الله بن سرور الي سكندرية متوجها الى اسلام بول وأنه عليه ابر اهم بيك بخمسين ألف فضة (وفي يوم الجمعة) كان المولد التبوي ونادو ا بفتح الدكاكين و وقود القناديل فأوقدت الاسواق تلك الليلة والي الحراب عليها ولكن دون ذلك وأما الاز بكية فلم يعسم ملها وقدة الاقبالة بيت البكري لاستيلاء والدراب عليها ولكن دون ذلك وأما الاز بكية فلم يعسم ملها وقدة الاقبالة بيت البكري لاستيلاء الحراب عليها ولكن دون ذلك وأما المنهم واجبحانه وجللاوبار ودا الى جهدة بحرى وأشيع بأن كثيرا من المسكر المصحو بين بالتجريدة ذه والم بعاء ساسه وكذلك طائفة من الانكشارية المطر ودين الذين خلصو اللي طريق دمياط (وفي يوم الاربعاء ساسه وفي يوم الاثنين رابع عشره) وقع بين الفريقين طلح بينهم و بين محمد باشا وعساكره (وفي يوم الاثنين رابع عشره) وقع بين الفريقين مقتلة عظيمة وكانوا ملكو امنه متاريس القنطرة البيضاء قبل ذلك ثم هجم المصريون في ذلك اليوم عليهم مقتلة عظيمة وكانوا ملكو امنه متاريس القنطرة البيضاء قبل ذلك ثم هجم المصريون في ذلك اليوم عليهم مقتلة علي المات ويون في ذلك اليوم عليهم مقتلة عليه المعربة وين المورية ويقون المرورة ويوم المورية ويوم الموريون في ذلك اليوم عليهم المهم المهم المهم ويون في ذلك اليوم عليهم مقتله عليه الموريون في ذلك اليوم عليهم ويون في ذلك اليوم عليهم الموريون في ذلك اليوم عليهم ويون في ذلك الموريون في ذلك اليوم عليه ويوم الموريون في ذلك الموريون في خلاله عليه ويوم المورويون في

وتعمالي عمايشركون فاخبرانه منجمل بينه وبين اللةوسايط يسالهمالشفاعة فقدعبدهمواشرك بهم وذلك ان الشفاعة كلماللة كماقال تعالى من ذا الذى يشفع عنده الاباذنه وقال تمالي فيو متذلا تنفع الذين ظامو أمعذرتهم وة ل تعمالي يومئذ لا تفع الشفاعة الامن أذن له الرحمن ورضى له قولا وهو مبحانه وتعالي لابرضي الاالتوحيدكما قال تمالي ولايشفعون الالمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون فالشفاعة حق ولاتطاب في دار الدنياالامن الله كماقال تمالي وأن المساجد لله الاتدعوا مع الله أحدا وقال تمالي ولاتدع من دون الله مالايننعك ولايضرك فان فملت فالك ذامن الظالمين غاذا كان الرسول صلى اللة عليه وسلم وهو سيدالشفعاء وصاحب المقام المحمودوادم فمن دونه محت لوائه لإيشفع الاباذن الله لايشفه ابتداء بليأتي فيخر للة ساجدا فيحمده بمحامد يعامه اياها شميقال ارفعراً سك وسل تعط واشفع تشفع ثم يحدله حدافيد خالهم الجنة نكيف بغيره ون الانبياء والاولياء وهـ ذا الذي ذكر زاه لا يخالف فيه أحده ن علماء المسلمين بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الاصحاب والتابعين والأنمة الاربعة وغيرهم بمن سلك سبيام ودرج على منهاجهم وأماماحدث من سؤال الانبياء والاولياء من الشفاعة بعدموتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها واسراجها والصلاة عندها واتخاذهاأعياداوجملاالسدنةوالنذور لهافكل ذلكمنحوادثالامورالتيآخبربهاالنبي صلي الله عليه وسلم أمنه وحذر منها كما في الحديث عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالمشركين وحتى تعبد فقام من أمتي الاوثان وهو صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسدكل طريق يوودي الي الشرك فنهي أن يجصص القبر وأن يبني عليه كاوت في صحيح مسلم.ن حديث جابر وثبت فيه ايضاانه بمث علي بن ابى طالب رضي الله عنه وامر ه لا يدع قـ براه شرفا الاسواه ولاتمثالا الأطمسه ولهذا قال غيرواحد من العلماء يجبهدم القباب المبنية علي القبور لانها أسست على معصية الرسول صلي الله عليه وسلم فهذا هوالذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس-تي آلمهم الامراليان كفروناوقا للوناوا ستحلوا دماءناوأ موالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنابهم وهوالذي ندعو الناس اليه ونقاتالهم عليه بعدمانقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع السلف الصالح من الامة بمتثلين لقوله سبحانه وتعالي وقاتلوهم حتى لاتكون فتية ويكون ألدين كله لله فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلنا ، بالسيف والمنيان كما قال مسالى إقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنامهم الكتاب والميزان ليقومالناس بالقسط وانزلناالحديدفيه بأسشديد ومنافع للناس وندعوالناس الي اقامة الصلوات في الجماعات علي الوجه المشروع وابناء الزكاة وصيام شهر رومضان وحج بيتالله الحرام ونأمر بالمعروف وننهىءن المنكر كماقال تعالى الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتواالزكاة وأميروا بالمعروف ونهواعن المنكرو للةعاقبة الامور فهذاهو الذي نعتقده وندين اللهبه فمن عمل بذلك فهوأ خوناالمسلم له مالناوعليه ماعليناو نعنقداً يضا انأمة محمد صلي الله عليه وسلم

وصدقأقوالهم ومنهم من يتمول بخلاف ذلك لخلوغرضه وأرسل الي شيخ الركب المغربي كتابا ومعه أو راق تتضمن دعوته وعقيدته و صورتها

﴿ بسيم الله الرحم ﴾ و به نستمين الحمــدلله محـمـده و نستعينه و نســـتغفره و نمو ذبالله من شروراً نفسناومن سيآت أعمالنامن يهدا لله فلامضل له ومن يضلل فلاهادي له ونشهداً ن لااله الاالله وحده لاشريك لهو نشهدأن محمدا عبد مورسوله من يطع الله و رسو له فقدرشد و من يعص الله ورحوله فقدغوي ولايضر الانفسه وان يضرالله شيأ وصلى الله على سيدنا محمدويلي آله وصحبه وسلم نسليما كثيرا أمابعد فقدةال اللة تعالى قل هـذه سبيلي أدعوا الي الله على بصيرة أناو من انبه في وسبحان الله وماأ نامن المشركين وقال الله تعالى قلان كذبتم تحبون آلله فانبعونى يحببكم الله وبغفرلكم ذنو بكم وقال تمالى وماأتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فأنهوا وقال تعالى البومأ كملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمق ورضيت لكم الاسلام دينا فأخبر سبحانه أنهأ كمل الدين وأتمه على اسأن رسوله صلى اللهعليه وسلموأمرنا بلزومماأنزل الينامن ربنا وترك البدعوالتفرق والاختلاف وقال تعالى اتبعوا ماأنزلااليكم منربكم ولاتنبعوامن دونه أولياءفليلا ماتذكرون وقال تعمالي وان هذاصراطي مستقيمافاتبعو ولاتتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سببله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والرسول صلي الله عليه وسلم قدأ خبرنا بأنأمته تأخل مأخذالقرون قبلها شبرا بشب وذراعا بذراع وثبت في الصحيحين وغيرهماعنه صلى الله عليه وسلمأنه قال لنتبعن سنن من كان فبلكم حددو القذة بالقذة حتى لو دخلو اجمعر ضب لدخلتموه قالوا يار سول الله اليهو د والنصاري قال فمن وأخـبر في الحــديث الآخراناً. أله مستفترق علي الأثوس بمين فرقة كلها في النارالا واحدة قالوامن هي يار سول ألله قال منكان على مثل ماأناعليه اليوم وأصحابى اذاص ف هذا فمعلو مماقد عمت به البلوي من حوادث الامورااتي أعظمهاالاشراك بالله وانتوجمه الي الموتى وسؤالهم النصرعلي الاعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات التى لايقدر عليها الاربالارض والسموات وكذلك النقرباليهم بالنذور وذبح القربان والاستغاثة بهم فيكـــــ في الشــــدائد وجلب الفوائد الي غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح الالله وصرف شئ من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لانه سبحانه وتعالي أغني الاغنياء عن الشرك ولا بقبل من العدمل الإما كان خالصاكما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألالله الدين الخالص والذين اتخذوامن دونهأ ولياء مانعبدهم الاليقر بوناالي اللهزلني ان الله يحكم بينهم فيماهم فيـــه يختلفون ان الله لايهدى من هو كاذب كفار فاخبر سبحانه انه لا يرضي من الدين الاماكان خالصالوجهه وأخبرأنالمشركين بدعون الملائكة والانبياء والصالحيين ليقربوهمالي اللهزلني ويشفعو الهـم عنده وأخبرانه لايهدى منهوكاذب كفار وقال تعيالي ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤ لاء شنماؤ ناءنه حداللة قلأتنبؤن الله بمالايسلم في السموات ولافي الارض سبحانه

المنصورة اليدمياط أقى بفارسكور الراهيم باشاويملو كه سليمكاشف المنوفية بمدةمن العسكر فتحصنو ابهافالماحضرالبهم حسنبيك أخوطاهم باشابالعسا كرتحار بوامعهم وملكوامنهم فارسكور فنهبوهاوأحرقوهاوفسةوا بنسائها وفعلوا مالاخيرفيه وقتل ليمكاشف المنوفية المذكورأ يضاثمان بعضأ كابراامسكرالمهزمين أرسل اليحسن بيك يطلب منه أمانا وكان ذلك خديعة منهم فأرسل لهم أمانا فحضر وااليهوا نضموا لعسكره وسهلوالهأمر مجمدباشا وأنهفي قلةوضعف ومم معذلك يراسلون أصحابهم ويشمير ونعليهم بالمودوالتثبت الحان عادوا وتأهبو اللحرب ثانيا وخرج اليهم حسرن يك بمساكره وخلفه المنضانون اليهمن أوائك فلماأن نشبت الحرب بينهم أخلذوهم مواسطة فأشخنوهم ووقعت فهم مقتلة عظيمة وانهزموا الى فارسكو رفتاقاهم أهل البلدةوكملواقتلهم ونزلواعليهم بالنبابيت والمساوق والحجارة جزا المافعلو ممهم حتى اشتفو امهم ولم ينجمهم الامن كان في عزوة أوهرب الى جهة أخرى وحضر الكثير منهم الى. صرفي أسواحال (وفي يوم الجمعـة والسبت) حضر الكثير من حجاج المغاربةوصحبتهم مصاروة وفلاحون كثيرة (وفيه) حضرت مكائبة من الديار الروميــة على يدشخص يسمى صالح افندى الى سكندرية فأرسل خورشيدأ فندى حاكم الاسكندرية يستأذن في حضوره بمكاتبةعلى يدراشته قنصل النيمسا فذهبرراشنهالى ابراهيم بيكوأخبره وأطلعه علي المكتوب الذى كتخدا وأحدبيك الارنؤدي وأمرهما بأن يأخذ امامعه من الاو راق ويأمراه بالرجوع بغير مهلة ولايدعاه يطلع اليالبر نفعلاذلك ومضمون مافي تلك الاوراق خطاب لطاهم باشا وآنه بلغناما حصل من محمد باشا.ن الحبور والظلم وقطع علوفات المسكر وانهمقامو أعليه وأخرجوه وهذه عادة المساكر اذاانقطمت علوفاتهم وانناوجهناله ولاية سنانيك وان طاهر باشا يستمر على المحافظة وأحمد باشافائممقام اليأن يأتي انتولي وخطاب لمحمد باشابممني ذلك والسرفي تقليدأ حمد باشاقا بممقام دون طاهر باشاان طاهر باشاأر نؤدى وليس له الاطوخان ومن قواعدهم القديمة أنهم لايقلد ون الارنؤ دثلاثة أطواخ أبدا (وفي يومالسبُّت )المذكوردخل الكثيرمن الحجاج آخر النهار وفي الليل(وفي يوم الاحد)دخل الجمالغفير من الحجاج ومات الكثير من الداخلين في ذلك اليوم وكثير مرضي وحصل لهم مشقة عظيمة وشوب وغلاءوخصوصا بمدمجاوزتهم العقبة وبافت الشر بةالماءدينارا والبطيخةدينارين وكانحجاج كثير وأكثرهمأو باشالناس منالفلاحين والنساءوغيرذلك وخرج سليمأغامستحفظان وصحبنه حماعة من الانكشار يةوالكشاف والاجناد والعسكرفاسنامواالمحملمن أميرالحاج وأمروءأن لايدخل المدينة بليقيم بالبركة حتى يحاسبوهو يسافر بمن معسهمن العسكرالي جهةالشام ثمرجموا بالمحمل ودخلوابه المدينة وقت الظهرعلى خلاف العادة وحضر صحبة الحجاج كثير من أهل مكة هروبامن الوهابي ولغط الناس فيخبر الوهابي واختلفوا فيه فمنهم من يجعله خارجيا وكافر اوهمالمكيون ومن تابعهم (وفيه) حضراً يضائلا ثة من المماليك الي وكالة الصاغة الي رجل رومي ططري وسألوه عن جواري سود عنده لمحمد باشاوانهم يطلبونهن اعثمان ببك البرديسي فانكر ذلك وشهدجيرا لهانهن ملكه واشتراهن ليتجرفيهن فلم يزالواحتي أخذوامنه للاثة على سومانشراءوذهب معهن فلمابعدواعن الجهة فزعواعليمه وطردوه وذهبوا بالجوارى فدذهب ذلك الططرى الى محمدعلي فارسه ل الى البرديسي ورقة بطلب الجوارى أو تمنهن ففحص عنهن حتى ردهن الى صاحبهن (وفيه) حضراً يضاح اعة من المماليك الى بيتء ثمان افندي بجوارضر مح الشيخ الشعر اني وهومن كتبة ديو ان محمد باشا فأخذو اخيله وسلاحه ومتاعه التي بأسفل الدار ( و في يرم الجمعة ) نهروا أيضادار أحمد افندي الذي كان شهرحوالة وكاشف الشرقية في العام الماضي فاخذوا جميم ماعنده حتى ثيابه التي على بدنه وقتلو اخادمه على باب داره قذله الوالي زاعماً إنه هوالذي دل عليه ( وفي يوم السبت ) مرسليماً غاوامامه المذاداة على الاغر اب الشوام والحلبية ابن سرور وصحبته بعض أقاربهمن شرفاءمكة وأتباعهم نحوستين نفرا وأخبروا انهم خرجوامن مكةمع الحجاجوان عبدالمز بزبن مسعودالوهابي دخل اليمكة من غير حرب وولي الشريف عبد المعين أميرا علىمكة والشيخءة لرقاضاوان هدمقبةزمزم والقبابالتي حولالكمبةوالابنيةالتي أعليمن الكمبة وذلك بمدانعقدمجلسا بالحرم و باحنهم علي ماالناس غليسه من البدع والمحرمات المخالفة للكتاب والسنةوأخبر والنالشريف غالبوشريف باشاذهبا ليجدة ومحصنابها وانهم فارقوا الحجاج في الجديدة ( وفيه ) كتبواع ضحالين أحدها بصورة ماوقع لمحمد إشاء ع العساكر ثم قيام لانكشار ية وقتلهم الطاهر باشا ثم كرة الارنؤ دعلى الانكشار يةلماأثار واالفتنة مع أحمد باشا حتي اختلت أحوال المدينة وكاديهمهاالخرابلولاقربالامراء لمصرلية وحضورهم فسكنواالفئنة وكنفواأيدي المتعدين والثانى يتضمن رفع الاحداثات التي في ضمن الاو امرالتي كانت مع الدفتر دارالتي تقد ، ت الاشار ذاليها (وفيه ) عنم الامراء على التوجه الىجهة بحري فقصد البرديسي وصحبنه محمد ببك تابع محمد ببك المنفوخ جهة دمياط ومعهم محمدعلي وعلى بيكأ يوبوغيرهم وصحبتهم الجم الكثير من المساكر والعربان ولم يتخلف الاابراهيم بيك واتباعه والحيكام وسافر سليمان كاشف البواب الىجهة رشيد وصحبته عساكر ايضا ( وفي يوم الثلاثاء ) عدي الكثير الى البر الشرقي ( وفي يوم الاربماء خامس عشرينه ) قدم جاويش الحجاج بمكأتيب العقبة وأخبروا بموت الكثير من الناس بالحمي والاسهال وحصل لهم تعب شديد من الغلاء أيضاذهابا وايابا وماتالشيخ أحمدالعريشي الحننى ودفن بنبط ومات أيضامحمداً فنديباش جاجرت ودنن بالينبع والشيخ على الخياط الشافعي ( وقبه ) عــدى ابر اهيم بيك الى قصرالعيني وركب مع البرديسي اليجهة الحلى وودعه ورجعالي قصر العيني فأقامبه وجلس ابنه مرزوق بيك في مضرب النشاب واستمر وكيل الالني مقيماً قصر الجيزة ( وفيه ) وردت الاخبار بأن محمدباشا لماار كل من

أمرهم حتي أنزلوهم منهاوبتي بهاطائفة ، ن الار نؤ دوعليهم كبير يقال له حــين قبطان (وفيه) وردالخبر ان محمد بأشأ لماقر بتمنه العساكراني كان أرسلهاله طاهر بأشاار تحل الي دمياط كما تقسدم (وفي يوم الاثنين) وردت كاتبات من الديارا لحجاز ية مؤرخة في منتصف محرم وفيها الاخبار باستيلاء الوهابيين على مَكَة في يومعاشورا. وان الشربف غالب أحرق دار. وارتحل ليجدة وان الحجاج أقاموا تبكة تمانية أيام زيادة عن الممتاد بسبب الارتباك قبل حصول الوها بيين بكة ومراعاة للشريف حتي نقل متاعه الى جدة ثمارنحل الحجاج وخرجوا بن مكة طالبين زيارة لمدينة فدخل الوهابيون بعدار تحال الحج بيومبن (وفي بوم الاربعاء نامن عشره) أخرجوا باقي الانكشار يةوالدلاة والسجمان وكانو امجتمعين بمصر القديمة فتضرر منهم المارة وأهل تلك الجهة بسبب قبائحهم وخطفهم أمتعة انناس بلوقتلهم وكان تجمعهم علىأن يذهبوا الىجهةالصعيدو بلتفون على حسن باشابجرجا وبنضمون اليهولي من بناحية الصعيد من أجناسهم فذهب منهممن أخبر الامراء الصرلية بذلك فضبطوا علمهم الطرق واتفق ان مهاعة منهم وقفوالبه ضالفلا حين المارين بالبطيخ والخضار فحجزوهم وطابوا منهم دراهم فربهم بعض مماليك ، نأتباع البرديسي فاستجاربهم الفسلاحون فكلموهم فتشاحنوا معهم وسحبوا على بمضهم السلاح فقتل بملوك منهم فدهبوا اليسيدهم وأعلموه فارسل الي ابراهيم بيك فركب الي العرزي ناحية بولاق انتكرور وترك مكانه بقصر الحيزة محمد بيك شنك وكيل الاافي وشركوا نليهم الطرق وأمروهم بالركوبوالخروج من مصرالي جهةالشام واللحوق بجماعتهم فركبوامن هناك ومرواعلى ناحية الجبل ن خلف القامة الي جهة العادلية وَ امامهم وخلفهم به ض الامراء المصر لية ومعهم مدفعان وهممنحوألف وخمسمائةوأزيدنلماخرجوا وتوسطوا البرية عروا الكثيرمنهمم ومن المتخلفين والمتأخر ينءنهم وأخذوا أسلحتهم وقتلوا كثيرامنهم ورجىعالما يكومعهماالكثيرمن بنادقهم وسلاحهم يحملونه معهم ومع خدامهم فلمارجع المماليك بهذه الصورة ووقف العسكر الار نؤدية على أبواب المدينـــة انزعجالناس كمادتهم في كرشاتهم وأغلقوا لدكاكين وعين للــــــفرمههم حـــــين كالتنف الالغي يذهب معهم الي القنطرة ونودي فيءصربت بالامان وخروج من نخلف من الانكشارية وكل مزوجدمنهم بعــدثلاثةأيامفدما وباله هدر ( وفي يومالخيس ) مرالوالي والمناداةأمامه على الاتراك والانكشارية والبشه ناق والسجمان بالخر وجمن مصر والتحذير ان آواهمأوثاواهم وكلماصادف فيطريته شخصامن الاتراك قبضعليه وسألهءن تخلفه فيقول أنامن المتسببين والمنأ هلين من زمان بمصر فيطلب منه بينة على ذلك ويستل معسكرا لارنؤ د فيو دعونه في مكان معأمثاله حتى بتحققواأ مره ` وفيه ) مربمضالمماليك بجهة الميدان ناحية بابالشعرية فصادفوا جماعة منالعسكرالمذكو رينيح لمونمتاعالهم فاشتكاوابههم وأراد واأخذسه لاحهم بمتاعهم فمانعوهم وتضار بوامعهم فقتل بينهم شخصاز من الانكشارية وشخصان من المماليك أحدهما فرنساوي

طاهر باشاءالشيخو نية ثم طلعوهما الى أخى طاهر باشا. لقلمة ( وفيه )نقلد ملممأ غاأ غات متسجفظان. سابقا الاغاوية كماكان وركبوشق المدبنة بأعوانه وأمامه جماعة ن العسكر الارنؤ دولبسواأبضا حسين أغاأ ، بن خز ته مرادبيك وقلدوه و لي الشرطة ولبسوا محمدا المعروف البرديسي كتخدا قائد أغاوجه لوه محتسبا وشق كلم: يهم بالمدينة وامامهم المناداة بالامن والامان والبيع والشراء (وفيه) أخرجوا الانكشار بة الذين قلعة الظاهر وسفروهم الىجهة الصالمية وصحبتهم كاشفان وطائفة من العرب بعد ماأخذوا سلاحهم ومتاعهم لل وشلحوهم ثيابهم والذى تى لهم بعد ذلك أخذته العرب وذهبوافيأسواحال وأنحس بال وهمنحوالخمسمائةانسان ومنهم منالتجأ لي بعض المماليك والغز فستر عليه وغــير هيئته وجعــله.نأنباعه وكذلك الانكشارية الذين كانوا مخفيين التجؤا لي المماليكوا تتموا اليهموخد.وهم فسبحان مقلب الاحوال وحضر سليمكا ثف المحرمجي وسكن بقلعة الظاهر وكتب الى اقليم الذليوبية أوراة وقررعلى كل بلدأ الفريالون كلصنف من الاصناف سبمين مثل سبمين خاروف وسبمين رطل سمن وسبمين رطل بن وسبمين فرخه و هكذا وحق طر بق المهين لقبض ذلك خسة وعشرون الف نضة من كل لمد (وفي يوم الار بعاء حادى عشره ) - ضرمجم دعلى وعبدالله أفندي رامز لروزنامجي ورضوان كتخدا ابراهيم بيك الى بيت الداتر دارا لقتول وضطوا ترگنه نوجد عنده نةو د ثلثمائة كيس و قيمة عروض وجوا هروغيره بحو ألف كيس ( وفيه ) أرسل ابراميم بيك فجمع الاعيان والوجاةاية وأبرزلهم فرمانات وجدوها عند الدفتردار المقتول مضمونها تقريرات مظالم منهاان المماليك المصراية كانوا أحدثوا علىالغلال التي تباع لي بحربرا عن كل أردب محبوب فيترر ذلك بحيت يتحصل من ذلك للخزب فالعامرة عشرة آلاف كيس فى السنة فان نقضت عن ذلك القدر أضر ذلك بالخزينة ومنها تقرير المليون لذي كان قرر ها لفر نسيس على أهالي مصرفي آخرمدتهم ويوزع ذلك على الرؤس والدور والمقار والاملاك ومنهاان الحلوان عن المحلول ألاث منوات ومنها أنه يحسب المضاف والبراني الي ميري البلاد وغير ذلك (وفي يوم الخيس ابني عشره) عمل عثمان بيك البرديسي عزومة بقصرالعبنى وحضرا براهيم بيكوالامراءومحسدعلى ورفة ؤه وبعدانقضاء العزومة البسوامجمد علي ورفقاء مخلماوقد. والهم نقادم (وفي يوم الجمعة)كذلك عملو اعزو. ق لابن أخي طاهر باشا المقهم بالقلعة وصحبته عابدي يك ورفقاؤهم بقصرالميني وخلعوا عليهسم وقدموالهم تقادم ايضا ( وفي يوم الاحــدخامس عشره ) نزل ابن أخي طاهر باشا من القلمة ومن معــه من أكابر الارنؤ دوأعيانهم وعساكرهم بهزالهم ومتاعهم وماجموه من المنهوبات وهوشيءكذير جدا وسلموا القلمة اليالامراء المصرلية وطلع احمدبيك الكلارجي اليباب الانكشارية وأقامبه وعبدالرحمن بيك ابراهميم الي باب المزب وسليم أغا مستحفظان الى القصوفعند ذلك اطمأن الناس بنزولهم من القلعة فانهم كأنوا على تخوف من افامتهم بهاوكشر فيهـم اللغط بسبب ذلك نلم يزل الامراء يدبرون

استأذن محمدعلي فيدننهما فاذزله فاعطى شخصا ستمائة نصف فضحة لتجبيزهما وتكفينغ مافاخذها وأعطى.نهالاً خرمائتي نصف لاغيرقاخذها وذهب نوضهمافي تابوت واحد.ن غيرر ؤس وكانوا ذهبوا برؤسهما اليالامراء بالجيزة ولم يردوهاولم يدفنا مهزما ثمرفه بهمابا تابوت الى ميضأة جامع السلطان شاه الحجاور للمكان وهومكان قذرفنسام ماوكفنهمافي كفن حقير ودفنهمافي حفرةنحت حائط بتر بة الاز بكية من غير رؤس فهذا ماكان من أمرهما وأماالذين في قلمـــ ة الظاهر فانهم انحصر وا وأحاط بهم الارنؤ دوالغز والمربان وليس عنسدهمما يأكلون ولامايشر بون فصار وايرمون عايمم من السور القر ابين والبار ودومم كذلك يرمون عليهم من أسفل وجمعوا أتر بةوعملوها كيماناعالية وصارير مون عايهم منتها كذلك بقية نهار الجمعة وليلةاال بت اشتدا لحرب بينهم بطول الليل وفي الصباح أنزلوا من القلمة مدافع كبار او بنبة وجبيخانه وأصعدوها على التاول وضر بواعليهم الى قبيل العصر نعند ذلك طلبوا الامان وفنحواباب الغلمة وخرجأ حمدباشا وصحبنه شخصان وهما للذان فتسلاطاهم بالخافاخذوهم وعدوابهم الي الحبيزة وبطل الحرب والرمي وبقيطائفة الانكمشار يةداخل القلمسة وحولهم العماكر فلماذهبوابهم الىالحبزةأرسلوا أحمدباشا المىقصرالعينى وأبقوا لاثنينوهم اسمميلأغا وموسى أغابالقصر الذي بالحبيزة ونودى بالإمان للرعيمة حسب مارسم ابراهم يملك وعثمان بيك البرديسي ومحمد على (وفي يوم السبت) حضراً حمد بيك أخو محمد علي اليجهة خان الخلبلي ففتحواعـــدة حوانيت وقهاوي وأماكن وأخــذوامافيها وأجلسواطوائف منعسكر الارنؤد على الخ نان والوكائل والاماكن وشلحواناساك ثيرة من ثيابهـــمور بمــاقتلوا من عصي عليهـــم فلخوفأهل خانالخايلي ومنجاورهم واستمر الارنؤدكامرت منهمطائفةووجدوا شخصافي أيجهةفيهشبه مابا لاتراك فبضواعاي وأخذوا ثيابه وخصوصا ان وجدوا شيأممه من السلاح أُوسكيناً فتوقى أكثرالناس وانكنواعن المرور فيأسواق المدينة فضــــلاعن|لجهات البرانيـــة ( وفيه ) كثر مرور الغز والكشاف المصر ايةوترددواالي المدينةوعلى أكتافهم البنادق والقرابين وخلفهم المماليك والعربان فيذهبون البيبيوتهم وببيتون بهاويد خسلون الحمامات ويغيرون ثيابهم و يمودون الى برالجيزة وبعضهم امامه المذداة بالامان عند مروره بوسط المدينة ( وفيـــه )كتبت أوراق بطاب درامم فردة على البلاد المنوفية والغربية كل بلد ألف ريال وذلك خــلاف مضايف المرب وكانهم (وفي يوم الاثنــين) قتلو اشخصا بباب الحرق يقال انه كان من أكبر المتحز بين على الارنؤد وجبع منهوبات كثيرة(وفيه) أيضاقتلوا اسمعيلأغا وموسىأغاوهااللذان كاناقتلاطاهر باشا وتقدمأنهمكانوا أخذوها بالامان محبة احمد باشالي قصرالعيني وتي الاثنان بتصر الجيزة فاخذوها وعدوابهما اليمالبر الآخروقطعوا رأسيهماعندالناص ية وأخذوا الراسين وذهبوابهما الي زوجة

الاأنه لم يجدج الايحمل عليها أثقاله فقال للرسول الم عليه وقل له ير ـ لم لي حمالا وأناأ خرج وأما تـــايم القاتاين فلايكن فقال له أماحضور الجمل فغير متيسر في مذا الوقت لبعد المسافة فقال له وكيف يكون العمل فقال يركب حضرتكم ويخرج و وقت ماحضرت الجمال الايلة أوغد احملت الانق ل ولحقتكم خارج البلد فعند ذلك قام وركب وقت العصر ولفرق مركان معه من أعيان العثمانية مئــ الله فنردار وكمتخدا بيكوالر وزنامجىوذهبوا اليمحمدعلى والتجؤا اليهنأظهر لهمالبشر والقبول وخرجأحمد باشافي حالة شنيعة وأتباعه مشاة بين يديه وهم يعدون في مشيهم وعلى أكتانهم وسائد وأسمة خفينة فعند ماخر جمن البيت دخل الار نؤ دونهبو الجميع مافيه ولميزل سائر احتى خرج من المدينة من باب الفتوح فوجدالعسكر والعربان و بمضكشاف ومماليك مصرية محدقة بالطرق فدخل مع الانكشارية المي قلعة الظاهر وأغلقو هاعليهم وخرج خانهم عدةوا فرة من الارنؤ دوالكشاف المصرلية والعرب والغز وأحاطوابهم وأقامواعلى ذلك المكالليلة وبعددالمشاءمر الوالى وأمامه المناداة بالامان حسب مارسم ابراهيم بيك حاكم الولاية وأندينا محمد على فكانت مدة الولاية لاحمد باشايوما وايلة لاغير وفي ذلك اليومنه بوابيت يوسف كتخدا يكوأخرجوامنه أشياء كثيرة أخذذلك جميعه الارنؤد وأصبح يوم الجمعة فركب المشايخ والاعدان وعدو اللي برالحيزة وسلمواعلي ابراهيم بيك والامراء (وفيه) استأذن الدفتردار وكتخدابيك محمدعلى في الاقامة عنده أوالذهاب فاذن لهما بالتوجه الى بيوتهما فركباقبيل الظهر وساراالى بيتالدفتردار وهو بيتالبار ودى فدخــلكتخدابيك معالدفتردا راءامه بهب بيته فنزلاو جلسامقدارساعة واذبجماعةمن كبارالا نؤدوههم عدةمن العسكر وصلوا انيرماوعند دخولهم طلبوا المشاعلى من بيت على أغاالشعر اوى وهونجاه بيت البار و دي فلم يجدوه فذه ومعهم رفيق لهوايس معه سلاح فدخلوا الدار وأغلقواالباب وعلمأهل الخطة مرادهم فاجتمع الكثير من الاوباش والجعيدية والمسكرخار جالدارير يدون النهب ولمادخلو اعليهماقبضوا أولاعلى الدقتردار وشلحوه من ثيابه وهو يتمول عيبتر وأصابه بعضهم بضر بةعلي يدهاليمني وآخرجوه الى فسحةالمكان وقطموا رأسه بمدخر باتومو يصيح مع كل ضربة لكون المشاعلي لايحسن الضرب ولم يكن معه ــ لاح بل ضِر به بسلاح بعضالمسكم الحاضرين ثمفعلواذاك يبوسف كتخدابيك وهوسا كتالم يتكلم وأخذوا الرأسين وتركوهما مرميين وخرجوا بعسدمانهبواما وجدوه من انثياب ولانتعة بالمكان وكذلك ثياب أتباعهم وخرجأ تباعههم فىأسواحال يطابون النجاةبار واحههم ومنهم ننهرب وطلعاليحريم البارودي الساكنات في البيت وصرخ النساءو انزعجن وكانت الستنفيسة المرادية في ذلك لمنزل أيضا في تلك الايام فعند مارآت وصول الجماعة ارسلت الى ـ لميم كشف المحر مجي فحضر في ذاك الوقت فـكله لمه في أن يتلاف الامر فوجده قدتم فخرج مدخر وجهم الراسين فظن الناس أنها فعاته ثم خضر محمد على 

يذعن الى الطاعة فالماذه بوااليه وخاطبو فى ذلك أجاب بأن أحمد باشالم بكن والياعلي مصر بل انمهاهو والىالمدينة المنورةعلى ساكنها أفضلااصلاة والسلاموليس لهعلاقة بمصر وأناكه:تالذىوليت طاهرباشالكونه محانظ الديارالمصر يةمن طرف الدولة ولهشبهة في الجملة وأماأحمد باشانليس لهجرة ولاشبهة فهو يخرج خارج البلدو يأخذمه لانكشارية وتجهزه ويسافر الى ولايته فقامو امن عنسده عليذاكواستمرالا نكشارية علي ماهم عليه من النهب وتتبع الارنؤ دويحز بوا وتسلحوا وعملوا متاريس على جهاته. ونواحيهـمالى آخرالنهار فنادواعلى الناس بالسهر وانتحفظ والدكاكين تفتح والقناديل تعلق وبات الناس على تخوف ولماأصبح نهارا لخنبس مرالوالي والاغاينادون بالامان برسم حكم أحمد باشا نمانأحمد باشاأرسلأو راقاالى المشابخ بالحضو ونذهبوااليه فقال لهمأر يدمنكمأن بجمعوا الناس وكرعية وتأمروهم بالخر وجعلي الارنؤ دوقتاهم فقالوا سمعاوطاءية وأخيذوا في القيام نقسال لهم لاتذهبوا وكونوا ينسدى وأرسلواللناس كاأمر لكم فقالواله انعادتنا أن يكون جلوسمنافي الهمات بالجامع الأزهر ونجنمع به وترسل الي الرعية فانهم عند ذلك لايخالفون وكان مصطفى أغا الوكيــــل-حاضرا فراددهم فيذاك وعرف منهـــمالانهكاك نلميزالواحتى تخلصــوا وخرجوا وكان أحمله باشأرسل أحضر الدفتردار ويوسف كتخدااا باشاوعبداللهافندي رامزالروزنامجي وغالب أكابر المثمانية ومصطفى أغاا لوكيل كان مرهونا عندشيه خالسادات كانقدم نعند ماسمع بقتل طاهر بإشا يعاضــده و بقو يه وأمامحمد على و الار نؤدّ فانهم مالكون القامة الكبيرة ويجمعون أمرهم و يراسلون الامراءِ فلماأ صبح ذاك اليومء دى الكثير من المماليك والكيشاف الى بر مصر ومروافي الاسواق وعدي أيضا محمد على وقابلهم في برالجيزة ورجع وعدى الكثير منهم من ناحية نبابة ومعهم عربان كشيرة وساروا الىجهةخارج إبالنصرو باب الفتوح وأقامواهناك وأرسل ابراهيم بيكورقة اليأحمد باشايقول فيهاانه بلغناموت المرحوم طاهر باشاعليه الرحمة والرضوان فانتم تبكونون مع أتباعكم الارنؤ د حالاواحدا ولاتنداخلوامعالانكشارية فلماكانضحوةالنهارذهب حماعة من الانكشارية الي جهةالرميلة فضر بواعليهم من القلعة مدافع فولواو ذهبوا ثم بعد حصة ضربوا أيضاعدة مدافع متراسلة على جهة يتأحمد باشا وكان ساكنا في بيت على بيك الكبير ؛ لداودية فه: د ذلك أخذاً مر . في الانحلال وتفرقءنه غالب الانكشار يةالبلدية و وانق ان المثايخ لماخر جو امن عنده و ركبو الميز الواسائرين الىأنوم لواجاءها نغور يةفنزلوابه وجاسواوهم فيحيرة متفكرين نيما يصنبون فعندماسمعو اصوت المدانع قامواو انرقو اوذهبوا الى يوتهمثم ان ابراهيم بيك أرسل ورقة الى أحمد باشاقبيل العصرياً مره ولايقيم الحالليل وانخالف فلايلومن الانفسه فلمارأي حال فهسه مضمحلا لميجدبدامن الامتثال

المذكور ونأمن جامع الظاهروهم بحوالماثتين وخمسين نفرا بمددهم وأسلحتهم كاهي عادتهم وخلفهم كبراؤهم وهماسمميل أغا ومعهآخر يقالله موسىأغا وآخرفذهبواعلى طاهم باشاوسألوه في جماكيهم نقال لهم ليس أكم عندي الان وقت ولا بتى وان كان لكم ثي مكسور فهو ، طلوب لكم من باشتكم محمد باشا فالحواعليه فنترفيهم فعاجلوه بالحسام وضر به أحدهم فطيررأ سهور ماها.ن الشباك الى الحوش وسحبت طوائفهم الالملحة وهاجوافيأ تباعه فوقعالحريقوالنهب فيالدارووقع فيالناسكرشات وخرجتالعسا كرألانكشاريةو بأيديهمالسيوف المسلولة ومعهمماخطفوه من النهب فانزعجت الناس وأغلةواالأسواق والدكاكين وهربو الى الدور وأغلقوا الابواب وهملا يعلمون ماالخبر وبعدساعة شاع الحجبر وشق الوالى والاغاينادون بالامن والامان حسب مارسم أحمد باشا وكرر وا المناداة بذلك ثم نادوا باجتماع الانكشار يةاابلدية وخلافهم عندأ حمد باشاعلي طائفة الارنؤ دوقئلهم واخراجهم من المدينة فتحز بواأحزابا ومشواطوائف طوائف وتجمع الاراؤدجهة الازبكية وفي بيوتهم الساكنين فيها وصارالانكشارية اذاظفروا بأحدمن الارنؤدأ خذواسلاحه وربماقتلوه وكذلك الارنؤد يفعلون ممهم مثل ذلك هذاوالنهبوالحر بقعمال في بيت طاهر باشا وفرج الله عن المعتقلين والمحبوسين على المغارم والمصادرات وبقبت جثة طاهر باشامرمية لميلتفت اليهاأحد ولم يجسراً حدمن أتباعه علي الدخول الميالبيت واخراجها ودفنها وزالت دولته وانقضت سلطنته فى لحظة فكانت مدة غلبته ستة وعشرين يوما ولوطال عمره زيادة علي ذلك لاهلك الحرث والنسل وكان صفته أسمر اللون محيف البدنأسو داللحية قايل الكلام بالتركى فضلاعن العربى ويغلبعليه لغة الارنؤ دية وفيه هوس وانسلاب وميل للمسلوبين والحجاذبب والدراويش وعمل لهخلوة بالشيخونية وكان ببيت فيها كشيرا و يصعدمعالشيخ عبدالله الكردى الى السطح فى الليل و يذكرمه مم سكن هناك بحريمه وقدكان نزوج بامرأ ذمن نساء الامراء وكان يجتمع عنده أشكال مختلفة الصور فيذكر ممهم ويجالسهم ويظهر الاعتقادفيهم ولمارأوامنه ذلك خرج الكثيرمن الاوباش وتزيا بماسولت لهننسه وشيطانه وابسله طرطوراطويلاومرقمة ودلقا وعلق لهجلاجل وبهرجان وعصامصبوغة وفيهاشخاشيخ وشراريب وطبلة يدقءابها ويصرخ ويزعق ويتكلم بكامات مستهجنة وألفاظ موهمة بأنهمن أر باب الاحوال ونحوذلك ولماقتلأقاممرمياالى ثانى يوملم يدفن ثمدفنوه منغير رأس بقبة عندبركة الفيل وأخلذ بعض الينكجرية رأمهوذهبوابهاليو صلوهاالى محمد باشاو يأخذوامنه البقشيش فلحقهم جماعة من الارنؤد فقتلوهم وأخذواالرأس منهمو رجعوا بهاود ننوهامع جثته وكتب أحمد باشامكتو باالي محمد باشا يعلمه بصورةالواقمةو يستمجله للحضور وكذلك المحروتى وسميد أغاأرسل كلواحدمكتو بابمني ذلك وظنوا اتمام المنصف ولمانهبوا بينه نهبواما جاوره من دورالناس من الحبانية الى ضلع السمكة الحدرب الجماميزتم انأحمدباشا أحضرالمشابخ وأعلمهم بماوقع وأمرهم بالذهاب الى محسدعلي ويخاطبوه بأن

منهم و حبسوهم و كذلك عملوا على طائفة البهو دمائة كبس (وفيه) حضراً حمد أغاشويكار الى مصر عراسلة من الامراء القبالي (وفي يوم الاربعاء سادس عشرينه) سافرت التجريدة المعينة لمحمد باشا و كبيرها حسن بيك أخوطاهر باشا فنزلوا في مراكب و في البرأ يضا (وفي يوم الحيس) قبضوا على المعلم ملطي القبطي من أعيان كتبة القبط وهو الذي كان قاضيا أيام الفر نسيس فرموارقبته عند باب الخرق في ذلك وكذلك قطعواراً س المدلم حناالصبحاني أخي يوسف العسجاني من تجار الشوام عند باب الخرق في ذلك اليوم وأقاما مرميين الى ثانى يوم (وفي يوم السبت غايته) رجعاً حمد أغاشو يكار بجواب من الباشا الي رفقائه وأشيع وصول ابراهم بيك ومن معمه الي زاوية المصلوب ووصلت مقدماتهم الى برالجيزة يقبضون الكلف من البلاد (وفيه) أفرجوا عن يوسف كتخدا الباشا بعدان دفع المحانين كيسا و نزل من القلعة الي داره (وفيه) أرسل ظاهر باشا الى مصطفى افندى رامز الكانب وابراهيم افندي الروز المجي الرومى وسليمان افندى فأخذوهم عند عبد الله افندى راهز الروز المجي الرومى وابراهيم افندي الروز المجي الروم صفرسنة ١٢١٨

استهل بيوم الاحد (في ثانيه) حضرًا لامراء القبالي الى الشيخ الشيمي ( وفي ليلة الار بعاء رابعه ) خنقو ا احمدكتخداعلى باشاختيار الانكشارية ومصطفى كتخداالرزاز كتخداالعزب وكانامحبوسين بالقامةوضر بواوقت خنة همامدفمين في الساعة الثالثة من الليل ورموهما الى خارج ( و في صبحها يوم الاربعاء) حضر جواب من المسكر الذين ذهبوالمحار بة محمد باشامضمو نه انه انتقل من مكانه وذهب الى جهةدمياط وانه نخلف عنه حماعة منالمسكرالذين معه وأرسلوا يطلبون منهم الامان فلميجاوبوهم حتي يستأذ نو افي ذلك فا جابهم طاهر باشا بأن يعطوهم أماناو يضمو هم البهم ( وفي ذلك اليوم ) أشيع أن طاهر بإشاقاصد انتعدية لي البرااندري ليسلم على الامراء المصرلية وفى ذلك الوقت أمر باحضار حسن أغامحر مفارة إع من ذلك وأيقن بالموت فلما حضر بين يديه خلع عليه فروة و حمله معمار حبي باشاوأ عطاه ألغي فرا نساوأ مرهأن يتقيد بتعمير القلمة وماصدق أنه خرج من بين يديه وسكن روعه وفى ذلك الوقت حضراليـه طائفـة من الانكـثـاريةوهم الذين كانواحضر وافياً ول المحرم فى النقاير مع الجبخانه ليتوجهواالى الديارالحجازية وانزلوهم بجامع الظاهرخارجالحسينية وحصلت كائنة محمد باشاوهم مقيمون على ماهم عليه و لماخر ج محمد باشاوظهر عليه طائفة الارنؤ دشميخوا على الانكشارية وشاروا ينظرون اليهم بمين الاحتقارمع تكبرالانكشار يةونظرهم فيأنفس يهمأنهم فخذالسلطنة وأن الارنؤ دخدمهم وعسكرهم وأتباعهم ولمافر دالفر دطاهر بإشاو صادرالناس صاريد فع الى طائفة الارنؤد فيجما كيهمالمنكسرة أويحولهم بأوراق علي المصادرين وكلماطلب الانكشار بةشيأ منجما كيهم قال لهم ليس لكم عندي شئ ولاأعطيكم الامن وقت ولابتي فان كان لكم شئ فاذهبوا وخذوه من محمد باشا فضاق خناقهم وأوغر صدورهم وبيتواأمرهم مع أحمد باشاوالي المدينة فالماكان في هذا اليومركب الجماعة

بماوقع ويأمرهم بانهم يحضرون بالقرب من مصر لربمااقتضي الحال الى المعاوية(وفي يوم الاثنين سابع عشره )كتبوا العرضالمحضر بصورة ماوقعوختم عليه المشايخ والوجافلية وأرسلوه الى اسلامبول وأما محمد بأشا المهزوم فانه لم يزل في سير. حتى وصل الى المنصورة وفرد على أهلها تســ بين ألف ريال وكذلك فرد على ماأ مكنه من بلاد الدقهلية والغربية فردا ومظالموكلفا وصادف في طريقه بعض المعينين حاضرين بمبالغ الفردة السابقة فأخذهامنهم (وفي ليلة الثلاثاء) بعد المغرب ثامن عشر مأرسل طاهرباشا عدة من العسكر فقبضو اعلى جماعة من بيوتهم وهم أغاة الانكشارية ومصطفى كتخدا الرزاز ومصطفىأغا الوكيل وأيوب كتخدا الفلاح وأحمد كتخداعلى والمسيداحمدالمحروقي وخليل افندي كاتب خزنة محمد باشاوأ طلعوهم اليالة لعةوأ صبح الناس بتحدثون بذلك ثمان جماعة من الفقهاء سعوا الى السيد احمد الححر وقي فأنزلوه الى بيته فى ان يوم وعملو اعليه ستمائة كيس ولزم المسكر بيتهوكذلك بقية الجماعة منهم من عمل عليه مائتا كيس وأقل وأكثرو أقامو افي الترسيم (وفي يوم الجمعة حادى عشرينه) ركب طاهر باشا بالموكب والملازمين وصلى الجمعة بجامع الحسين (وفيه) وردت الاخبار بان الامراء المصرية رجعوا الي قبلي ووصلوا الى قرب بني سويف (وفيه) تشفع شيخ السادات فيمصطفي أغاالوكيل وأخذه الى بيته وعملوا عليه مائتين وعشم ين كيسافلما كان يوم الاحدأرسل طاهر باشآ يطلب مصطفى أغاالوكيل من عندشيخ السادات فركب معه شيخ السادات وسعيدأغا وكيل دارالسعادةوذهباصحبتهالي بيتطاهرباشا فلماطلموا اليأعلي الدرج خرج عليهم جماعة من العسكر وجذبو امصطفى أغامن بينهم وقبضوا عليه وأنزلو مالى أسفل وأخذو مالى القلمة ماشيا علىأقدامه فحنق الشيخ السادات ودخل علي طاهر باشاو تشاجرمعه فاطلعه على مكتوب مرسل من محمد بإشااليه فقال هذا لا يؤاخذ به وانما يؤاخذاذا كان المكتوب نه الى محمد بإشائم انحط الامر على أنه لا يقتله ولا يطلقه ثم ان طاهرباشار كب ليلا وذهب الى شيخ السادات وأخذ خاطره بعدمافزع من حضوره اليه في ذلك الوقت (وفي ثالث عشرينــه) أطلعوا يوسف كتخدا الباشا الي القلعــة وألزموه بالوكذلك خزنة كاتب (ونيــه) خرج أميرالالزم لملاقاة الحجاج فنصب وطاقه بةبــة النصر وأقامهناك (وفيه) حضرهجان على يده مكاتيب مؤرخًا في عشرين شهرالحجة مضمونها أنالوهابيين أحاطوا بالديار الحجازيةوانشريف مكةالشريف غالب تداخل معشريف باشا وأمير الحاج المصريوالشامي وأرشاهم عليأن بتعوقوا معهأياماحتى ينقلماله ومتاعه اليجدة وذلك بعد اختلاف كبيروحل وربط وكونهم يجتمعون على حربه ثمير جعون عن ذلك إلى أن الفقرأيهم علي الرحيل فاقاءوا معالشريف اثنيءشربوماثم رحلوا ورحلااشيريف بعدآن أحرق داره ورحل شريف باشا أيضا اليجدة (ونيه) قبضواعلى أنفار من الوجاقلية أيضا المستورين وطلبو امنهم دراهم وعملو اعلي طائفة القبط الكتبة خمسمائة كيس بالتوزيع ( وفي خا س عشرينه ) قبضواعلي جاعة

سنوات وقيل أشنع من ذلك فانقل الله منه عباده وسلط عليه جنده وعماكره وخرج مرغوما مة ورا على هــــذه الصورة ولم يزل في ســــيره الي أن نزل بقليوب بمدالغروب فمشاه الشواربي شيخ قليوب ثمسار السلا الى دجوة فانزل الحريم والاثقسال في الاث مرا كبوسار هوالي جهة بنها وغالب حماعته تخلفواعنه بمصر وكذلك الكتخدا وديوان افندى والخازندار الذى كان بالقلمة والسلحدار وخليــل أندي خزنة كاتب ( وفي يوم الاثنين عاشره ) نودي بالامان أيضــا وأن العساكر لايتعرضون لاحد بأذية وكلءن تعرض لهعسكري بأذيةولوقايلة فليشتكه الى القلق الكائن بخطته ويحضره الى طاهر باشا فينتقم له منه (وفي يوم الخيس وقت العصر )حضر الاغاوالوجاقلية الى بيت القاضى وأعاموه باجتماعهم في غد عندطاهر بإشاو يتفقون على تلبيسه قائممقام و يكتبون عرض محضر بحاصل ماوقع ( وفي ذلك اليوم ) حضر جعفر كاشف تابع ابر اهيم ييك وبيده مراسلة خطا باللعلماء والمشايخ وقبل انه كان بمصرمن مدة أيام وكان يجتمع بطاهر بإشآكل وقت بالشيخو نية فلما أصبح يومالجمعة رابع عشرهاجتمع للشايخ عند القاضي وركبواصجته وذهبواعندطاهر بإشاوعملوا ديواناوأحضر القاضي فروة ممورأ ابسه الطاهر بإشاليكون قائممةامحي يحضر له الولاية أويأنى وال وكلوه على رفع الحوادث والمظالم وظنوافيه الخيرية وانفةواعلى كتابة عرضحال بصورة ماوقع وقرؤا المكتوب الذى حضرمن عندالامراءالقبالي وهومشتمل علىآيات وأحاديث وكالام طويل ومحصسله انهمطا أمون وممتثلون ولمبحصل منهم تعدولامحاربةوانمىااذاحضروا الىجهةأو بلدة وطلبوا المرور عليهاأ وقضاء حاجة من بندر منعهم الحاكم والعساكر التيبهاو نابذوهم بالمحاربة والطرد ومع ذلك اذا وقعت بيننامحار بةلايثبتون لناو ينهزمون ويفرون وقد تكرر ذلك للمرة بعدالمرة ولايخفي مابتر تب على ذلك مناانهمب والسلب وهتك الحرائر وقدوقع أننالماحضرنابالمنية فحصل ماحصلو بدؤنا بالطرد والابهادوحصل ماحصــل بماذكروعوقب من لاجني وذنب الرعيةوالعباد في رقابكم وقد التمسنا منساداتنا المشايخأن يتشفعو الناعندحضرة الوزيرو يعطينا مايقوم بؤنتناومعايشنا فايحضرة الوزير الااخراج امن القطر المصري كليا وبمثم تحذرونا مخالفة الدولة العلمية مستدلين علينا بقوله تعالى أطيموا الله رأطيعوا الرسول وأولى الامرمنيكم ولمتذكر والناآية تدلءلي اننا نخرج من يحت السماء ولاآية تدل على اننائلتي بأيدينا الى التهلكة وذكرتم لناأن حريمنا وأولاد نابمصر وربماتر تب على المخالفة وقوع الْضرر بهم وقد تعجبنا ، ن ذلك فاننا أنماتر كناحر يمناثقة بأنهم في كفالتكم وعرضكم على أن لمروءة تأبي صرف الهمة الميامتداد الايدي للحربم والرجال للرجال علي ان الفلك دوار والله يقلب االليلوالنهار والملك بيدالله يؤتيه من بشاء قلاللهممالك الملك الآية نلماقري ذلك بتفاصيله تعجب السامعون له فكانما كانوا ينظرون من خلف حجاب الغيب وأخذذاك المكتوب طاهر بإشاوأودعه فيجيبه ثم قالالحاضرون فمسايكون الجواب قالحتىنتروى فيذلكثم كتبر لهمجوابا يخبرهم نيه

ثم خرج الى الشرقية قاقام هذاك وحضر الفرنسيس فسكنه سارى عسكر بونا مارته نعمر فيه أيضا عمارة ولما سافر وأقام وكانه كلمهر عمر فيه أيضا فلم اقتل كلمهر وتولي عوضه عبدالله منولم بزل مجتهدا في عمارته وغير معاليمه وأدخل فيه المسجد وبني الباب على الوضع الذي كان عليه وعقد فو قه القبة الحكمة وأقام في أركام الاعمدة بوضع محكم وتقن وعمل السلالم العراض التي يصدعد ونها الي الدو رالعلوى والسفلي من على عبن الداخل وجعل مساكنه كلما تنفذا لى بعضها البعض على طربقة وضع مساكنه واستمرييني فيه و يعمر مدة اقامة ما أن خرج من مصر فلما حضراله النهائية وتولى على مصر محمد باشا المذكور وغب في سكني هذا المكان وشرع في تعميره هذه المعمارة العظيمة حتى إذه رتب لحرق الجبر فقط اثني عشر قمينا تشتغل على الدوام والجمال التي تنقل الحجر من الجبل الاث قطارات كل قطار سبعون جملاوقس على ذلك بقية اللوازم ورموا جميع الاثرية في البركة حتى ردموا منها جانبا كبيرا ردما البركة وأمثا لها المناه البركة وأمثا لها النبل حين غير معتدل حتى شوهو البركة وسارت كلها كيما فاؤثر بة والعجب ان منتهى لرغبة في سكن هدنه عبر معتدل حتى شوهو البركة وسارت كلها كيما فاؤثر بة والعجب ان منتهى لرغبة في سكن هدنه تعمير مناه المناه المناه وقدون القناد بل بدائر ها في جميع قواطين البيوت في ميرلذك منظر جهيج للاونها واعند دخول المساء يوقدون القناد بل بدائر ها في جميع قواطين البيوت فيصير لذلك منظر جهيج لاسما في الدالى المة مرة في ختاط ضحك الماء في وجه البدور و القناد يل وانعكاس خيالها كانها أسفل الماء أيضا وصدى أصوات القبان والاغاني في ليال لا تمده ن الاعمار

\* اذالناس ناس والزمان زمان \* فلاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم الي آنكان ماكان ووقعت هذه الحوادث فتضاعف المسخ والتشويه والعجب انه لما وقعت الحرابة بين الفرنساوية والعمانية وأهدل مصر وأقام الحرب ستة وثلاثين بوماوهم يضر بون على ذلك البيت بالمدافع والقنابر لم يصبه شيء و لم بنه مم منه حجر واحدول وقعت هذه الحرابة بين الباشا وعسكره احترق وانهدم في ليلة واحدة وكذلك احترق بيت الدفتر دار وهو بيت ثلاثة ولية الذي كان أنشأه رضوان كه تخدا الحجافي وكان بيتا عظيم احترق بيت الدفتر دار وهو بيت ثلاثة ولية الذي كان أنشأه رضوان كه تخدا الحجافي وكان بيتا عظيم الميس له نظير في عمارته و زخر فته وكلفته وسقوفه من أغرب ماص عمة أيدى بني آدم في الدقة والصنعه وكله منهو سكان المنادهب واللاز وردوالا صباغ وعلى مجالسه العلى قباب مصنعة والرض كام البار خام الملون فاحترق و والفقار المحتسب وأغاث الانكشارية و ادوابا لامان والبيم والشراء في كانت مدة ولا يقسم في مصرسنة و ثلاثة أشهر وأحدا وعشر بن بوما و كان سيء التدبير و لا يحسس التصرف ويحب على مصرسنة و ثلاثة أشهر وأحدا وعشر بن بوما وكان سيء التدبير و لا يحسس التصرف ويحب على مصرسنة و ثلاثة أشهر وأحدا وعشر بن بوما وكان سيء التدبير و لا يحسس التصرف ويحب على مصرسنة و ثلاثة أشهر وأحدا وعشر بن بوما وكان سيء المتدبير و واليام من المنام والفرد سيف الداس وأهل القري حتى أنه م كانواحر رواد فائر فردة عامة على الدور والاماكن بأجرة ثلاث على الذاس وأهل القري حتى أنه م كانواحر رواد فائر فردة عامة على الدور والاماكن بأحرة ثلاث

تلتيب فيه والدخان صاعد الىءنان السماءحتى لميبق فيه الاالجدران التحتانية الملاصقة للارض واحــــترقتوانهدمت تلك لابنية العظيمة الشــيدة والعالية ومابه منالقصور والمجالس والمةاعد والرواشن والشبابيك وألقمريات والمناظ والننهات والخزائن والمخادع وكان دذاالبيت سنأضحم المبانى المكلفة فانه اذاحلف الحالف انهصرف على عمارته من أول الزمان الىان احترق عشرة خزائن من المال أوا كار لايحنت فان الاافي لما أنشأ ، صرف عليه مبالغ كثيرة وكان أصل هذا المكان قصراعمره وأنشأه السيدابراهيم ابن الميدسه ودي اسكندرمن فقهاء الحنفية وجعل فيأسفله قباطر وبوائك من ناحية البركة وجمَّلها برسم النزهة لعا. ةالناس فكان يجتمع بهاعالم من أجناس الناس وأولاد البلديميء كثير وبها قهاوى وبياعون ونكهانية وخاني وغبرذاك ويقف عندها مراكب وقواربها من تلك الاجناس فكان بتعها وبالجسر المقابل لها من عصر النهار الى آخر الليك من الحظ والنزاهة مالايوصف ثم تداول ذاك القصرأ يدي الملاك وظهر على بيك وقساوة حكمه فسدوا تلك البوائك ومنعوا الناس عنها لماكان يقعبها في الاحيان من اجتماع أهل الفسوق والحشاشيين ثم اشترى ذلك القصرالاميرأحمد أغاشو يكار وباعه بعدمدة فاشتراه الامير محمدبيك الالغي سنةاحدي عشرة ومانتين وألف وشرع فى هدمه و تسميره وانشائه على الصورة انتي كان علمها وكان غائباجهــة الثمرقية فرسم لكتخداه صورته فيكاغد بكيفية وضعه فحضر ذوالفقار كتخداوهدم ذلك القصر وحفرالجدران ووضعالاساس وأقامالدعائمووضعسقوف لدور السفلي فحضر عندذلك مخدومه فلم بجده على الرسم الذي حدد وله نه دمه ثانيا وأقام دعامُّه على مراده واجتهد في عمارته وطلب له الصناع والمؤنءن الاحجار والاخشاب المتنوعة حتي شحت المؤن في ذلك الوقت واوقف أربعة من أمرائه عليأر ببعجهانه وعملءلى ذمةالعمارة طواحين للجبس وقمن الجيروأ حضراابالاط من الجبل قطعا كبارا ونشرها على قياس مطلوبه وكذلك الرخاموذلك خـــلاف انقاض رخام المكان وانقاض الاماكن التى اشتراهاوهدمها وأخذأخشابها وأنقاضها ونقلهاعلى الجمال وفي المراكب لاجمل ذلك فمنهاالبيت الكبير الذى كان آنشاه حسن كتخدا الشعراوى على بركة الرطلي وكان بعشىءكشير من الاخشاب والانقاض والشبابيك والرواشن نقات جميعها الى العسمارة فصاركل من الامراء المشيدين يبنى وبنقل ويبيع ويفرق علي من أحبحتي نموا دورا من جاب تلك العمارة والطاب مستمر حتى أنموه فى مدة يسيرة وركب علي جميم الشبابيك شرائح الزجاج أعلي وأسفل و دوشيء كثير جداوفي المخادع المختصة به ألواح الزجاج البلور الكبارالتي يساوى الواحدمنها خمسها تة درهم وهوكشيرأ يضا ثم فرشه جميمه بالبسط الرومى والفرش الفاخرو علقوا بهالستائر والوسائدا لمزركشة وطوالات المراتب كلهامقصبات ونني له حمامين علوياو سفليا الميغير ذلك فمساهوالاأن تم ذلك فاقام بهنحوءشرين يوما ◆ ∨0 - デュー シッ

عريانًا وقبضواعلى منش القبطان وعدوا بالغليون الى برانبابة ونهبو امافيـــ وكان بعمال القبطان وذخائره التيجمهما من مظالم المراكب والمسافرين والقادمين شيأ كشيرا وكذلك ذهبت طائفة منهم المحروقي بالأزبكية وهو بيتالبكريالقديم وقدكانأ خلاه لنفسه وعمره وسكنه بحريمه فنهبوا منهشيأ كثيرا يفوق الحصر وأخرجوامنهالنساء بعدمانتشوهن أوافتدين أنفسهن وكذلك بيتحريم الباشا الملاصق له بعدما أرسل الباشاعة آكره قبل بيوم فقل منه الحريم عنده بطو لهن لاغير ونهبوابيت جرجس الجوهرى وأخذوامنهأشياءنفيسة كشيرة وفراويمشمنة وحريم بيتالباشالم بتمكنوامنه الابعدانفضاض القضية بيومين يسبب ان المحانظين عليه كانوا ثمانية عشر فرنساو يافحاصر وافيه هذه المدةحتي خرجوامنه بامان وأماسكان تلك الخطة فانهم كانوايذهبون الىطاهر باشاأ ومحمدعلي فيرسل معهم عسكرالخفارتيم حتى ينقلواأ متعتهم أوماأ مكنهم الىجهات بعيدة عن ذلك المحل ليأ منو اعلى أنفسهم من الحرب وهرب المحر وقى وابنه عندالباشا ولاحت لوائح الخذلان علي الباشا واستعد للفرار فأنه لمابات تلك الليلة لميجدعا يقاو لاخبز افعاقواعلى الخيل أر زاوتعشي الباشا بالبقسماط وأرسل الى حارة النصاري نطلب منهم خبز افار سلو اله خبر الخطفه الارنؤ دفي الطريق ولم يصل اليه ثم ان عسكر الارنؤ داحضروا لهآلة بنبةو وضعوها بالبركة وضر بوابهاعلى بيتالباشافو قعتوا حدة على الباذا منج فالتهب فيمالنار فارادوااطفاه هافلم يجدواسقائين تنقل الماءويقال ان الخازند ارالذي كان بالقامة لماقبضو اعليه التزم لهم يحرق يتالباشا ويطلقوه فارسل بعضانباعه الى مكالهالذي ببيتالباشا فاوقدوا فيسهالنار في ذلك الوقت واشتعلت في الاخشاب والسقوف وسرت الى مساكن الباشا فعند دذلك نزل الباشا الى أسفل وأنزل الحريم وعدد من سبع عشرة امرأة فاركبهن بغالاوأمر الدلاة والهوارة إن يتقدموهن وركب صحبتهن المحر وقىوابنه وترجمانه وصيرفيه وعبيده وفراشوه وتأخرالباشاحتيأر كبالحريم ثمركب في مماليكه ومن بقي من عسكره واتباعه وركب مه حســين أغاشنن و بعض أغوات وصحبته ثلاثة هجن وخرج الىجز يرةبدران فعنـــد ماأشيـعر كوبه هجمتعــا كرالارنؤد علىالبيت واشــتغلوا بالنهبهذا والنارتشتعلفيه وكانركو بهقبيل أذانالعصر مزيومالاحدتاسعالمحرم وخرجخلفه عدةوافرة منءسكرالارنؤد فرجع عليهم وهزمهم مرتين وقيل ثلاثا وأماالحروقي ومنمعه فانهــم تشتتو امن بمضهم خلف الدلاة ولم ياحقو هم وانقطع حزام بفلتــه فنزل عنهافا دركه العساكر المتلاحةــة بالباشافعر وه وشلحوهمو واتبــاعه وابنــه وأخـــذوامنهم محوعشرين ألفــدينـــار فامنهم وأخدنه ممعه الي بلاق و بأنوا عنده الى ثاني يوم وأخدنهم أمانا وحضر الى طاهر باشا وقابله وكذلك جرجس الجوهرى ونهبالعسكر بيتالباشا وأخذوامنه شيأ كثيراوبات النار

أركبوا الدفتردار وأخذوه لى بيتطاهم باشا ومعه أتباعهوا نهزمالار نؤدبةمن تلك الجهة وانحصروا جهةجامعأز بك واشتغلواءحار بةالفرقة الاخري وتحققوا الهز يمةوالخذلان وعندماوصلتعساكر الباشاالى بيتالدفنردار والمحروق وييتحريمالباشااشــتغلوابالنهب واخراجالحر يموتركوا القتال ونفرقوا بالمنهو باتوفترت همةالفرقة الاخرى وجريأ كبثرهم ليخطف شيأو يغنم مثالهم وقالوانحن نقائل ونموت لاعلى شئ وأصحابنا ينهمون ويغنمون فهزموا أنفسهم لذلكو تراجع الارنؤ ديةوا شتدت عن يمنهم و رجم البعض منهم على عساكر الباشافهز ، و امن يقي منهم وملكوا الجهة التي كانوا أجلوهم عنها فعندذلك ظهرطاهم باشاوركب الىالرميلة وتقدمالى بابالعزب فوجده مغلوقا فعالج الطاقات الصغار التي في حائط باب المزب القريبة من الارض المدحدة لرمي المدافع من أسفل ففتح بعضها ودخل منها بعض عسكر فتلاقوامع الارنؤ دالمحانظين داخل الباب فالتف بعضهم علي بعض شم طلمواعند الخازندار وكان عنده ابن أخت طاهر باشا متمر ضاقب لذلك بأيام وصحبته طائفة أيضافا لتفو اعلى بمضهم وصار وا عصبة وطابو امفاتيح القلعة من الخازندار فما نعهم والرأي منهم العين الحراء سامهم المفاتيح ننزلو او فتحوا الابوابالطاهر باشا وحبسوا الخازندار وأنزلوا مزالقلعة مدافعو بنبات وجبخانه الىالاز بكية لجماعتهم وكذلك قبــــدوا بالقلمة طبحية وعساكر كل ذلك ومحمد بآشالا يدري بشئ من ذلك فلم يشعر الاوالضر بنازلءايه منالقلعة فسأل ماهذا فقيل لهانهم ملكوا القلعة فسقط في بده وعندذلك نزل طاهر باشامن القلعــة وشقءن وسط المدينة وهو يقول بنفســه.عالمنادي أمان واطــئنان افتحوا هكاكينكمو بيعواواشتر واوماعليكم بأس وطأف يز ورالاضرحة والمشايخ والمجاذبب ويطلب منهم الدعاءورفع الناس انتار يسمن الطرق وانكفواعن مقارشة العسكر وكذلك لم يحصل أذية من العسكر لاحدن الرعية وأمروا بنتح مخابز العيش والمآكل وأخذوا واشتر وامن غيراجحاف ولابخس فلما علم الباعة منهم ذلك ذهبوا البهم بالميش والكمك والجبن والفطير والسميط وغير ذلك ودخلو افيهم ببيه ون عليهم وهميشتر ونءنهم بالمصلحة وصار بعضأولادالبلديذهب الىالفرجة ويدخل بينهمو يمرمن وسطهم فلايتعرضون لهمو يقولون نحن مع بعضنا وأنتمر عيذ فلاعلاقة لكم ناو وجدوامع البعض سلاحا ذهب به عند ماأر سل الباشا ونادي على الناس فر دوهم بلطف وكل ذلك على غير القياس وطاهر باشا لم بكن له شغل الاالطواف المدينة والاسواق وخارج البلد و يتول للفلاحين الذين يجلبون الحطب والجلة والسمن والجبن بن الارياف كونواعلى ماأنتم عليه وهانوا أسبابكم وبيعوا واشتر واوليس عليكم بأس وحضراليه الوالى فأمره بالمرور والمناداة بالامن لناس واستمرا لحرب بين الفريقين نهار السبت واشتد ايسلة الاحدطول الليل فماأ صبح النهارحتي زحف عساكر الارنؤد اليجامع عثمان كتخدا والىحارة النصاري من الجهةالاخري وطلعو الى التلول التي بناحية بولاق وملكوا بولاق وهجموا عِلى الخالج ال الذي بالقرب من الشيخ فرج فقتلوا من به من عسكر التكر وروهرب من بقي انهم

المجاورلبيته وهومن الخشب والحجنةمن غيربياض لميكمل فالتهببالنار فنزل الىأسفل والارنؤد محيطة بهوبات تحت السلالم الي الصباح ونهب المسكر الخزينة والبيت ولم يسلم الاالدفتر دار والاوراق ..وضعوها في صـناديق وشالوها وكان بتداءرمي المدافع وقت صلاة الجمعة وأماأهل البلد فانهم كانوا متخونين ومتطيرين من قومة أونزعة تحصل من العسكر قبل ذلك فلماعاين الناس تجمعهم بييت الدفتردار شاعذلك فيالمدينةومرالوالى يقول لنناس ارفعوامناعكم واحفظوا أننسكم وخذوا حذركم وأسلحتكم فاغلق الناس الدكاكين والدروب وهاجوا وماجو افالماسمعو اضرب المدافع زاد تطيرهم ومخيلواهجوم العسكرونهباابلدبلودخول البيوت ولاراد يردهم ولاحا كميمنعهم ونادي المنادى مهاشرااناس وأولادالبلد كلمن كان عنده سلاح فليلبسه وأجنمه واعند شيخ مشايخ الحارات يذهب بكمالي بيت الباشاوحضرت أوراق من الباشالاهل الغورية ومغار بةالفحاءين وتجار خان الخليلي وأهل طولون بطلبهم بأسلحتهم والحضو رءنده والتحذير من التخلف نذهب بهض الناس فاقاموهم عندييت حريم البأشا ويتابن المحروقي المجاور لهوه ويت البكري القديم فباتو اليلتهم مناك وحضر حسن اغاوالي العمارة عشاءتلك الليلة وطاف على الناس يحرضهم على القياء ومعاونة الباشا وتجمع بعض الاوباش بالعصى والمساوق وتحزبوا أحزابا وعملواءتاريس عنـــدرأس الوراقين وجهةالعقادين والمشـــهـد الحسيني فلمادخل الليل بطل الرمي الي الصباح فشرعوافي الرمي بالمدافع والقذابر من الحبتين وتترست العساكربجاءع أزبك وبيتالدفتردار وبيت محمدعلي وكومالشيخ سلامة وداخل الناسخوف عظيم من هذه الحادثة وأماالقلعةالكبيرة فانالباشامطمئن من جهتها لانه مقيدبهاالخازندار ومعه عدةمن الارنؤ دوغ يرهم وفافل أبوابها ولماكان يومالجمعة أمس تاريخه قبل حصول الواقعة وحضرأغات الانكشارية والوجاقلية لاجل السلام على عادتهم ودخلوا عند كتخدا بيك فقال لهم نبهوا على أهل البلد يغلق الدكاكين والاسواق والاستمداد فان العسكر حاصل عندهم قلةأدب فلما طلعواعند الباشا أعلموه بمقالة كتخدابيك فقال لهــم نع فقال له أغات الانكشارية ياساطه نم يذبني الاحتفاظ بالقامة الكبيرة قبلكل ثبئ نقسال انبهأ الخازندار وأوصيته بالاحتناظ وغلق الابواب فقالله الإغااكن ينبغي أن نترك عند كل باب ن خارج قدر خسين انكشاريا فقال وايش فائدتهم . ماعليكم من هـــذا الكلام تريدون لفريق عساكري اذهبوا لمــا أمرتكم به وذاك لاجـــل انفاذااقضاه وحضرطاهم بإشاأ يضافي ذلك الوقت وهوكالمحب ومكمن المداوة فلم يقابله الباشا وأمرهبان يذهب الى داره و لايقارش فلما كاز في صبحها يوم السبت رتب الباشاعساكر معلى طريقة الفرنسيس وهوالمسمي بالنظام الحيديد فخرجوا بأساحتهم وبنادةهم وخيولهموهم طوابير ومرواحوالي البركة وانقسموافر قتينفر قةأتت على رصيف الخشاب وفرقة علي جهــةباب الهواءليآ خذوا الارنؤدية بينهم ويحصروهم من الجهتين فلماحضرت الغرقة التي من ناحية رصيف الخشاب قاتلوا الارنؤدية فعند ذلك

أصحابه على ذمته بعرقليل معلوم ويبيعه على ذمته بسعر كثير ان يسافر به الى جهة قبلى وذلك خلاف ما يأخذه من المراكب التي محمله فامتنع المتسببون فيه من تجار ته فعز و جوده في آخر السنة حتى بيع الربع بثما نين نصفا من الا ثة أنصاف وضجت الناس من ذلك فارسل ذلك المائزم الا ثقمرا كب على ذمته ووسقها ملحاوصار يبيع الربع بعشرين نصفاوينيه مه السبب بثلاثين و هذا لم يعهد في ما نقدم من السنين وعدم أيضا الصابون بسبب تأخر القافلة حتى بيع بأغلي ثمن ثم حضر ت القافلة فا تحل سعرد و تو اجد وغير ذلك مما لا يمكن الا حاطة به و ذاك الله تع الى حسن العاقبة

﴿ سنة ثمان عشرة ومائتين والف ﴾ ﴿ شهر محرم الحرام سنة ٧١٨ ؛ ﴾

استهل بيومالسبت (في ذلك اليوم)وقعت زيجة عظيمة في الناس وحصلت كرشات في مصر وبولاق وأغلق أهل الاسواق حوانيتهم ورفعوا منهاماخف من متاعهم من الدكا كين و بمضهم ترك حانوته وهرب والبمض سقط متاعه من يده ولم يشمر من شدة مالحقهم من الخوف والارجاف ولم يعلم سبب ذلك فيقال ان السبب في ذلك أن جماعــة من كبار المسكر ذهبوا الى الباشا وطلبو احجا كيهم المنكسرة وخرجهم نقال لهم اذهبوا الىالدفتر دارفذهبوا اليالدنتر دار فقال لهم جكينكم عندمحمدعلي فذهبوا الى محمد علي وكانو اوعدوهم بقبض جاءكيتهم في ذلك اليوم فلماذهبوا الى محمد على قال لهم لمأقبض شيأً فعملواه مهشراسة وضرب بينهم بعض بنادق وهاجت العسكر عندبين محمدعلي سرششمه فحصلت هذه الزعجة في مصروبو لاق ثم سكن ذلك بعد أن وعدهم بعد ستة أيام (و نيه) و ردت عدة نقاير وبها جبخانة وجملة من المسكر وصحبتهم ابراهيم أغا الذي كان كاشف الشرقية عامأول وكان توجه الي اسلامبول فحضر وصحبته ذلك فحملوا الجبخانه وطلموهااليالقلعة نيقال انهامتوجهةالي جدة بسبب فتنةالحجاز وقيل غيرذلك (وفي يومالجممة سابعه) ثارت العسكر وحضروا الى بيت الدفتر دار فاجنمعوا بالحوش وقفلواباب القيطون وطردوا القواسة وطلع جمع منهم فوقفوا بفسحة المكان الجالس به الدفتر دارودخل أر بعةمنهم عندالدفتر دارفكلموه في أنج از الوعد فقال لهمانه اجتمع عندي نحو الستين ألف قرش فاما أن تأخذوها أو تصبروا كم يوم حني كممل لكم المطلوب فقالو الابد من التشهيل فان المسكر تقلقوا منطول المواعيد فكتبورقة وأرسلهاالى الباشابأن يرسل اليه جانب دراهم تكملة للقدر الحاصل عنده في الخزينة فرجع الرسول وهو يةول لأأدفع ولاآذن بدنع شيء فاماأن يخرجوا ويسافروامن بلدي أولايد من قتام عن آخرهم فعند مارجه ع بذلك الجواب قال له ارجه عاليه وأخبر مان البيت قدامنالا بالعساكر فوقوتحتوأنى محصور بينهسم فمندوصول المرسال وقبسل رجوعه أمرالباشا بان يديروا المدافع ويضر بوها علي بيتالدنتردار وعلى المسكر فمايشعر الدفتردار الاوجلة وقعت بين يديه نقام منجاحه الىمجاس آخر وتنابع الرمي واشتعلت النار فياا بيت وفي الكشك الذىأنشأه ببيت جده

فيقال ان فعلهم هذه الفعائل من عوائدهم الخبيثة اذاتاً خرت نققاً بهم فعلو اذلك مع العامة على حدةول القائل خلص تارك من جارك وذلك كله بسبب تأخير جماكيهم وقطع خرجيه نحو خمسة أشهر والباشا يشوفهم ويتول هؤلاءلا يستحقون فلسا وأىشئ خرج منيدهم وطول المدى نكلفهم ولعطيهم ومايسترواأ ننسهم معالغزالمصرلية ولامرة فلاحاجة لنابهم بايخرجون عني ويذهبون حيث شاؤا فليس منهم الاالرزية والغنطزية وهم يقولون لانخرج ولانذهب حتى استوفي حقناعلى دو راانصف الفضة الواحد وانشئناأ قماوان شئناذهبنا ومنهااستمر ارالباشاعلي الهمة والاجتهاد في العمارة والبناء وطلب الاخشاب والمون حتى عن جميع أدوات العمارة وضاق حال الناس بسبب احتياجهم لعمارة أما كنهم التي تخربت في الحوادث السابقة ويلغ سعرا لاردب الحبس مائة وعثمرين نصفا والحير المخلوط أربعين فصفاوأجرة المعلم فياليوم خمسة وأربعين نصفا ويتبعه آخرمثل ذلك والفاعل اثنبن وعشرين نصفا وأحدتواأخذا جازة من المعمارجي وهوان الذي يريدبناءولو كانونا لايقدرأ زيأتيه البناءحتي يأخل ورقة من المعمار جي ويدفع عليها خمسين نصفا ولم يزل الاجتهاد في العمارة المذكورة حتي اقاموا جانبا من القشلة وهي عبارة عن وكالة يعلوها طباق وأسفالها اصطبلات وحولها من داخل حواصل ومن خارج حوانيت وقهوة فعندماتمت الحوانيت ركبوا عليها درفها وأسكنو ابهاقهوجيا ومزينا من أتباع الباشا وخياطين وعقادين وسروجية الباشا وغيرذلك لمبكمل تسقيف الطباق وعملوالها بوابة عظيمة بمصاطب وهدمواحائط الرحبة المقابلة لبيت الباشاالخارجة وعمرت وانشئت بالحجر النحت المدافع العظيمة وبركة الرحبة مثل ذلك وعملوا لهابا بالخرقبالة باب القشلة بحيث صار بينها وبنين القشلة فيسلوكهم مزبوابة عظيمة الحطريق بولاق منالجمة الغربية بحائط حجرمتصلة منالرحبة حيث البوابة المواجهة للقشلة المىآخر القشلة وعلى هذه البوابة من الجبهتين مدافع مركبة على بدنات وأبراج وطيقان مهندمة وبأسفلها من داخل مصطبة كبيرة من حجر وبهاباب يصمدمنه الى تلك الابراج والحبخانه والمساكر جلوس على تلك المصاطب الخارجة والداخلة لابسمين الاسلحة وبنادقهم مرصوصة بدائر الحيطان وبداخل الرحبة الوسطانية مدافع عظيمة مرصوصة بطول الرحبة عينا وشمالاوكذلك بداخل الحوش الجوانى الاصلي وأسفل البركة نحو المائتي مدفع مرصوصة أيضا وعربيات وصناديق جبخانه وآلاتحرب وغيرذلك والجبخانهاا كبيرة لهامحل مخصوص بالحوش الداخل الاصلى ولهاخز نةوطبجية وعربجية \* ومنهاانه عدم البصل الاحمر حتى ببعالرطل بسمر القنطار فى الزمن السابق وعدم الماح أيضا بسبب احتكاره وعدم المراكب التي تجلبه من بحري لماترتب عليهم من زيادة الجمرك وعدم مكاسبهم فيه لان الذي تولي على حمرك الملاحة صارياً خذه من

وتمنوالهمالغوائل وعصتأ هسلمالنواحى وعربدتالمر بان وقطمواالطرق وعلمواخيانتهم فخانوهم ومكالبهم فكالبوهم وانتمى عربان الجهة القبلية الى الامراءالمصرلية وساعدوهم عايهم ولمساأتحدر الامراءالىجهة بحرى انضمت اليهم جميع قبائل الحبهة الغربية والهنادي وهرب البحيرة وخلافهم فلما وقعت الحروب بن الامراء والعشمانيين وكانت الغلبة الامراء والعربان زادت جمارتهم عليهم و رصدوا لهمالغوائل رقطعوا عليهم وعلى المسافرين العلرق بحراو برافهن ظفر وابه ومانعهم نهبو امتاعه وقتسلوم والاسلبوه وتركوه وفحش الامرجداقبلي وبحرى حتى وقف حال الناس ورضواعن أحكام الفرنسيس \* ومنهاان البالمالماقتل الوالي والمحتسب وعمل قائمة تــعيرة للمبيعات وان يكون الرطل اثنتي عشرة أوقيةفي جميعالاو زان وأبطلو الرطل الزياتى الذى يوزن بهااسمن والحببن والمسسل واللحم وغير ذلك وهوار بع عشرة أوقية لم بنفذ من تلك الاوامر بي سوي نقص الارطال ولم يزل ذوالفقار محتسبا حتىرتبالمقرراتعلي المتسببين زيادةعن القانون الاصلى وجمل منهاقسطا لخزينة الباشا وللكتخدا وخلافهما ورجعت الامورفي الاسعارا قبحواغليمما كانت عليه في كل ثمى واستمر الرطل اثنتي عشرة ان الفضة الانصاف العددية صاروا يأخذونها من دار الضرب أول بأول ويرسلونها الى الروم والشام بزيادة الصرف ولاينزل اليااصيارف منها الاالقليل حتى شحت بأبدى الناسجدا ووقف حالهم في شراء لوازمالبيوت ومحقراتالامورو يدور الانسانبالريالأوالمحبوبأوالمجر وهوفي يدمطولاانهار فلا يجدمصارفته وأغاقت غالب الصيارف حوانبتهم سببذلك وبسبب أذية المسكر فانهم بأتون البهسم ويلزءونهم بالمصارفة نيقول لهااصيرفي ليس عندي فضة فلابقبل عذره ويفزع عليه يبطقانهأو بارودته كاهلاواذا اشترى شيأ من سوقي أعطاه بندقيا وطاب باقيه ولم يكن عندالبا نع باقيه اخذالذي اشتراه والبندقى وذهب ولايقدر السبب على استخلاص حقه منه وان وجدمه مافي المصارنة وأخذذاك البندقي وتقده عندالصراف وكان اقصاوه والغالب لايقدر الصيرفي أنيذ كرنقصه فان قال الهينقص كذافزع عليه وسبهو بعضهم أدخل أصبعه في عين الصراف وأمثال ذلك \* ومنها شحة المراكب حتى ان المسافر يمك الايام الكثيرة بننظر مركبانلايجد وربماأخذوهابمد نماموسةمهافنكتوه وأخذوها وان مرت الحال على الدوام فكان ذلك من أعظماً سباب التعطيل أيضا \* ومنها تسلط العسكر على خطف الناس وشلبهم وقتلهم وخصوصا فيأواخرهذهااسنة حتىامتنعتااناسمنالرور فيجهات كنهم الاأن يكونواني عزوة ومنعةوقوة ولاتكادتري شخصا يمرفي الاسواق السلطانية من بمسدالمغرب وقبيل العشاء وأذااضطر الانسان المي المرور تلك الاوقات فلابمر الاكالمجازف علي نفسه وكانماعلي رأسه الطير

في عمـــل متار يسومدانع حتى ظن انه صارفي منعة عظيمة فلما أجابهم بالامتناع حضروا الى البلدة وخاربهم أشدالمحاربةمدةأر بعةأيام بلباليها حتيغلبوا عليهم ودخلوا البلدة وأطلقوا فيهاا نمار وقثلوا أهاراومابها منالعسكر ولمبنجءتهم الامرألق نفسه فىالبحروعام الىالبر الآخرأوكازقد هربقبل ذلك وأماسليم كاشف فانهم تبضواعايه حياوأ خذوه أسيرا الميابر اهيم بيك فوبخه وأمر بفهربه فضربوه علة بالنبابيت (وفيه) وصلت هجانة من شريف باشا بمكانبة للباشاوالدفتر دار يخبر فيها انهو صل الي الينبعوهوعازم علىالركوب منهناك علىالبرليــدرك الحج ويترك أنقاله نتوجه فيالمركب الى جدة (وفي غايته) وصل ساحدارالباشاو صحبته أغات المقرر الذي نقدمت بشارته فلماو صلوا الى بولاق أرسل الباشافي صبحهاالمهم فركبوا فيموكب اليبيت الباشاوضر بوالهم مدافع وحضر المشابخ والقاضي والاعيان والوجاقات فقري علمهم ذلك وفيه الامر بتشهيل غلال للحر بين والحث والامر بجحارية المخالفين (وفيــه) بعثوانحوألف مزااهـكر الىجهةأسيوط للمحافظةفسار واعلىالهجن منالبر الشرقي (وفيه)أرسلوا أوراقاالىالتجار وأرباب الحرف بطلب باقيالنردة وهوالقدرالذي كان تشفع فيه المحر وقى وأخذوا في تحصيله \*وانقضت هذه السنة وما وقع بها من الحوادث الكلية التي ذكر بعضها وأماالجزئية فلابكن الاحاطة ببعضها فضلا عنكلها اكبثرتها واختلاف جهاتها واشتغال البال عن تتبع حقائقها ونسيان الغائب الاشنع والقبيح بالاقبح فمن المكلية التيءم الضرر بهازياد ذالمكوس اضعاف المعتادفي كل تغرذها باوايابا \* ومنهانو الحالفردو السلف والمظالم على أهل المدينة والارياف و-ق طرق المهينين وكلفهم الخارحةعن الحدو المعقول أدني شكوي ولو بالباصل فبمجر دمايأتي الشاكي بمرضحال شكواه يكتبله ورقة ويعين بهاعسكري أواثنان أوأكثر بحسب اختيار الشاكي وطلبه للتثفيمن خصمه نبمجر دوصوله اليالمشكي بصورة منبكرة وسلاح كيثير متقلدبه فلايكون له شفل الاطلب خدمته ولايسألءنالدعوي ولاعن صورتها ويطلب طلباخار جاعن المعقول كالف قرش في دعوى عشرة قروش وخصوصا اذا كانت الشكوي على فلاح في قرية فيحصل أشنع من ذلك من اقامتهم عندهم وطلبهموتكليفهمالذبائح والفطور بمايشـترونه ويقترحونه عابهم وربمايذهب الشخص الذي يكون يينه وبين آخر عداوة قديمة أومشاحنة اودعوى قضي عليه فيها بحق من زمان طوبل فيقدمله عرضحال ويعين لهمباشرا بفرمان ويذهب موفلا يظهر ويذهب المعين في شخله والمشكي لايرمج الشاكي ولأ يدرى من أين جاء ته هذه المصيبة و يمكن أنه من بعد خلاصه من أمر المباشر يحضر الي بيت الباشك ويفحص عنخصمه ويعرنه فينهيءعواه ويظهرحجته بأنهعلى الحق وانخصمه على الباطل فيقال لهءين على خصه كأيضا فانأجاب الى ذلك رسم له بفرمان ومعين آخر كذلك والاترك أجروعلي الله ورجع فضاق ذرع الناس من هذه الحال وكرهو اهذه الاوضاع وربجا قتل الفلاحون اللمينين و دربوا من بلادهم وجلواعن أوطانهم خوف الغائلة ولم يزل هذاداً بهم حتى نفرت منهم القلوب وكرهمم النفوس

حضروا الىجهة الطائف فخرج اليهمشريف مكة الشريف غالب فيحاربهم فهز ووفر جبع الى الطائف وأحرق داره التي بهاوخرجهاربا اليءكمة فحضرالوهابيون الىالبلدةوكبيرهم المضايني نسيب الشريف وكان قد حصل بينه وبين الشريف وحشة فذهب مع الوهابيين وطاب من مسمود الوهابي أن يؤمره علىالمحكرالموجه لمحار بةالشريف ففعل فحاربوا الطائف وحاربهمآهام أثلاثة أيام حتى غلبوا فأخذاا بلدة الوهابيون واستولواعليها عنوة وقتلوا الرجال وأسروا النساء والاطفال وهذادأبهممع السورين عند القنطرة الجديدة فعارضهم الاسطى الحلاق في أخذا فالم فضربوا الحلاق وقتلوه ثم ذهبوا بالغلام الى دارهم بالخطة فقامت في الناس ضِجة وكرشة وحضراً غات التبديل فطلبهم قكر نكوا بالدار وضربوا عليهالبنادق منالطيقان فقتلوامن أتباعه غانية أنفار ولميزالوا علي ذلك الى ثاني يوم فركب الباشا في انتبديل ومرمن هناك وأمر بالقبض عايهم ننقبواعالهم من خلف الدار وقبضوا عليهم بعدماقتلواوجرحوا آخرين فشنقوهم ووجدوا بالدارمكاناخر باأخرجوا منهزيادة عن ستين امرأة مقتولة وفيهن من وجدوها وطفلها مذبوح معها في حضنها (وفيه) حضر على أغاالوالى الى بيت أحمد أغاشو يكار بدرب سعادة وأخرج منه قتلي كـ ثيرة وأمثال ذلك شيُّ كشير ( وفي خامس عشر مأيضا ) أمرالباشاالوجاقاية أنيخرجو اجهةالمادلية لاجل الغفرمن العربان فانهم فحش أمرهم ومجاسروا في انتعربة والخطف حتى على نواحى المدينة بل وطريق بولاق وغير ذلك فلما كان في ثانى يوم ركب الوجاقاية بأبهتهمو بيارة وحضروا الىبيت الباشا وخرجوامن هناك اليوطاقهم الذي أعدوه لانفسهم خارج القاهرةوشرعوا أيضافي تعمير قصرمنالقصو رالخارجة التي خربت أيامالفر نسيس ( وفي نامع عشره ) ما نوجماعة الوجاقلية المذكورين وصحبتهم عدة من العسكر الى جهة عرب الجيزة يسبب اغارةموسى خالدومن ممه على البلاد وقطع الطرق فلاقاهم المذكور وحاربهم وهزمهمالى وردان وذهب هوالى جهة البحيرة ( وفي رابع عشرينه يوم الاحد ) كان عيدالنصاري الكبير في ليلتها وهي ليلة الاثنين وقع الحريق في الكنيسة التي بحارة الرو، وفي صبحه اشاع ذلك فركب اله اأغات الانكشار بموالوالي وأحضروا السقائين والفحلة الذين يعملون فيعمارة الباشاحتي أخذوا الناس المجتمعة بسوق المؤيد بالانماطبين وحضرالباشاأ يضافي التبديل واجتهدوا في اطفائها بالماءو الهدم حتى طنئت في ثانى يوم واحترق به أشياء كثيرة و ذخائروأ متعة ونه بتأشياء و فيه ) وردت أخبار بأن الامراء المصرلية وصلوا الح منية ابن خصيب فارسلوا الى حاكمها بأن بنتةل منها ويعدي هو ومن معه من المسكرالي البرااشرفي حتي انهم بقيمون بهاأياماو يقضون أشغالهم ثم برحلون فأبواعلهم وحصنو االبلدة وزادوا فيعمل المتاريس وحاكمهاالمذكور سليم كاشف تابع عثمان بيك الطنبرجي المرادي المقتول فانه سالم الهثمانيين وانضم البهم فالبسو محاكماعلي المنية وأضافوا اليه عساكر فذهب المهاولم يزل مجتهدا

أحمدباشا والميدمياط وكانوا أرسلوا لهطوخا الثاوأن يحضرو بتوجه لمحافظةمكة وكذلك قلدوا آخر باشوية المدينة يسمى احمد باشاوضمو الهماعسكرا يسافرون صحبتهم للمحافظة من الوهابيين وأخذوا فى التشهيل ( و في هذه الايام ) كثر تشكي العسكر من عدم الجامكية والنفقة فانه اجتمع لهم جامكية نحو سبعة أشهر وقدقطع عليهم الباشارواتبهم وخرجهم لفلة الايرادوكثرة المطلوبات وكراهته لهم فصار كبراؤهم يترددون ويكثر ون من مطالبةالدفتر دارحتي كان يهرب من بيته غالب الايام وأشيع بالمدينة قيامالمسكروانهم قاصدوننهبامتعةالناس فنقل أهل الغورية وخلافهم بضائمهم من الحوانيت وامتنع الكثيرمنهم من نتج الحوانيت وخافهم الناس حتي في المرور وخصوصاً اوقات المساء فكانوا اذا انفردوا **بأحدشلحوه من** ثيابه ور بماقتلوه وكذلك أ<sub>ي</sub> كثروا منخطف النساءوالمردان (وفي ليلة الثلاث<del>اء ثامن</del> عشرينه) كان انتقال الشمس لبرج الحمل وأول فصل الربيع وفي تلك الاياة هبت رياح شمالية شرقية هبوبا شديدا مزعجا واستمرت بطول الليل وفي آخرالايل قبل الفجر اشتدهبوبها ثم سكنت عندالشروق وسقط تلك اللمة دار بالحيالة بالرميلة ومات بهانحو ثلاثه أشخاص وداران أيضا بطولون وغبر ذلك حيطان وأطارف أماكن قديمة ثم تحو ات الريح غربية قويةو استمر تعدة أيام ومعها غم ومطر (و فيه) وصل الامراء الصرلية الى الفيوم فأخذواكلفا ودراهم كثيرةنردوهاعلىالبلاد ثم سافروا اليالجهة القبلية ( وفيــه ) وردالخــبر بأنالمراكب التي بهاذخيرةأميرالحاج بالقلزمالمتوحهــةاليالينبـع والمو يلح غرقت بمافيها ومركب الجم بحي من حملتها (وفيه) حضرمصطفى بينه إشا الذىكان أيام الوزير بمصرالى بلبيس وهوموجه بطلب مباغ دراهم أقام ببلبيس حقأر سلوه الهثم ذهب الى دمياط وصحبته يحوالار بعمائة من الارنؤ دليسافر من البحر (وفيه) توجه المحروقي والكثير من الناس لزيارة سيدى أحمدالبدوي لمولدالشرنبلالية وأخذءهه عدة كشيرة من العسكر خوفامن العربا نووصل اليه فرمان بطلب دراهم من أولاد الخادم ومن أولاد البلدفدلواعلى مكان لمصطفى إلخادم فاستخرجوا منه ستة آلاف ريال وطلبوا من كل واحد من أو لادعمه مثلها

﴿ شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢١٧ ﴾

استهل بيوم الجمهة (في يوم الاثنين را بعه) قتلو اشخصاء حكريا نصرانيا عند إب الخرق فتله أغات التبديل بسبب انه كان يقف عند باب داره بحارة عابدين هو ورفيقان له و يخطفون من يمر بهم من النساء في النهار الي أن قبض عليه و هر برفيقاه ( وفيه ) أيضا أخرجو امن دار بحارة خشقد مقتلي كثيرة نساء ورجالا من فعل العسكر (وفيه) عدي ابراهيم باشا الي برا لجيزة ( وفي يوم الاحدعا شره ) كان عيد الاضحي فى ذلك اليوم حضر من الامراء القبائي مكاتبة على يد الشيخ سايم ان الفيومي خطا باللمشامخ فاخذها بختمها و ذهب بها الى الباشا ففئ حها واطلع على مافيها ثم طاب الشامخ فحضر وا اليه وقت العصر و وفي يوم الجمعة خامس عشره ) حضرت مكاتبات من الديار الحجازية يخبرون فيهاعن الوها يبين أنهم

عليهم ذلك فقالوا انناكتبناء رضحالات في السنة الماضية وأخذنا سنداتنا . ن الدفتر دارالمنفصل و دفع لناسنة ــتة عشير فقيل لهم أنه دنع لسكم ـنة معجلة والحساب لايكون الامن يوم التوجيه فضجو امن ذلك وكثراهط الناس بسبب ذلك وأكثر وامن التشكي من الدفتر دار (وفي سادسه) اجتمع الكثير من النساءبالجامع الازهر وصاحو ابالمشابخوأ بطلوادر وسهم فاجتمعوا بقبلتهثم ركبو الميالباشا فوعدهم بخيرحتى ينظرفيذلك وبقي الامروهمفى كلئ يوم بحضرون وكمثراجتماعهم بالازهر وباب الباشافلم يحصل لهم فائدة من ذلك سُوعي أن رسم لهم بمواجب اخرســنة نار يخه معجلة و لم يقبضو امنها الاماقل يسبب تتابع الشرور والحوادث ( وفي حاديء شره يوم السبت ) ارتحل شريف باشا الى بركة الحج متوجها الىالسويس (وفيــه) ارتحل حجاج المغاربة وكانوا كثيرين فسافر اغنياؤهم والكثير من نقرائهم من طريق البر وآخر ون من السويس على القلزم ( وفي را بع عشره ) حضر ططريات الى الباشاوعلى يدمم شالات شمر يفةو بشارة بتقريره على السنة الجديدة وزيدله تشريف ثترخانية ومعناه مرتبة عالية في الوزارة فضر بوالشنكاومدافع متوالية يومين (وفيه) أشيع انتقال الامرالصراية من جهة البحيرة وقبلوا الي ناحية الجسر الاسودوأ شيع ايضا انجاعة منهم نزلوا بصحبة جماعة من الانكليز الىالبحر فاصدين التوجه الىاسلامبول وانتقل كتخدابيك خلفهم يعساكر مولكن لميتجاسروا واستيلاء عساكر أحمد باشاالجزار عليها وذلك بعدحصاره فيهاســنة وأكثر (وفي رابع عشره) حضرك خدا الباشاونة دمالامراءالمصرلية اليجهة قبلي حتى عدوا الجيزة وحصل منهم ومن العساكر المثمانية الضروالكثيرفي مرورهم على البلاد من التفاريد والكلف ورعى الزروع وقطع الطرق براوبحرا وكان أغات الجوالي القبلية ودونحيب افندى كتخدا الدفتردار وصحبته أرباب مناصب عدوا الى الجيزة فصاد نوهم وهجمو اعليهم وقتلوا منهم من وجدوه وهرب الباقون فاستولو اعلى خيامهم ووطاقم وكذلك كتخدا الدفتر دارخرج ليمصر القدية متوجهاالي الصعيد لقبض الغلال والاموال فاستمر مكانه و تأخر المدم المراكب وخو فامن المذكورين ( وفيــه ) وردالخبر بنزول شر بف باشاالى المراكب بالقلزم يوم الخيس سادس عشره (وفي يوم الاربعاء ثاني عشر بنه) طلبوا أيضا خسة آلاف كيس سلغة من التجار ثلاثة آلاف كيس ومن الملتزمين آلفا كيس وشرعوا في توز بعها فانزعج الناس وأغلق أهل الغورية حوانيتهم وكذاخلا فهم وهربأهل وكالةالصابون الى الشام على الهجن واحتفى أكثر الناس مثل السكرية وأهل مرجوش وخلافهم نطابهمالمهينون ولزموا بيوتهم وسمروا مطابخ السكر وكذلك عملوا فردةعلى البلادأعلي وأوسط وأدنى الاعلى خمسمائةر بالروالاوسط ثلثمائة والادني مائة و خسون ( وفيه ) تحتق الحبر بنزول طائفة الانكليز وسفرهم من نغرالاسكندرية في يوم السبت حادى عشر ووزل بصحبتهم محمــد بيك الااني وصحبته جماعة من أنباعه ( وفي خامس عشر ينه ) حضر لية السبت الاحديد البصر في غاية العسر والعجب وشهر رجب كان أوله الجمعة وكان عسر الرؤية أيضا وأن الشاهد بذلك لم يتفو وبه الاتلك الله الله المناهدة بوصيحة لاشاعها في أول الشهر ليوقع ليلة وان الشهد التي هي من المواسم الاسلام (وفيه) حضرت جماعة من أشراف مكة وغيرها (وفي خامس عشرينه) حضر خليل افندى الرجائي الدفتر دار في قالة من أتباعه وترك أثقاله بالمراكب وركب من مدينة فوة وحضر على البر وذلك بسبب وقوف جماعة من الامراء المصرلية ناحية النجيلة يقطعون العلريق على المارين في المراكب ولماحضر نزل بيمت اسمعيل بيك بالاز بكية (وفي غايته) وقع ماهو أشنع مماوقع في غي منه وذلك ان المة الاثنين غايته كان بالساحة عيم مطبق ومطر ورعد وبرق متواتر وأوقدت قداد بل المثارات والمساجد وصلى انناس التراويح واستمر الحال المي سابع ساعة من الايل واذا بمدافع كثير وشنك من القلعة و لاز بكية ولفط الناس واستمر الحال المي بيت الباشا فأرسله ما لمي القاضي فئوقة ول شهادة بهم وأواهلال ومضان ليسلة السبت فذهبوا المي بيت الباشا فأرسله ما لمي القاضي فئوقة ول شهادتهم في قبول شهادتهم فذهبوا المي الشيخ وضوا بتمام عدة ومضان إلى حدويكون غرة شوال صبحها يوم الاثنين وأصبح الناس في أمر من وقضوا بتمام عدة ومضم المفطر فلزم من ذلك المنهم جعلوارجب عمدانية وعشرين يوما وشعبان تسعة وعشرين و كذلك رمضان والامر الله وحدم (شهر شوال سنة وعشرين يوما وشعبان تسعة وعشرين وكذلك رمضان والامر الله وحدم (شهر شوال سنة وعشرين يوما وشعبان تسعة وعشرين وكذلك رمضان والامر الله وحدم (شهر شوال سنة دولك )

كان آوله الحقيقي يوم الثلاثاء وجزم غالب الناس المفطرين بقضاء يوم الاثنين (وفي خامسه) وصلت اثقال خليل افندى الرجائي الدفتر دار (وفيه) طابوا ألف كيس سلامة من التجار وأرباب الحرف فوزعت وقبضت على يدالسيد أحمد المحروقي وهي أول حادث وقعت بقدوم الدفتر دار (وفي يوم الحميس عاشره) نصب جاليش شريف باشا المعبرة به بالطوخ عند بيته بالازبكية وضر بت له النو بة التركية واهدى له الباساخياما كثيرة وطقم اولوازم (وفي يوم الاثنين افي عشرينه) كان خروج أمير الحاج بالموكب والمحمل المهتاد الى الحصوة وكان ركب المجاج في هذه السنة عالما عظيما وحضرا المكثير من بالوكب والمحمل المهتاد الى المحصولة وكان ركب المجاج في هذه السنة عالما عظيما وحضرا المكثير من الصعيد وقرى مصرالبحرية والاروام وغير ذلك حجاج المغاربة من البحر وكذلك عالم كثير من الصعيد وقرى مصرالبحرية والاروام وغير ذلك الشيخ قر فأقام به الح أن يساقر الى جدة من القلزم وانتقل خليل افندى الرجائي الدفتر دار الى دار شريف باشا بالازبكية (وفي غابته) حضر أو لا دالشريف سرورشريف مكة هم و با من الوها بيين ليستنجد وابالدولة فتر لوابيعت المحروقي بعد ماقا بلو المحد باشا والى مصروشريف باشا والي جدة ليستنجد وابالدولة فتر لوابييت المحروقي بعد ماقا بلو المحد باشا والى مصروشريف باشا والي جدة

(شهرذي القعدة الحرام سنة ١٢١٧) احتمل بيوم الار بعاء فيه تقدم الناس بطلب الجامكية فأمرهم الدفتر دار يكتابة عرضحالات فثقل بخيولهم وكان الالني بطائفة من الاجباد نحوالثلاثمائة قريباه نهم و سحبتهم جماعة من الانكليز فلما وأوهم مجتمعين لحر بهم قال لهم الانكليز ماذا تصنعون قالو انصدمهم ونحاربهم قال الانكليز ا بظر وا ماتقولون ان عساكرهم الموجهين اليكم أربعة عشر ألفاو أنتم قليلون فالوا النصر بيدالله فقالوادو نكم فساقوا البهم خيولهم واقتحموا الى الخيالة فقتل منهم من قتل فانهزم الباقون وتركوا الرجالة خلفهم شمكر واعلى الرجالة فلم بتحركوا بشيء وطلبوا الامان فساقوا منهم نحو السبعمائة مثل الاغنام وأخذوا الجبخانة والمدافع وغالب الحلة والانكايز وقوف على علوة ينظر ون الى الفريقين بالنظارات فلما محقق الباشاذلك اهتم في تشهيل عساكرو مدافع وعدوا الى رانبابة و نصبوا وطاقهم هناك واتتقل طاهر باشا الى ناحية الحيزة

فيه شرعوا في عمل الماريس جهة الحيزة وقبضوا على اناس كثيرة من ساحل المحد القديمة ليسحفروهم في العمل (وفيه) حضرالكذير من العساكر المجاريج وجمع الباشا النجار بن و الحداد بن وشرع في عمل شركفاك فاشتغلوا فيه ليلافها راحتى تمموه في خمسة أيام وحملوه على الجمال وأنزلوه المراكب وسفروه الى دمهور في سادسه ( وفي عاشره ) كتبواعدة أوراق وختم عليها الشايخ ليرسلوه الى البلاد خطابا لمشايخ البلاد والعربان وضعومها وفي عائقدم و كتبوا كذلك نسخاو الصقت بالاسواق وذلك باشارة بعض قرناء الباسلالية وهي بمهني التحذير وانتخويف ان بسالم الامراء المصرلية وخصوصا المغضوب علم مطرودين السلطنة العصاة الى آخر منى ما تقدم (وفي) هذه الايام كثرت الغلال حق غصت بها السواحل والحواصل ورخص سعره احتى بيع القمح بمائة وعشرين نصفا الاردب واستمرت الغلال المعرمة في السواحل ولا يوجد من يشتريه اوكان شريف افت ما كناد فتردار أنشأ أربهة مراكب كبار واستمدادهم ضبعوا فيهم واحت كروها ووقنوا على سواحل النبل يخمون الصادر والوارد منهم و ومن في المساددهم والحورة والوارد منهم و ومن غيرهم وأشراف مكة وعلما على العساكر وواريله نهم ويشتمهم في غيامهم وحضورهم (وفيه) حضرت عامة من أشراف مكة وعلما على الهماكر وانصرهم عليهم فذه بواللي المدور والدولة بقيام والهابيين و يستنجدون بهم لينقذوهم منهم وينادر وانصره عليهم فذه بواللي المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال والمنال والمنال والمنال المنال المنال المنال والمنال المنال المنال والمنال المنال والمنال المنال والمنال والمن

﴿ استهل شهر ومضان المعظم سنة ١٢١٧ ﴾

عمات الرؤية ايلة الاحد وركب المحتسب ومشايخ الحرف على العادة ولم ير الهالال وكان غيره المطبقا فلزم المقام عدة شعبان ثلاثين يوما فانتدب جماعة ليلة الاحد وشهدوا أنهم رأ واهلال شعبان ليلة الجمعة فقبله القاضى وحكم مه تلك الليلة على ان ليلة الجمعة التى شهدوا برؤيته فيما لم يكن للهلال وجود البتة وكان الاجتماع في سادس ساعة من ليلة الجمعة المذكورة باجماع الحساب والدساتير المصرلية والرومية على انه لم يرا الهلال

الي ناحية الجسر الاسود وقطعوا الجسر لاجل تصفية المياه وانحدارها من الملق لاجل مشي الحافر ثم رجعوا الى ناحية النصورية و بشتيل واستمر خروج العساكر العثمانية التي كانت جهة قبلي الي بر انبابة وهم كالجراد المنتشر ونصبوا وطاقهم ظاهرانبابة واستمر خروج العساكرو الطلب و نقل البقسماط والجبخانة على الجمال والحمير ليلا ونهارا وأخدوا المراكب ووسقوها معهم في البحر وغصبوا هاو جدوه من السفن فهراوا نتشرت عساكرهم وخيامهم برانبابة حتى ماؤا الفضاء بحيث يظن الرائي لهم أنهم متى تلاقوامع الغز المصراية أخذوهم تحتأ قدا مهم لكثرتهم واستعدادهم بحيث كان أو ائل العرضي عند الوراريق وآخرهم بالقرب من بولاق الذكرورطولا ثم ان الامراء رجعوا الحيام وفي الى ناحية وردان والطران (وفي يوم الجمعة خامس عشره) انتقل العرضي من برانبابة وحلوا الحيام وفي الى ناحية وردان والطران (وفي يوم الجمعة خامس عشره) انتقل العرضي من برانبابة وحلوا الحيام وفي ثخر جطائفة بعداً خرى (وفيه) رسم الباشا بألف أردب قمح انعام تفرق على طلبة العلم المجاور بن والاروقة بالجامع الازهر ففرقت بحسب الاغراض وأنع أيضا بعداً يام بألف أردب أخري فعل بها والاروقة بالجامع الازهر ففرقت بحسب الاغراض وأنع أيضا بعداً يام بألف أردب أخري فعل بها كذلك وأما خلال كرما

(وفي يوم الاحدسابع عشره) وصلت جماءة ططر وأخبروا بتقليدشر يف محمدانندي الدفتردار ولاية جدة ( وفي يوم الثلاثا تاسع عشره ) خرج طاهر باشاو نصب وطاقه جهة انبا بة للمحافظة وخرحت عساكره و نصبت وطاقاتهم ببرانبا به آيضامتباعدين عن بعضهم البعض واستمروا على ذلك (وفي يوم الجمُّمة ثانىءشرينه ) حضر رجل من طرف الدولة بقال له حجان وهو رجل عظيم من أر باب الاقلام وعلى يده فرمان فارسل الباشاالي شريف افندي الدفتر داروا لقاضي والمشايخ وجمعهم بعدصلاة الجمعة وقرئ عليهم ذلك الفرمان وهوخطاب اليحضرة الباشا وملخصه اننااختر ناك لولايةمصر أكمونك ربيت بالسراية ولمانعلمه منك من العقل والسياسة والشجاعة وأرسلنا اليك عساكر كشيرة وأمر زاك بقتال الخائذين وأخراج الاربعة أنفار من الاقليم المصرى بشرط الامان عليهممن القتل ولقليدهم مايختارونه من المناصب في غير اقليم مصر واكرامهم غاية الاكرام ان امتثلوا الاوام السلطانية وأطلقنا لك التصرف في الاموال الميرية انفةة العسكر واللو ازم وماعر فناموجب تأخيراً مرهم لهذا الوقت فان كان لقلة لمساكر أرسلنا اليك الامداد الكثيرة من العساكرأو المال أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا وكلءن انضم اليهمكان مثلهم ومنشلة غنهموطاب الامان فهو مقبول وعليه الامان الي آخز ماذكر من ذلك الممني ( وفي يوم السبث الن عشر بنه )كتبت أوراق بممني ذلك و ألصقت بالطرقات ( وفي خامس عشرينه ) تواترت الاخبار بوقوع معركة بين العثمانيين والامرا المصرلية بأراضي دمنهور وقتل من العساكر العثمانية مقتلة عظيمة وكانت الغلبة للمصرليين وانتصرواعلى العثمانيين وصورةذلك انهالماتراءي الجمعان واصطفتءساكر العثمانيين الرجالة ببنادقهم واصطفت الخيالة يركبون في هيئة وأبهة ممتبرة وكان فيهم جبير ترجمان بونابارته ( وفيه ) و ردت الاخبار بأن الغز القبالي شهبوا بلاد الفيوم وقبضوا أموالها ونهبو اغلالها ومواشيها وحرقوا البلاد التي عصت عليهم وقتلوا ناسها حتى قلوا من بلدة واحد ذمائة وخمسين نفرا وأما الهشمانية المكائرون بالفيوم فانهم تحصنوا بالبلدة وعملوا لهم متاريس بالمدينة وأقام و اداخلها

## ﴿ شهر رجب الفردسنة ١٢١٧ ﴾

استهل يوم الجمعة فيهرموا أساس عمسارة الباشا وكان طلب من الفاكميين أن يختار واله وقتالوضع الاساس ففعلو أذلك وكان بعدائني عشهر يوماءن يوم تاريخه فاستبعده وأمر برمي الاساس في اليوم المذكور \* و رب النجم بفعل ما يشاء \* ( ونيه ) أحضروا أر بعةر ؤس فوضعت عند باب الباشا زعمواأنهم من قتلي الغز المصرلية ( وفي خامسه ) يومالثار ثاءسافرالالجي الفرنساوي وأصحابه فنزلو االي بولاق وامامهم عاليك الباشا بزينتهم وهم لابسون الزرو خوالخودو بأيديهم السيوف المسلولة وخافهم العبيدالمختمة بالباشا وعلىر ؤسهم طراطيرحمر وبأيديهم البنادقعلي كواهلهم فلميزالوا صحبتهم حى نزلوا بديت راشتوا ببولاق عرجهواهم نزلو االمراكب الى دمماط وضر بوالهم مدانع عندتمو يمهم السفن (وفيه )أشبع انتشار الامراء القبالي اليجهة بحرى وحضروا الياقليم الجيزة وطلبوا منها الكلف . حتى وصلو االى و ردان ( و فيه )حضر محمد كتخد المعر و فبالزر بة الذي كان كتخد االباشا و تقدم أنه كان أمر مبالسفر الي قبلي فامتنع وأذن له بالسفر الى البحيرة محافظا فلما تقدم طو ائف الامراء الى بحرى فمرمنهم جماعة قليلة علي محمد كتخداالزر بةالمذكو رفلم بتمرض لهم معقدرته على تعويقهم فبلغ الباشا ذلك فحقدهاعليه وأرسل اليه وطلبه الي الحضور فحضر فالماكان يوم السبت تاسعه طلبه لباشا في بكرة والنهار فلماأحضرأم بقتله فنزل بهالعسكرو رموارقبته عندبابالباشا ثم نقلوه الي بين المفارق قبالة خمام عثمان كتخدا فاستمر مرمياءر ياناالي تبيل الظهر ثم شالوه الي بيته وغسلوه في حوش البيت سكنه ودفنوه وعنده ونه أرسل الدفتر دار فخم على داره وأخرج حريمه وفي ثاني يوم أحضر وانركته ومتاعه وباعواذلك ببيت الدفتردار ( وفيه ) و ردت مكاتبات من الديار الرومية وفيها الخـــبر بعزل شريف أننديالدنترداروولاية خليل افندىالرجائىالمنفصــــلـعنالدفتردار يةعام أول فحزن ألناس لذلك حزناعظيما فان اهـــل مصر لم يرواراحــة من وقت دخول لمثمانية الى مصر بل من نحو ار بهين سنةسوى هذه السنة التي ياشر هاهو فانه أرضى خو اطرالصغير قبل الكبير والنقير قبل الغني وصرف الجامكية وغلال الانبادعيناوكيلا وكان كثيرا لصدقات ويحب فعل الخسير والمعروف وكان مهذبافي نفسيه بشوشاه تواضعا وهوالذي أرسيل يطلب لاستهفاءمن الدفتردارية لمسارأي من اختلال احكام الباشا (وفي يوم الاثنين حادى عشره) عـدى يوسف كـ تخدا الباشاالي بر انبا بة هوعدي معه الكشير من العسكر ونصب العرضي ببرانبا بةعلى ساحل البحر وأشيه وصول ألامراء

لنابذلك وأخبرواأن جماعةمن الارنؤ دساكنون معهم بأعلى الدارفيحت لمأن ذلك من فعلهم فارسلوا من كشفءن ذلك نوحدوه كاقال المفارية فاطلقوهم بعدهذه الجرسة الشنيعة ومرورهم بهم الى حارة النصارى واخــند دراهمهم ومناعهم والامرالله وحده (وفيه) أشيع مرور جماعة من الغز القبالي على جهة الحيزة الىجهة سكندرية وكذاك جماعة من الانجليز من سكندرية الى قبلي (وفيه) تداعي مصطغى خادم مقامسيدي أحمد البدوي مع نسيبه سعد بسبب ميراث أخته فقال مصطفى أناأ حاسبه على خمسين ألف ريال فقال سعداً ناأستخرج منهما بتي ألف ريال بشرط أن تمو قوه هذا وتعطو في خادمه وجماعة من العسكر ففعلو اذلك وعوقوه ببيت السيدعمر النقيب وتسلمسمد خادمه والفسكر وذهببهم اليطند تافعاق واالخادم فاقوعلي مكانأ خرجوامنه ستةو ثلاثين ألف ريال فرانسه ثم فتحو ابئرام ردومة بالاتر بة وأخرجوامنهار بالان فرانسه وانصافاوارباعا وفضةعددية كلهامخلوطةبالاتربة وقدركبها الصداوالسواد فاحضروهاوجلوهافي قاعةاايهود ولميزالوا يستخرجون حتى غلقو امائة وسبعة وتمانين ألف وسبعمائة وكسو راو آخرالامرأخرجوا خبيئة لايعلم قدرها ثم حصل العفو ورجع العسكر وأخذوا كراءطريقهم وأخذوامن أولادعمه عشرة أكياس ( وفي يوم السبت حادى عشر ه) كانآخر التسخير فينقل الترابمن العمارة وكانآ خرذلك طائفة الخردةمن الغياش والقرداتية لوأرباب الملاعيب وبطل الزمر والطبل واستمر الفعلة فيحفر الاساس ورشح علهـــمالما بأدنىحفر كمون أنذلك فيوقت النيل و البركة ملآنة بالماءحول ذلك ( وفي خامس عشيره ) خرجت عساكر ودلاةً أيضًا وسافر واللي قبلي ( وفي ثالث عشرينه ) سافرعسا كر في نحو الاربعــين مركب الىجهة 🤝 البحيرة بسبب عرب بي على فانهم عاثو ابالبحيرة ودمهور ﴿ ومن الحوادث السهاوية ﴾ ان في تلك الليلةوهي ليلة الاربعاء ثانيءشمرينه احمرت السهاءبالسحاب عندغر وبالشمس حمرة مشوبة بصفرة ون ثم الحبلت وظهر في آثر هابرق من ناحية الجنوب في سحاب فليل متقطع واز داد وتتا بع من غير فاصل حتى كان مثل شعلة الففط المذوقدة المتموجة بالهواء واسنمر ذلك الي الشساعة من الليل ثم تحول اليجهة المغرب وتنابع لكن بفاصل علي طريقة البرق المعتاد واستمر الي خامس ساعة تم أخذفي الاضمحلال و بقى أثر ه غالب الليل وكان ذلك ليلة سادس عشرين درجة من برج الميزان وحادى عشر بابه القبطى وثامن تشرينآول لرومي ولعل ذلك من الملاحم المنذرة بحادث من الحوادث ( وفيه )ورد الحبربورود م كب من فرانسا وبهاأ لجي وقنصل وصحبتهـ ما عدة فرنسيس فعمل لهـم الانكليز شنكا ومدافع بالاسكندرية فلما كانليلة الثلاثاءئاءنءشهرينه وصلذلكالالجي وصحبته خسةمن أكابرالفرنسيس الميساحل بولاق فأرسلاالباشا لملاقاتهم خازنداره وصحبتهءدةعسا كرخيالة وبأيديهم السبوف المسلوله فقابلوهم وضربو الهممدافع من ولاق والجيزة والازبكية وركبوا الى دارأ عدت لهم عارة البنادنة وحضروا فيصبحهاالي عندالباشا وقابلو وقدم لهم خير لامعددة وأهدي لهم هداياو صاروا

كثيرعلى ميئة اصطفاف الفرنسيس وعملو الهشنكاومدا فعثم أعطاهم المكاتبة بحضرة الجميع فقرؤها ثم تكلم الالغي وقال أماقولكم نذهب الى اسلامبول ونقابل السلطان يبع علينا فهدنا بما لا يكن وان كان مِ اده أن ينج علينا فاننا في بلاد، و انعامه لا يتقيد محضو رنا بين يديه وأما بقية اخواننا فهـــم بالخيار ان شاؤا أقاموامهناوالاذهبواوكل انسانأمير نفسه وأماكون حضرةااباشا يعظينااقطاع اسنا فلايك نهيناه فذا وانمايكنينامن أسبوط اليآخر الصعيد ونقوم بدفع خراجه فان لمير ضوابذلك فان الارض لله ويحن خلق الله نذهب حيث شـــئنا ونأكل من رزق الله ما بكفينا و من أتي اليناحار بناه حتي يكون من أمرنا مابكوننم استقروا بقنطرة اللاهون وكسر واالقنطرة وشرعوا في قبض الاموال من بالادالفة وم فلمارجع ابراهيمكاشف بذلك الجواب ركب الباشافي صبحها الى الآثار واستعجل العسكر بالذهاب فعدوا الي البرااغرُ بى وتأخرعُهم عثمان بيك الحسنى والغز المصر إية و باتوا بطرا (وفيه) شنق إلباشا رجلاطبجيا في المشنقة التيءند قنطرة المغربي ثم ان عثمان بيك ارسل ألي الباشا يطاب حسين أغاشنن ومصطفى أغا الوكيل ليتفاوض.مهـ، في كلام فأرسل له ابراهيمأغا كاشف الشرقية فاعطاه الخلمةالتي خامها عليـــه الباناودراهماالرحيلة وقال لهسلمعلي أمندينا وأخبره أني جاهدت الفرنسيس وبلوت معهم اني حضرت بأمان طائعانلم أجاز ولم يحصل ماكنت أؤمله ولميو فوامعي وعداوأ نالاأقاتل اخواني المسلمين وأختم عملي بذلك ولاأقيم بمصر آكل الصهدقة وانمساأذ دب سائحاني بلادالله وكان في ظن عثمان بك أنه اذاً تي الى مصر على هـنه الصورة يجعمه الباشاأ معرالبلدأ وأميرا لحاج (وفيه) أمر الباشامحمد كتحدا المعروف بالزر بةبالسفرالي حبة قبلي فاسنه في من ذلك فامر بقتله فشفع فيه بوسف كتخدااا باشا وقال ان له حرمة وقد كان في السابق كتيخ د األا ننه دينا ولا يناسب قتله على هـ ذه الصورة فامر بسفر ه اليجهة البحيرة محافظا فسافر ون يومه وأماعشمان يك فانه ركبوذهب اليجمية قبلي مشرقا على غير الرسم وأشيع ذلك في الناس واله طوابه للماتحة في العثيمانية ذلك رسمو الطو أغه العسكر أن بقيموا منهم طوائف مالة لاع التي على التلول و نصبوا عليها بيارق وأوقفوا حراسا علي أبواب المدبنة يمنعون من يخرج من المدينة منالغز الخيالة والمصرلية فمن خرج الي بولاق أوغيرها فلايخر جالابورقة من كتخداالباشا (وفي ليلة الجمعة عاشره) أمرالباشا بكبس بيوت الامراء الحسنية ونهب مابها من الخيول و الجمال والسلاح ( وفيه حضر ) أغات انتبديل الى بيت الخربطلي بعطفة خشقدم و به جماعة من عسكرالمغار بة فكبس عليهم وقبضعلي حماعةمنهم وكتنهم وكشف رؤسهم وأحاطتبهم عساكره وسحبوهم وأخلذوا ماوجدوه فى جيوبهم على ه يتمة شنيمة ومروابهم على الغورية ثم على النحاسين و باب الشعرية حتي انتهوا بهمالىالاز بكية على حارةالنصاري ودخلوابهم بيتالباشا وهملا يملمون لهمذنبا فلمامثلوا بين يدي كتخداالباشاذ كرلهم أنبجوارهم ديراللنصاري وانهم نتحواطاقاص فيرابطل على الدير فقالو الاعلم 🦠 ۱۶ - جبرتی \_ ن

وماجاورذلك من البلادفشر عالعثمانية :صرفي تشهيل تجريدة وعسا كر(وفيه) حضرت أضاعسا كر كشيرةمن هبودالاتراك والارنؤ دفاحضرو امشايخ الحارات وأمروهم باخلا البيوت لسكناهم فأزعجوا الكثير من الناس وأخرجوهم من دورهم بالقهر فحصل للناس غاية الضرروضاق الحال بالناس وكل سكنت نهم طائنة بدارأ خربوها وأحرقواأ خشابها وطيقانها وأبوابها والنق لمواالي غيرها فيف ملون بها كذلك ومن أحكام أودانع عن داره وبخبالكلام وقيل له عجب كنتم تسكنون الفر نسيس وتخلون لهمم الدوروأ مثال ذلك من الكلام القبيح الذي لاأصل له ولما شرعو افي تشهيدل انتجريدة حصلت منهم أمور وأذية في الناس كشيرة فمنها أنهم طابو االحمارة المكارية وأمروهم بإحضار ستماثة حمار وشددوا عليهم فى ذلك فقيل انهم الماجمه و هااعطوهم أثمانها في كل حمار خسة ريال بعد ته ولجامه مع ان فيها بالقهر وكذلك حمير السقائين التي تنقل الماء من الخليج حتى المتنعَت السقاؤن بالمكلية و بالغثمن القر'بة الكمتافي.ن الخليج عشرة أنصاف فضة و تمدى بالخطف أيضا .ن ليس بما فرنكانو اينزلون الناسمن على حيرهم ويذهبون باالى الساحة ويبيه ونها والبهض تبعهم واشترى حماره بالبمن فجي جميع الناس حمير ممفى داخل الدور فكان يأتى الجماعة من العسكرو ينصتون بآذانهــمعلي باب الدار ويتبعون نهيق الحميرو بعض شياطينها لمهيقف علي الدارويقول زرويكر رهافينهق الحمار فيعلمون به و بطلبونه من البيت فاما أخذوه أوافتدا مصاحبه بماأرا دوموغير ذلك (وفيه) حضرقاضي سكندرية اليمصروذلك انها\_احضر من اسلامبول طام الى دار موحضرت اليه الدعاوى فاخذمنهـم المحصول على الرسم المعتاد فارسل اليهالانجلينزولاموه على عدم حضوره اليهم وقت قدومه وقالو الهان أقمت هنا بتقليد نااياك فلا تأخذمن أحدشياونر تبالك ثلانة قروش في كل يوم والافاذهب حيث شئت فحضرالي مصر بذلك السبب

﴿ ١٢١٧ ﴾ اثنانية -نة ١٢١٧ ﴾

في خا اسه افرت العساكر المحالا المراء القبالي و ما فرا يضاعتمان بيك الحسنى و باقي العساكر المه وأه مير العساكر العشمانية محمد على سرشهمه وكان الباشا أرسل ابراهيم كاشف الشرقية بجواب اليهم فرجع في ناه نه بجواب الرسالة وأعطاء الالني ألغي ريال وقد مله حصانين و حاصل تلك الرسالة كانقدم الامان لجيم الامراء المصرلية وانهم بحضرون الحامصروية بيمون بها ولهم مايرضهم من الفائظ وغيره ماعد الاربعة الامراء وهم ابراه مم يك والالني والبرديسي وأبودياب فانهم مطلوبون المى حضرة السلطان بتوجهون اليه مع الاهن عليهم و يعطيهم مناصب وو لايات كايحة ون فان لم يرضوا بذلك فيأ خدوا اقطاع اسناويقيمون بها نلما وصل ابراهيم أغاللذكور الى أسيوط وأرسل اليهم أرسلو الله أحمد أغاشو يكار ومحدكات في الالني فانتظروه خارج الجانة فحرج اليهم ولاقوه وأخذوه محتبهم الى عرضهم وأنزلوه وطاق بات به فلما أصبح الصباح طلبوه الي ديوانهم في فرووقفت عساكر هم صفو فا ببنادقهم وفهم وفهم

( وفي يوم الا ر بعاه ثاني عشر ه الموافق لسادس مسمري القبطى ) كان وفا النيل المبارك وكسر السد في صبحها يوم الخميس بحضرة الباشا و القاضى والشنك المه تادوجر ي الماء في الحابج ولم يطف مثل العادة و منعواد خول السفن والمراكب المعدة للنزهة و ذلك بسبب أذية العساكر العثمانية (وفي منتصفه) حضر قصاد من الطمار وعلي بده م مكاتبات من الدولة بوقوع الصلح العام من الدولة و القرانات وعتمان باشا ومن معه من المخالفين على الدولة من جهة الروبلي فعملو اشتكاومدافع ثلاثة أيام تضرب في كل وقت من الاوقات الحيسة وكتبوا أوراقا بذلك وألصقوها في مفارق الطرق بالاسواق وقد تقدم مثل ذلك وأظنه من المختلقات (وفي أو اخره) حضر حريم الباشا من الجهة الرومية وها انتان احداها معنوقة أما السلطان و الاخرى معتوقة أخت من وجة فبطان باشا و صحبت عاعدة سرارى فاسكن بن ببيت الشيخ أم السلطان و الاخرى موقد كان عمره قبل حضور من وزخر فه ودهنم و مانواع الصباغات و النقوش وفرشوه بالفرش الفاخرة وفرش المحروقي مكانا و كذلك جرجس الجوهري فرش مكانا وأحمد بن محرم و اعتنوا بذلك اعتناه زائدا حتي ان جرجس فرش بساطامن الكشمير وغير ذلك وعمل وليمة المقد وعقد على الثنتين اعتناه زائدا حتي ان جرجس فرش بساطامن الكشمير وغير ذلك وعمل وليمة المقد وعقد على الثنتين والرومية وعملواشنكا وراقة بالاز بكة عدة اليال

## ﴿ واستهل شهر جمادي الاولى بيوم الاثنين سنة ١٢١٧ ﴾

في يوم الا تنين نامنه شنة وائلائة من عسا كرالار وام أحدهم بباب زويلة والثانى بباب الخرق والثالث بالاز بكية بالقرب من جامع عثمان كتخدا وقتلوا أيضا شخصا بالنحاسين ( وفي يوم الشه الأاء ناسمه ) عمل الباشاديوا نا وفرق الجامكية على الوجاقلية ( وفيه ) وردت الاخبار بوقوع حادثة بين الامراء القبالي والعثمانية وذلك ان شخصا من المثمانية يقال له أجدر موصو فا بالشجاعة والاقدام أرادأن يكبس عليهم على حين غفلة ليكون له ذكر ومنقبة في أقرانه فركب في نحو الالف من المسكو المعدودين وكانو افي طرف الجبل بالقرب من الهوف بين العراف العرب المالام او أخبره مربذ لك فلما توسطو اسعاح الجبل واذا بالمصر لية أقبلت عليهم في ثلاثة طو ابير فاحاطو ابهم فضرب العثمانية بنادة بهم طلقا و احدا لاغير ونظر واواذا بهم في وسطهم و تحتسيو فهم نقت كوافيهم و حصدوهم ولم ينج منهم الاالقليل وأخذ لاغير ونظر واواذا بهم في واسعلهم و تحتسيو فهم نقت كوافيهم و حصدوهم ولم ينج منهم الاالقليل وأخذ من كيرهم أجد والمذكور أسير او انجات الحرب بنهم وأحضر واأجدر بين بدي الالفي فقال له لاى شي المسموك أحد و المراب في قال لكن يحتاج الي تطريك و اخراج سه ك أولا وأم به فأخذو و وقلموا أحدامهم و تحتل المتماني بسبب و اخراج سه ك أولا وأم به فأخذو و وقلموا أحدامهم الواجد من ظالمه ( وفي منتصفه ) تواترت الإخبار برجوع الامراء القيالي الم بحري واتهم شكوى أهل الذواحي من ظالمه ( وفي منتصفه ) تواترت الاخبار برجوع الامراء القيالي الم بحري واتهم وصلون الي بني عدى فه بواغلالها و موسلون الي بني عدى فه بواغلالها و مواشيها و قبضوا أه والما وأعطوهم ومولات بختمهم وكذاك الحوارشة و وسلون الي بني عدى فه بواغلالها و واشيها و قبضوا أمواه الهاو أعطوهم ومولات بختمهم وكذاك الحوارشة و وسلون الي بني عدى فه بواغلالها و واشيها و قبص والما والما والمها و المارة أسبور و والوري و المرب المارة المواردة و المرب المارة والموارد و الموارد المرب و المها و الموارد الموارد و الموارد الموارد المي بن على الموارد الموارد و ال

يه حنفية وفسحة وزخرفوه النقوشات والاصباغ ولماكان يوما لجمعه ة را بسع عشره حصلت به ألجمعية وحضر الباثا والدفتردار والمشابخ وصلوا بهالجمعة ويعدانقضاء الصلاة عقدالشيخ محمدالامير المالكي درس وظينته وأملى أنما يعمرمساجدالله الآية والاحاديث المتعلقة بذلك وتمالمجلس وخلع عليه الباشا بعدذلكخلمة وكذا الامام (وفيه) نصبالباشاخيمة عندببته بقربالهدم بجلسبها حصـة كل يوم لمباشرةالعملور بماباشر بنفسه ونقل بعض الانقاض فلماعابنه الاغوات والجوخدار يةبادر وا الي الشيل ونقل التراب بالغلقان قلماأشبع ذلك حضرطاهر باشا وأعيان العساكرفنقلوا أيضا وطلبوا المماعدة وحضرظائنة من تاحيةالرميلة وعرباايسار ومعهم طبول وزمورفسأل عزذلك فقالله المحتسب ذوالفتارهؤ لاءطائفة منطوائني حضر والاجلالساعدة فشكرهم علىذلك وأمرهم بالذهاب فبتى منهم طائنة وآخذوا في شميل التراب الاغلاق ساعة والطبول تضرب لهم فانسر الباشا من ذلك وحسن القرنا الماءامة المساعدة وان الناس تحب ذلك فرتبو اذلك وأحضر واقوام أرباب الحرفالتي كتبتأيام فردالفر نسيس ونبهو اعليهم بالحضور فأول مابدؤا بالنصارى الإقباط فحضروا ويقدمهم رؤساؤهم جرجس الجوهري وواصف وفلتيوس وممهم طبول وزمور وأحضرلهم ايضا مهتار باشاالنو بةالتركية وأنواع الآلات والمذبين حتيالبرامكة بالرباب فاشتغلو انحوثلاث ساعات هوفي ثاني يوم حضرمنهـمأ يضاكذلك ط تفــة ولما نقضت طوائف الاقباط حضر النصارى الشوام والار وامثم طلبوا أر باب الحرف من المسامين فكان يجتمع الطائبتان و الثلاثة و يحضرون معهم عدة من الفعلة يستأجر ونهم ويحضرون الىالعمل ويقدمهم الطبول والزمور والحجرية وذلك خلاف مارتبه مهتار باشافيصير بذلك ضجة عظيمة مختلطة من نو بات تركية وطبول شامية ونقاقير كشوفية ودبادبحر بيةوآ لات وسيقية وطبلات بلدية وربابات برامكية كل ذلك في الشمس والغبار وألعفار عوزادوافي الطنبورنفمة وهي آنهم بمدد أن يفرغوا من الشغل و يأذنوالهم بالذهاب يلزمونهم بدراهم يقبضهامهتار باشابرسمالبقشيش علىأولئكااطبالين والزمارين فيعطيهماانز راليسير ويأخذلنفسه الباقي وذلك بحسب رسمه واختياره فيأتى على الطائفة المائة قرش والخمسون قرشا ونحوذلك نيركب في عاني يومو يذهب الميخطتهم ويلزمهم باحضارالذي قرره عليهم فيجمعو نهمن بعضهم ويدفعونه واذا حضرت طائفة ولم تقدم بين يديها هدية أوجعالة طولواعلبهم المدة وأتعبوهم ونهروهم واستجثوهم في الشفل ولوكانوامن ذوي الحرف الممتبرة كماوقع لتجاراانمورية والحريرية وإذاقد.وابين أيديهم شيأ خففو اعليهم وأكره وهم ومنعو اأعيانهم وشيوخهم من الشغل وأجله وهم بخيمة مهةار باشاو أحضرهم الآلات والمغاني نضر بت بينأ يديهم كماوقع ذلك لايهود واستمر مذا العمل بقيةالشهر الماضي الحوقتنا هذافاجتمع على الناس عشرة أشياء من الرذالة وهي السخرة والعونة وأجرة الفعلة والذلومهنة العمل وتقطيع النياب ودنع الدراهم وشمانة الاعداءمن النصارى وتعطيل معاشهم وعاشرهاأجرة الحمام

من المكوس والمظالم فحرج المنادى وقال حسبار سم الوزير محمد باشاوخور شيد أغابان جميع الحوادث المحدثة بطالة فسمه وه يقول ذلك فاحصر وه وضر بوه ضر باشد يداوعز روه على ذلك القول وقالو اله قل في منادا تك حسبار سم ساري عسكر الانكيز (و وقع أيضا) ان جماعة من المسكر أرادوا القبض عني امرأة من النساء اللاتى يصاحبن الانكليز فمنها منهم عسكر الانكليز فتضار بوامعهم فقتل من الانكليز اثنان فاجتمع الانكليز وأرسلوا الى خور شيد بان يخرج الي خارج البلدة و يحاربهم فامتنع من ذلك فأروه بالنز ول من القامة وأسكنوه في دار بالبلد وه ناواعسكره من حمل السلاح مطلقا مثل الانكليز يقواستمر واعلى ذلك

﴿ واستِهل شهر ربيع الثاني منة ١٢١٧ ﴾

فبه حضر أحمد أغاشو يكارمن عندالقبالي ومحمد كاشف صحبته من جماعة الااني ومعهم مكاتبات وأشيع طلبهـم الصلح نأقاه واعــدة أيام محجو بينءن الاجتماع بالناس ثم سافر وافي أو اسطه ولم بظهر كيفية ماحصل و بطل سفر طاهرباشا الى الجهةالقبلية ورجع الى داره بمدأيام من رجوعهم (رفيه) عمل مولد المشهدالحسيني ودعا شيخ السادات الباشا في خامسه وتعشي هذا ورجع الى داره (وفيه) نقلدالــهدأحــدالمحر وقيأ مين الضر بخانه وفرق ذمبا كثيرافي ذلك اليوم بيت الباشا وعمل لهليسلة بالمشهدا لحسيني ودعاالباشا والدفتردار وأعبان الدولة والعلماء وأولم لهمو ليمةعظيمه وأوقد بالمسجد وقدة كبيرة وقدم للباشا تقدمة وفي صبحها أرسل معولده هدية وتعبية أقمشة نهيسة فخلع واحترقت في واقعة الذر نسيس ليبذيها مساكن للعساكر المختصة به و تسمى عندهم بالقشلة وذلك من قبالة منزله من المكان المعروف بالماكت الى جامع عدمان كتخد احيت رصيف الخشاب واهتم لذلك اهنماما عظيما ورسم بعمل فردةعلى البلادأعلي وأوسط وأدني وأرسلوا المعينين لقبض ذلك من البلادمع ما الف الحون فيه من الظلم والجور من العما كر والمباشرين وحق الطرق وفردة الإنكليز (و في منتصفه) كملت عمارة مشهدالسيدة زينب قناطر السباع وكان من خبر . أن هذاالمشهدكان أنشأ . وعمره عبدالرحمن كتخدا القازدغلي فيجملة عمائره وذلك فيسننأر بموسبمين ومائةوأ لف فلم بزل على ذلك اليانظهر به خلل ومال شقه فانتدب لعمارته عثمان بيك الممر وف بالطنبرجي المرادي في سنة اثنني عشرة ومائت بن وألف فهدمه وكشف أنقاضه وشرع في نائه وأقام جدرانه و نصبوا أعمدته وأردواءة دقناطره فحصلت حادثةالفر نسيس وجريماجري فبقي علي حالته الى ان خرج الفرنسيس من أرض مصر وحضرت الدولة العثمانية نعرض خدمة الفحريج الى الوزير بوسف باشا فأمر باتمامه واكماله على طرف الميري ثم وقع التراخي في ذلك الى أن المتقر قدم محمد باشا في و لاية. صر فاهتم لذلك فشرعوافيا كالهوتتميمه وتسقيفه وتقيد لمباشرة ذلك ذوالفقار كتخدانتم علي أحسن ماكان واحدثوا

المراكب فيربطونها عندهم وأمثال ذلك ماتتصرعنه العبارة ولمانواترت هذه الاخبار عن الامراء القبالى شرعوا في تسفيرعساكرأ يضا وسارى عسكرهم طاهر باشاوأخذ فيالتشــهيل والسفر فلما كان يوم الخيس خامس عشره عدى الى البراالهربي وتبعثه المساكر (وقي ذك اليوم) حضرت مكاتبة م الامراء القبالي ملخصه الزالارض ضافت عليهم واضطرهم الحال والضيق وفراق الوطن الي ماكان منهموانهم فىطاعةالله والسلطان ولميقع منهم مايوجب بمادهم وطردهم وقتلهم فانهم خدمو اوجاهدوا وقاتلوا معاامتمانية وأبلوامع الفرنساوية فجوزوا بضدالجزاءولايهون بالننس الذل والاقبال على الموت فاماان تمطو ناجهة نتعيش فيمااوتر الموالناأهمنا وعيالناوتشهلو لنامرا كبعلى ساحل القصير فنسانر فها اليجهة الحجاز أوتعينو الناجهة نقيم بمانحوخمة أشهرمسافة مانخاطب الدولة في أمرنا ويرجم لنا الجواب و نعمل بمقتضى ذلك فان لم تجربهو الشئ . ن ذلك فيكور ذنب الخلائق في رقا بكم لارقا بناو و رد الخبرعنهمأنهم رحموا القهقرى اليقبلي نلما حضرت تللئالمكاثبة فاشتوروا فيذلك وكتبوالهم جوابابامضاء الباشاوالدفترداروالشابخ حاصلها لامان لماعدا ابراهيم بيك والالغي والبرديدي وأبادياب فلا يمكن أريؤ ذن لهم بشي حتى يرسلوا الى الدولة وبأتى لاذن بانقتضيه الآراء وأما بقيتهم فلهم الامان والاذن بالحضور الى مصرولهم الاعزاز والاكرامويسكنون فيما احبوا من البيوت ويرتب لهم ما يكنهم من التراتيب والالترام وغير ذلك مثل ماوقع لهشمان بيك حسن فانهم رتبوا له خسة وعشر بن كيسا ني كُلشهر ومكنيوه مماطلبه ن خصوص الالتزام ورفعوها عمن كان أخذها بالحلوان و٠ذه أول قضية شنيه ظهرت بقدوه، مواستمرطا هر باشامة يما بالبرالغربي ( وفي هدا الشهر ) كمل تتميم عمارة المقياس عليماكان عمره الفرنسيس علي طرف المبرى وأنشأبه الباشا طيارة في علوه عوضا عن الطيار ذالقدية التي هدمها الفر نسيس وأنشأاً بضا مصطبة في مرمى النشاب بالناصرية وجمل فها كشكا لطيفاهز ينابالاصباغ ودرابزين حول المصطبة المذكورة ﴿ ومن الحوادث بسكندرية ﴾ اله حضر قلبون وفيه مجار و بزرجانية يقال له قليون مهر دارالدولة فارسي بالمينة الغربية وطلعمته قبطان و إنض التجار الى البلدة وأقام نحو يومين أو الانة فطلع رجل نصرانى وأخبر الانكايزا نه مات به رجل بالطاعون ومات قبله ثلاثة ايضا فطابوا القبطان فهرب فارسلوا الي المركب وأحضروا اليازجي و ْمحققوا القضية وأحرقوا المركب بمافهاوأشهر وا اليازجي وعروه من ثيابه وسحبوه بإنهم في الاسواق وكالمروابه علي جماعة من العثمانية مجتمعين على مصاطب القهاوي بطحوه بين أبديهم وضربوه صربا شديدا ولم بز الوايفه لمون به ذلك حتى قتلو د (وو قع أيضا) ان خور شيد حاكم الاسكندرية أحدث مظالم ومكوسا على الباعة والمحتر نين نذهب مض الانكلبز يشتري سمكا فطاب السماك منه زيادة في الثمن عن المعتاد نقال له الانكليزي لاىشئ تطاب زياءة عن المتاد فعرفه بمأحدث عليهم من المكس فرجع الانكليزي وأخبركبراء فتحمقه والقضية وأحضرو المنادى وأمرو بالمنادان بابطال ماأحد نهالمثمانية

وصيته مكائبات الحجاج من العقبة وضر بوالحضوره مدافع واخبر وابالا من والرخاء والراحة ذهابا وايابا ومشوا من الطريق السلطاني و تلقته مالعر بان و فرحوا بهم فلما كان يوم الاثنين وصل الحجاج و دخلوا الي مصر (وفي صبحها) دخل امير الحاج و صحبته المحمل (وفي يوم الحميس والناعشرينه) سافر حسين اغاشتن وزين الفقار كتخد و صحبته ما يميل كاد ف لملاقاة عثمان بيك حسن واخلو اله دار عبد لرحمن كتخد المحارة عابدين (وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرينه ) حضر عثمان بيك حسن فارسل اليه الباشأ اعيان اتباعه من الاغوات وغيرهم والجنائب فحضر بصحبتهم وقابل حضرة الباشا و خلم عليه خلمة وقدم له فقدمة وذهب الي الدار التي اعدت له و حضر صحبته صالح بيك غيطاس و خلافه من الامراء البطالين ومعهم عوالما تتن من الغز و المماليك سكن كل من الامراء والمكشاف في مساكن از واجهم في كانواير كبون في كل به مالى بيت عثمان بيك و يذهبون صحبته الى ديوان الباشا و رتب له خسة و عشرين كيسا في كل شهر

﴿ واستهل شهر ربيم الاول بيوم الخميس سنة ١٢١٧ ﴾

فيه شرعو افي عمل المولدالنبوي وعملو اصواري ووقدة قبالة بيت الباشاو بيت الدفتر دار والشييخ البكري ونصبواخيامافي وسط البركة ونودى في يوم الخيس ثاه:ـــه بتزيين البسلدونتح الاسواق والحوانيت والسهر بالليل ثلاث ايال او لهاصبح يوم الجمعة وأخرها لاحدا لباذ المولداا شريف نكان كذلك ( و في ليلة المولد)حضر الباشاالي بيت الدفتر دا رباستدعاء وتهشى هناك واحتفل إذلك الدفتر دار وعمل له حراقة نفوط وسوار يخحصة من الايل (وفيه) وصلت الاخبار بكثرة عربدة الامراء القبالي ونجمع عليهماليكثير من غوغاءالحرف والهوارة والعربان ووصلو االى غربى اسبوط وخاقهم العساكرالعثمانية وداخلهم الرعب منهم وتحصن كلذريق في الجية التي هونيها وانكمشو اعن الاقدام عليهم وهابو القاءهم معماهم عليه من الظلم والفجور والفسق بأهل الريف والعسف بهم وطلبهمالكلف الشاقة والتعقل والحرق وذلك هو السبب الداعي لنفور آهل الريف منهم وانفسامهم الى المصرلية ومن جملة. افاعيلهم التي ضيقت المنانس وأحرجت المسدور حتى أعاظم الدولة حجزهم المراكب ومنهم السفار حتى ترمطلت الاسباب وامتنع حضورالغلال من الجهة القباية وخلت عرصات الغلة والسواحل من الغلال مع كثارتها في بلادالصعيد ولولا تشديدالباشافي عدم زيادة سمرالغلة لغات اسمار واوامر . بأن لايدخلوا الى الشونوالحواصل شيأ من الغلة بل يباع ماير دعلي الفقراء حتي يكتفوا وفي كلوقت يرسلون أوراقاوفرمانات آلى العساكر باطلاق المراكب فلا نيتثلون ويحجز الواحدمهم أوالانتان المركبالتي تحمل الالف أردب ويربطونها بساحل الجهةالتي هميها وتستمر كذلك من غير منفعة ور بمامرت بهم المراكب الشحوة بالنلة فيأخذون، نها النواتية والريسيـ تتخد، ونهم في مركبهم ويأخذغيرهم المركب فيرمي مابها من الغلال على بهضالسوا حل از لميجدوا من بشتريه ويأخذون

بولاق أغاوعلى يده مثالات وأوامر وحضرأ يضاعسا كررومية فارسلواعدةمهم الى الجيزة فركب ذلك الاغافىموكبمن بولاق الى بيت الباشافخلع عليه وقدم له نقدمة وضر بواله عدة مدافع ( وفيه ) حضر ططري من ناحية قبلي بالاخبار بمساحصل بين العثمانية والمصرلية وطاب جبخانة ولوازمها (وفيه) وصلت الاخبار بأن أحمد باشاأرسك عسكرا الي أبي مرق من البر والبحر فاحاطوابيافا وقطعوا عنها الحِالب واستمروا على-صاره ( وفيه ) انخذالباشاعسكرا بن طائفةالتكرور الذين ياتون اليمصر بقصدالحج نعرضهم اختار مهم حملة وطلبوا الخياطين ففصلوالهم فناطيش قصارامن جوخاحمر والبسة منجوخ ازرق وصدريات وجميعها ضيقةمقمطة مثلءلابسالفرنسيس وعلي رؤسهم طراطير حمر وأعطوهم سلاحا وبنادق وأسكنوهم بقلعة الحامعالظاهرى خارج الحسينية وجعلوا عليهم كبيرا يركب فرساو يابس فروةسموروج عالباشا أيضاالعبيدالسود وأخذهم من أسيادهم بالقهروجملهم طائنةمستقلة وألبسهم شبه ماتقدم وأركبهم خيلاوحملهم فرقنين صغاوا وكباراواحتارهمالركوب أذاخرج الي الخلاءوعليهم كبير يعلمهم هيئة اصطفاف الفرنسيس وكيفية اوضاعهم والإشارات بمرش واردبوش وكذلك طلب المماليك وغصب ماوجده منهم من أسيادهم واختصبهم وألبسهم شبه لبس الماليك المصرلية وعمسائم شبه عمائم المبحرية الاروام ويلكات وشراويل وأدخل فيهمماوجده من الفر نسيس وجعل لهم كبيراأ يضامن الفرنسيس يعلمهمالكر والفروالرمي بالبنادق وفيبعضالاحيان يلبسون زرديات وخوذاو بأبديهم السيوف المسلولة وسمواذلك كله النظام الجديد

﴿ وَاسْبَهُلُ شَهْرُ صَفُرَالُخَيْرِيومُ الْارْبُعَاءُ سَنَّةُ ١٢١٧ ﴾

(في ثانيه) وصل سعيداً غاوكيل دار اسعادة وهو في أسمر في عندالباشا فقابله و خلع عليه وقدم له تقدمة وضر بواله عدة مدافعاً يضا (وفي بوم الخيس تاسعه) على الباشا ديواناو حضر القاضى والعلماء والاعيان وقر و اخطاشر يفاحضر بصحبة وكيل دار السعادة بأنه ناظراً وقاف الحرمين وفي يوم الاتنين ثالث عشره) قتل الباشا ثلاثة أشخاص من النصارى المشاهير وهم الطون أبوطاقية وابراهيم زبدان وبركات ملم الديوان سابقا وفي الحال أرسل الدفتردار نختم على دورهم واملاكم موشر عوافي نقل ذلك الى بيت الدفتردار على الجمال ليباع في المزاد فبدؤ ا باحضار لزكة ألطون ابي طاقية فوجدله موجود كثير من ثياب وأحتمة ومصاغ وجواهر وغيرها وجواري سود وحبوش و ساعات واست مرسوق المزاد في ذلك عدة ايام (وفيه) تواترت الاخبار أن بو نابار نه خرج بعمارة كبيرة ليحارب الجزائر وأنه انضم الى طائنة الفرنسيس الاسبانيول والنام طان وتفرقوا في البحروكثر الافط بسبب ذلك وامتنع سفر المراكب ورجم عالانكيز الى قلاع لاسكندرية واستمرت هذه الاشاعة مدة أيام ثم ظهر عدم صفر المراكب ورجم عالانكين الى قلاع لاسكندرية واستمرت هذه الاشاعة مدة أيام ثم ظهر عدم صفرة ما لاخبار وان ذلك من اختلاقات الانكليز (وفي يوم الحميس سابع عشره) حضر جاويش الحاج صفرة هذه الاخبار وان ذلك من اختلاقات الانكليز (وفي يوم الحميس سابع عشره) حضر جاويش الحاج

فالماكان بومالجمعة نالت عشره ركب الباشاوصح بته طاهر باشافي نحوالخمسين وعدي الي الجيزة بمد الظهر ووقفتءساكر لانكليز صفوفا رجالا وركبانا وبأيديهــم البنادق والسيوف وأظهروا زينتهم وأبهتهم وذلك عندهم من التعظيم للقادم فنزل الباشاو دخل القصر فوجدهم كذلك صفوفا مدهليز القصر ومحل الجلوس فجاسءندهم ساعة زمانية وأهدو الدهدا بإوتقادم وعند قيامه ورجوعه ضر بواله عدة مدافع على قدر ماضر ب لم هو عند حضورهم اليه فلقد أخبرني بمضخواصهم ان الباشاضر ب لهم سبعة عشر مدفعا والقدعددت ماضربه الانكايز للباشافكان كذلك \* وأخبرنى حسين يك وكيل قبطان باشا وكان بصحبة الباشاعند ذمابه الىالانكايز قال كنا في نحو الخسين والانكليز في نحوا لمسة آلاف للوقبضوا علينا في ذلك الوقت للكوا الاقليم من غير ممانع فسبحان المنجي من المهالك واذاناً مل الماقل في هذه القضية بري فيهاأ عظم الاعلم ارات والكرا. ةلدين الاسلام حيث مخرالطائفة الذين همأ عداءالملذهذ ولدفع تلك الطائفة ومساعدة المسلمين عليهم وذلك مصداق الحديث الشريف وقوله صلي الله عليه وسلم أن الله يؤيدهذا الدين بالرجل الفاجر نسبحان القادر الفعال واستمرت طائفة كبيرة بالاسكندرية من الإنكليز حتى يريدالله ( وفىذلك اليوم) سافرت إلملاقاة للحجاج بالوش (ونيه) وصلت مكاتبات من أهل القدس ويافا والخليل يشكون ظلم محمد باشا أبي مرق وانه أحدث عليهم مظالم وتغاريد ويستغيثون برجال الدولة وكذلك عرضوا أمرهم لاحمد بإشاالجزار وحضرالكشيرمزأهل غزةويافا والخليل والرملةهروبان المذكوروفي ضمن المكاتبات أنهحنر قبورالمسامين والاشراف والشهداءبيافا ونبشهم ورمىءظامهم وشرع يبنى فياللك الحبانة سورا يتحصن بهوأذن للنصارى بناءديرعظيم لهم مكنهمأ يضاءن مغارة السيدة مريم بالقدس وأخذ منهم مالا عظيمًا على ذلك ونعل من أمثال هذه الفعال أشياء كثيرة ( وفيه ) حضر حماعة من العسكر القبالى وصحبتهمأر بمةرؤس منالمصراية ونيهمرأس على كاشفأبي دياب وتواترت الاخبار بوقوع ممركة بين العثمانية والمصرلية وكانت الغلبة على العثمانية وقتل منهم الكثير وذلك عندأر منت ورأس عصبة المصر لية الالغي وصحبته طائفة من الفر نسيس وتجمع علمهم عدة من عسكر الفر نساو بة والعثمانية طـ مافى بذلهم وان عثمان بك حـن انفرد عهم وأرسل يطلب أمانا المعضر فارسلوا له أمانا فحضر الي باشةالصهيد وخلع عليه فرو :سمور وقدم له خيارو هدية (وفيه) ورد الخبر بموت محمد باشاتوسون والي تمدية البرااشيرقي ونصبو اوطاقهم عندجزبرة بدران وبعضهم جهةالمادلية وذمبت طائفة منهمالي جهةاابراانربي. توجهين الي القصير واستمروا يعدون عدة أيام وبحضراً كابرهم عندالباشا وبركبون فيرمون لهم. دافع حال ركوم. اليأ. اكنهم (وفي بوم الاثنين ؛ انيء ثرينه) عدي حسين بيك وكيل لملقبطان الى الحيزة وتسلمها من الانكليز وأقام بها وسكر بالقدر (وفي خامس عشريته) وصل الي ساحل

الامورون غير ، شورة الامراء فكان مجل ما يمقده الامراء الكبار ولمساتحجب بخدو ، ه بقصر الجيزة كان المترجم السان حاله في الامروانه بي و بيده ، قاليد الاشياء الكاية والجزئيسة و لا يحجب عن ملاقاة مخدو ، ه في أي وقت شاء نيهمي اليه ماير يدتنفيذ ، بحسب غرضه و انحذله ا نباعا و خدما يقضون القضايا و يسعون في المهمات و يتو - طون لارباب الحاجات و يصانعهم الناس حتى الاكابر ويسعون الى دورهم وصاروا من أرباب الوجاهات و الثروات و لم يزل ظاهر الامرنامي الذكر حتى وقمت الحوادث و سائر الفرنسا و يتو دخل المثمانية و رجع قبو دان باشا الي أبي قير فارسل يطلمه في جملة من استدعاه مماليه و قدل مع من قدل و دفن بالاسكندرية

## ﴿ محرم الحرام ابتداء سنة ألف ومائتين وسبعة عشر هجريه ﴾

استهل بيوم الاثنين فيه تواترت الاخبار بحصول الصاخ العمومي بين القرآنات جميما ورفع الحروب فيما بينهم (وفيه) ترادفت الاخبار بأمر عبد الوهاب وظهورشاً نه من مدة الائسنوات من ناحية مجدو دخل فيعقيدنه قبائل من العرب كثيرة وبثدعاته في أقاليم الارض ويزعم انه يدعو الى كتاب الله سبحانه وتعالي وسنة رسوله ويأمر بترك البدع التي ارتكبم االناس ومشواعليم االى غير ذلك (وفيه) سافر عشمان كتخداالدولة اليالديار الرومية ونزل الى بولاق وضربواله عدة مدافع وأخذ صحبته الخزينة وسافر ممد مختار أفندى ابن شريف أفندي دفتر دار مصر (وفي هذه الايام) حصلت أ مطار متتابعة وغيام ورعود وبروق عدةأيام وذلك في أوا ـ طنيسيان الرومي (وفي ذلك اليوم) نبهو اعلى الوجاةات والمساكر بالحضور من الغد الى الديوان لقبض الجامكية فلما كان في صبحها يوم الثلاثا الصحبوا صيو الاكبير اببركة الازبكية وحضرااه اكروالوجاقلية برتيبهم ونزل الباشاء وكبه الى ذلك الصيوان وهولا بسعلي رأسه الطاخان والقفطان الاطلسر وموشه مارالو زارةووضعو االاكماس وخطنو هاعلى العادة القسدية فكان وقتا مشهودا (وفي يومالثلاثا تاسمه) حضركبيرالانكليزمن الاسكندرية ونصبو اوطاقهم ببرانبابة فلما كان يوم الاربعاء يوم عاشوراء عدى كبير الانكليز ومعه عدة من أكابر هم فتم بأللاقاته الباشا واصطفت العساكر عندبيت الباشاو وصل الانكليزالى الازبكية وطلعوا الى عندالباشا وقابلوه فخلع عليهم وقدم لهمخيلا وهدبةثم زلواور كبواورجعواالي وطاقهم وعندركو بهمضر بوالهم عدة مدافع فلم يعجب الباشا ضِربها فأمربحبسالطبيجية ايكونهم لم يضر بوهاء لي نسق واحـــد(وفيه) و ردت الاخبار بان الانكليز أخلوا القلاع بالاسكندرية وسلموهالاحمد بيكخورشيدوذلك يومالاثنين ثامنه وأبطلواالكرنتيلة أيضا وحصال النهرج للناس وانطلق سببيل المسافرين براوبحرا وأخلذاابا شافي الاهتمام تمثله يبل الانكليز المسافسرين الى السويس القصير و المحتاجون اليمه من الجمال والادوات وجميع مايلزم ولماحضرا لانكليزالى عند دالباشا فدعوه الى الحضو والى عندهم فوعدهم علي يوالجمة

وغيرها يسرح فيهاالنظرمن مأرجهاتها وتنشرح النفوس فيارجاتهاو مساحاتها وجمل السواقيفي ناحية يجتمع ياهمافي حوض وبأسفله أنابيب تتدفق منهاالمياه الىحوض أسفل نسه وعنده مجلس و الطب العبلوس وتجري نه المياه الى الجاري المحفقة المر تف مة ومها تنصب من مصبات من حجر الى أحواض أسفل منهاصغار ونجري الى مساقي المزارع وعندكل مصب منهامحــــ ل الحجلوس وعليه أشجار تظله و بوسطه أيضاسا قيمة بفوه تين تجري مهاالمياه أيضاو القصريث مرف علي ذلك كله وحول رحبة القصر وطرق الممشاة كروم العنب وانتكاعيب وأباح لاناس الدخول اليها والتنزه فى رياضها والتفسح فيغياضها والسروح فيخلالها والتفيؤفى ظلالها وسماها حديقة الصفصاف والآس لمزيريد الحظ والائتناس ونقش ذلك في لوح من الرخام وسمر ، في أصل شجرة بقرؤ ها الداخلون الهافاقبل الناس على الذهاب اليهااللنزامة ووردواعلها من كلجهة وعملوانيها قهاوى ومساقي ومفارش وأنخاخا يفرشه القهوجية للعامة وقالا وأباريق واجتمعها الخاص والعام وصاربهامغان وآلات وغواني ومظربات والكلري بمضهم بعضاوجمل بهاكرامي للجلوس وكنيفات لقضا الحاجة وجمل للتصرفر شاومسا ندولوازم ومخادع لنفسه وأن يأتي اليه بقصدا النزاهة من أعيان الامراء والاكابر فيبيتون به الايالي ولايحتاجون لسوى الطعام فيأتي اليهم من دورهم و زادم االحال حتى امتنع من الدخول اليماأهل الحياء والحشمة وأنشأ تجاهها أيضاعلى يسارااسالك الى طر بق الحلاء بستانا آخر على خلاف وضعها وأخبرنى المترجم أيضاء ن لفظه انه أناب الالمانا الماحبة قبلي اعجب واغرب، ن ذلك ولماحضر حسن باشا الجزاير لي الى، صر وخرج منها امراؤه اتخاف الترجم عن مخدومه واستقر ؟ صرفقا دوه الامارة والصنجقية في سنة احدي ومائتين وألف فعظمت آمرته وزادت شهرته وتقلدامارة الحبج مرتين واسأأو قع العثمانية بألامراء المصر لية ماأو قعوه وانفصلوا من حبس الوزير وانضمو االي الانكليز بالجيزة ثم انتقلوا الى حزيرة الذهب وارتحلوا مهاالي قبلي تخلف عنهه ما لمترجم لمرض اعتراه وحضر الي مصرو لازمالفراش ولم يزل حتى مات في يوم الخيس سادس القعدة من السنة وكان يخضب لحيت عبالسو ادمدة سنين رحمه الله مومات كابراهم كتخدا السناري الاسودوا صله بنير ابرة دنقلة وكان بوابافي مدينة المنصورة ونيه نياهة فتداخل في الغزالة اطنين هناك مثل الشابوري وغيره بكتابة الرقي وضرب الرمل وتحوذاك وابس ثيابا يضاشم تعاشر مع بعضهم وركب فرسا وانتقل الى الصديد مع من اختلط بهرم وتداخل في اتباع مصطفى بيك الكبير ولم يزل حق اعتشر بالاءيرالمذكورو تعلماللغةالتركية فاستعمله فيمراسلاته وقضاياه ننقل تننآ ونميمة بين الامراء فارادمراد يكقتله فالنجأ ليحسين ببك وخدمه مدة ثم يحيل والتجألي مراديك وعاشره وأحيه ولازمه في الغربة والاسفار وإشــــتهر ذكره وكثرماله وصارله الترام وايراد و بني دار . التي بالناصرية وصرف عليهاأ موالاواشترى الماليك الحسان والسراري البيض وتداخل في القضايا والمهمات العظيمة والامورالجسيمةوصار منأعظمالاعيان المشارا ايهم بمصرونمي ذكر موعظم شأنهو باشر بنفسه

من الشح برومات الامير عشمان بيك الجوخد ارالمعروف بالطنبرجي المرادي وهو من مماليك مراد بيك اشتراه ورباه ورقاه وقلده الامارة والصنجةية في سنة سبع وتسمين و مثة وألف ولما وصل حسن باشاالجزايرلي اليمصروخرج معسيد دوباقي لامراء من مصرعلي الصورة المتقدمة ووقع بينهم ماوقع رهاين ولمساسا فرحسن باشاالى الروم أخذهم صحبته باغر اءاسمهيل بيك فاقاءو اهماك ثم نفوهمم الى ليميا فاستمر وابهاومات بهاحمين بيك خشداشه المذكور شمر جيع المترجم وعبد الرحمن بيك بعدوقوع الطاعون وموتاء معيل بيك واتباعهما الي مصر الم يز الواحتي حصــــل ماحصل من و رودالفرنسيس وموت وراد ببك في أخريات أيامهم فوقع اختيارية المرادية على تأميره عوضاعن سيده بإنارة خشداشه محمد بيك الالتي وانتقل بعشيرته الييالجهة البحر يةوانضموااليءرضيالوز يرووصلوا الىمصر فكازهو وابراهم بيكالاافي ثانى انتين يركبان معاوينزلان معاولم يزلحتي سافر القبودان بعسد مامكر مكره مع الوزير سراعلي خيانة المه مريين فارسل يستدعيه هو وعثمان بيك البرديسي فسافرا أمته الاللام فاوقع بهماما تقدم وقتل المترجم ونجبي البرديسي ودنن بالاسكندرية وكانآ مير الابأس به وجيه الشكل عظم الاحية ساكن الجاش فيه تؤدة وعقل وسبب تلقبه بالطنبر جي انه كان في عنفو ان أمره مولعا بسماع الآلات وضرب الطنبور ورباباشر ضربه بيديه مع الانقان لذلك فغلبت عليه الشهررة بذلك ﴿ وَمَاتَ ﴾ الامير مراد بيك المعروف بالصغير و مو من عماليك محمد بك أبي الذهب و انتمى الح سليمان بيك الاغا واستمرملاز مالهوه نسو بااليه مدة أعوا وكان يسرف بمرادكاشف وله ايراد واسع ومماليك ثم نقلد الامارة والصنجة ية في سنة ست وماثتين والف فزادت وجاهنـــه ولم بزل كذلك-تي سافر. م عثمان بيك الاشقر وأحمد بيك الحسني مع القبو دان وقتل كذلك بأبي قير و دفن بالاسكندرية (ومات) الا يرقاسم بيك أبوسيف وهو مملوك عثمان بيك أبى سيف الذي سافر بالخزينة ومات بالروم وذلك سنة ألنين ومأة وألف ومي آخر خزينة رأيناه اسافرت الى اسلامبول على الوضع القديم وعثمان بيك هذا ملوك عتمان بيك أبى سيف الذى كان من جملة القاتلين لعلى بيك الدمياطي و خليل يبك قطامش ومحمد بيك قطاءش فى و لا ية راغب باشا كاتقدم وخدم المترجم مراد بيك وكان يمرف بقاسم كاشف أبى - يف أموالاجمة وكازلهملكةوفيكوة في هندسة البناءواستأجرقطمة عظيمة من أراضي البركة الناصرية تجاه داره من وقف الولوية وسورها بالبناء وبني في داخ الهاقصر امن خرفا برحبة متسعة وقسم الك الارض بتقاسيم المزارع وحولهاطرق ممهدةمستطيلة ومجاري للمياءالتي تصل اليهاأيام النيل ومجار اخريءالية مبنيسة بالمؤن والخافق من داخلها تجري فيها الميادمن السواقي ويحيط بذلك جميعه أشجارا اصفصاف المتدانية القطاف و بدا خـل تلك البركة المنقسمة انتخيل والاشجار ومزار عالمة اثي والبرسيم والغلة

و زينة محل تقضى به الحاجات عين أعيان المكاسب والتجارة وزيناً بناء المطالب والاشارة نعنى بذلك فلا ناو فلا ناأسب غلاته عايم مسوا عليم المسلم عليم ملل الجود والاكرام وأصلح لهم الاحوال وبلغهم الاماني والآمال و بسط لهم الارزاق وحياهم بلطف الخلاق (أما بعد) بسط كف الرجاء ومد سواعد القصد والانتجاء بدعوات مقرونة بالانابة ايس لها حاجب عن أبواب الاجابة فم ما يعرض عليكم وينهي بعد السلام اليكم أنه قدوص الذارقيم كم المكنون الم توى على الدرالمصون قشممناه فنه فقحات مكية حرمية ونسيمات سحرية بهية فتعطر نابطيب مسكها الاذفر و تطيبنا بعب يرعنبرها الازهر وذكر تم انكم بذاتم المجهود في طلب المقصود الي آخره وله غيرذاك كذير و حاله و فضله شهير ولم يزل على و يغيد و يعد حتى قطفت يدالا جل نواره وأطنأت رياح التيت أنواره وذلك يوم الا تنين رابع عشرين شهر القعدة من السنة (ورث والشيخ اسمعيل لزرقاني بقوله)

مداولت الايام بالمسر واليسر \* وتلك شؤن الحق في مطلق الدهر فكيف أرى قلبي على فقد الفه \* حزينا و دمع المين من فيضه يجرى فقال لنسا في سديد الحلق اسوة \* فقد دممت عيناه حزنا كالدرى وهذا الذي أمسى حليف ضريحه \* الى فضله تصبوا لانام مدى العمر المام له فضل الرواية والحجا \* فمن نقله على ومن عقله يقرى قوى فهمه صارت بنو رمعيدها \* ترى من وبادى الحال عاقبة لامم عتبت على الايام في نثر عقدها \* وقد غاب من أثنائه معدن الدر فقالت ومالي ذاك حبر موفق \* أحب القام الله أسرع للاجر تلقت أملك النهم تحفه \* وتنق ميد الفي الدو وجه المعزيز مكانه \* ويقى حيد الفي الترقي عالبشر الحائن يرى وجه المعزيز مكانه \* ويقى حيد الفي الترقي عالبشر بمقم القدر

ومات الاميرع الماميرع الماريك الاشقر الابراه بمي وهوه ن مماليك ابراه يم يك الكبير الوجود الآن اشتراه ورباه وأعتقه وجه له خازند اره مدة ثم قاده الامارة والصنجقية في سنة اثنتين و تسمين و مائة وألف وعرف بالاشقر لشقر ته و المائتقل استاذه الى بيت سديده محمد بيك بعطفة قوصون سكن مكانه بدرب الجماه بزوه ارله مماليك وأتباع وانتظم في عداد الامراء وخرّج مع سيده في الحوادث و تغرب معه في البلاد القبلية و طلعاً مير ابالحج في سدة عشر و مائنين وألف و عاد في أمن وأمان و لماحصلت حادثة الفرنسيس كان هو مع من كان بالبرالغربي و ذهب الي الصديد شم من من خلف الجبل و لحق باستاذه برالشام و لم يزل عن رجيع مع أستاذه و الامراء بصحبة عرضي الوزير في المرة الثانية ثم سافر مع حسين باشا القبود ان فنتل مع من قتل بالي قبر و د فن بالاسكندر بة وكان ذا حشمة و سكون و حسن عشرة مع مانيه القبود ان فنتل مع من قتل بالي قبر و د فن بالاسكندر بة وكان ذا حشمة و سكون و حسن عشرة مع مانيه

\* عملى مجدالو زير المزخم \*

ومن نثره ماكتبه تقريظا على المؤلف الذي ألفه العلامة الشيخ محد عبد اللطيف الطحلاوي الذي ضاها به عنو ان الشرف للملامة السيوطي قوله حمد الولى يضيق نطاق المنطق عن شكره و يمجز لسان اللسن عن الافصاح بذكره يدني اب الموحد الى فهم ، قامات التوحيد و يعرفه سمل التهجد والتحميد ويسمده بنهايةالوصول الى مقاصدفته الاصول وصلاة وسلاماعلى المحمود بأكمل ثناء الممدوح بأجمل ضياء وسناءوعلى آله وصحبه وأتباعه وأحبابه ماألف كتاب وكللت إجان لربى بلآلي السحاب امابعدفة دسرحت طرفي في رياض هذاااناً ايف الرائق وفرحت بصري بالشاهدة لمحاسن هذاالتصنيف الفائق واقنطفت بيدى ثمرات أوراقه واستضأت بأنوارا شراقه وحليت سمعي بدر رفوائده وفكري بغررعو ائده وعرضت لمي فهمي لا كي جواهره فلاحت الهيني بدورزُ واهر • فاذا هوعةد نظم ن درر العلوم وكلتبه غواني الفهوم رشيق الالفاظ والمعاني رقيق التراكيب والمباني لمينسج ناسج على منواله ولميأت بليغ بمثاله قدأ فحم فصحاء لرجال وألقت له البلغاء العمى والحبال وأعجزالفصحاء كبير أوصغيرا فلايأ نون بثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ينوق بحسنه كل والف ويروق برونة ـ ١علي كل مصنف جمع فيهمن العلوم أشرفها وأشرقها ومن المعارف أرقها وأروقها فهومجموع جامع مالع وروض يافع يانع فلاشكأنه صنعةقادر وصبغة لبيب ماهر وكيف لا وهوالعلامة الامام الفهامة الهـ. ام المحقق الفاضل المدقق الكاءل جامع شمل المعارف حائر أنواع اللطائف وحيد دالبكمالات اللدنية ومزيد المحاسن الخلقية والخلقية مولانا الشييخ محمدعبدا للطيف الطحلاوي قابل الله صنيمه بحسن القبول وبلغهمن خــيرالدارين كلمأ،ول وأدام الكريم النفــع بوجوده وأقام لديه جزيل احسانه وجوده ماكرت اللهالى ومرت لايام وقطر غيث الفمام والحمد للهوحد، وصلى اللهوسلم على من لا نبي بعد، \* ومن نثر. أيضاهذه المراسسلة بسمالله لرحمن الرحيم تحمدك بإمن أجريت المقادير على وفق الارادة وجملت المطالب سبباللافادة والأستفادة ونشكرك على ماأوليتنامن سوابغ الاحسان ومنحتناس سوابق الفضل والانتنان ونصلي و نسلم على نبيك سيدولدعدنان الي آخره \* وأيضا نأحلي ما تحات به تيجان الرُسائل واعلى ماتجات به مظاهر المقاصد والوسائل وأبهدي مارقمه البنان من بديع المعاني والبيان واشهر مافاهت بهالاقلام وفاحت بهنوافح مسك الختام اهداءتسليم تفوح فوائح المسك منطيب نشره والوحلوائح الاقبال من وجوه بشرء و تبتسم نغو رالامانى من شما ال شموله وتتنسم اسمات التهانى من اقباله وقبوله واسداء محيات يعبق شداها ويشرق نورهاو ضيباها تفوق الشموس نورا وتروق الخواطرمنهامهرورا نقدمذلك ونهد يهونظهره ونبديه لحضرةذوي المهابة والفخار والعلو والاقتدار الجامعين بين المناجر والمفاخر الحائزين لجمال لاولوالآخر الفاطنين بخيرالبلاد القائمين؟ الحامباد مصابيح الدنياوبهجتها وكواكبالبلادوتخفتها حمادحرمبجبياليهاشمرات يقول المذول ارجع فانى ناصع \*ورأ بى لا بروي سوى عن مسدد فقات له دعنى فرأيك فاسد \* وقولك بهتان بزور مفندد

ولماعمرالفقيرجامع هذه الشوار دداره التي بالصنادقية بالقرب من الازهر في سنة احدى و تسمين ومائة وأنف عمل المترجم أبيرا تاو باز يخارقت بطر ازمج لمس المقد الداخل وهي

خليلي هذاالروض فاحتزهوره \*ولاح على الأكوان حقاظهوره

\* وزاد ثناء عبق الحوطيبه \* فمنه عبير المسك طاب عبوره

سمافي سما الكون فانتهج العلا ﴿ برفعته وازدادسرا سروره

أَلِم تر أجسامالوجود تراقصت \* وجاء النهاني باسمات ثغوره

مكان على التقوى نأسس مجــده \* ومنسورالتوفيق والهدي سوره

وفردوس عدنفاح نوح نسيمه \* وحنت ولدان النعم وحوره

ومحلس انس كلمانيه مشرق \* ومقعدصدق قد تسامى حبوره

بناء روق العمين حسن جماله \* ورونقه يشفي الصدور صدوره

ومن مجدبانيــ تزايد بهجــ 🛊 وفلــد من در المعالي نحوره -

عــزيزيني بيت المكارم فانثنت \* تغني به حمــداو مدحاطيور.

وأحيارسوم المجد والفخرو التتي \* وزأنت باعلام الكمال سطوره

فلازال فيه الفضل أسمو شموسه \* و تنمو على كل البدور بدوره

ودام به ســ مدالســ مود ، و رخا \* حمى العز بالمولي الجبرتي " نوره

وله في صيوان \*

وصيوان حويءزاو فخرا \* عليه من البهاحسن متمم \* كروض الابس فيه الورق غنت وبلبال السرو رلها ترنم \* علي الايوان يزهو بارتفاع \* و يهـــــز و بالخيام وبالخسيم فتحسبه وذا الاثراق فيه \* سماء الجود قد ظلت مكرم \* يقول الســـهد في تاريخــه بي

وسقي الله عهدنا قطر سحب \* رائقات تجلو المرابع تيه \* مذصفا و دنابر غم حسود مع كيدالمذول ذى النشويه \* يالها ليلة حكت جنة الخليد وفيها مانفينا تشيمته ليلة الانس هل أهودى اصب \* صبة الوجد دائما تعتريه \* تجمعى شمله بأحمد من قد حمد الله فعيل ما يصطفيه \* هاك تجلي اليك خود عروس \* ثوبها العز والبها ترتديه

وهي تتلو عليك باخير مولي \* ليسمهري سوى الرضافاء طنيه نزلنا بهذا القصر والنيل تحته \* فللتقصر ف دنعاظـم بالمـد مع العالم النحريراً كرم ماجد \* امام هـمام جامع عـــــــم فرد فاين ابن هاتي من فصاحة نطقه ﴿ وَايْنَاوُ بِسُلَا يَضَاهُ بِهُ فِي الزُّهُدُ تأمل فماأثرك مين مشاهد \* وأبصر فماقرب لديه كما البعد وماهي الاالبخر اكنه حلا \* وماهو الاالبر بالدين والمهد واعني به شيخي البراوي من به \* تحلي زمان العز في الحيد بالمقد فهذا مقام ليس يعطى لغيره \* وحاشاه أن مجصى بسر دولاعد فيا أيها الملتاذان رمت علمه \*تحدث عن البحر المحيط عن الحبيد ومن لى وقد فصرت في مدحسيدي \* ومعظم اسنادى وذي الحِل والعقد كذلك مولانا الشريف محمد \* هوالعلوى الاصلقدفاز بالسعد الظك تزرىبالحسامالهند \* وريقك لايروبه غــير المبرد وطر فك ذاالسفاك قدسفك الدما \*وقدك ذا السفاح في الصب معتدي فياوجهه كم قدهديت لحسنه \* وياشمره كم قدأ ضليت مهندي ومالى لا أصــبو بضوء جبينه \* ولغر شهي باللاَّ لي منضد وخضرة ر محان بمارضـ مالذي \* يمارض قابي في هوا مواكردي يريك ربيعًا بالبهاء بناله \* علىوردخديه الزميالمورد أروم حباة وهو يطلب قنالى \* بسيف معدللة تال ومرصد فياحسن لولاك ماكان محسسن \* نأحسن لمضى ساهرالجفن مسهد يبيت يداني أعظم السقم دائمًا \*سلواليله واستشهد واالشهب تشهد و يسندارسال السحاب لدمعه 🖈 مسلسل أحزان بوجد مجدد

وله

وله

خمسون نصفاغلا أورخص وزادوافى القبود الني تكتب على المرضح الات المصطلحين عليها بان يكتب عليها أيضاقاضي المسكر بمدحسابهم مقدار العلونة والفلال ويأخذ علي كل عثماني نصفين أوأقل أوأكثر وعلى كل أردب قرشار ومياوكل ذلك حيلة علي أخذا لمال بطريق شيطانى وحرروا ماحرروه ودفعوالاناس مادفعو مقسطا عليي الجمع والشهور ورضوا بذلك وفرحوا بهلظنهم دوامه واستعوضوا اللهفيماذهب لهموختموا الدفترعلى مقدارماعرضءايهم وماظهر بعدذاك لاييمل به و بذهب في المحلول ولما نقضت هذه السنة الاخري وأفتتح الناس الطلب قيل لهم أن الذي أخذتموه هوعن السنة القابلة وقد قبضته وهامعجلة وعن لشريف افندي الدفتر دارفي أثرهاو وصل خليل افندىالرجاتى واضطر بتالاحوال ولمينفع القيل والقالكمايأتي

﴿ وأمامن مات في دفره السنة ﴾ فمات الشيخ العمدة الامام خاتمة العلماء الاعلام ومسك ختام الجهابذة ﴿ ذوي الافهام ومن انتخر بهءصره على الاعصار وصاح بلبل فصاحته في الامصار يتيمة الدهر وشامة لمهآ وجهأهل المصر العالم المحقق والنحر يرالمدقق بديع الزمان والتاج المرصع على رؤس الاقران الناظم الناثر الفصية للباهر الشيخ مصطفى بنأحمد المعروف بالصاوي والدمكان من أعيان التجار بمصر وأصل مرباهم بالسويس بساحل القلزم وصاوى نسبة الى بلدة بشرقية بلبيس تسمى الصوةوهي على غديرالقياس وهي بلدة والده ثم انتقل منها الحالسو يسوكان ببيع بهاالما وولدله بها لمترجم فاركول به الي. صروسكن بحارة الحسينية مدة وإي بولده المترجم الى آلجامع الازهر واشتغل بالقراءة فحفظ القرآن والمتون واشتغل بالعلم وحضردر وسالاشياخ ولازمااشيخ عيسي البراوي وتمخرج به ومهر وانجب وأفرأ الدروس وختم الختوم وشهدله الفضلا. وكان لطيف الذات مليح الصفات رقيق حواشى الطبيع.شارا اليهفيالافراد والجمعمهذب الاخلاق جميلالاعراق اللطف حشواهابه والفضل لايلبس غير جلبابه لومثل اللطف جسما ، لكان للطف روحا

اذانزل بنادار محلت الهموم وارتفع من اخلاف اخلاقه بنت الكر ومتقار يره، ذبة رائفة ومحارير. فائقةذهنه وقادو نظمه مستحاد (ثمن نظمه قوله)

أقبل الانس يجتلي بسرور \* وتولى الحزن الذي محن فيه \* وتناءت همومنا بعد قرب وتنــاهـت لذات مانرنجيه \* واجتمعنا بليلة هي تزري \* بالضحى اذصحا وماقد يليه ودت الشمس أن يكون لهامشــل ضيا حسنها في ترتضيه \* واجتلو ناالمدام اشهـي مدام مع نديم ياحسن مانجتايه \* حيث كانتأ كوابناكنجوم \* كل قدشر بنها قلت ايه واحتسينا كاماتها فطربنا \* بشذاها وراق مانحتسيه \* واجتنينا من نظم در حبيب نثره رائق كحمرة فيـــه \* فرعيالله ليــلة قد نقضت \* بالهنا والمنِــا وعن ونيه

4 - جبرتی \_ ث

ورجيع بهاالي بيت الدفتر دار فمند ذلك يطلبون منه ماثقر رعليها فيدفعه عن تلك السنة ثم يكتبون له ـندا جديدا ويطالب بمصروفه أيضا وهوشي له صورة أيضا فلا يجد بدا من دفعه و لا يزال كذلك يغدو ويروح مدة آيام حتى يتم له المراد \*ومنها المعروف بالجامكية ومرتبات الغلال بالانبار وذلك أن من جملة الاسباب في رواج حال أهل مصرالمتوسطين وغناهم ومدار حال ماشهم وايرادهم في السابق دانالشيآ زوهما الجامكية والفلال التي بقال لها الجرايات رتبها الماوك السالفة من الاموال الميرية للمساكر المتسبة للوجاقات والمرابطين بالقلاعال كائنة حوالى الاقليم ومنها ماهوالاينام والمشايخ والمنقاءدين ونحوهم وكانت منأروج الايرادلاهل مصر وخصوصا أمل الطبقة الذين ليس لهم اقطاع ولازراعات ولأتجارات كاهل العلم ومساتيرا ولادالبلد والارامل ونحوهم وثبت وتترراير ادها وصرفها فيكل ثلاثة أشهرمن أول القرن العاشر الى أواخر الثانى عشر بحيث تقرر في الاذهان عسدم اختلالها اصلا ولماصارت بهده المثابة تناقلوها بالبيم والشراء والفراغ وتغلوا في اتمانها ورغبوا فها وخصوصا لسلامتها من عوارض الهدم والبناء كما فىالمدةار وأوقنوها وأرصدوها ورتبوها على جهات الخسيرات والصهار يج والمكاتب ومصالح المساجد ونفقات أهل الحرمين وبيت أهل المقدس وأفتى العالماء بصحةوقفها لعله عدم تطرق الخلل فلما اختلت الاحوال وحدثت الفتن وطمع الحكام والولاة فى الاموال الميرية ضعف شأنها ورخص سعرها وانحط قدرها واقتقر أربابهما ولمتزل في الانحطاط والتسفل حتى بيعالاصلوالايرا دبالغبن الفاحش جدا وتربطل بسبب ذلك متعلقاتها ولم بزل حالهـا فى اضطراب الحرأن وصل هؤلاء القادمون وجلس شريف انتسدي الدفردار المذكور ورأي الناس فيسهمخايل الخيرلما شاهدوه فيسه من البشاشة و اظهارالرفق و المكارم عرض انناس عليه شأن العلوفة المذكورة والغلال الم بمانع فى ذلك وكتب الاذن على الاوراق كعادته وذهب بهاأر بابهاالى دبوان الكتبة وكبيرهم يدمى حسن انندى بالروم كل ثلاثاً حجَّات بنصف فضة ومافي دفاتركم يز يدفى الحساب الثاث فمورض وقيـــل له ان الاقجَّة المصري كل اثنين بنصف بخلاف اصطلاح لر وموهذا أمرتدا ولناعليه من قديم ولم يزل حتى فقد ذلك المشروع ومشواعلي فقدالثلاث ورضي الناس بذلك لظنهمر واج الباقي وعنداسة وارا الامر بذلك أخذوا يتعنتون علىالناس فيالثبوت وقدكان الباس اصطلحوا فىأكثرهاعند فراغها علىعدم تغيير الاسماءالتي رقمت بها وخصوصا بعدضعفها انبيعها البائع وبأخذ هاالمشترى بتمسك المبيع فقط وبترك سندالاصل بمانيه من الاسم القديم عنده أوتكون باسم الشخص و يورت وتبقى عندأولاده فجعلوا معظمها بهذه الصورة واخذوه لانفسهم وأعطواه نهم لاغراضهم بعدرفع أثاث الاصل وثلث الايراد وضاعت علي اربابهامع كونهم نقراء وكذلك نعلوافي أوراق الف الال وجملوها بدراهم عن كل اردب

بنصف ساعة وأن يستوا العطاش من الاسبلة ولاببيعون ماءها وأشبع سفرالانكايزوسفرعنمان كتخدا الدولة وتشهيل الخزينة ( وفي خامس عشره ) حضرقاصد من الديار الرومية بمكانبات وتقرير نقابةالأشراف للسيدعمروعن يوسف افندي فلما كان فيصبحهايوم الاحدركب السيد عمرا الذكور وتوجه الى عندالباشا فالبسه خلمة سمور ثم حضرالى عندالدفتردار كذلك وكانت مدة ولاية يوسف افندى المهزل شهرين ونصفا ( وفي يوم الار بماء ثامن عثمره )خرج أحمد أغا خورشيد أمير الاسكندرية الي بولاق قاصدا السفر الي منصبه وركب الباشالو داعه في عصريته وضربوا عدةمدانع من بولاق وبر انبابة ونودى في ذلكاليوم بان لاأحدا بواري أحدا من الانكليز أو يخبيه وكلمن نهـ ل ذلك عوقب ( وفى خامس ،شرينُه ) قبضوا على امرأة سرقب أ.تعة من حمام وشنقوها عندبابزويلة وانقضت هذهااسنة ومأنجد دبهامن الحوادث التيمن جملهاأن شريف افندي الدفترد إرأحدث علي الرزق الاحباسية المرصدة على الخيرات والماجدوغير هامال حماية على كل فدان عشرة أنصاف فضةوا قلوا كثر في جميع الاراضى المصرية القباية والبحرية وحرروا بذلك دفاتر فكلمن كان تحت يدمشي من ذلك قل أوكثر يكتبله عرضحال ويذهب به الي ديوان الدفتر دار فيملم عليه علامته وهي قوله قيد بممني أنه يطلب قيو ده من محله التي تثبت دعوا مثم يذهب بدلك المرضحال الى كاتب الرزق فيكشف عليها في الدفاتر المختصة بالاقايم الذي فيه الارصاد بموجب الاذن بتلك الملامة فيكذب لهذلك تحتها بعد أن بأخذ منه دراهم ويطيب خاطره بحسب كشرة الطين وقاته وحال الطالب ويكتب تحته علامته فيرجع به الىالد نتردار فيكتب تحته علامة غيرالاولى فيذهب به الى كانب المايري نيط لبه حينئذ بسنداته وحجج تصرفه ومن أين وملى اليه ذلك فان سهلت عليه الدني او دفع له ماأرضاه كتب له تحت ذاك عبارة بالنركى لثبوت ذلك والاتعنت على الطالب بضروب وزالعلل وكلفه بثبوتكل دقيقة يراهافى سندآله وعطل شغله فمايسع ذلك الشخص الابذل همته في تنميم غرضه باي وجه كان اماأن يستدين أو بديم ثيابه ويدفع مالزمه فان ترك ذلك وأهمله بعداطلاعهم عليمه حلوم عنه ورفعوه وكتبوه لمن يدفع حلوانه ثلاث سنوات أوأكثرو كتبواله سندا جديدا يكون هو المعول عليه بعد و بقيدبالدفاترو يبعال اسمالاول ومابيده من الوقفيات والحجج والافراجات القديمة ولو كانت عن أسلافه ثمير جمع كذلك الى الدنتردار نيكتب له علامة لكشابة الاعلام نيذهب به الى الاعلاجي فيكتب لهعبارة أيضافي مهنى ماتقدم ويختم تحتمابختم كبير فيهاسم الدفتردار ويأخذعلي خاك درادم أيضا وبعدذلك يرجع الحالد نتردار فيغررما يقرره عليهامن المسال الذي يقال لهمال الحماية ثم يذهب بها الي بيت الباشا ليصحح عليها بعلامته ويطول وندذلك انتظار ولذلك ويتغق اهمالها الشهرينوالثـــالاثة عندالنرمانجيوصاحبها يغدوويروح فيكل بوم حيينحفي قدماه ولا يسهل به تركها بعدماقاسا.منالنب وصرفه من الدراهم فاذا تمت علا.تها دفع أيضاالمعتاد الذي على ذلك

حلت مراسيها من ثغر سكندرية مشحونة بمتاجر وبضائع وكانت معوقة بكرنة لمة الانكليز فلم اأذنو الهم بالسراح فماصدتو ايذلك فصادتنهم قرتونة خرجت عابهم فضاعوا بأجمعهم ولاحول ولاقوةالا بالله الملي العظيم (ونيه)طاب الباشا المشايخ وتكام مديم في شأن الشيخ خليل البكري وعزله عن وظيفته وسأل رأيهم في ذلك مقالو اله لرأي لحضر تكم فقال ان الشيخ خايل لا يصلح لـ جادة الصــديق وأريد عزله عنها من غبر ضررعايه بل أعطيه اقطاعا لنففته والقصدان تروار أيكم فيمن يصلح لذلك ومن يستحق فلما حضروا في اليوم الثاني أخبروه بذلك وآنه يستحقها الاأنه فقير فقال ان النقرليس بعيب فاحضروه وألبسه فروة سمور وأركبه فرسا بعباءة مزركشة وأنعمايه بثمانين ألف درهم وكانءن النقر اءالمحتاجين للدر ممالفر د ولماذهب لاسلام علي الشيخ السادات خلعاً يضا فروة سمور عليه ( وفي يوم الاثنين رابع عشرينه ) توفي الى رحمة الله الشيخ مصطفي الصاوي الشافعي وكان عالما نجيبا وشاهرا لبيباوقد ناهز الســـتين ( وفيه ) جهزتءده من العسكرالى قبلى ( وفيه ) نودى بان خراج الغدان مائة وعشرون نصفا وكذلك نودي برنعءوائدالة اضي والافندى التي كانت تؤخل علي اثبات الحامكية والحبرابةوالرفق بموائد تقاسسيط الالنزاموالاقطاع وكتبوا بذلك أو راقا وألصقت بالاسواق وفيآخر هالاظلماليوم أيماتقرر الاقبلاليوم فانالفدان بلغ في بمضالقرى عصار يفهومغارمه أربعة آلاف نصف فضة وأما بدعة القاضي وعو تدالتقاسيط فزادت عزأيام الوز بر وزادعلى ذلك همال الاوراق ببيت الباشالاجل العلامة شهرين وأربعة حتى يسأم صاحبها ويحفي أقدامه من كثرة الذهاب والمجيء ومقاسات الذل من الخدم والاتباع ورفع انتنتيش والرشوة على انتمجيل أوبتركهاور بماضاعت بمدطول المدة نيحتاج الى استثناف العمل

﴿ شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢١٦ ﴾

المتهل بيوم الاحد في را به حضر خمسة أشخاص من الكشاف القبالى من أتباعا براه يم بيك لو الى المي مصر بأمان فقا باوا حفرة والمي المصروأ نع عليهم وألبسهم خلما (وفيه) أنع علي خدامهم وفيه عمل الانكليز كرنتيلة بالجسيزة ومنموا من يدخلها و من بخرج انها و ذلك لنوهم وقوع الطاعون و ورود الاخبار بكثرته في جهة قبلي وبعض البلاد البحرية وأما المدينة فضيا بعض تنقير (وفي يوم الاثنين تاسمه) كان يوم الوقوف مرفة وعملوا في ذلك اليوم شنكاو مدافع و حضرت أغنام وعجول كثيرة للاضحة حتى امتلات منه الطرقات و أزد حت الناس وأفر اداله سكر على الشراء وغيمت السماء في ذلك اليوم وأمعارت مطرا كثيرا حتى توحلت الازقة ونودي فتح الحوانيت والقهاوي والمزين لا بلاواظهار الفرح والسرور واظهار بهجة العيد واشمر ضرب المدافع في الاوقات الحرة ونودي أيضا بالمواظبة على الاجتاع للصلوات في المساحد وحضور الجمعة من قبل العسلاة

الخميس تاسع عشرينه) نتقل أمير الحاج بالركب من الحصوة الى البركة (وفيه) ركب حضرة محمد باشاالي الامام الشانعي نزاره وأ نع على الخدمة بستين ألف نضة وألبسهم خاء اوفرق د نانير و دراهم كثيرة في غير علها وكذلك يوم الجمعة ركب و توجه الى الشهد الحسيني فصلى الجمعة و خلع على الامام الرانب والخطيب وكير الخدمة فر اوى و فرق دراهم كثيرة في طريقه و رجع من ناحية الجمالية وكان في موكب جايد ل على الغاية (وفيه) أمر المشاراتي به بنصب عدة مشانق عند أبواب المدينة برسم الباعة والمتسببين و الخبازين وغيره م وأكثر أرباب الدرك من المرور والتجسس وانتخو بف وعلة و اعدة أناس من الباعة على حوانيتهم وخزه وهم من آنافهم فرخص السعر وكثرت البضائع و المأكو لات و حصل الامن في الطرق و انكفت العربان وقطاع الطريق في خرت الذلاحون من البلاد و كثر السمن و الجبن و الاغنام وكبر وانكف و يغنون بدكره حتى الصبيان في الاسواق و يقولون الباشا و خانوه و صار و ابترنمون به في البلاد والارياف و يغنون بدكره حتى الصبيان في الاسواق و يقولون سيدي يا محمد باشايا صاحب الذهب الاصفر وغير ذلك وكان في مبتدا أمره بطنه الظمآن ما المسيدي يا محمد باشايا صاحب الذهب الاصفر وغير ذلك وكان في مبتدا أمره بطنه الظمآن ما المسيدي يا محمد باشايا صاحب الذهب الاصفر وغير ذلك وكان في مبتدا أمره بطنه الظمآن ما المسيد و مديم الميان في الاسواق و بقولون سيدي يا محمد باشايا صاحب الذهب الاصفر وغير ذلك وكان في مبتدا أمره بطنه الظمآن ما المسلم المدي المحمد باشايا صاحب الذهب الاصفر وغير ذلك وكان في مبتدا أمره بطنه المكران ما الميان في الاسواق و بقولون الميان في المسلم الميان في المسلم المدينة و مدينة و كلان في مبتدا أمره بطنا به الميان في المسلم الميان في المربود و كلاسوات و الميناء و كلاسوات و الميناء و كلاسوات و الميناء و كلاسوات و الميناء و كلاسوات و كلاسوات و الميناء و كلاسوات و الميناء و كلاسوات و

﴿ القامدة ١٢١٦ ﴾

استهل بيوم السبت فيه نه بت العربان قافلة التجار الواصلة من السويس (وفي ثانيه) حضر السيد أحمد الزروالخليلي اتماجر بوكالة الصابون بديوان الباشاوتداعى بلي جماعة من التجار وثبت له عليهم عشرة آلاف ريال أمراا باشا بسجتهم (وفى را بعه) يوم الثلاثاء حضر السيدأ حمد المذكور الى بيت الباشافامر بنتسله فقبض علياجم عةمن العكر وقطعو أرأمه عندالمشنقة حيث قنطرة المغربي على قارعة الطريق وخنموا على موجوده وأخذالباشاما ببتله علي المحبوسين والسبب في ذلك أن بعضهم أوشي الى الباشا انهكان يحب الفرنسيس ويميل البهمو يسالمهم وعند خروجهم هرب الي الطور خو فامن العثمانية ثم حضر بأمان من الوزير (و في يوم الجمَّمة) حضرًا لمشار اليه لى الجامع الازهر بالموكب فصلى به الجمَّعــة وخلع على الخطيب فروة سمور وفرق ونأردراهم ودنانبرعلى الناس في ذمابه وايابه وتقيدقبي كتخداه واسمعيل أنذرى شقبون بتوزيع درادم على الطابةوالمجاورين بالارونةوالعدميان والفقرآء نفرقوا فيهمنحو يوم الاحدة أنيه وحضراً يضاشر ين أفندي وعد مان كتخد االدولة فتغدواء: فده وأنع على ولدالشيخ بخمسة كياس رومية وأابسه فروة سمو روفرق على الخدم والفراشين والفراء دنانير ودراهم كم أرق وكذاك دفع عثمان كتخداو شريف أفندي كل واحد منهم كيساوانه رفوا (وفي يوم الاربعاء خامسه). أحضرالباشآ محمدأغاالم روف بالوسبع أغاة الغاربة وأمر بقتله نقطمو ارأسه على الجسر ببركة الازبكية قبالة بيت الباشا لامو رنقمهاعليه وكتبت في ورقة وضعت عندراً سه (وفي يوم الخم بس سادسه) توفي قاسم بيكأ بوسيف علي فرانه (وفي منتصفه)وردت الاخبار من الحبهة البحر بة بضياع نحو الخمسين مركبا

فيتلك الساعة وشاع خبرذلك فى البلد فارتاع انداس لذلك واستعظموه وداخل الخوف أهل الحرف مثل الجزارين والخبازين وغميرهم وعلةوا اللحمالكثير بحواية م و باعوه بتسمة انصاف بمد أنكانوايبيءونه باحدعشر مع قلته واحتكاره وكانوانبهواعليهم قبل ذلك نلم يستمهوا (وفي صبحهايوم الثلاثاء) قلدعلي أغاالشعر اوى الزعامة عوضاعن محمد أغاا لمقتولوزين النقارك يتخد أمين احتساب عوضاعن سليمأغاأر نؤد المقتول أيضا واجتمعوا ببيت القساضي وحضرأر باب الحرف وعملواقائمة تسميرة لجميع المبيمات من المأكولات وغيرها فعملوا اللحم الضافي بشمانية انصاف والمساعز بسبعة والجاموس بسئة وانلابهاع فيمهشي من السقط مشل الكبدة والقلب وغمير ذلك والسمن المملي بمائة وغيانين نصفااا عثمرة أرطال بعدان كانت بثاثمه ائة وأر بعين والز بدالهشرة بمائة وسستين بعدأنكانت بمسائنين وأر بعسين وحميم الخضراوان تباع بالرطل حتى النجل والليمون والجبن الذي بخيره بثلاثا أنصاف بمدعشرة والخبزرط ل بنصف فضة وكذلك جميع الاشهاءالمطرية والاقشة العشرة أحدعشر والراوية الماء بمشرة أنصاف بعدعشرين وغير ذلك ورسموا بأن الرطل في الاوزان طاقا بكون قباني اثني عشر وقية وأبطلو الرط ل الزياتي الذي يوزن به الادهار والاجبان والخضراواتوهوأر بمةعشروقية نلم يستمر من هذه الاواس بمدذلك سوى نقص الارطال ولما برزت هـذهالرسوم هرع الناس لشراء اللخهم والمأكولات حتى فرغ الخبز من الافران ونتى المحتسب نقبض على جماءة من الخبازين وخزم آ نافهم و على فيم الخبز وكذلك الجزار ون خز ، مهم و على في آ نافهم اللحم وأكثر حضرة الباشاوعظما أتباءه من النجسس ونبديل الشكل والملبوس والمرور والمشي في الازقة والأسوان حتى أخافو االناس وانكف العسكرعن الاذية ولزمو االادب ومشي كل أحد في طريقة وأدبه ومشت انساء كعادتهن في الامواق القضاء أنه فالهن الم بتعرض لهن أحد. بن المسكركما كانوا بفعلون (وفي يوم الخميس خامس عشره) ارتحل الوزير من بليس (وفي يوم السبت) سابع عشره سافر - لميل أفندى الرجائي الدفتردار المرز ول في البحرمن طريق دمياط وانقل شريف أفندي الدبتردار الى الدارااتي كان بهاالاول و هي دارالبار ودي باب الخرق (وفي يومالا ، بين تاسع عشره) كان موكب أبيرا لحاج عشمان بيك وصحبته المحمل على المسادة وخرج في أبهة ورونق وانسرت القسلوب في ذلك الوم الي لة ممونجزله جميع اللوازم مثل الصرة وعوائدالمر مان وغير ذلك وكان لمنقيد بتشهيل ذلك و بجميع اللوازم حضرة مر يف محمداً نندي الدنتر دار (وفي يوم الثلاثاء ـ ابع عشرينه) شنتو اثلاثه أننار في جهات مختلة تزيوا حضرة الباشاديوا ناوأرسل الجاو بشية اليجميع المشايخ والعاماء وخلع عليهم خلعاسنية زيادة علي العادة أكثر من سبه بين خامة وكذاك على الوجاقلية والأفند بة وجبر خاطر الجميم وكانت المادة في هذا انتابيس أن بكون عند قدومه والسبب في أخبر الهذا الوقت تعويق حضو رالمراكب التي بها تلك الخلع (و في يوم ثامن عشرينه) عزل الباشا محمداً غاالمعروف بالزربة من الكتخداثية وهومن المصرليه وولا مكشونية الغربية و تقلد عوضه في الكتخدائية يوسف أغاأ مين الضربخانه سابقا وتقلد كشو فية المذوفية و اقلد كشوفية القلد على المحمود فقلد مكشوفية القلد المحمود فقلام المحمود والمحمود فقلام المحمود والمحمود وا

## ﴿ شهرشوالسنة ١٢١٦ ﴾

استهل بيوم الخميس فيءُ لهُ، يوم السبتخرج جالبش الوزير الي قبة النصر ونودي بخروج المساكرً إ و بكون آخرخر وجهم يوم الاثندين فشرعوا في الحر وج أحالهمودوابهم فلما كان يرم الاثندين خامسه خرج الوزير على حين غفلة الي فبة النصر وتنابع خروج الاثقال ولاحمال والعساكر وحصل منهم في الناس عربدة وأذبة وأخــذبه ضهم من عطارين القصرين ثلاثة أرطال بن تمنها مائة وعشرون نصفا فرمي له عثمر ين نصفافصر خالرجل وقال اعطني حتى فضربه وقتله فاغلق الناس الحوانيت وانكفوافي دورهم فاستمرت جميع حوانيت البلدة مغلوقة حتى سافرت الهساكر وانتقلت من قبية النصر ولازم حضرة محدباشاو الىمصر وطاهرباشاعلى المرور والطواف بالشوار عبالتبديل وثياب التحفيف أيالا ونهاراولولاذلك لحصال من العسكرمالاخيرنيم (وفيه) كتبت فرمانات وألصقت بالشوارع ومفارق الطرق مضمونها بأن لاأحدية مرض بالاذية لغديره وكل من كان له دعوة أوشكية فليرنع قصنه الى الباشا وكل انسان بمشي في زبه وقانونه القديم وبالا زمو اعلى الصلوات بالجماعة في المساجد ويوقدواة اديل ليلاعلى البيوت والمساجد والوكائل والخانات التى بالشوارع ولايمرأ حدمن العسكر من بمدالغر وبوالذي يمشي بعدالغر وب من أهل البلد يكون معه فانوس أوسر اجو ببيعون ويشترون بالحظ والمصلحة ولاأحديخني عنده أحداءن عسكر العرضي والذي يبقى منهم بمسدسة والوزير من غير ورقة يبده يعاقب وانالقهاوى المحدثة جيمها تغلق ولاينتح الاالقهاويالقيد يمةالكبار ولابييتأحد من المسكر في قهوة ولا ينيمون المسكرات و لايشتر ونها لاالكة فرة مر اوا مثال ذلك فانسرت القلوب بتلك الفرمانات واستبشر وابالمدل(ونيه) خرجت عساكر وسافرت الى جهة قبلي وعدتهم ستة آلاف وذلك بسبب الامراءالمصرايه الهربانين وقر رلهم بأن من أتى برأس صنعجق فله ألف دينار أو كاشف. فله الثمائة أوجندي أو مملوك فلهمائة (وفي يوم السبت) ركب الوزير من قبــة النصر وار محل العرضي اليالخانكة وعنمدركو بهحضراليه السيدعمر انتحدي النقيبو بعض المتعممين لوداعه فاعطاهم صرراوقر ؤالهالفامحةوركب وخرجأ يضافي ذلك اليوم قيسة المشايخ وذهبوا الى الخانكة أيضا و ودعوه ورجعوا (و في يوم الاثنين î ني عشره) أحضرالباشا محمداً غا الوالي وسلم أغاا لمحتسب وأمر برمي رقابهما نقطهوا راسالوالى محت بيت الباشاعلى الجيسر والمحتسب عندباب الهواء وختم على دورهما

واظهر أن ذلك لم يكن بواسطنه ايوارى مااخناسه انفسه و يكون له عذر فى ذلك فلماحض له سيده محبة العرضى ذهب اليه وتماقى له وربط في رقبه ه نديلا فاهمل أمره الى هذا الوقت حتى اطمأن خاطره ثم انه أخبر قصته الوزير لعلمه أنه سيطالب بو ديعة يوسف باشافا مره بأن يرفع قوم نه الى القاضى و يثبت تلك الدعوي لتبرأ ساحته عند الدولة نفعل ثم أمر الوزير بقتل على جابى المذكور فقتل و ترك مرميا ثلاثة أيام بايالها

﴿ شَهْر رمضان المعظم منه \* ١٢١٦ ﴾

استهل بيوم الاربعاء ولم يعمل فيه شــ : لك الرؤ ياعلى العادة خوفا من عربدة العــ اكر و المحتسب كان غائبانِر كب كتخداه بدلاعنه بموكبه فقط ولم بركب مه مشايخ الحرف فذهب اليالحكمة وثبت الهلال تلك الليلة ونودي بالصوممن الغد (وفيه) أمر الوز ير محمد باشاالمر بي بالسفر الى البلاد الشامية نبر ز خيامه الح خارج باب النصر وخرج هو في ثالثه وسافر وأشبه عسفرالوزيرا يضا و ذلك بعدان حضرت اجو بةمن الباب الاعلى (وفي ثااثه) ارمحل محمد باشاالمذكور (وفي خامسه) انتقل رئيس افندي من بيت الألني وسكن في بيت اسمعيل بيك وشرعوا في تعميره واصلاحه لسكن و الى مصر (و في أنى عشره) وصل محمد باشا والى مصر الى شلقان (وفي ثالث عشره) ضر بت عدة مدافع من الجيزة صباحاومساء فقيل أنه حضرستة قناصل الى الجيزة (وفي خامس عشره) حضرالقناصل المذكور ون الى بيت الوزير وقابلوه فخاع عليهم خلمهاو رجموا الى أماكنهم بالحبيزة (وفي ذلكاليوم) وصل محمدباشاوالي مصرالى جهة بولاق ونصبوط قه القرب من المكان المعر وف بالحلي ثم انتقل الىجهة قبة النصر فلما كان يوم الجمعة سابع عشره وصل الى المدينة من باب النصرفى موكبه وطوائف معلي غير الهيئة المعنادة ولم يلبس الطلخان تأد بامع الوز ير لحصوله بمصر فنوجه الى بيت الوز ير وأفطر ممه (وفي تلك الليلة) عزل خليل انندى الرجائي من دنتر دار ية الدولة و قلد عوضه حسن انندى باش محاسب و مبه ان الوزير طلب خلما ليخلمها على واليمصر وقناصل الإنكليزنتأ خرحضورها فحنق وسأل عن سبب تأخيرا الطلوب فقال الرسول ان آلخارندار قال حتى استأذن الدفتر دار فحنى الوزير وامر بحبس الخازندار وعزل الدفتر دار وهرب السفيرالذيكان ينهما (وفيه) انتقلالا راء المصرلية المرادية من الجيزة الىجزيرة الذهب ونصبوا وطاقهم بهاوأر سلواما كان عندهم من الحريم الى دورهم بصر واستمرا براهيم ييك وعنمان بيك الحسيني ومجمد بيك المبدول وقامم بيك أبوسهف بالجبزة ولم يعلم حتيقة حالهم ثمفى ثانى يوم لحق ابراهيم بيك و باقي الجماعة بالآخرين وخرج الهم طكبهم و. تاعهم وأغراضهم المماكان ليلة لاتنين تاسع عشره ركبواايلا بأج مهم الح الصميدمن الجهة الغربية وتخلف عنهم قاسم بيك أبوس فسلرضه وكذلك تخلف عنهم محمداً غاأغات المتفرقة و آخر و ن(وفي عشرينه) نودي بالامان على المماليك و أنباعهم ومن مخلف عنهما وانقطم منهم وكذلك في ثاني يوم (وفيه) قلد محمد باشاو الي مصر - سن أغاواً لبسه على جرجا (وفي

بالاتفاق غير ثيرين للغتن والنزاع والشقاق وأنلا يتجمعوا علىالضلال وتحزبوا ولايقطمواالطريق على من يمر مهم ويتمصبوا انما جزاء الذين يحار يون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا وأقطع حضرة مولانا الصدر الالخلم المشار اليه خلداللهجز بل نهمه ونضله عليه كل قبيلة منهم ه: ازلهم المخصوصة بهم العهودة وأظاهم بظلال أمانه الظليلة الممدودة حين التمسواذلك من مراحم دولته وعوارف عواطف رأفته بمدالتزامهم بمالملف من الشروط على الوحهالمشروح المحررالمف بوط وعلي أنهمان عصوا أمره وخالنوه ونسبوا ماتلي عليهـمأو نسيخوه أوقطعوا الطريق ونهبوا الاموال أوآووا شقياممن إنه لذلك بحول من الاحوال أخذتهـم صاعقةالهــذاب الحون وحــلبهم من البلاء مالا يطيقون ووقعوا منغضب مذءالدولةالمليةعايهم فىالمذابالشديد ذلك بماقدمت أيديهم وأن الله يس ظلام للمبيد بمدأن تساب أموالهم ويتلاشي حالهم حتى يصيروا لاعين ولاأثر ولا مخـــبر ولا خبر ولامعالم ولامعامد ولا مشارع ولا موارد جزاء بمسائسلفوا وعقاباعلي مااقترفوا اذا خالفوا وعاهدرؤساءهم حضرةمولاناالصدر الاعظم المشار اليه علي ماتقدمذ كردوكنب لهمم بذلك انتوقيع السلطاني والامرالخاقاني المتضمن لماثقدممن المعانى المتوج بالعلامة لشريفة والطيرة السلطانيةالمنيفة المبدابذكره المؤرخ بتاريخه و-ضر بهالي حضرة مولانا شيخ الاسلام المومي اليهأ علاه كل من فلان وفلان وهم شايخ عربان البحيرة المرقو ون ولماتأ للفيسه وأحاط علمه الكريم ببديع معانيه ونزه طرفه في رياض فصوله ورآه جارياعلي قراعدالشرع وأصوله والتمس منه الجماعة المذكورون كتابة حجة. نضمنة لنحواه . و كدن له مقوية لمناه أمر بكتابة دندا المرسوم على الوجه الشروح المرقوم وقيدذلك بالمجل الحفوظ لبراجه عند الاحلياج البه والاحتجاج بهانتهي (وفي خامسه) نزل محمد باشا توسون والىجدة من القلمة في موكب وتوجه الي العادلية قاصدا لسفرالي جدة (وفي يوم الاربعاء تاسمه) قبضوا على ثلاثة من النصاري الاروام المتزيين بزي العساكر الانكشارية ويعملون القبائح بالرعية فرموا رقابهم أحدم بالدرب الاحمر والثاني بسوق السلاح عندالرفاعي والثالث بالرميلة (وفي يوم الخميس عاشره) أبضا قطعوا رأس على جابي نابع حسين أغاشن بباب الخرق بين المفارق بأمر من الوزير والسبب في ذلك أن المرحوم يومف باشا المذكو رالكبير التوفى بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والملامكان أودع عنده حسين أغاشنن وديمة فلما ملك النرنسيس مصر وجرى ماجرى منورود العرضي والصاح ونقضه فاعتقدقصار المقول ان الامرانتهي للفرنسيس فتجاوزوا الحمد وأغروا ببمضهم وتتبعوا العورات وكمشنواعن المستورات ودلواالفرنسيس علي المخبآت وتقربوا المهم بكل ماوصات اليمه همتهم وراجت به سلعتهم والمسكين المقتول مديده الي بص ودائع سيده فاختلس مهاو توسع في نفس. وركب الحيول وانخــذله خدماو تداخل معالفر نسيس وحو اشــيم فاستخذو اعتله فاستف روا منه فاخبرهم بالودائع والخبايا فاستخرجوه او قلو هاوكانت شيأ كشيرا جدا

منازلكم أباعنجدفي فيافي البحيرة وفدافدما وانكم تحتقدم الطاعة والمحافظة للرعايا والطرقات الواقعـة بناحيةالبحيرة والتمستم منءواطف مراحم سلطناننا السنية ودولتنا الخاةانية استقراركم في منازلكم القديمة كما كنتم حكم السنين الخوالى فحيث أنهجرت العادة أن قبائل العربان في الدي<mark>ار</mark> المصرية كل قبيلة لها منزلة مخصوصة بهم لاينازعهم فيهاغيرهم ومنزلة البحيرة من قديم الزمان منزلكم فبحسب النماكم من مراحم دولتناالعلية قدأ قررنا كم فى منازلكم المزبورة كما كمنتم قديما نازلين بهامن غيرمنازع لىكم بالشروط التي تمهدتمبها وقبلتموها في حضور صدرنا الاعظم وكتبتم بها سنداعليكم وهي أن توفو ابعدم النعدي وايصال الرزية والمضرة ولومقدار ذرة الى الرعايا وديمة خالق البرايا والمحافظة علي الطرقات وعدم اتلاف شئ من زروعات أهل البلاد واضاعة واشيم وأنلاتسكنواءندكمشقيا من الاصوص وقطاع الطريق ونهب أموال الناس وقتل النفوس بغير حق شرعى وقد نذرتم على أنفسكم إنه متي اختل شرط من دندهااشر وط المذكورة تقومون بدفع مائني ألف قرش الى خزينة، صرفبناء على ذلك أصدرنا فرماننا الشربف وأمرنا العالى المنيف ليكون معلومكم اله من قاعدة الديار المصرية كل قبيلة من العربان لها منزلة تنزلها مخصوصة بها وقد افرر ناكم في منازلكم القديمة في فيافى البحيرة وِفداندها بالشِموط السابقة الذكر التي التز.تموها والنذور التي قبائتمو هاوتعهدتم بهاو كتتبم علي أنفسكم سندا أنهمتى اختل شرط من الشروط المذكورة بعد بيان دفعكم المائتي ألف قرش يكون اخراجكم من البحيرة وبلادها وفيافها والطلوع من حتمكم فاعلموا بموجب،ضمون أمرناااثمريف كما هو،شروح ومجنبوا خلاف ماهو مسطور وموضوح اعلموه واعتمدوه غايةالاعتماد والحذرثم الحذر منالخالفة وكتب بمضمونه حجة وأمضيءايها قاضي المسكر وقيدت بالسجل وهي من انشاءصاحبنا اللبيب الادب انتاظم الناثر جامع نضائل المآثر المسيدأ سمعيل الشهيربالخشاب وصه لمساورد الفرمان الشريف الواجب القبول والاجلال والاعظام والتشر ف اليانعة ازاهر رياض فصاحته المحلاة بمقودا ابلاغة اجياد معانى عبارته المشتمل حضرةمولاناالصدرالاعظم والمشير المفخم عضدالدولة العلية ولسامه اوحسامها الماضي وسنانهامن انجلي عناظلامالشرك بصباح غرته السنية واشرق ضياء حسن سيرته المرضية ولاناالوزير يوسف باشا بلغه اللهمن المراداتماشا خطابا لىسائر الحكام والمتشرعين والنواب وسكان اقلىمالبحيرة من قبائل الاعراب ومن التحق بهم من الابناء والذراري والعشائر المنجمعين معهم في تلك الفذ افدوالبراري وماتضمنه من تأمينهم فى شازلهم و اوطابهم و عشير تهم و جيرانهم والنظي اليهم بعين الاحسان والرعاية وإدخالهم سرادق الحنظ والوقاية بشرط أن يكونواء بي قدم الطاعة وأن يـــلـكوا ــ بيل السنة والجماعة وأن يتجنبوا الخلاف ويعاملوا مزبمربهم بالاكرام والاعزاز والانصاف واردين مشرب الوفاق

افندي الداعي تلك الكاسة المسموه فالطاومات وشاع ذلك وتواترت حكايته بين الناس ورجع كيده عليه وذاق وبال أمره كاقيل

ومن يحتنر بئرا ليوقع غيره \* سيوقع البئرالذي هو حافر

ثمانه سافرالى الملامبول وأقام هناك مدة اقامة الفرنسيس بصر ولميزل يتحيل ويتداخل في بعض حواشي الدولة واعرض بطلب النقابة ومشيخة الحبانية فاعطوه ذلك لمدمء لمهم بشأنه وظنهم آنه أهل لذلك بقوله لهم أنه كان شيخا على الازهرو معرفته بالعلم فلما حصل بحر وظهر أمره تجمعت الدولة وحضرة الصدر الاعظم فلم يصغوا اليه ولم يسعفوه وأهمل أمره وهكذا شأن رؤساءالدولة أداماللة بقاءهم اذاتبين لهمااصواب في قضية لايمدلون الي خلافه ﴿ وَنَيُّهُ مِنْ الْحُوادَثُ ﴾ أنه تقيدبابواب القاهرة بعض من نصاري القبط ومعهم بعض من العسكر فصاروا يأخذون دراهم من كل مزوجدوا ممهشيأسواء كان داخلا أوخارجا بحسب اجتهادهم وكذلك مايجلب من الارياف وزاد لعدبهم فعمالضرر وعظمالخطب وغلت الاسعار وكلءزوردبشئ يبيعه يشتط فيثمنه ويحتج بإنه دفعءا يركذاوكذا من دراهمالكس فلايسع المشتري الاالتسليم اقوله والتصديق لة وقبول عذره والسبب فىذلك ان لذين نقيدوا بديوان العشور بساحل بولاق دس عليهم بعض المتقيدين معهم من الاقباط بأن كثيرا من المتاجرالتي يؤخذ عابها العشور يذهب بهاأر بابها من طريق البر ويدخلون بها في اوقات الغفلة محاشيا عن دفع ماعليها وبذلك لايجتمع المال المقرر بالديوان فبلزم أن يتقيد بكل باب من بترقب لذلك و يرصده و يأخــذمايخص الديوان من ذلك فاذن كبراء الذيوان بذلك فاننتح لهم بذلك الباب فولجوه ولم يحسبو اللعاقبة منحساب وزادوافى الجور والفضائح وأظهروامافي نفوسهم من القبائح فساءت الظنون واستغاثت المستغيثون وأكثر سيخاف الاحلام ممسا لاطائل محته من الكلام كماقيل في هذا المهنى

وكنا نستطب اذا مرضنا \* فصار الدا من قبل الطبيب

الح أن زادااتشكي وأنهي الامرالي الوزير فامر بابطال ذلك وانجات المك الفحة (وفيه) أيضا أعرض طائفة القبانية وتشكوا بمارتب عليهم من الجمرك السنوي فاطلق لهم الامر برفعه عنهم (وفيه) قبضواعلي رجل من المفسدين باقلهم المنوفية يقال له راضي النجار وأحضروه الي صروقطعت رأسه بالروبلة (وفيه) كتب فرمان الحافاحية البحيرة (وصورته) صدر الفرمان العالي السلطاني وأمر ناالجليل الحاقاني المي قدوة النواب المتشرعين نائب البحيرة زيد علمه والى كامل المشايخ من عربان الهذادي والافراد والجمعيات والبرجة وني عونة عموماز يدني عشيرتهم بعدوصول التوقيع الرفيع الهمايوني الكم من قديم الزمان

بينناوبينه وكلام فيمعنىذلك فارسلوا يقولونان هذا الكلاملاعبرة بهفانهم مسجونون ويحتأمركم ومكتوب المقهورالمكره لايعمل بهفان كان ولابد فارسلوهم الينا انخاطهم ونعلم ضميرهم وحقيقة حالهم فلما كان ليلة الاثنين تاسعه أحضرالوزبر ابراميم بيك والامراء وأعلمهم أن قصده أرسالهم الى رالجيزة عندالانجليز ليتنسحوا ذلاكالبوم ويخبروهمانهم مطيعون للسلطان ومحت أوامرهوان المراسلة التي أرسلوها عن طيب قلب مهمو ايسوا مكرهين في ذلك فاظهر ابراهم بيك التمنع عن الذهاب وانه لاغراض له في الذهاب الي مخ الى الدين فجزم عايــ ووعده خيرا وعاهدهم وحلفهم فىزلوا وركبوا من عند في الصباح وماصد قوا بالخلاص وعدوا الى الجيزة وذهبوا الى تند الأنجليز فتبعهم اتباعهم ومماليكهم برمحون اليهمو ياحقون بهم فأقامواهناك ولم برجعوا فانتظرالوز بررجوعهم خمسة أيام وأرسل اليهم يدعوهم الي الرجوع حكم عهدهم فالمنتع ابراهيم بيك و تكام بما في ضمير ٠٠٠ن قهره من الوزير و خياة -له ( وفي يوم السبت ) عملو احم مية ببيت الشيخ السادات واجتمع المشايخ والوجافلية وذلك بأمرمن الوزير وإرسل اليهم كاتبة وفي ضمنها المصيحة والرجوع لي الطاحة فارسلوا فيجواب الرسالة يقولون انهمايسوا مخالفين ولاعاصين وانهم مطيعون لامر الدولة وانماتأ خرهم بسبب خوفهم وخصوصا ماوقع لاخوانهم بكندر بةوانهم لم يذهبوا الميعند الانجليز الالملمهم أنهم عسكرالسلطان ومن الساعدين له على أعدائه ومتى ظهر لهمأم يرتاحون فيه رجمواالي الطاعة وتحوذاك من الكلام ( وفي يوم الجمعة سابع عشرينه ) حضر عابدي بينك نديب مولانا الوزير فخرج اليه غالب أعيان العثمانية والحباويشية وطاهر باشا وعسكر الارنؤد وللقوه ودخر بحموله في موكب جليل وكان حذرة الوزير حاصلاء: ده توعك وغالب أوقاته محتجب عن ملاقاة الناس (وفيه) وردالخبر بــفر قبطان باشامن ساحل أبى قيرالي الديار الرومية في منتصف الشهر وأمامحمد باشا الوالي على مصرفاله لم بزل مقيما بأبي قيرو حضر خاز نداره و سكن بيت البكري بالازبكية

﴿ واستهل شهر شعبان بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٦ ﴾

فيه حضر يوسف افندي وبيده مرسوم بولايته على نقابة الاشراف فبات ببولاق وأرسل فاسا يعالمون بحضوره فلم بخرج لملاقاته أحدثم ان بعض الناس أحضر اليه فرسافر كبه في ثانى يوم وحضر الي مصر وأشاع انه . تولى نقابة الاشراف و مشيخة المدرسة الحبائية و خبر ذلك الانسان انه كان يبيع الخردة والدهيش بحانوت بخان الخليلي وهو من متصوفة الاتراك الذين يتعاطون الوعظ والاقراء باللغة التركية فمات شديخ رواق الاروام بالازهم فاشة قت نفسه لله شيخة على الرواق المذكور فتولاها بمعونة بعض سفهائم فنقم عليه الطائفة أمور او اختلاسات من الوقف نتعصبوا عليه وعن لوه و ولوامكانه السيدحسين اندى المذكور وأضمر اندى المذكور وأضمر الخين فنسده المكروه فدعاه يوما الى داره و دس له سما في شرابه فنجاه الله من ذلك وشربت ابنة يوسف له في نفسه المكروة فدعاه يوما الى داره و دس له سما في شرابه فنجاه الله من ذلك وشربت ابنة يوسف

وشرعوافي ترتيب آلة الحرب (وفي ذلك اليوم) طابع محمد باشا الو سون والى جدة الساكن ببيت طراالي القلمة وصمدممه جلة من المسكر وشرعوافي نقــل قمح و دقيق وقرما ية وملؤ الصهار بجوشاع ذلك بين الناس فارتاءوا وداخلهم الوسواس من ذلك واستمر واينقلون الميالقلعة مدافع وبارودا وآلات حرب ﴿ وَفِي يَوْمُ الانْبَيْنِ رَابِعِ عَشْرَ يَنَّهُ ) حَضَرَ كَبِيرُ الانجائِزُ الذي بِالحَيْزَةُ فَالبَّهُ لُو زَبْرُ فَرُوةً وَشَلَّنَجَا (وَفِي ذَاك اليوم) خلم الوزير على عثمان أغالمامر وف بقبي كمة بخدا و قالمه على امارة الحبج (و في ذلك اليوم) وقع بين عسكر المغار بقوالانكشار يةفتنة ووقفوا قبالة بعضهم مابين الغورية والفحاءين وأغلقت الناس حوانيتهم ا- وق الغورية والعقادين والصاغة والحاسين ولم يز الواعلى ذاك حتى حضر أغات الانكشار بة وسكه: ت الفيَّنة بين الفر بقين (وفي يوم الخيس سابع عشر نه) مروأ بزنة عروس بدوق النحاسين و جما بعض انكشارية فحصلت فيهم ضجة ووقع فيهم فشل فخطفوا ماعلى المر وسو بمض النساء مز المصاغ المزينات عسكرالمفار بةفاخذواسلاحهم وسلواسيو فهموهاجت حماقتهم وطلموا يرمحون من كلجهةوهم يضربون البندق ويصرخون فأغلقت الناس الحوانيت وهرب قلق الاشرفية بجمامته وكذلك قلق الصنادقية و نزعت الناس ولم يزالو اعلى ذلك من وقت الظهر الى الغر وبثم حال بينهما لليل وقتل من المغار بة أر بعة أشخاص وأصبحوا محترسين من بعض م في فضرأ غات الانكشارية علي تخوف وجاس بسديد للانهورية وحضر الكثير ن عقلاء الانكشار يةوأقاه وابالغو ربة وحوالي جهة الكمكيين والشوائين حيثكن المغار بة واستمرالسوق مغلوقاذلك اليوم رجعث القلقات الى مراكزهاو بردت القضية وكأخبم اصطلحوا وراحت علي من راح (وانقضي) هــذاالهمر بحواد ثه التي منها استمرار نقــل الادوات الى القلمة وكذلك مراكز باقى القلاع مع أنهــمخر بواأكثرِها ﴿ومنهازيادة تعــدي العسكر علي الـوقة ، الارض وعدم مبوطمه حتى دخل شهرها تور رفات أو أن الزراعة وعدم تصرف المائنز مين وهجاج الفلاحين من الارياف لمانزل بهم من جورااه مكروع مفهم في البالاد حتى امت الات المدينة من الفلاحين ونودي عليهم عدة مرار بذهابهم الي بلاده ـــم \* ومنه أن الوزير أمر المصراية تغيير زيهم وأن يابسوازىالىثىمانية فلبس أرباب لاؤلاموا لامنسدية والقلقات القواويق الخضر والعنتريات وضيةوا أكمامهم ولبس صطفى أغاوكيل دار المعادة مابقاوسليه ان أغاتا بيع صالح أعاوخلافهما

﴿ واستهل شهر رجب الغرد منة ١٢١٦ ﴾

فكازأوله يوم الاحد في ثانيه سافر سليمان أغاة بيع صالح أغا الى سلامبول (وفيه) أمر لوزير الامراء المحبوسين بأن بكتبواكتا باللي الانكليز بأنهما تباع السلطان وتحت طاعته وأمره انشاء أ بقاهم في امارتهم وانشاء قلد هم مناصب في ولايات أخرى وانشاء طلبهم يذهبون اليه فلاد على لكم

وأمره أن يتميأ ليسافرالي اسلامبول في عرض الدولة (وفي يوم الاثنين سابع عشره) سافر اسمعيل أفندي شقبون كاتب حوالة لي رشيد باستدعاء من الباشاوالي مصر اوورد) لخسبر بوصول كسوة للكعبة من حضرة السلطان فلما كان يوم الاربماء حضرواحدا فندي وآخر ون وصحبتهم الكسوة فبادوا بمرورها في صبحها يوم الخميس فلما أصبح يوم الخميس المذكورركب الاعيان والشايخ والاشاير وعثمان كتخدا لموهبذ كرولامارة الحجوجمع من الجاويشية والعساكروانة ضي ونةيب الاشراف وأعيان الفقيا وذمبواالي بولاق وأحضروهاوهم امامهاوفر دواقطع الحزام المصنوع من الخيش اللث قطع والخمسة مطوية وكذلك البرقع ومقام الخايل كلذلك مصنوع بالمخيش العال والكتابة غليظة مجوفة متقنة وباقي الكسوة في سيحا حير على الجمال وعلم اأغطية جوخ أخضر ففرح الناس بذاك وكان يوما ، شهودا وأخبر من حضرانه عندماوصل الخبر فتع مصر أمرحضرة السلطان بمملها فصنعت في ألاثين يوما وعند فراغهاأمرهم بالدير بهاليلاوكان الريح مخالفا فمندما حلو المراسي اعند دل الريح بشينة الله تعالى وحضرو االى سكندرية في أحدعشريوما (وفيه) وردت الاخبار بأن حسين باشاالقبطان لميزل يتحيل وينصب الفخاخ الامراء الذين عذره وهم محترز وزمنه وخائفون من الوقوع في حبساله فمكانو الايأتون اليهالاوهم متسلحون ومحترزون وهو يلاطفهم ويبش في وجوهه مالح ان كان اليوم الموعو دبه عزم عليهرم في الغليون الكبير الذي بقال له ازج عنبرلى فلما طاهو الى الغليون وجلسوا فلم يجددو االقبودان فاحسو ابالشر وقيل أنهكان بصحبتهم فحضراليهرسول وأخبره أنه حضرمهه والاث من السعاة بكاتبة فقام ليرى ثلك المراسلة فماهوا لاأن حضراليهم بعض الامراء وأعلمهم أنه وردخط شريف بالتدعائهم الي حفرةمو لاناالسلطان وأمرهم بنزع انسلاح أبواونهض محمد يك لمنفوخ وسل سيفه وضرب ذاك الكبير فقتله فماوسع البقية الاأنهرم نعلوا كمنعله وقاتلو امر بالغليون من العسا كروقصدوا الفرار فقتل عثمان بيك الرادى الكبير وعثمان بيك الاشقر ومراد بيك الصغير وعلى بيك أيوب ومحمد يك النفوخ ومحمدبيك الحسيني الذي تأمرعوضاعن أحمسد يك الحسيني وابراهيم كتعفداالسناري وقبض على الكثير منهم وأنزارهم المراكب وفراابقية مجر وحين الى عند الانكليز وكانوا واقعمين عليهم من ابتداء الامرفاغة ظالانكليز وانحازوا الىاسكندرية وطردوا من بهامن العثمانييين وأغلقوا أبواب الابراج وحضر منهم عدة يافرة وهم طوابير بالسلاح والمدافع واحتاطوا بقبطان باشامن البر والبحرفهمأ عساكره لحربهم فمنعهم نطاب الانجليز بروزه بعماكره لحربهم نقال لميكن بينناو بينكم حرب واستمر جالسافي صيوانه فحضراليه كبير الانجليز ونكام مهه كثير اوصهم على أخذ قية الامراء لمسجونين فاطلقهم له فتسلمهم وأخذاً يضالقتولين ونقل عرضي الامراء من محملتهم اليجمة الاسكندرية وعملوا شمهدا للنتلي مشى به عساكر الانجليزعلي طريقتهم في موتى عظما نهم ووصل الخبر الي مربالميزة من الانكليز وذاك أنى يومهن قبض الوزير علي الامراء ففعلوا كفعلهم وأخذوا حذرهم وضربوا بعض مدافع ليلا

جىالدراهم مز تلك الحجاة (وفيسه),ردفرمان،نعمد إشاو الى.صربان يتاهبو الموكبه على القانون القَــديم فكَتبواتنا بيه للوجاقاية والاجناد بالتنهيُّ للموكب (وفي يوماانلاثاً) وصل شمس الدين بيك أمير اخوركبير ومرجان أغادار السعادة فارسلواتنا بيه لى الوجافلية والامراء والمشايخ ومحمد باشاوا براهم باشا فاجته موا <sub>ال</sub>يت الو زير وحضر المذكور ان بعد الظهر فخرج الوزير و لاقاهما من المجلس الخيارج فسلماه كيسابداخلدخطشريف فاخذه وقبله وأحضراله بقجة بداخلها خلمية سمور عظيمة نلبسها وسيفا تقلدبه وشلنج جوهر وضمه على رأسه ودخل صحبتهم االى القاعة حيث الجميع فنتح الكيس وأخرج منه الفرمان نفتح وأخرج منه ورقة صغيرة نسامها لرئيس أفندى فترأها باللف ةالتركية والقوم قيام على أقدامهم مصمونها الخطاب لحضرة الوزير الحاج يوسف باشاوح سين باشاالقبطان والباشات والامراء والعسا كرالجاهدين وانذاءعليهم والشكرلصنيعهم ومانتحه الله على يديهم واخراجهم الفرنسيس ونحو ذلك ثموة ظ بعض الافند بة بكامات معنادة ودعو الاساطان والوزير والعساكر الاسلامية وتقدم ابراهم باشاومحمد بأشاوطاهر بإشاو باقى الامراء فقبلواذيل الخلمة وانصرنو اوضر بوامدافع كثيرة من القلعة فيذلك الوقت وفيذلك اليومأ لبس الو زير الامراء والبلات فراوي وخله اوشلنجات ذهب على رؤسهم (ونيه) حضرت أطواخ بولاية جدة لمحمد باشاً بوسون أغات الجبجية وهوانسان لاباس به (ونيه) حضر القاضي الجديد.ن الروم و وصل الي تولاق وهوصاحب المنصب فاقام ثلاثة أيام وصحبته عيه له وحريمه فلما كازيومالسبت ثامنه حضر بموكبه اليالحمكمة وذوب اليمه الامياز في صبحه اوسلمواعليه وله مسيس بالهلم (وفي يوم الثلاثاء حادي عشره) عمل الوزير الديوان وحضر عنده الامراء فقبض على ابراهيم بيك الكبير وباقىالامراءالصناحق وحبسهم وأرسل طاهر باشابطائنة من المسكر الازنؤ دالي محمد بيك الالغي الصعيد وكان أشيع هرو به الى جهة الواحات وذهبت طائفة الي سليم يك أبى دياب وكإن مثيما بالمنيل فلماأخذا للمبر طاب الهرب وتركحلته للماحضرت العسكر اليه الم يجدوه فنهبو القرية وأخذوا جماله وهي محو السبمين وهجنه وهي نيف وثلاثون هجينا و ذهبت اليه طائنة بناحية طرافة اتلهم، وقع بينهم يعض قنلى ومجاريح ثم هرب الي جيمة قبلى من علي الحاجر ووقنت طائنة العسكر والار نؤد بالاخطاط والجهات وخارج البلديقبضون علىمن يصادقو الهمن المماليك والاجاد ونودي فيذلك البوم بالامن والامان على الرعية والوجاقلية وأطلق الوزير مرزوق بيك ورضوان كتخدا ابراهيم بيك وسلبان أغاكتخدا هالمدمي بالحنني وأحاطت المسكر بالامراء الممتقاين واختني باقيره مونودي تليهم وبالتوعد لمنأخفاهمأ وآواهـ موباتوا بليلة كانتأسوأ عليهم من ليلة كسرئهم وهزيمتهم من الفرنسيس وخاب أملهم وضاع تعبهم وطمعهم وكان في ظنهم أن المثملي يرجع الي بلاده و بترك لهـــم مصرٍ و يمو دون الى حالمهم الاولى يتصرفون في الاقاليم كيفها شاؤا فاستمر وافي الحبس ثم نبين ان سليم بيك أباد بإب ذهب الى عندالانكايزوانت أاليهم بالجيزة وأبمى الوزير مليمان أغانا بعصالح أغازى العثمانيين وجاله سلخور يلاقشون النساء في مجامع الاسواق من غيراحتشام ولاحياء واذاصر فوادراهم أوأبدلو هااختاسوامنها وانتشر وافيالقري والبلدان ففعلوا كلقبيح ننذهبا لجماعة منهم الىالقريةو بيدهم مروقة مكتوبة باللفةالقركيةويوهمونهمأنهسم حضر وااليهمباوا مراما برفع الظلم عنهم أوما ببتدعونه من الكلام الزور و يطلبون حق طربقهم. بالهاعظيماوية بضون على . شايخ القرية . يلز . و نهم بالكلف الفاحشة و بخطاءون الاغنامو يهجمون على النساءوغير ذلك بما لايحيط به العلم فطفشت الفلاحون وحضر أكثرهم الي المدينة حتى امتلائت الطرق والازقة منهم أويركب المسكرى حمار الممكاري قهراو يخرج به اليجهة الخلاء فيقتل الكارى ويذهب بالحمار فيبيره إساحه الحمير واذاانفر دوابشخصأو بشخصين خارج المدينة اخذوا دراهمهم اوشلحوهم ثيابهم اوقتلوهم بعدذلك وتسلطوا على إلناس بالسب والشتم ويجعلونهم كفرة وفرنسيس وغير ذلك وتني أكثر الناس وخصو صاالف الاحين أحكام النرنساوبة \* ومنهاان أكثرهم تسبب في المبيعات وسائر أصناف الأكولات والخضارات ويبيعونها بماأحبوا من الاسعار ولايسري عليهم حكم المحتسب ولاغيره وكذلك من تولي منهم رياسة حرفة من الحرف كالمعمارجية أو غيرهم نبض من أهـ ل الحرفة معلوم أربيع سنوات وتركهم ومايدينون فيسعرون كل صنف برادهم وليس له هوانتفات لشي سوى ماياً خذه من دراهم الشكاوي فغلا بسبب ذلك الحيس والجسر وأجرالفعلة والبنائين خصوصا وقداحتاج انماس لبناءما همدمه النرنسيس ومانخرب في الحمروب بمصر وبولاق وجهات خارج البلدحتي وصل الاردب الجبس الى مائة وعشرين نصف فضة والحبير بخمسين نصف فضة وأجرةالبناءأر بعين فضة والفاعل عشرين وأماالغلة فرخيصة وكذلك باقي الحبوب بكثرتهامع ان الرغيف الاأنأ أواق بنصف الحاذكر من عدم الالتفات الى الاحكام والتسميرات

﴿ وَاسْتَهُلُ حِمَادَى النَّانِيةُ بِيومُ السَّبِّتُ سَنَّةً ١٢١٦ ﴾

فيه تفكك الجسر الكبير المنصوب من الروضة الما الحيزة وذلك من شدة الما وقو ته بتحللت رباطاته وانتزعت مراسيه وانتشرت أخشابه و تفر قت سفنه وانحدرت الم بحري (وفي ليلة الاحدثانيه) حصلت زلزلة في المن ساعة من الليل (وفي يوم الا أنين الله) قطعوا رأس مصطفى المقدم المعروف بالطار أى بين المفارق بياب الشعرية وذلك بعد حبسه أياماعديدة وضربه وعقابه حتى تور مت أقدامه وطاف مع المعبنين عدة أيام يتداين بواقي ماقر رعليه و دخل دار انافذة وأجلس الملازه بين له ببابها وهم لا يعلمون بنفوذها وأوهم أنه يريد التداين من صاحب الدارونفذ من الجهة الاخري واختنى في بعض الزوايافا متعوقه الجماعة ودخلوا المالدار فلم يجدوه وعلموا بنفوذها نقبض واعلى خدمة الداروض بوهم فلم يجدوا عندهم علما منه فاطلقو حمواً وقعوا عليه الفصر وانتفتيش فرآه شخص بمن صادره في أيام الفردة فصادنه في صبحه اخارج فاللقر افة نقبض عليه وأحضره بين مدى جاعة القلق فدل عليه فقبض و اعليه وقتلوه بمدالة بض عليه بالهرافة نقبض عليه وأحضره بين مدى جاعة القلق فدل عليه فقبض و اعليه وقتلوه بمدالة بض عليه بالموتركوه من ما يحتم الأرجل وسط الطريق و كثرة الازد حام الاثيال وفعلوا عادته مو في بشلات أيام وتركوه من ما يحتم الارجلي وسط الطريق و كثرة الازد حام الاثيال وفعلوا عادته من في بشلات أيام وتركوه من ما يحتم الارجلي وسط الطريق و كثرة الازد حام الاثيال وفعلوا عادته من في الموتركوه من من الموتركوه من من الموتركوه من من الموتركون و المناطقة و من من المحتم المناطقة و من المحتم المحتم المناطقة و من المحتم المحتم

يقدر الامكان بعدا تعنت فيالتحرير والتعلل بانبات المدعى في الابراد والمصرف خصوصااذا كان الشخص ضعيفا وايسمنآر بابالوجاهة والمتوجهينأو بينه وبيناأكنبة حزازة باطنيةثم يحررون دفتراويحر رونالفايظ ثم يطلمون منه ايراد الاث سنوات أوأر بعة ولم يزل حتى يصالح علي نفسه بماأ مكنه ثم بختمون له ذلك الدفتر ويتركونه ومايدين ان شاء عمر و ان شاء آخر فان انتهت اليهم بعد ذلك شكوي في ناظر وقف سبقت له مصالحة لاتسمع شكوى الشاكي ولايلة نت اليها ويفعلون هذا النعل فيكل سنة \* ومنهازيادة النيل الزيادة المفرطة عن الممتادوعن العام الماضي أيضاحتي غطي الذراع الذي زاد. الفرنساوبة على عامود المقياس فان الفرنساوية لماغيروا معالم المقياس رفعوا الخشبة المركبة على العامود وزادوا فوق العامود قطعة رخام مربعة مهنده ةوجعلو الراناع إمقد ارذراع مقسوم بأربعة وعشرين قيراطا وركبواعليها الخشبة فسترها الماءأ يضاودخل الماءيوت الجيزة ومصرالقديمة وغرقت الروضة ولميقع في هذا انذل حظوظ ولانزهة لاذاس كمادتهم في البرك والخلجان والمراكب وذاك لاشتغال الناس بالهموم المتوالية وخصوصا الخوف من أذى المسكرو انحراف طباعهم وأوضاعهـم وعدم المراكب وبخريب الفرنسيس اماكن النزاهة وقطع الاشجار وتلف المقاصف التي كانت مجلس بها أولادالبالدمنل دهايزالملك والجسر والرصيف وغيرذلك مثل الكازروني والمغر بى وناحية قسطرة السدوقصرالعيني والنصور \* ومنهاان محمد ببك المعروف بالمنفوخ المرادي حصل عنده وحشة من قبطان باشا فحفرالى ناحية الاهرام بالجيزة وطلب الحضور عندالوزبر يستجير به فذهب اليه خشداشه عثمان بيك البر ديسي وحادثه وأشار عليه بالرجوع اليجهة القبطان فاقام أياماثم رجع الى ناحية سكندرية والسبب فيذلك ماحه ل في الواقعة التي قتل مهاأ حمد بيك الحسيني قيل ان ذلك بنفاقه عليه وا تضح ذلك للقبطان وأحضرت العرب مراساته اليهم بذلك فانحرف عليه القبطان فلماعلم ذاك داخله الخوف ثم أرسل اليه الامراء والقبطان أمانافرجع بمدأيام «ومنهاحضو رالجمع الكثير من أهالي الصعيد هروبا من الأافي وما أوقعهبهم من الجوروالمظالم وانتقارير والضرائب والغرائم وحضراً يضاً الشيخ عبد المنعم الجرجاوي والشيخ العارف وخلافهم يتشكون بماأنزله على بلادهم وطلب بتروكات الاموات وأحضر ورثنهم وأولادهم وأطفالهمون توسط أوضبط أو تعاطى شيأهن القضاة والفة يها وجبسهم وعاقبهم وطالبهم وطلب استئصال مابأ يديهم ونحو ذلك كل ذلك باس من الدولة وغير ذلك معين فحضر وافصالحواعلي تركة سليم كاشف بأثنيين وعشرين الفريال بعدأن ختمواعلى دوره بمدان أزعجوا حريمه وعياله ونطوامن الحيطان ثم حضرو اللي. صرواً مثال ذلك \*وه: ها كثرة ترسدي العسكر بالاذية للعامة وأرباب الحرف فيأتى الشخص منهم ويجلس علي بعض الحوانيت ثم يقوم فيدعى ضياع كيسه أوسقوط شيء منه وان أمكمنه اختلاس شئ نعل أو يبدلون الدنانير الزيوف الناقصة النقص الفاحش بالدراه ــم الفضة قهر اأو

خواطرهم ويوعدونهمأو بدفعون لهم (وفيه) وردالخبر بتولية محمد باشاخسر وعلى مصروهو كتخدا حِسبن باشاالقبودان فالبس الوزير وكيله خلعة عوضاعنه واشييع عزل محمد باشاأ بو مرق وسفر والي بلاده وحضرالسفارأ يضامنجهةرشيدوسكندريةوأخبروا بأنالفر نساوية لميزالوابسكندريةو بنديرانهم علي الابراج وان القبطان ومن مقـ م لم يدخلوها وانما يدخلها معهم الانكليزية وانهم بنتظرون الى الآن الجواب والاذن من شيخنهم ماأشبع قبل ذلك فلاأصل له وأماا لطائفة الاخري التي سافرت من مصر فانهم نزلواوسافر واعلي وفق الشرط من أبي قير كما تقدم ( وفي يوم الخميس ثاني عشرينه) وردت مكانبة من قبطان باشا بطلب عثمان ببك المرادي وعثمان بيك البرديسي وأبراهيم كتخدا السنار يحوالحاج سلامة تابعه وآخرين فسافروا في يوم السبت وأربع عشرينا و في ليلة )السبت المذكور قتلو اشخصايسمي مصطفى الصير في من خط الصاغة قطعوا رأسه تحتد اره عند حانوته وسبب ذاك نه كان يتداخل في نصارى القبط والذين يتعاطون النردويوزعونها وتولى فردنأ هل الصاغة وسوق السلاح وتجاهر بامور نقمت عليمه وأضرأ شخاصا وأغرى به فحبس أياما ثم قتل بامر الوزير وترك مرميا ثلاث ليال ثم دنن وفي صبيحة قتله طاف المشاعلي بالخطة ودواترها مثل الجمالية والضابية والنحاسين وباب الزهومة وخان الخلبلي فعجبي مزأر باب الحوانيت دراهمما ببن خمسة انصاف فضة وعشرة وعندشيله حبي القلقان أيضا مايز يدى لى المائة قرش وذاك من جملة عوائدهم القيبحة (و فيسه هرب السيد أحمد الزروفام يعلم له خبر وذلك بعدماأطلق بضمانة السيد أسعدوابن محرم فكتب الوزير عدة فرمانات وأرسلها صحبة هجانه اليجهذ الشاموختمواعلي دوره ولم بعلم هرويه الابعد أربع أايام لمادا خلدمن الخوف بقتل الصير في المذكور (وفي بوم الخميس تاسع عشرينه) عقد ابراهيم يك الكبير عقد ابنة معديلة هانم التي كانت تحت ابراهيم بيك الصغير المعروف بالوالي الذي غرق بواقعة الفراءيس بانبابه على الامير سليمان كاشف بملوك زوجها الاول علي صداق أننين ريال وحضر العقدالشيخ السادات والسيد عمر النقيب والنيومي وبعض الاعيان (وفي يوم الجمعة) غايته قتل شخص أيضا بموق السلاح وهو من ناحية المنصورة وحبى المشي علية والقلقات الارتباك فيأمرحصص الالتزاموالمزاد فيالححلول وعدمالراحة والاحتقرار عليشئ يرتاح الناس عليه ومثل ذلك الرزق الاحباسية والاوقاف وحضر شخص توليالنظروالتفتيش علىجميع الاوقاف المصرية السلطانية وغيردا وبيده دفاتر ذلك فجمع المباشرين واستملاهم وكذلك كانب المحآسبة وبث المعينين لاحضار النظار بين يديه وحسابهم على الايراد والمصرف وأظهرأ نهير يدبذلك تعمير المساجد واجراء مشروطات الاوقاف وآخر مثسله لنحرير الاوقاف والمساجد الكائنة بالقري المصرية وانضمت اليــه الاغوات وطاب كلمن كازله أدني علاقة بذلك واستمروا على ذلك بطول الــنفثم انكشف الامروظهر انالمرادمن ذلك ليس الانحصيل الدراهم فقط وأخذ المصالحات والرشوات

خبر بتسايم الاسكندر بة وسبب تأخرهم الى هدفه المدة بعدوقوع الصلح انتظارا لامر بالانتقال من بونابار ته وذلك انه الوقع الصلح المتقدم أرسل سارى عسكره نو تطريدة الى فر نسا بالخبر الى بونابارته وانتظر الجواب فور دعليه الامر بالانتقال والحضور فعند ذلك انزلو امتاعهم الى المراكب وسافر واالى بلادهم (شهر جمادى الاولى استهل بيوم الخيس سنة ١٢١٦)

فيه قرأت فرمانات صحبة عثمان كتخدا وفيهاالتنو إمبذ كرأعيان الكتبة الاقباط والوصية بهم مثل جرجس الجوهري و واصف وملطي ومقد، لهم في محر يرالا موال البرية (وفيه) انفصل مولانا السيد محمدالممر وف بقدسي افديءن القضاء وسافر ذلك اليوم وذلك بمراده واستمفائه وطلبه وتقلد القضاء عوضه عبدالله افندي قاضي الميري وكانب الجمرك وحضر في ذلك اليوم الى المحكمة (وفي يوم السبت ثالثه) أفرج عن حسن أغا المحتسب شفاعة عثمان كتجندا وحسن أغاوكيل فيطان باشا من غير ئبيُّ وتوجه الى دار بجو ارداره (وفيه) تجمع النساء والفلاحون والملتزمون والوجاقلية ببيت الوزير بسبب الالتزام والمنع من التصرف وحضور الف لاحين المضيق عليهم بطاب المال الىملتز ميهم ومطالبتهم اياهم بماقبضوه منهم فلمااجتمه واوصرخواسأل الوزبرعن ذلك فاخبر وهفامر بكتابة فرمان بالاطلاق والاذن للملتزمين بالتصرف وجهوا الامرالىالدفتردار نكتبعليمه ثماليالروز نامجي كذلك ثم توجهوا به الى دفتردار الدولة فتوفف و بقى الامر زجاجا أياما وذلك انالقوم ير يدون أمو را الار بعاء وآخرها الجمعـة تاســعهـسر ورابتسليم الاسكنـدرية فزينتـالمدينــة وعملتـالوقدات بالاسواق والمه نى للفرجة ليلاونهارا وكل ليلة بعمل شنك نفوط وسوار يخ وبارود بيركمة الغرابين المطل عليهابيت الوزير (وفيه) حضر تحورته أنفار من أعيان الانكايز وصحبتهم جماعة من العثمانية بفرجونهم على مواطن من ارت المسلمين فد خلوا الي المشهد الحديني وغيره بمداساتهم تتفرجو او خرجوا (وفيه) تحاسبالسيدأ حممدالمحروقيمعالسيدأ حمدالزروعلي شركة بينهما فتأخرعلي الزرواحدوعشرون كيسافالزمه باحضارها وحبسه بسجن قواس باشا وأمره بالنضيبق عليسه ولمساأ صبح يوم السنبت المط الناس باستمرار الزينة ــــبــة ايام وانتظروا الاذن في رفع التعانيق فلم يؤذن لهم شي فاستـــر واطول النهارفي أختلاف وحل وربطثم أذن لهم فبيل الغروب برفعها بعدماعمروا القناديل وكان الناس ببيتون حمهارى بالحوانيت والقلقات يطوفون بالاسواق فمن وحدوه ناءًا نبهوه بازعاج (وفي يوم الا ، بن ثاني عشره) وقع من طوائف المسكر عربدة بالاسواق وتخطفوا تمة النياس و من باءة المساكل كالشواءوالفطير والبطيخ والبلح فالزعجت الناس ورفعوامتاعهممن الحوانيت وأخلوامنها وأغلقوها فعنضراايهم بعضأ كابرهموراطنهم فانكنهوا وزاق الحال وتبين ان السبب في ذلك تأخير علائفهم وذاك ان من عادنهم القبيحة انه أذاتاً خرت عنهم علائفهم فعلوامثل ذلك بالرعيــة و آثار و الشرو و رفعند دلك بطيرون

وقتل الكثير من عسكر قبطان باشا وكذلك من الانجايز ثم انجلت الحرب عماذ كرفلماور دالحبر بذلك ضربواعدة مدافع وسراأناس بذلك (وفيه)وردالخبر برصول سايمان صالح الي بلبيس وصحبته الحمل والحريمات وأحضره معدرمة سيده صالح بيك ايدفنهابمصر بالقرافة فخرجأ ناس لملاقاتهم وأخذو المعهم حمير مكارية لكراوى النساء وهدبة (وفي يوم الاثرين) وصل سليمان أغاالي بركة الحاج و صحبته المحمل ونساء الامراء القاد بين من الشأم و معه أيضار مة صالح بيك ليد فنها بقرا فقمصر فخرج الناس لملاقاتهم وأخذوا مههم حميرمكارية لركوب النساء وهديات ونودي فيءصر يته بعمل موكب من البيدوطاف ا لاى جاويش نزيه المعتاد وخلفه القابجية وهم ادون باللغة التركية بقو لهميار ن ألاى فلماأ صبح يوم الثلاثاءثاني عشرين عملالموكب وانجر الالاي ودخل المحمل من باب النصروشةو ابه من الشارع الاعظم وصادف ذلك اليوم يوم مولد المشهد الحسيني والاسواق مزينه وعلى الحوانيت الشةق الحرير والزردخان والتفاصيل وتعالميق القناديل ومشىفي الموكبرسوم الوجاقلية والاوده باشية وأكثر الامراء والمشايخ والعلماء ونقيب الاشراف ونبه علي جميم الاشراف تلك الليلة بالحضور في صبح ذلك البوم المشي في ذلك الموكب فمشي كل من كان له عمامة خضراً ويكبر ون و يهللون فكانواعد داكثيرا وكلمن وجدوه بالطريق وعلى راسه خضارجذبوه وسحبوه قهرا وامروه بالشي وان ابي ضربوه وسيوه و بكتوه بتوطمأ است من المسلمين وكذلك تجمعأر باب لاشاير ومشواعلى عادثهم بطبولهم وزمورهم وخباطهم وخرقهم وخررهم وصياحهم الميزالواحتي وصلوا الي قراميدان وتسلم المحمل محمدباشا أبومرق من سليمان أغاالذي وصلبه ولكو تهءوضا عن سيده أميرالحاج صالح بيك ثم وصمدوا به الى القلمة وأودعوه مناك وعملت وقدة وشنك نلك الليلة (وفى ذلك اليوم) شرعوا في نتحباب الفتوح وكان القصداد خال المحمل منه لضيق باب الاستثناء الثاني الذي جدده الفر نساوية عند باب النصر فلم يتأت ذلك لمتانة البناء واستمر واثلاثة أياميهدمون فى البناء الذى على الباب من داخل فلم يمكن ودفنوا صَالَح بِكُ بَرُّ بِهَ أَعدتُ له بقر افة الحِجاور بن والمجب انالناس من القديم يتمنون ان يقـبر وابالارض الملقدسة لكونهاعش الانبياء والصدبقين وءؤ لاءائلاثة بالعكس فماهو الالتطهيرهامنهم (وفيه) ورد خبر باسكندر بةبانقضاءالحرب وطلبالفر نسيس الصلح بعدوقوع الغلبة عليهموهن يمتهم وأخذمنهم عدة أسري وانحصروا في الابراج فامنوهم واحبلوهم خمسة أيام آخر ها يوما لخميس سابع عشرينه (وفيه) ألزمو احسن أغاالمحتسب بالنقلة من داره وهوفي الحبس فارسل اليحر يمه وأتباعه فانتقلوا الي مكان اخر ﴿ (وفيه ) وردا لخبراً يضابور ودعث ان كمتخدا الدولة الذي كان بمصر في العام السابق و باشرا لحر وب بمصر وصحبته آخر يقال له شريف آنندي(وفي سادسء شرينه) قدم محمد افندي المعر وف بشريف افندي الدفتردار وقدم بصحبته عثان كشخداالدولة وسكن شربف فندى بدرب الجماميز وسكن الكتخدا عَبْرُلْ حَــرْأَءْا الْمُحتَــبِسَابِقَابِــو يَقَةَ اللَّالَا (وفيغَابِته) عملَشنك ومدافع كَثْيَرة وذلك لوصول

الماضي الشتروات الذخيرة نم اقض الصلح عة يب ذلك وخرجوا من مصر وبقيت بذمته فاخبر أن الفرنساوية علمو ابهاوأ خذوهامنه وأعطوه ورقة بوصول ذلك البهم فلم يقبلوام هذاك وبقي معنقلا وادعواعليه أيضابتركة الاغاالذيكان نزبله وماتءنه دهواحتوي علي موجوده فاخهبر أيضاأن الفرنسيس أخذوامنه ذلك أيضا وأعطوه سندانلم يقبلوامنه ذلك واستُمر محبوسا ( وفي يوم الاثنين رابع، شره أنودي على أن أهل البلدة لا يصاهرون المساكر المثمانية ولا بزوجونهم النساء وكان هذا الامكثر بينهموبين أهل البلدوأ كثرهم النساء اللاتى درن معالفر ناوية والمحضر العثمانية تحجبن وانقبن وتوسط لهن أشباههن من الرجال والنساء وحسنوهن للطلاب ورغبوافيهن الخطاب فامهروه نالمهورالغالية وأنزلوهن المناصب العالية وفي ذلك اليوماً يضا نودي على أهل الذمة بالامن والامانوأن المطلوب،تهم جزيه أربع سنوات ( وفيه) قبض على جربجي ،وسي الجيزاوي وعمل عليـــه عشر ون كيِسا ( و فيـــه ) قبض محمد باشاً بومهق على مة دمه مصــطني الطار اتى وضر به علقة وحبســه وألز.هبمبلغ دراهم ( وفيــه ) سافر الانكايزية الذين بالحبيز :و'لروضــة الىجهة الاسكندر بة وأشيع ان الحرب قائم بين العساكر والفرنسيس الاسكندر انية من يوم الانسان سابعه فطلبوا المراكب حتى شحوجودها وضاق الحال بالمسافرين واستمر طلبهم ونز ولهم عدةأيام وكذلك نبهواعلي الكثير من العساكر الاملامية بالسفر (وفي يوم الخيس) نقضت الاوام بتصرف الملتزوين في البلاد وقيدت ميارف من نصاري القبط بالنز ول الي البلادلة بض الاموال في غير أوانها لطرف الدولة (وفي يوم الجمعة ثامن عشره) لبس الامراءالكبار القواو يق على رؤسهم (وفيه) قبض سمه طغي الطاراتى الممتقل المتقدمذكره خمسة عشرأان ريال ولميزل معتقلا وقيل إنه غمزعليه فوجدله فيمكان صندوقان ضمنهماذه بنقدعين ومصطفى هذا كانكلار حيا عندقائدأ غاحين كان عصر فلمأخرج الامراءتة يدمقدماء ندبونا بارته ثم عندكلهبر فلماوقعت النتنة السابتة وظهر يعقوب لقبطي ونولى أمرالفردة وجمع المسال تقيد بخدمته وتولى أمراعتقال المسلمين وحبسهم وعقو بهم رضر بهم فكان يجاس علي الكرمى وقت القائلة و يأمرأ عوانه باحضار أفرادا لمحبوســـين من النجار\_ وأولادالناس فيمثل ين يديه و يطالبه باحضارمانرض عليه ممالاطاقةله به ولاقدرة له على تحصيله يعتذر بخلو بده ويترخى امهاله نيزجره و يسبه و يأمر بضر به فيبطحون و يضرب بين يديه و برده لىالسجن بعدان بأمرأحد أعوانه أن يذهب الجداره وصحبته الجماعة من عسكرالفرنسيس ويهجمون على جر يمه وأمثال ذلك ( وفي يوم الاحــــد ) وردت أخبار من سكبندر ية بتلك العساكر الاسلامية. الانجليز بة مناريس الفرنسادية وأخذه مالمناريس التي جم العجمي وبابرشيد وجانبا من كندرية لقديمة ونخطت المراكب وعبرت الى المينة وان الفرنساوية انحصروا داخل الابراج وأخذه ننهمنحو المائة وسبمين أسير اوقتل نهمعدةوا فرذو وقعت بين الفر يةين مقتلة عظيمة لم بقع لظيرها قَصْلاعَنَ كُونُه يَفْتَنَي حَصَانَاوَشَاشَارَاوَ خَدْ مَاوَلُوازَمَلا بِدَمْنَهَا وَلَاغْنِي لِلْمَظْهُرَ عَنْهَا ۗ (وفيه) حَضَّر جَمَاعَة منءسكر القبط الذين كانواذه.وا بصحبة الفرنساوية نتيخالهواعنهمورجموا الي مصر (وفيه)أرسلوا تمابيه الملتزوين بطاب بواقى مال سنة ثلاث عشرة وأر بع عشرة فاعتذروا بأنهم ممنوعون من التصرف فمن أبن يدفعون البواقي (وفي يوم الخميس) نبهوا على العساكر المتداخلة في الينكيجر بة وغيرهم بالسفر ( وفيه) كتبت فرمانات باللغةالمربية بترصيف صاحبناالعلامة السيداسمعيل الوهبي المعروف بالخشاب وأرسلت الى البلاد الشرقية والنوفية والغربية مضمونهاالكيف عن أذية النصاري واليهود أهل الذمةوعدم التمر ضالهموفي ضمنه آيات قرآنية وأحاديث نبوية والاعتذار عنهم بأن الحامل لهم على تداخلهم معالفر نساوية عيانة اعراضهم وأموالهم (وفي يوم الجمعة) أحضر وار ، قزوجة ابراهيم بيك وعملوا لهاة برا بجانب أخهامحم وبيك أبى الذهب بمدرسة. المقا بلة الجامع الازهر ودفنوها به (وفي يومالسبت خامسه) وردالجبر بوفازاً حمد بيك حسن أحد الامراء الذين توجهوا صحبة حسين باشا القبطان والفرنساوبه وكان القبطان وجهه الى عرب الهنادى الذين يحملون الميرة الى الفرنسيس المحصورين بسكندرية وضماليه عدة من المسكر فحاربهم وقاتايم عدة مرارفاصابته رصاصة دخلت في حبونا فرج عالي مخيمه ومات من ليلته وكان يضاهي سيده في الشجاعة والفروسية (وفيه) أطلقوا لله لمرزين النصرف في سنة خمس عشر وليقضو المالهم وماعليهم والبواقي ومال الميري والمضاف ويدفعوا جميع ذلك الميالخزينة بأوراق مختومة من ابراهيم بيك وعثمان بيك والتصدمن ذلك اطمئنانهم والجباية والرجاء بالتصرف في المسنقبل ووعدهم بذلك سنة ناريخه بعد دفعهم الحلو ان مع أن الفرنساوية لما استقرأم هم بمصرو نظروا في الاموال الميرية والخراج نوجدوا ولاة الامور يقبضون سنة معجلة ونظروا في الدفائرالة ديمة واطلعوا علي إموائد السالفة ورأوا أن ذلك كان يقبض أللاثا عالم اعاذ في ري الأراضي وعدمه فاختار واالاصلح في أسباب العمار وقالو اليس من الانصاف المطالبة بالخراج قبل الزراعة بسنة وأهملوا وثركواسنة خمسعشرة نلم يطالبوا المتزمين بالاموال البرية ولا الفلاحين والخراج فتنفست الفلاحون وراج حالهم وتراجعت أرواحهم مععدم تكليفهم كثرة المغارم والكلف وحق طرق المعينين ومحوذلك ( وفي يومااثلاثاء ثامنه ) وصات قافلة شامية وبها بضائع وصابون ودخان وحضرالسيد بدر الدين المقدسي والحاج سعودي المناوي وآخر ون وتراجع سعر الصابون والقناديلالخليلي والدخان (ونيه) وردالخبربسفرالفرنساوية ونزولهم المراكب منساحل أيىقير ﴿ وَفِي يَوْمُ اللَّاحَدُ ﴾ حبس حسن أغامحرم المنفصل عن الحسبة وطواب بمائتي كيس و ذلك مثاد الحسبة فيانثلاث ننوات التي تولاهاأياماانهر نساويةفانه لما تقلدأ مرالحسبة فيأيامهم منعوه منأخذ العوائد والمشاهرات من السوقة وجعلواله مرتبافي كل يوم يأخذه من الاموال الديو أنية نظير خدمته و كذلك أثباعه وطالبو ، أيضا بأر بمة آلاف غربش كان أعطاهاله نزله أ بين عند حضور هـم في العام

فطر دهم وشتمهم و ردهم من غيرشي وقيل ان ذلك باغراء ابن المحر وقي لضفين بينه وبينه قديم (وفي آخره) تحرر ديوان العشور فكان المتحصل سِتة عشر ألف كيس (و نيه) تشاحرطا أنة من الينكجرية معطائمة منالانكلين بالجيزة وقتل بينهماأشخاص ننوديءلى الينكجريةومنعوامن التعدي الىبر الحيزة (وفيه) كثراشتغال طائفةالعسكر بالبيع والشراء فيأصناف الأكولات وتسلطوا على الناس بطابالكلف ورتبواعلىالسوقة وأربابالحوآنيت دراهم يأخذونهامنهم فيكل يوم و يأخذون من الخابز الخبز من غيرثن وكذلك يشر بون القهوة من القهاوي و يحتكر ون ماير يدون من الاصناف ويبيه ونهابأغلى الاثمان ولايسري عليهم حكم المحتسب وكذلك تسلطواعلى الناس بالاذية بادني سبب وتمرضو اللسكان فىمنازلهم فتأتىمنهم الطائفة ويدخلون لدار ويأمرون أهلها بالخروج منها ليسكنوها فاق لاطفهم اا-اكن وأعطاهم دراهم ذهبوا عنهوتركو ووانعاند سبوه وضربوه ولو عظيما وان شكا الى كبيرهم قو بل بالتبكيت ويقالله الاتفسحونلاخوانكم المجاهدين الذين حار بوا عنكم وأنقذوكم من الكفارا لذين كانوا يسومونكم سوء المذاب وبأخذون أموالكم ويفجرون بنسائكم وينهبون بيوتكم ومم ضيوفكم أياماقليلة فمايسع المسكين الاأن يكلفهم بمسا قدرعليهوان أسعفتهالعناية وانصرفواءنه بأي وجه فيأتىاليهخلافهم وانسكنوا داراأخربوها وأما القلقات والينـكجربة الذين تقيـــدوا بحارات النصارى فانهم كلنوهم أضعاف ما كلفوا به المسلمين ويطلبون منهم بعد كلف الآكلوالاوازم مصروف الجيب وأجر الحمام وغيير ذلك وتسلطت عليهم المسلمون بالدعاوي والشكاوى على أيدى أولئك القلقات فيخاصون منهـمما لزمهم بأدنى شبهة ولايعطون المدعى الاالقليل من ذلك والمدعى يكتني بماحصل له من التشفي والظفر بعدوه واذاتداعي شخص على شخص أوامرأة معزوجهاذهب معومأ تباع القلق الىالمحكمة انكانت الدعوي شرعية فاذا تمت الدعوي أخذ القاضي محصوله ويأخذمثله أتباع القلق على قدر محمل الدعوي

﴿ واستهل شهر ربيع الثانى بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٦ ﴾

فيه أفرج عن عرفة بن المسيرى وصولح عليه بخمسة عشر كيسا وكتب له فرمان برده نهو باته وعدم التعرض لتعلقاته بالمحلة (وفي يوم الاربعاء ثانيه) أمر الوزير الوجاقلية بابس القواويق على عادتهم القديمة فاخبروا ابراهيم بيك فقال الامرعام لنا ولكم أولكم نقط فقالوا لاندرى فسأل ابراهيم بيك الوزير المشاراليه فقال له بل ذلك عام فلما كان يوم الجمعة حادى عشره لبس الوجاقلية والامراء المصرية زيهم من القواويق المختلفة الاشكال على عادتهم القديمة حسب الامر بذلك وكذلك الامراء الصناجق وحضروا في يوم الجمعة بديوان الوزير وفظر اليهم وأعجب بهيآتم موات عسن زيهم و دعالهم وأثني عليهم وأمرهم أن يستمروا على هيئتهم وذلك على ماهم فيه من التفايس و غالبهم لا يملك عشاء ليلته وأثني عليهم وأمرهم أن يستمروا على هيئتهم وذلك على ماهم فيه من التفايس و غالبهم لا يملك عشاء ليلته

كهادتهم فاجتمعأر باب الحرف الدنية وذهبوا انى بيت الوزير والدفتردار واستفاتواو بكوافرفعوا عنهم الطلب وألزموابها لمياسير (ونيه) قلدوامحمدأغانا بعقاسم بيك،وسقوالا براهيمي وجعلوه واليا عوضاءن على أغاالشـــمراوي (وفي المن عشرينه) الموافق لهُ لث مسرى القبطي كان وفاءانيل المارك وركب محمدباشاالمهر وف بابي مرق المرشح لولاية مصر في صبحها الى قنطرة السد وكسر واجسر الخليج بحضرته وفرق العوائد وخلع الخلم و نثر الذهب والفضة (وفيه) عن ل الوزير القاضي و هوقاضي العرضي الذي كانولاه الوزيرقاضي العسكر بمصر نائباعمن يؤل اليه القضاء باسلام بول فلم تولى ذلك حصل منه تعنت في الاحكام وطمع فاحش وضيق على نواب القضاء بالحجاكم ومنعهم من سماع الدعاوي ولم يجرهم على عوائدهم وأرادان ينتح بابافي الاهلاك والعقار ويقول إنهاصارت كلها ملكالسلطان لان مصر قدماكم االحربيون وبفتحها صارت ملكالا ـ الطان فيحتاج ان اربابها يشتر ونهامن الميري أنياو وقع بينه وبين الفقهاء المصرية مباحثات ومناقشات وفتاوي وظهرواعليه ثم محامل عليه بعضا هل الدولة وشكوه الميالو زيرفهزله وقلدمكانه قدسيافندي نقيب الاشراف بحابسابقا ونقل المهز ولرمتاعه من الحكمة فكانت مدة ولايته خسة عشريوما (وفي ذاك اليوم) أيضا خلع الوزير على الامير محمدييك الاافي فروة سمور وقلده امارة الصعيد وليرسل المـــال والغلال ويضبط مواريث من مات بالصــعيد بالطاَّعُونَ فَبَرَ رَخْيَاهُ مَمْنَ يُومُهُ الْحَنَّا لَا ثَارُ وأَسْكَنْ دَارُهُ بِالْازْ بَكَيْةُ رئيس افندى (وفي يوم الجمعة) حضرالوزير الييالجامع المؤيدوصلي به الجمعة (وفيه) قبضواعلي عرفة بن المسـيري وحبس بييت الوزير بسبب أخيه ابراهيم كانشيخ مرجوش وتقيد بقبض فردة الفرنسيس ثمذهب الي المحلة وتوفيها فغمز واعلي أخيه عرفة المذكور وقبضوا عليه وحبسوه وأرسلو افرمانا الى المحلة بضبط ماله ومايتع لقيه و باخيه عشر كامهما ثم نهبوا بيت المذكور (وفي يوم الثلاثاء دابع عشرينه) طلبت ابنة الشميخ البكري وكانت من تبر جمع الفرنسيس بمعينين من طرف الوزير فحضروا الى داراً مهابالجودرية بعسد المغرب وأحضر وهاو والدها فسألوهاعما كانت تفعله فقالت اني تبت من ذلك فقالوالو الدهاماتقول انت فقال أقول انى بريءمنها فكسروار قبتها وكذلك المرأة تسمى هوي التي كانت تزوجت نقولا القبطان ثم أقامت بالقامة وهربت بمتاعها وطلبهاالفرنساوية وفتشعليهاءبـــدالعال وهجم بــببهاعدة أماكن كمانقدمذكرذلك للمادخلت المسلمون وحضر زوجهامهمن حضر وهواسمعيل كانف المعروف بالشامي أمنهاو طمنها وأقاءت معه أياما فاستأذن الوزير في قتلهافاذنه فخنقها فيذلك اليوم أيضا ومعها جاريتهاالبيضاء أمولده وقتلوا أيضا مرأنين من أشباههن (وفي بوم الاربعاء) أرسلوا طائفة معينين منطرف محمدبانه أبيامرق الىأخيالشوار بياشيخ قليوب فاحضروه علىغيرصورة ماشيا مكتوفا مسحو بامضر وبامن قليوب الى مصر فحب و ببيت الوزير ثم حضراً خودو صالح عليه بعشرة أكياس قام بدنعها وأطلق قيسل ان السبب في ذاك ان جماعة من تباع محمد بإشاذهبوا الى قليوب وطلبواتينا

النبوي الشربف فلما أصبح يوم الاربعاء كررت المناداة والامربالكنس ولرش فحصل الاعتماء و بذل الناس جهدهموز بنواحوانيتهم بالشةق الحرير والزردخان والتفاصيل الهندية مع نخوفهم من العكر وركب المشارااييه تصر ذاك اليوم وشق المدينة وشاهدًا اشوارع وعند المساءاً وقدوا المصابيح والشموع ومنارات الساجد وحصل الجمع بتكية الكلشني على العادة وتردد الناس ليلاللفرجة وحملوامغانى ومزا بيرفيء دةجهات وقراءة قرآن وضجت الصغار في الاسواق وعمذلك سأترأ خطاط المدينة العامرة و، صرو بولاق وكان ن المهتاد القديم ان لا يمتني بذاك الابجرة الاز بكية حيث مكن الشبخ البكري لان عمل المولد من وظائنه و بولاق فقط ( و في يوم الخميس اني عشره ) سافرسايمان أغاوكيل دارالسمادة وصحبتهء دةهجانة الى ناحيةالشام لاحضار المحمل الشهريف وحريمات الامراء الميمصر (وفيه) افتتحواديوان.زادالاعشار والمكوس وذلك بهيتالدفتردار وللهالامر.ن قبـــل ومن بعد (وفيه) حضر اليسرجي الذي حاب مملوك الشيخ البكري الذى تقدمذكره الى بيت القاضي واحضرو الشبخ خايل البكرى وادعى عليمانه قهره فى أخذالمملوك بالفرنسيس واخذمنه بدون القيمة وانهكان أحضره على ذمة مرادبيك وطال بينهـ االنزاع وآل الامر ينهــما الى انتزاع المملوك من المذكور وقدكانأءتقه وعقدلهءلمي ابنتهفا بطلموا اامتق وفسيخواالنكاج وأخذالملوك عثمان بيك الطنبرحيالمرادي ودفعالشيخدر اهمه ولجلابه باقى الثمن وتجرع فراقه (وفي يوم الجمعة) ركب الوزير وحضر الىالجامع الازهروصلي بهالجمعة وخاع على الخطيب نرجية صوف وفي ذلك اليوم احترق جامع قايتباىاالكائنبالر وضة المعروف بجامعااسيوطي والسبب فىذلك انالفرنسيس كانوا يصنعون البار ودبالجنينة لمجاورةااجامع فجعلو اذلكِ الجامع مخز نالما يصنعونه فبق ذلك بالمسجد وذهب الفر نسيس وتركوه كأهو وجانبكبر بت في انخاخ ايضافد خل رجل فلاح ومعه غلام وبيده قصــبة يشهر بهما الدخان وكانه نتح ماعو نامن ظر وف البار و دليأ خذ نه شيأ ونمي المسكين القصبة بيده نأصابت البار و د فاشتعل جميعه وخرجله صوتهائل ودخانءظيم واحترقالمسجد واسلمرتالاارفي مقفه بطول النهار واحترق الرجل والغلام (وفي يوم الاحدخامس عشره ) أشيع بانه كتب فرمان على الصارى انهملا يلب وزالملونات وبقتصر ون علي لبس الازوق والاسو دفقط فبمجر دالاشاعة وسماع ذلك · ترصد جماعة القلقات لمن يمر تليهم من النصارى ومن لم يجدوه بنياب ملونة يأخذواطر بوشه ومداسه الاحمر ويتركو لهالطاقية والشـــدالازرق وليسالقصد من أولئكالقلقات الانتصار للدين بل لستغذامااساب واخلذالثياب ثممان النصاري صرخوا الىعظمائهم فانهواشكواهم فنودى بعدم انتعرض لهم وان كل فريق يمشيء لمي طريقته المعتادة ( وفي يوم الاثين ) طلب الوزير من النجار ما أة كيس وعشرة أكياس سافة من عشوراابهار وألز مهم باحضارها من الغد فاجتمع المستعدون لجمع النردة فيأيامالفرنساوية كالمسيد أحمله لزرو وكاتبالبهار وأردواتوزيعها على المحـترفين

وعر بات الجبخانات وعملواوقت الموكب شنكاضر بوافيه مدافع كثيرة فكاز ذلك البوميوما مشهودا وموسما وبهجة وعيداعمت المسامين فيه المسرات ونزلت في قلوب الكافرين الحسرات ودقت البشائر وقرت النواظر وامروا بوقو دالمنارات سبح ليال متو اليات فللة الحمدو المنةعلي هذه النعمة ونرجو من فضله أن يصاح فسادالقلوب ويو فق أولى الامر المخير والمدل المطلوب ويلهم بمسلوك سوا السبيل القويمو بهديهم الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه معير المفضوب عليهم ولاالضالين آمين وممن قدم بصحبة ركاب المشاراايه من اكابر دولتهم ابر اهيم باشاوالى حلب وابر اهيم باشاشيخ اوغلي ومحمد إشاالعروف بأبى مرق وخليل أفندى الرجائي الدفتردار ومحودأ فندى رئيس الكتاب وشريف أغانزلهأمين ومحمدأغا جبجي باشاالشهير بطوسون ووقع الاختيار بان بكون سكن المشاراليه بيت رشو ان يك بحارة عابدين تجاه بيت عبد الرحمن كنخد القاز دغلي (و في يوم الجمعة) نودي با بطال كلف القلقات وابطال شرك العسكر لارباب الحرف الامن شارك برضاه وسماحة نفه وفلم يتثلوالذلك واستمرأ كثرهم على الطلب من الناس (وفي يوم الاحد) نودي بان لا أحد بتعرض بالأذية لنصراني ولايهودى سواء كان قبطياأ ورومياا وشاميافانهم مس رعايا السلطان والماضي لايما دوالعجب أن بعض نصاري الاروا مالذين كانوا بعسكرالفر نسسيس تزيوا بزى العثمانية وتسلمحوا بالاساحة واليقطانات ودخلوافى ضمنهم وشمخوابآ نافهم وتمرضوا بالاذبة للمسامين في الطرقات بالضرب والسب باللغمة التركيةو يقولون في ضمن سبهم للمسلم فرنسيس كافر ولابميزهم الاالنطن الحاذق أويكون لهبهم معرفة ساية...ة (وفيه)أرسلواه جاناالي الحجازوه ه فرمان بخبرالفتح واانصر وارمحال الفرنساو بةمن أرض مصر ودخول العثمانية ومكاتبات من التجار لشركائهم بارسال المتاجرالي مصر (وفيه) ارسلوافرمانات أيضااليالاقالم المصرية والقرى بعدم دفع المال الى الملتز مين ولايد فعون شيأ الابفرمان من الوزير (وفي يوم الانين) قتلوا شخصا بالرميلة يسمي حجاجا كان تولى الاحكام بولاق أيام الفرنسيس وجار وعسف وقتل ممه آخرية ال انه أخوه (ونيــه) أيضاقتــلو الشخاصا بالازبكيــة وجبهات مصر (وفيــه) ركبالوز يربثياب التخفيف وشق المدبنة وتأمل في الإسواق وأمر بنع العسكر من الجلوس على الحواليت الباعة وأرباب الصنائع ومشاركتهم في أرزاقهم ثم توجه الى المشهد الحسيني فزره ثم عبر الي داراك يدأحم دالمحروق وشرف بدخوله اليه فجاس ساعة ثم ركب وأعطى اتباعه عشرين ديناراوذكرله أنهانم اقصد بحضوره اليه تشريفه وتشريف أقرانه وتكون له منقبة وذلك دبي بمرالازمان وأماالعسكر فلم يتثلوا ذلك الامر الا أياماقليه لة ووقع بسبب ذلك شكاوى ومشاكلات ومرافعات عنداله ظماء ( وفي يومالثلاثاء ) وصل قاصده ن دار السلطنة وعلى يده شال شريف من حضرة الهنكار السلطان لميمخان خطابا لحضرة الوزير ومعهد جرم صع بفصوص الماس وهوجو اب عن رسالته بدخوله بلبيس (وفيه) نو دى بتزيين الا ـ و 'ق من الغد تعظيم اليوم الولد

العرقسوسي القلق الانكشاري فاحضره وأمر، بدفع تمنهاونهر . وأراد ضربه فاستل ذلك المسكري الطبنيجة وضرب ذلك الحاكم فقثله وهرب الى حارة الجوانية و دخــ ل الى داره وامتنع فيهاو صار بضرب بالرصاص على كل من قصده فقتل خمسة أنفار ومرشخصان من الاراؤ دبتلك الخطة فقتلهما الانكشاري كون الغريم أو يؤديا من جنسهما فاحاأ عياهم أصره حرقوا عليه الدار فخرج هاربان اانار فقبضو اعلني وقتلوه ومات تسمة أشخاص في شر بة عرق ووس (ووقع) في ذلك اليوم أيضا ان شخصين من القلم ونحيم أ دخلاالى دار رجل نصراني فاخذامن بيته بقجتين من الثياب وخرجافو جــــد اشخصـــين مارين من الفلاحين فسخراهمافي حمل البقحتين فخرج النصراني وشكااليالقلق فامر بالقبض على الشخصيين العسكريين فنخلصاو هربابهدان انجر وأحدهما وأخذوا الشخصين المسخرين فقطعوار ومهما ظلما والروضة والجيزة وانحدرواالى بحري الوراريق وارمحل مهمم قبطان باشاو معظم الانكاين ومحو الخسة آلاف منء سكوالاراؤدو من الامراء المصر بة عثمان بيك الاشقر ومراديك الصغير وأحمد بيك الكلارجي وأحمد بيك حسن فكانت مدة الفرنساوية ومحكمهم بالديار المصر بة ولات- وات إلى واحديوعشرين يومافانهم ماكوابرا نبابة والحبيزة وكسرواالامراءالصرية يومالسبت السععشر صفرسنة ثلاث عشرة وماثنين وألف وكان ائتقالهم ونزوهم من القلاع وخلوا لمدينة ونهم والمخلاعهم التصرفوالنحكم ليلةالجمعة لحادي والعشرين من شهرصفر سنةست عشرة ومائنين والف فسيحان من لا يزول ملكه ولا بتحول سلطانه (وفي ذلك اليوم) حضر السيد عمراً فندي نقيب الإشراف وصحبته السيدا حمدالمحروقي شاه بندر التجار بمصروعا بهما خله ناسمور وتوجها الي دورهما (وفيه) نبهواعلي موكب حضرة اوزير يوسف باشامن الغد فلماأصبح يوم الخميس خامسه اجتمع اناس منجميع الطوائف وسائرالاجناس وهرعالناس للفرجة وخرجت البنت من خدرها واكتروا الدور المطلةعلى أيخ الشارع باغلى الاثمان وجلس الناس على السقائف والحوانيت صفو فاو نجر الوكب من أول النهار الى قريب الظهرو دخــل من باب اننصر وشق من وسط المدينة وأمامه العساكر المختلفة من الارنؤ د وأرط خمر آ النكجرية والمساكر الشامية والامراء المصرلية والمغاربة والقليونجية وطاهرباشا باشة ألارنؤد وابراهيم باشا والىحلب ومحبد باشاوالي مصروا اكتبا ورئيس الكتاب وكمخدا الدولة والاغوات الحبار بالطبول والنقسرزانات وقاضي المسكر ونواب القضاء والعلماء المصرية ومشايخ التكايا والدراويش وأقبل المشاراليه وامامه الملازمون بالبراقع والجاوبشية والسماة والجوخدارية وعليه كوك صوف سنجابيه طر زمخيش وعلى رأسه شانج بقصوص الماس وخلفه اثنان عن يمينه وشماله ينثر ون دراهم النضةالبيضاء ضربخانة اسلامبول بلي انتفرجين من النساء والرجال وخلفه أبضا العدة الوافرة من أكابر أتباعهو بعدهما الكثير منءسكر الارنؤ دوموكب الخازندار وخلفه اانو بةالتركية المخنصة به شما لمدافع

الحسيني و دعاه حضرة البسيخ السادات الي داره المجاورة المشهد فاجابه فدخل مه وجلس هذيهة شم ذمب الي الجامع الازهر فتفرج عليه وطف بقصورته وأروقته و جلس ساعة لطيفة وأنم علي الكناسين والحده بدراهم وكذلك خده الملسجد الحسيني شمر كبر اجها الي وطاقه بناحية الحلي بشاطئ انتيل وعملو افي ذلك الوقت شذكا وضر بو امدافع كثيرة من العرضي والقلعة ودخر قلقات الينك بحربة وجلسوا برقس المطف و الحارات وكل طائفة عندها بيرق ونادوا بالامان البيم واشراء وطاب أولئك النلقات من أهل الاخطاط الما كل والمشارب والقهوات وألزموهم بذلك و المحاز الفرنساوية الى جهة قصر العيني والروضة و الحيزة الي حسد قلمة الناصر بة و فم الخليج و عليها بندير اتهم و وقف حرسهم عند حدهم يمنعون من يأوى الى جهتهم من المثمانية فلا عبر العثماني الاالى الحبهة الموصلة الي بولاق وأما اذا كان من المنافز المنافز المنافز الله بساحل الحلي بولاق وأما بذلك من من الا بنية و السواقي و المتريز الذي صنعه الفرنساوية من حد باب الحديد الي البحر و أخد فو اما بذلك من من الا بنية و السواقي و المتريز الذي صنعه الفرنساوية من حد باب الحديد الي البحر و أخد فو اما بذلك من الافلاق الكثيرة المائمة و في الحديد الي البحر و أخد فو المائمة و و و و و و و و و النار و المطابخ (و في يو ما اسبت) دخل قبي قول و هو المسمى عند الحربين كتحد اللينسكجرية و شق المدينة وأمر بم حونشا نات الانكشارية من الحوانيت و لم يترك عند المائيس الموروب و المائمة و في هذه المنافز المنافز و المنابخ الوقي و ما السبت ) دخل قبي قول و هو المسمى الاالقهاوى

## ﴿ واستهل شهر ربيع الاول يوم الاحدسنة ١٢١٦ ﴾

فيه ركب أغات اليذكجرية الكبير العثملي وشق المدينة وخلف هسليماً غالمصري ودخل الكثير من العساكرو الاجناد المصرية تبتاعهم وعازقهم وأحما لهم وطلبو البيوت وسكنو هاو دخل محمد باشا المهروف بابي مرق الغزى وهو المرشح لو لاية مصر وسكن ببيت الهياتم بالقرب من مشهد الاستاذ الحنفي وأرسل الى المشايخ و كبارا لحارات وطاب منهم التعريف عن البيوت الخالية بالاخطاط (وفي يوم الثلاثات الله عضر حسين باث القبطان من الجيزة و دخل المدينة و توجه الى المشهد الحسيدي فزاره وذبح به خمس جو اميس و سبعة كباش واقتسمتها خدمة الضريح وحلق تاج المقام بار بعة شد بلان كشميرى وأخذ قياس المقام ليصنع له ستر اجديد او فرق عليهم وعلى الفتر المواني محبوب ذهب اسلام بولى وامتدحه صاحبنا العلامة أحداً دباء مصروف فضلائها في العلوم الادبية الشيخ على الشرنفاشي بقصيدة مطلعها واحبنا العلامة أحداً دباء مصروف فضلائها في العلوم الادبية الشيخ على الشرنفاشي بقصيدة مطلعها بدرا لمسمرة بالمهالى أمنا \* والوقت من بعد المخاوف أمنا

وهي طويلة يقول في بيت التاريخ منها

ولمصرناناديالسرور،ؤرخا \* صدرالكمال حديثه تخرف الهنأ

وقدمهااليه وهو جالس لازيارة فاعطاه جائزة سنية ثمركب وعاد الى مخيمه بالجيزة (وقي ذلك اليوم) وقعت حادثة وهو أن شخصامن العسكر يالجمالية شرب من المرقسوسي شربة عرقسوس ولم يدفع له تمنه إلفكلم

سمورورجموا(وفي يومالار بماءًا-مع عشره)خرج المسافرون معاافر نساؤية الي الروضة والجيزة بتاعهم وحربهم وهم جاعة كثيرة من القبط وتجارالا فرنج والترجمسين وبهض مسلمين بمن تداخل معهم وخاف على :نسه بالتخاف وكثير من نصاري الشوام والاروام مثل يني و برطلمين ويوسف الجوي وعبدالمال الاغاأ يضاطاق زوحته وباع متاعه وفراشه ومائةل عليه حمله من طتم وسلاح وغيره فكان اذا بإعأشياء يرسل خانف المشتري ويلزمه باحضارثمنه في الحمل قهراو لم يصحب معه الاماخف حمله وغلاثمته (وفيه)حضر وكبل الديواز الي الديواز وأحضر جماعة من انتجار وباع لهم فراش المجلس بثمن قدر هستة وثلاثون ألف ففة على ذمة السيد أحمد الزرو (و في ذلك اليوم) أيضا بتجو اباب الجامع الازهروشهر عوا في كنسه و تنظيفه وفي ذلك اليوم، مابعده دخل بعض الانجليز ومروا بأسواق المدينة تنفر جون وصحبتهم أننان أوواحد من الفر نسيس يعرفونهم الطرق وأشبيع في ذلك البوم ارتحال الفرنساء ية ونزولهـممن القلاع وتسليمهم الحه ونءن الغدوقت الزوال فلماأصبح يوم الخيس ومضي وقت الزوال لم يحصل ذلك فاختلفت الروايات فمن الناس من يقولون ينز لون يوم الجممة ومنهم من يقول انهم أخذوا مهلة ليوم الانتين وبات الناس يسمعون لفط المساكر العثمانية وكلامهم ووطء نعالاتهم فنظروا فاذا الفرنساوية خرجوا بأجمعهم ليلاوأ خلو اانقامة الكبيرة وباقي القسلاع والمصون وانتياريس وذهبوا الى الجسيزة والروضة وقصر العيني ولم ببق منهم شبيح يلوح بالدبنة وبولاق ومصر العتيقة والازبكية نفرح الناس كهادتهم بالنادمين وظنوافيهم الخير وصاروا يتلقونهمو يسلمون عليهمو يباركون لقدوموم والنساء يلقلقن بألسنتهن مزالطيقان وفيالاسواق وقامللناس جابةوصياح وتجمعاله نهاروالاطفال كمعادتهم ورفعواأه واتهم بقولهم نصرالله السلطان وبحوذلك ووثولاءالداخلون دخلوا من نقسالغريب المنتوب فىالسورونسلقو أيضامن ناحيةالعطوف والقرافة وأمابابالنصر والمدوي فهماعلي حالهمامغلوقان لم بأذنوا بتحهما خوفا من زاحم العسكرو دخولهم المدينة دفعة واحدة فيقع فيهم الفشل والضر ربالناس وباب ألفتو ح مسد ودباليناء فلما تضحي النهار حضرقبي قول ونتح باب انصر والمسدوي وأجلس بهما حماعة من الينكجرية ودخل الكثير من العساكر مشاة وركباناً جناسا مختلفة ودخلت پلوكات الينكجرية وطافوا بالاسواق ووضه وانشاناتهم وزنكهم على المهادى والحوانيت والحمامات فامتمض أمل الاسواق من ذلك وكثر الخبز واللحم والسمن والشيرج بالاسواق تواجدت البضائم وانحلت الاسمار وكثرت الفاكمهة مثل اله:بوالحوخ والبطبيخ وتعاطى بيده غالبهاا لاتراك والارنؤ دفكنوا يتلقون مزيجلبها من الفلا- بن بالبحر والبرويشترونهامنهم بالاسمار الرخيصة ويبيه ونهاعلي أهل المدينية و بولاق أغلى الاغار ووصات مراكب نجمة بحري ونيها البضائع الرومية واليميش من البندق واللوز والجوز والزبيب وانتين والزيتون لرومي فالمأكان قبل صلاة الجمعة واذابجا ويشية وعساكر وأغوات وتلاذلك حضرة يوسف باشاالصدر نشق من وسط المدية وتوجه الى المسجد الحسيني فصلي فيه الجمعة وزار المشهد

الفر نساو بة هذاور عابة الديار المصرية جربه مضمنهم وفي عشمي انهم لم ينسوه أبدا صحيحان حكم الفر نساوي حقق الكل والذي يعجب الاكثرالي الرعايا بسبب ذاك ذات الفر نساو ية قناوافيه لاجل منع الظلم والتعب الذي كانوافيه والقرانات في بلادالعرب خانو اأن رعاياه مربة بلون الحكم المذكور و بسبب ذلك ارتبطو امع بنضهم لاجــ ل مايمنعو ه منذائكن كل جها تهم صارت بطالة وقد حاربونا حربا شديدا مدة عشرسنين متو الية وفي حميع المطارح وقعت لهم الهزيمة وحكمنا قد بقي عزله وكذلك هوالباقي دا مَّاأً بدا فلا يحتاج اننا نمر فكم في الذي تمر فو مو يكفينا الآن اننانحة ق لكم من عند حضرة القنصل الاول فيالجمهو رالفرنساوى بونابارته ومنعندحضرة سرعسكرمنوالحبة والشفقة الصادقة التي واقمة من الفر نساوية الى الرعايا المصر بةوهذه الحجبة والمشم لم ينقطعااً بدا بسبب فرجانب من الجيش وهلبت أن يا ادف يوم انتار جمع الى عند كم لاجل تمام الخير الذي يصدر من حكم الفرنساوي والذي ماأ مكننا تتميمه فلاتنوهموايا شايخو ياعلماءأن فراقنالم بقع الاعن مدة وذلك محقق عند يولا بدان دولتنا ير بطون انيافي مدة قر ببرة المحبة القديم التي كانت بينهم و بينكم وهل بت أن دولة العثما نية لما تسير على الجرف الخالى الذي عمل لهم الانكايز يرون أن الفرنساوية في طلب الديار المصرية ايس لهــم الاربط زيادة محبة محبتهم لاجل كسرنفس وطيش الانكليز الذين مرادهم نهب جميع البحور ومتاجر الدنيا انتهي وهو من تعريب أبى دېف و انشاءاستوف بالفر نساوى ولم فرغو امن قراءته قيــ ل له ان الامرللة والملك لهوهوالذى يمكن منهمن شاءواننض الديوان وركب المشايخ وخرجواللسلام على الوزير يوسف بإشاالذي يقال له انصدرا لاعظم السالام على القاد بين معه أيضا من أعيان دولتهم و الامراء المصرية وكانوا عزمواعلى الذهاب في الصباح فعو قو البعد لديوان وأما الشيخ السادات فانه خرج السلام من أول النهار وكتب لهم قائممة ام أور اقالل حرسجية لانهـم مستمرون علي ننع الناس من الدخول والخروج وأبوابالبلد.غلقةوكان خروجهم من طريق بولاق فلماو صلواالىالعرضي سلمواعلي ابراهيم بيك وتوجههمهم الى الوزير فلماوصلوا الى الصيوان أمروهم برفع الطيلسان التي على أكد فهم وتقدموا للسلام عليه فلم يقم لقدومهم فجلسو اساعة لطيفة وخرجوا من عنده وسلموا أيضاعلي محمد بإشاالمهر وف بابي مرق وعلى المحروقي والسيد عمر مكر موباتواتلك الليلة بالموضى ثم عادواالى بيو تهم (وفي ثاني يوم)عد واالي البر الغربي وسلمواعلي قبطان با شاورجموا الى منازلهم (ونيه) أرسل أبر اهيم بيك أمانالا كابر القبط فخرجوا أيضاو ساموا ورجمواالىدورهم وأمايعةوب فانهخرج بمتاعه وعازقه وعدي الح الروضة وكذلك جمع اليه عسكر القبط وهربالكئير منههم واختني واجتمعت نساؤهم وأدلمهم وذهبواالي قائممقام وبكوا و ولولواوتر جو ٍ فييا بقائم م عند عيالهم وأولا دهم فانهم نقرا . وأصحاب صنائع ما بين نجار و بناءو صائغ وغير ذلك فوعدهما أنه يرسل الى يعتموباً نه لا يقهر منهم من لاير يدالذهاب والسفر معه (ونيه) ذهب بليار قلتمَمة الموضحيته ألاتمة انذار منء ناماءا فهرنسيس الميالعرضى وقابلواالوزير فخلع عليهم وكساهم فراوى

وانكم تملمون أنه كان نظر الى أحوال المارستان ومصالح المرضى وكان قصده أن يبني جامعاولكن عاقه توجهه الىالشاموذ كركثيرا من أشال هذه الحر أفات وانتمويهات ثم أخرجورقة بالفرنساوي وقرأها بنفسه حتي فرغ منهاثم قرأتر جمتها بالمر بي الترجمان رفايبل ومضمونها حصول الصلح وتمويم ات وملسيات ايس فى ذكر ها فائدة و لما انتهى من قراءتها أبر زأ يضا استوف الخازندار و رقة وقر أ هابا افرنساوى ثم قرأترجمتها بالدربي الترجمان وهي في مهني الاولي \*وصورتها خطاب محبة ، ن حضرة استوف مدبر الحدود العام في مجلس الديوان العالى في سبعة عشرسيدور سنة تسع من المشيخة الفرنساوية يامشايخ و ياعلماء وغيرهم أعلمكم ان ماعلى أني أكلكم في أسباب خروجنا من الديار الصرية بل وظينتي لديراً مور السياسة فقط ومجيئي عندكم لاجل أنأعر فكم فدر ماهو حاصل من الصعوبة كل واحد منكم رأي الحبة والاخوة التي كانت موجودة مابين الفرنساو بةومابين أهل الديار المصرية قدكان الجيش والاهل المذكورون مثل الرعية لو احدة واسم حضرة بو نابارته القنصل الاول من جمهور الفرنساوية في عزالكفالة عندكم وعندناكم مرة يامشايخ ويأعلماء فقدتمت صحبتنا لاجل سيرة هدذا الشجاع الاعظم الممان بقوة الله الذي عقله ماله مثيل كان يستحق أنه يكون حاكما عليكم دائك عرفته ونى عن المحبة والشفقة الذي مضت منه لكم ومن وقت ما النزم بسبب التمب الذي - صل له في بلده أن يتوجه اليه ماضاع منكم المشم أن يترنب في الديار المصرية التدبير المدل والمنافقة الذيكان وعدكم بهوقت ماكان عندكم وصحبح يامشانخ وعلماءان حكم القر نسأويكان يتم ماعاهدكم به الذي هو كبيرهم بونابارته دائمـــارأي لكم في الخير و المحبة الى رعاية الديار المصرية لمالهانظيركم مرة كرر الي-ضرة سرعسكر منوانه ينظر اأيكم فيكامل الامور بالخسير وكامنوبة حضرة منوالمذكور أثبت ان الحكام والجيوش لماأمنوه أعطوه الامان في أحسن محل وفي حكم مرعسكر منوصارأن كثرة الظلم والجور الذي كان مستقلينه الرعية قدأ بطله والمسدل الذي كان ممنوعاء نكم في الاحكام السابقة قدو صل اليكم بواسطته وأيضافي مدة حكمه رأيتمأن نقضي تحصيل الا. والبالشفقة الح الرعايلو لما كان الترم بسبب الحرب انه يرتب تدبير في محصيل الامو ال وهذا التدبير يكون في حدالعدل والحير لاهل الديار المصرية ونحن كناصحبته في تدبير هذاالشغل العمومي وأنتم أمرفون أنخير أوخراب الرعايا من تدبيرمثل هذاوكذلك حضرة سرعسكر منو قبل مايتوجه الى السفر بمدة كان أص بمسح الديار المصرية وكان وكل لذلك مدبرين ونحن من جملتهم والمدبر ون المذكور ون كانو ابدؤ افي تمام هذا الامر الذي هو كنزلكامل الناس لكن كل ذلك ما كان يكني له وكان صعبان عليه ومن أمو رالفات الذي يقعمن العربان الذين حواليكم وأيضامن الخوف الذي عندكم بسببهم وكان في عقدله أن يز بلهدم ون علي وجه الارض لاجل راحة الفلاحين ولاجل اتمام الحير والصلاح وكذلك مراد وياء شايخ وياعلم اءان يسفرني هذه السنة الحج الشريف ويفتح زيارة طنطالا جـ لم حفظ مقام السيد أحمد البدوي ويظهر جميع ماتشهرونه وكامل ماتمشون فيه من اللازم انكم تمر فون جبع ماصدول كممن الخيرات بواسطة حكم

يفرجونهم علىاابلدةوالاسواق وكذلك دخلبعضأ كابرالعثمانية نزار واقبرالامامالشافعي والمشهد الحسيني والشيخ عبدالوهاب الشعراوي والفرنساوية ينتظرونهم بالباب ( وفي ليلة الاثنين رابع عشرينه) نادوافي الاسواق برمى مدافع في صبحه وذلك لنة لرمة كلهبر فلايرتاع الناس من ذلك فلما كان في صبح ذلك البوم أطلقوا مدافع كثيرة ساعة نبش القـ بربالقرب من قصر العيدي وأخرجوا الصندوق الرصاص الموضوع فيهرمته ليأخذوهمهم الي بلادهم (وفيه) أرسلوا أوراقا ورسلا للاجتماع بالديوان وهوآخر الدواوين فاجتمعا لمشايخوا نتجار وببضالوجاقلية واستوف ألخازندار والوكيل والترجمان فلمااستةرجم الجلوس أخرج الوكيل كتابامختو مارأخبرأن ذلك الكتاب من ساريء حكر منوبهث بهالى مشايخ الديوان ثم ناوله لرئيس الديوان ففضه وناوله للترجم ان فقرأه والحاضرون يسمعون \* وصورته مدالبسملة والجلالة والصدر نخبركم أناعلم ذابك ثرة الانبساط انكم تهدون بكثرة الحكمة والاصاف فيالموضع الذي أنتم مستمرون فيدوان لمنقدر والتنظيم أهالى البلد بالهدي والطاعة الموجبة منه لحكومة الفرنساوي فالله تعمالي بسمادة رسوله الكريم عليه السلام الدام ينع عليكم في الدارين عواض خيراتكم وأخبر فالمقدام الجسور بونابارته الشهور عنكل مافعلتم حاكاو أفعارو صابالاجلكم سارة رضى والمتراح لتلك الفعال الحيدة وعرفني أيضاأ نهعن قريب يرسل لكم يذاته جواب جبع مكاتيبكم اليه فدمتم الميالآ زبخير الهدي وبقوته تعالى نرى فضائلكم عن قريب ونواجه سكان محروسة مصركماهو وأموانا لكز يسركم أنجمهور المنصور غلب في أفاليم الروم جميدم اعدائه و بمون الله هادىكل شئ سيغلب كذلك المدافي، صرواء: مدواباً كثرالاعتماد على الستويان جيرار هذا الذي وضعناه قربكم لانه هورجل مشهور بالعدل والاستقامة ونوجه اليهممكم النصيحة الي زوجتنا الكريمة السيدة ز بيــدة و ولدنا الهزيزسليمان مرادان كليهماحالاكائنان فيحصننافي مصر و تأسفنا جدا برحــلة المرحوم مرادبيك في انتقاله الى البقاء ومعلوم فضائلكم انتاأ رضينا بانعام علوفة توجه على عمدة العفائف حضرةالست نفيسة خاتون لمساجرت الحكومة الفرنساوية الحأصدقائه وقولو اللقومان مأمنيتي ومرامي وابرامي الاتقيدي بيمنه وخيره واعتمدوا أيضاالي كلماسيقول لكم الستويان استيو المأمور بثد بيرالامور وكالالموائد والله تمالي بنج عليكم وعلى عيالكم في الايام بالبشرى والاقبال وحررفي أحدعشر سيدورسنة تسعة من قيام دولة حجهور الفرنساوية الموافق لثامن عشرصفر وتحته الوحدةالفيرالمنقسمة ممضىعبداللهجاك منو بخطه وختمه ونقل بالفاظه وحروفه وهو من تراكيب لوما كاالترجان وكأنه كنب قبل وصول خبر الصلح الى الاسكندرية ثم أخد الوكيل يقول ان الجنر المنوانسر بلوككم حتى الآنور احة البلد حظالفقر ا، وان الحيكام القادمين لابنسيأ حبابه كالايذلى أعداءه ولولم يكن لهمن الحسن الاجعلكم وسايط لاغا تة الناس لكانكافيا

شرطاالباقية فقال انالجيش الفرنساوي يلزمأ زيخلوا القسلاع ومصر ويتوجهون على البر بتاعهم الى رشيد و بنزلون في مراكب ويتوجهون الى بلادهم وهذا الرحيل بنبغي أن يسرع به وأقل مايكون في خمــــين يوماوأن يساق الحيش من طريق مختص وسرعسكر الانكايز والمساعد يلزم ان يقوم لهم بجميع مايحة اجونه من نفقة ومؤ نة وحمال ومراكب والمحل الذي يبدأ منه السعي يكون بالتراضى بين الجهور والانكليزوالماعد وكامل الاهتمة والاثقال تتوجه من البحر ومعهم جيش من الفرنساوي لاجل الحراسة ولابد من كون المؤنة التي تترتب لهم كالمؤنةالتي كانوا يعطونها هم لحبيش الانكليز ورؤسائهم وعلى رؤساءعساكر الانكليز وحضرة العثملي القيام بنفقة الجميموا لحكام المتقيدون بذلك يحضرون لهم المراكب ليسفروهم الي فرانساه نجهة البحر الجيطوان يقدم كل من حضرة العثملي والانكليزأر بع مراكب للعايق والعلف للخيل التي يأخذونها في المراكب وأن يسير وامعهم مراكب للمحافظة عليهم ليأن يصلو االى فرنساوان الفرنساوية لايدخلون مينة الامينة فرانساو الامناء والوكلاء يقدمون لهمهما يحتاجون اليمه نظر الكفاية عساكرهم والمدبرون والامناء والوكلاء المهندسون الفر نساوية يستصحبون معهم مايحتاجو نهمن أوراقهم وكتبهم ولوالتي شروهامن مصروكل من أهل الاقليم المصرى اذا أراد التوجه مهم فهومطلق السراح مع الامن على متاعه وعياله وكذلك من داخل الفرنساوبة من أى اله كانت فلاممار ضة له الأأن يجري على أحو الدالسابقة وجرحي الفرنساوية يتخلفون تبصرو يعالجهم الحكماءو ينفق عليهم حضرة العشملي واذاعو دواتوجهوا الى فرانسا بالشروط المتقدم ذكرها وحكام العثملي يتمهدون من بصرمنهم ولابدمن حاكمين من طرف الجيشين يتوجهان بمركبين الىطولو فيرسلون خبرا ألى فرانساليطاءواحكاههاعلى الصلح وسائر الرسوم وكل جدال وخصام صدر بين شيخه ين من الفرنساوية فلابدأن يقام شخصان حاكان من الطائفتين ليتكاما في الصلح ولا يقع في ذلك نقض عهدالصلح وعلى كل طائفة معين من العثملي والفرنساوي أن تسلم ماعندها من الأسرى ولايد من رهائن ، ف كل طائفة و أحد كبير بكون عند الطائفة الآخري حتى يتوصلوا الى فوانسا اهم ثم قال الوكيل وقدعامنا بالشروط وماندري ماذايكون فقيلله هذهشر وط عايماعلامةالقبول وهـــذا الصلح رحمة للجميع وسيكون الصاح العام فقال الوكيل أنى أرجو ان يكون هذا الصلح الخصوصي ميداً للصابح العمومي (ونيه )كثر خروج الناس ودخولهم من الاتباع والباعة والمتنكرين من نقب البرقية الممروف بألغريب فصار الحرر حيةمن الفرنساوية بأخذون من الداخل والخارج دراهم ولا يمنعوهم فلماعلماانناس بذلك كثراز دحامهم فلماأصبحوا منموهم فدخلوا وخرجوامن باب القرافة فلم يمنعهم لواقفون بهمن الفرنسيس بلكانوا يفتشون البعض ويمنعون البعض وكلذلك حذرامن أفعال الطموش وسوء أخــلاقهم تولدالشر بسببهم وقد دخــل بمض أكابرالانكليزوصحبتهم فرانساوبة

وقضا ُ آشغالهم ﴿ وَفِيذَلِكَ اليُّومِ ﴾ آنزلوا عدة مدافع من القلمة وكذلك من قلمة باب البرقية وأمتمة وفروش وبارود (وفي يوم الله (ثاء) عمل الدپوان وحضر الوكيل وأعلن بوقوع الصاح والمسالمة ووعدأن في الجلسة الآنية يأتي اليهم فرمان الصلح وما شتمل عليه من الشروط ويسمعونه جهارا ( وفي ذِلكَ اليومِ ﴾ كيثراه تمام الفرنساوية بنقل الامتعة من القلمة الكبيرة وباقي القلاع بقوة السعى ( ونيه ) أفرجو اغن محمد جلبي أبي دفية واسمميل القلق ومحمد شيخ الحارة باب الاوق والبرنوسي نسيب أبي دفية والشيخ خليل اننيروآخرين تكملةثمانية أنفارونزلوا الى بيوتهم (وفيه) سافرعثمان بيكالبرديسي الي الصــهيدوعلي بده فرمانات للبلاد بالامن والامان وسوق المراكب بالغلال والاقوات الى مصر و يلاقيسته آلافٌ من عسكرالانكليز حضروا من القلزم الى القصير (وفيه) شنق الفرنساوية شخصا منهم على شجرة ببركة الاز بكية قيل انه سرق (وفيه) أرسل الفرنساوية الى الوز يروطلبوا منه حمالا ينقلون عليهاه تاعهم فامرلهم بارسال مائتي جمل وقيل أربعمائة مساعدة لهم وفيهامن حمال طاهر باشا وابراهيم بيك ( وفي يوم الخميس عشرينـــه ) أفر جواعن بقية المسجو نين والمشايخ وهم شيخ السادات والشيخ الشرقاوي والشيخالامير والشيخ محمدالمهدى وحسنأغاالمحتسب ورضوان كاشف الشمراوي وغيرهم فنزلواالى بيتقائممقام قابلوه وشكروه فقاللا مشايخان شئتم اذهبوا فسلمواعلى الوزيرفانى وصحبتهم قبطان باشا الي الجهة الغربية والمساكرتجاههم رنصبوا الجسرفيما بينهم على البحر وهومن مراكب مرصوصة مثل جسرالجيزة بليزيد عنه في الاتقان بكونه من ألواح في غاية الثخن وله دار بزين من الجهتين أيضاوهو عمل الانكليز (وفيه) ألصقوا أورا قابالطرق مكتوبة بالعربي والفرنساوي وفيها شرطان من شروط الصاح التي تتعلق بالعامة ﴿ و نصها ثم انه أراد الله نعالى بالصلح ما ين عسكر الفرنساوية وعساكر الانكليزوعساكرالعثمانية ولكن معهذا الصلحأ نفسكم وأديانكم ومتاعكم ماأحدايقار شكم ورؤس عساكرالنلاثة جبوش قداشترطوا بهذا كارونه \* الشرط الثاني عشركل واحد من أهالي مصرالمحروسةمن كلملة كانت الذي يريدأن يسافره عالفر نساوبة يكون مطلق الارادة وبعدسفره كامل ما يبقى عياله ومصالحه ماأحد يمارضهم \* الشرط الثالث عشر لاأحد من أهالي مصر المحروسة من كلملة كانت يكون قلقامن قبل نفسه ولامن قبل متاعه جميع الذين كانو ايخدمة الجمهو والفرنساوي بمدة افامة الجمهور بصرولكن الواجبأن يطيموا الشهريمة شمياأهالى وصروأ قاليمها جميع الملل أنتم ناظرون لحدآخر درجة الجمهور الفرنساوي ناظر لكم ولراحتكم فيلزمأ نتم أيضا تساكون في الطريق المستقيمة وتفته كرون ان الله جل جلاله هو الذي يفعل كل شيٌّ وعليه ا مضاء بليارة ، تممة أم (وفي يوم الجمعة) عملوا الديوان وحضرالمشايخ والوكيل فقال الوكيل هل بالخبكم بقيةالشروط الثلاثة عشر فقالوالا فابرز ورقة منكه بالقملم الفرنساوي فشرع يتمرؤها والترجمان يفسرها وهي تتضمن الاحدعشر

قبضوا علي رجل شبه خدام ظنوه جاسوسا فاحضروه عندقاتم مقام نسألوه فلم يقر بشئ فضر بوه عدة مهارحتى ذهل عقله وصار كالمختل وكرروا عليهالضرب والمقاب وضربوه بالكرابيج علي كفوفه ووجهه ورأسه حتى قبل انهم ضربو منحوستة آلاف كر باج وهو علي حاله ثمأو دعوه إلحبس ( وفيه ) أطلقو امحبوسا يقال له الشيخ سليمان حمزة الكاتب وكان محبو سابالقلعة من مدة أشهر فاطلق على مصاحة الذي ريال ( وفي ثامنه ) وقعت مضار بةأ يضابطول النهار ودخل نحو خمسة وعشرين نفرا منء حكرااه ثمانية اليالحسينية وجاسواعلى مساطب القهوة وأكلوا كعكاوخنزاوفو لامصلوقاوشر بوا قهوة ثم انصر فوا الى مضر بهم وأخذااله رنساه ية عسكريامن اتباع محمد باشاوالى غزة والقدس الممروف بأبي مرق فحبسوه ببيت قائمـ قاموأغلقوا في ذلك اليوم باب النصر وباب المدوي ( وفيه ) زحفت عساكوالبراانور بيالى بحت الجبزة فحضر في صبحهايني وأخبر قائممقام فركب من ساعته وعدي الىبر الجيزة فسمع الضرب أيضامن ناحية الجيزة وسمعت طبول الامراء ونقاقيرهم واستمرالام الى يوم الثلاثاء حادي عشره فبطل الضرب فيوقت الزوال ولماحصلو اجهة الحبزة انتشروا الى قبلي منها ومنموا المهادى من تمدية البرااشرقي فانقطع الجالب من الناحية القبلية أيضا فانتنع وصول الغلال والاقوات والبطيخ والمجور والخضراوات والحيار والسمن والحين والمواشي فمزت الاقوات وغات الاسعار في الاشياء الموجودة منها جدا واجتمع الناس بعرصة الغلة بالرميلة بريدون شراءالغلة فلمجدوها فكثر ضجيجهم وخرج الاكثر منهم بمقاطفهم الىجهة البسائين ورجع الباقون من غيرشي فاحضرعبد العال القبانية وألزمهم باحضار السمن وضرب البعض منهم فأحضر والهفي يومين اربعة عشر رطلا هدالجبهد في تحصيلها و بيعت الدجاجة بأربعين نصفا وأمتنع وجود اللحم من الاسواق واستمرالامر على ذلك الاربعاء والخميس والمضاربة بين الفرية ين ساكنة وأشيع وقوع المالمة والمراسلة بينهما والمتوسط في ذلك الانكليز وحسين قبطان باشافا نسر الناس وسكنّ جاشهم لسكون الحرب (وفي) ذلك اليوم أغلقوا بابالقرافة وبابالمجراة ولمبعلم سببذلك ثمفنحوها عندالصباحمن يومالجم مةورفعوا عشورالغلة (وفي يوم الاثنين سابع عشره) أطلقوا المحبوسين بالقلمة، ن أسرى العثمانية وأعطو اكل شخص مقطع قماش وخمسة عنمر قرشا وأرسلوهم الي عرضي الوزير وكان بلغيهم الجهد من الخدمة والفعالة وشيل النراب والاحجار وضبق الحبس والجوع ومات الكثير ننهم وكذلك أفرجو اعنجملة من العربان والفلاحين (وفى ليلة الاثنين المذكور ) سمع صوت مدفع بعدالغروب عند قلعة جامع الظاهر خارج الحسينية ثمسمع منها أذان العشاءوالنجر فلما أضاءاننهار نظر الناس فاذاالبيرق العثماني بأعلاها والمسلمون علي أسوارها فعلموا بتسليمها وكان ذلك المــدفع اشارة الى ذلك ففر الناس وتحققوا أمرا لسالة وأشبيع الافراج عن الرهائن من المشايخ وغيرهم وباقي المحبوسين فىالصباح وأكثرالفرنساوبة منالنةلوالبيع في أمنعتهم وخيولهم ونحاسهم وجواريهم وعبيدهم

· فيأتي ذلك الي عرصة الغلة بالرميلة و يزدحم عليه النساء والرجال بالمقاطف فيسمع لهم ضجة عظيمة وشع اللحمأ يضاوغلاسمره لقلةالمواشي والاغنام فوصل سمرالرطل تسمةأ نصاف والسمن خمسةو ثلاثين نصفاو البصل باربعمائة فضة القنطار والرطل الصابون بثمانين فضة والشيرج عشرون نصفاو أماالزيت فلايوجدالبنة وغلت الابزارجداواتفق لىغريبة وهوانى احتجت الي بمضانيسون فارسلت خادمى الىالابزاربة على العادة يشتري لى منه بدرهم فلم بجد . وقيل له أنه لا يوجد الاعند فلاز وهو يبيع الوقية بثلائة عشرنصفا ثمأ تانيمنه بأوقيتين بمدجه لافي تحصيله فحسبت علي ذلك سمر الاردب فوجدته ببلغ حسمائة ريال أو قريبا من ذاك فكان ذلك من النو ادر الغريبة (و في يوم الاثنين ثالثه) حصات الجمعية بالديوان وحضر التجار ومشابخ الحارات والاغاوحضرمكتوب من بليارفائممة مخطابا لارباب الديوان . والحاضر ين يذكر فيه أنه حضر اليه مكتوب من كبيرهم منو بالاسكندر ية صحبة هجانة فرنسيس وصلوا اليهممن طريق البرية مضمونه أنه طيب بخير والاقوات كثيرة عندهم بأتى بهاالعربان اليهم وبلغهم خبر وصول عمارة مراكب الفرنساوية الي بحرالخزز وانهاءن قريب تصل الاسكندرية وأن الهـمارة حاربت بلاد الانكليز واستوات علي شقة كبيرة منها فكونوا مطمئنين الخاطر من طرفنا ودومواعلي هـدوكم وسكونكم الى آخر مافيـه من التمويهات وكل ذلك لسكون النـاس وخوفا من قيامهم فيه\_ذه الحالة وكان وصولهذا المكتوب بمدنيف وأربعين يوما من انقطاع أخبارمن في سكندرية ولاأصل لذلك ( وفي ذلك اليوم ) قنل عبدالعال رجلاذ كروا أنه وجد ز و يلة و نودى عليه هــذاجزاء من ينةــل الاخبــار اليالهـثملي والانكليز ( و فيــه ) وصلت المساكر الشرقية الى العادلية وامتد العرضي منها اليقبلي منية السيرج وكذلك الغربية الى أنبابة ونصبوا خيامهم بالبرين والمراكب بينهم فيالنيل وضر بواعدة مدافعو خرجعدة من الفر نساوية خيالة فترامحوا معهم وأطلقوا ننادق ثم انفصلوا بمدحصةمن الليل ورجع كل الي مأمنه واستمر هذا الحال علي هذا المنوال يقع بنهم في كل يوم ( وفي سادسه ) زحفت العسا كر الشرقية حتى قربوا من قبة النصروسكن ابراهيم بيك زاوبة الشيخ دمرداش وحضر حماعة من العسكر وأشرفوا على الجزارين من حائط المذبح وطلبواشيه خالجزارين ووجدوا ثلاثة انفارمن الفرنسيس فضربوا علمهم بنادق فاصيب أحدهم في رجله فاخذوه وهرب الاثنان وأصيب جزاريهودى ووقع ين الفريقين مضار بةعلى بمدوقتل بعض قتلى وأسر بعض أسرى ولم بزل الضرب بينهم الي قريب العصر والفرنسيس يرموزمن القامة الظاهريةوقامة نجمالدين والتل ولايتباعدون عن حصوبهم ( وفي سابعه) وقيمت مضاربة بين الفريقين ببنادق ومدافع من الصــباح الي المصرأ يضا (وفيه) أشيــع موتالسيدأ حمدالمحروقي بدجوة وكان مريضا بهاو امتنع الواردمن الحبمة البحرية بالكلية (وفيه)

الوراريق (و في يوم الجمعة) غايته اجتمع المشايخ والوكيل بالديو ان على العادة وحضر استوف الخازندار وترجمء بهرفابيل بقوله انه يثني على كل من القاضي والشيخ اسمعيل الزرقاني باعتنائهما فيمايته لق أمر المواريث وبيت المال والمصالح على التركات المختو مة لان الفرنساوية لم ببق لهم من الابراد الاماية حصل من ذلك والقصدا لاعنذاءاً يضاباً مرالبلادوالحصصالتي انحلت بموت أربابها فلازماً يضامن المصالحة والحلواز والمهلة فىذلك ثمــانيةأيام فهن لم يصالح على الاانتز امالذى له فيه شبهة فى تلك المدة ضبطت حصته ولايقب للهعذر بعدذاك واعلمواان أرض مصراس تقرملكه اللفرنساو يقفلازم من اعتقاد كمذلك وأركز و ، في إذها : كم كما تمتقد و ن وحدانية الله المالي ولا يغر نـكم ﴿ وَلا ءَالقادمون وقربهم فانه لا يخرج من أيديهم شئأ بداوهؤ لاءالانكليز ناسخوارج حرامية وصناعتهم القاءالعداوة والفتن والعتملي فغتر بهم فانالفرنساوية كانتءن الاحباب الخلص للعثملي فلم بزالوا حتي أوقعوا يينهو بينهر مالمداوة والشهرور وان الدهم ضيقة وجزيرتهم صغيرة ولوكان بينهم وبين الفرنساوية طريق مسلوك من البرلانجي أثرهم ونسي ذكر هم من زمان مديدو نأملوا في شأنهم وأعشى خرج من أيديهم فان لهم ثلاثة أشهر من حسين طلوعهم الى البروالى الآن لم يصلوا اليناو الفرنسيس عندقدومهم وصلو افي ثمسانية عشر يوما فلوكان فيهم همنأوشيجاعةلو صلواءثل وصولنا وكلام كشيرمن هذاالنمط فيمهني ذلكمن بحرالغنلة ثم ذكرالبكرى والسيدأ حمدالزروأنه حضر مكتوب من رشيدعلى بدرجل حناوي لآخرهن منية كنانة يذكر فيها نه حضرالي سكندر بةمرا كبوعمارة من فرا نساوان الانكليز رجمت اليهم وان الحرب قائمة بينهم علي ظهر البحر فقال الخازندار بمكن ذلك وليس بيميد ثم نقلواذلك الى بليارقا تممقام فطلب الرجل الراوي لذلك فاحضرالزرو رجلاشرة وياحلف لهمانه سمع ذلك باذنه منالرجل الواصل الميءنبة كذانةمن 🌙 ﴿ شَهْرُ صَفُوا لَخَيْرِ سَنَةَ ١٢١٦ اسْتَهُلَ بِيوْمِ السَّبَاتِ

وفي ذلك اليوم قبل المغرب مشي عبد العال الاغاوشق في شوارع المدينة و بين يديه منادي يقول الامن والامان على جميع الرعايا وفي غد تضرب مدافع وشنك من القلاع في الساعة الرابعة فلا تخافو او لا تزعجوا فانه حضرت بشارة بوصول بونا بارته بعمارة عظيمة الى الاسكندرية وأن الانكليز و جعوا الفهة ري فلما أصبح يوم الاحد في الساعة الرابعة من الشروق ضربت عدة مدافع وتا بمواضر بها من جميع القلاع وصعداً ناس الى المنارات و نظروا بالنظارات فشاهد واعساكر الانكليز بالجمهة الغربية وصلوا الى آخر الوراريق وأول انبابة ونصبوا خيامهم أسفل انبابة وعند وصوطم الى مضار بهم ضربوا عدة مدافع فلما سمعه الفرنسا وية ضرب الآخرون تلك المدافع التي ذكر واأنها شدنك وأما العساكو الشرقية فوصلت أوائلهم الى منية الامراء الموروفة بنية السيرج والمراكب فيما بينهم مامن البرين بكثرة فمند ذلك عزت الاقوات وشحت زيادة على قلتها وخصوصا السمن والحبن والاشياء المجاوبة من الريف فعند ذلك عزت الاقوات وشحت زيادة على قلتها وخصوصا السمن والحبن والاشياء المجاوبة من القمح والتبن ولم يق مسلوكة الى المدينة الامن جهة باب القرافة وما يجلب من جهة البساتين من القمح والتبن والمبتو

فاحضرو االمملوك وسألوه فقال نعم فقالواله وأين الفرمان فقاله قرأه وقطعه فقال الفرنساو بقوكيف يقطعه باحضارذلك الرجل وحبس المملوك عندعبداله ال يومين وحضرا لرجل نسألوه فجحد ولم يثبت عليمه وظهر كذب االهلام والخادم نعند ذلك طاب الشيخ غلامه نقال قائمة ام ان قصاصه في شريعتناان يقطع اسانه فتشفع فيه سيد. وأخذه بعداً مو روكلام قبيع قاله الفلام في حق سيد. (و فيه) حضرحسين كاشف اليهودى اليقائممقام وأخبره ان الامراء لذين بالصميد خرجوا عن طاعة انفرنساو بة وردوا مكانبتهم التي أرساوهالهم بعسدموت مراديك وأنهم مروا وتوجهوا الى بحري من البرالغربي وعثمان بيك الإشقر ذهب من خلف الحبل الي جهة الشرق فلماحصل ذلك ركب قائممةام وذهب للست نفيسة وأمنها وطيبخاطرها وأخبرهاانهافي أمانهي وجميع نساءالامراء والكشاف والاجناد ولامؤاخذة عليهن بما فعله رجا لهن (وفي عشرينه) نو كل رجل قبطي يقال له عبدالله من طرف يعقوب بجمع طائفة من الناس لعمل المتاريس فتعدى على بعض الاعيان وأنز لهـممن علي دوابهم وعسف وضرب بعض الناس على وجهه حتى أسال دمه فتشكى الناس من ذلك القبطي وأنهوا شكواهم الى بليار فائممقام فامر بالقبض على ذلك القبطي وحبسه بالقاعة ثم فرد واعلى كل حارة رجاين يأتي مهما شيخ الحارة وتدفع لهماأ جرة من شبيخ الحارة (وفيه) وردت الاخبار بان الوز بروصل دجوة (وفي يوم الاثنين) سمع عدة مدافع على بعدوقت الضحوة(و في ذلك اليوم) قبل العصرطابو أمشايخ لديواز فاجتمه وابالديواز وحضير الوكبل والترجمان وطلبهم للحضور الح قائممةام فلماحصلوا عنده قال لهم علي لسان الترجمان نخيركم أن الخصم قدقر بمنا ونرجوكم أن نكو نواعلي عهدكم م الفرنساوية وان تنصحوا أهـــل البلدوالرعية بان بكونوا مستمرين على سكونهم وهدوهم ولايتداخ لموافي الشهر والشغب فان الرعية بنزلة الولد وأنهم بنزلة الوالدو الواجب على الوالد نصح ولد، و تأديبه و تدريبه علي الطريق المستتم التي يكون فيها الخير والصلاح فانهم ان دا مو اعلى الهدوحصل لهم الخيرونجو امن كلشروان حصل منهم خلاف ذلك نزات عليهم النار وأحرقت دورهم ونهبت أمو الهمومةاعهم ويتمت أو لادهم وسبيت نساؤ مم والزمو ابالا. وال والفردالتي لاطاقة لهـــم بها ققدرأ يتم ماحصل في الوقائع السابقة فاحذروا من ذلك فانهم لايدر ون العاقبة ولا نكلف كم المساعدة لنا ولاالمه ونة لحرب عدوناو آنما نطاب منكم السكون والهدو لاغير فاجابوه بالسمع والطاعة رقولهم كذلك وقرئ عليهم ورقة بمني ذلك وأمر والاغاو أصحاب الشمرطة بالمناداة على انناس بذلك وانهرم بأسمعوا ضرب مدا فعجهة الجيزة فلا بنز عجوامن ذلك فانه شنك وعيد لبعض أكابر هـــم وأن يجتمع من الغـــد بالديوانالاعيانوالتجاروكبارالاخطاط ومشايخ الحاراتويتسليءليهسمذلك فلماكان ضحوةيوم الثلاثاء اجتمعوا كاذكر وحصات الوصية والتحذير وانتهى المجلس وذببوا الى محسلاتهم (وفي ذلك اليوم) أشييع حضورالوزيرالي ثلقان وكذلك عساكرا لانكليز بالناحيــةالغربيـــــ توصـــلواالي أول

قصر افرنج أحمد الى السبتية الي مجرى البحر (وفي نامنه) بعث قائممقام بليار فاحضرالتجار وعظما الناس وسألهم عنسبب غلق الحوانيت فقالو اله من وقف الحال والكسادو الجلاء والموت فقال لهممن كان موجود احاضرا فالزموه فمتح حانوته والافاخ ببروني عنه ونزلت الحبكام فنادت بفتح الحوانيت والبيع والشراء (وفي عاشره) شرعوا في هـدم جانب من الجيزة من الجهــة البحرية وقربت عساكر الانكليز القادمة من البرالغر بي المي البلدالمـماة بنادرعنـدرآس ترعة الفرعو نية (وفيه) تو اترت الاخبار بان المساكر الشرقية وصلت أو ائلم إلى بنه اوطحلا بساحل النيل وان طائفة من الانكليز رجموا الى جهة كندرية وأنالحرب قائم بها وأناافر نساوية محصورون بداخل الاكندرية والانكليز ومن معهم من العساكر يحاربون من خارج وهي في غاية المنعة والتحصين وان الانكايز بعد قد و مهم وطـــاوعهم الياابر ومحاربتهم لهما ارات السابقة أطلقوا الحبوس عن المياه السائلة من البحر المسالح منه الى الجسر المقطوع حنى سالت الماه وعمت الاراضي الحيطة بالاكندرية وأغرقت أطيانا كثيرة وبلاداو مزارع وانهم قعدوافي الاماكن التي يمكن الفرنسيس النفو ذمنها بحيث انهم قطمو اعليمــمالطرق منكل ماحية (و في ثاني عشره) نزات امرأة ، ن القامـــة بمتاعم او اختفت بمصر فاحضرالفر نســيس حَكام الشرطـــة والزموهمباحضارهاوهذهالمرأةاسمهاهويكانتزوجةلبمضالامراءالكشاف ثمانهاخرجتعن طورهاو تزوجت نقولا وأقامت معهمدة فلماحدثت هذه الحوادث جمعت ثيابها واحتالت حتى نزلت من القلعة وهيء لي حمار و. تاعها محمول علي حمار آخر ننزات عند بهض العطف وأعطت المكارية الاجرة وِصرِ نَتَىٰ مِ مِن خَارَ جِواحْتَفَتَ فَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِا النَّنتيشُ وأَحْضَرُ وَاللَّمَانِ يَ أنزلناها يهوأعطتنا الاجرة عنده فشددواعلى المكارية ومنهوهم من السروح وقبضوا على أهل الحسارة وحبسوهم ثمأحضروا مشايخ الحارات وشددواعليهم وعلى سكان الدور وأعلموهم انهان وجدت المرأة في حارة من الحسارات ولم يخبر واعنهانه بواجم يبعدو رالحارة وعاقبو اسكانها فحصه للناس غابةالضحر والقلق بسبب اختفائها وانتيش أصحاب الشرطة وخصوصاع بدالعال فانهكان يتنكر ويلبس زي النساء ويدخل البيوت بحجة التفتيش عليها فيزعج أرباب البيوت والنساء ويأخذ منهن مصالح ومصاغار يفعل مالاخير فيه ولايخشي خالفاولا مخلوقا (وفي خامس عشره)قيضو اعلى ألطون أبي طاقية النصراني ااة مطي وحبسوه بالقلعة وألزموه بمبانغ دراهم تأخرت عليه من حساب البلاد (وفي سادس عشيره) أفرجواعن محمداً فندى يوسف ونزل الي يته وكذلك الشيخ مصطفى الصاوى لمرضه (وفيه) انقضت دعوة تهممة الشيخ خليل البكري ومحصلها انخادم مملو كهذهبعن نسان المملوك الى بليارقا تممقام وأخبره أنه المال ليوقعه في الوبال و يحرك عليه الفر نسيس لحزازة بينه و بينه فالماحضر الشيخ خليل على عادته عند قائمهةام ألدعن ذلك فجحده فاحضر واالخادمالذي بلغذلك فصدق عليذلك وأسندالي الملوك سيده

المنافةون بالتجسس والاضراءذكر بمضهم ذلك لقائممقام وأدخل فيمسامعه ان ابن الشبيخ المذكور ذهب الى هرخي الوزير والنفعليهم فارسل قائممقام الرااشيخ قبل تاريخه فالماحضر سألهءن ولدم المذكور فاخبرها نهمقيم بنوة فقال له لم يكن هناك و أنساهو عندالقادمين قال له لم يكن ذلك وان شئتم أرسلت اليمه بالحضور فقال لهارسل اليه وأحضره فقام من عنده على ذلك وأمهله تمانية أيام مدة مسافة الذهاب والجبيء ثمخاطبه على اسان وكيل الديوان أيضافو عده بحضوره أوحضور الجواب بعد يومين واعتذر بعدمأمن الطريق فالماانقضي اليومان أمرواء بداالهال بطلبه واصعاده اليمالقلمة نفعل ( وفيه ) حضر جمـــلة من عساكر الفرنساوية .ن جهـــة بحرى وتواترت الاخبار بوصول القادمين من الانكليز والعثمانية الىالرحمانية وتأبكهمالقاعة ومابالقرب منها مزالحصون الكائنة بالمطفوغـيره وذلك يومالسبت خامسعشرين الحجة (وفيـه) حضرت زوجة سارىءسكر كبير الفرنسيس بصحبة أخيهالسيد على الرشيدى أحداً عضاء الديوان وكان خرجبها من رشيد حين ما ملكما القادمون ونزل بها في مركب وأرسيبه اقبالة الرحمانية فالماحصلت واقعة الرحمانية وأخذت قلمتها حضر بهاالي مصر بعده شيقة وخوف من العربان وقطاع الطريق وغير ذلك فاقامت هي وأخوها ببيت الالني بالازبكية نحوثلاثة أيام ثم صعدا الى القلعة (وفيه) قربت المساكرالقادمة من الجهة الشرقية وحضرت طوالعهم الى القليو بيةوالمنسير والخانكة لاخذ المكلف فنأهب قائمة ام بليار للقامم وأمر العساكر بالخروج ونأول الليل شمخرج هوفي آخر الليل فلها كاديوم الاحدرا بمهرجع قأعمقام ومن معه ووقع بينه وينهم مناوشة فلم يثبت الفر نسيس الفأتهم ورجعوا مهزومين وكتمواأمرهمولميذ كرواشياً (وفى خامسه) رفعواالطلب عن الناس بباقي نصف المليون وأظهروا الرفق بالناس والسرور بهم لمدم فيامهم عندخروجهم للحرب وخلو البلدة منهم وكانو ايظنون منهم ذلك (وفيه) أخذت جملة من عدد الطواحين واصعدت الى القلعة وأكثر وامن نقل الماء والدقيق والاقوات اليهاوكذلك البار ودوالكبريت والحلل والقنابر والبنب ونق لواما في ألاسوار والبيوت من الامتعة والفرش والاسرة وحملو ماليها ولم ببقوا بالقلاع الصغار الامهمات الحرب (وفيه) طلبوا الزياتين والزموهم بمائتي فنطارشير جوسمر والجملة من حوانيتهم وخرج جاعة من الجزارين اشراءالفنم من القري القريبة فقبض عليهم عساكر العثمانية القادمة ومنعوهم من العو دبالف نمو البقر وكذلك منعوا الفلاحين الذين بجلبون الميرة والاقوات الحالمدية فانقطع الوارد من الجبهات البحرية والقليو بيةوهن الاقوات وشحاللحم والسمن جداو أغلقت حوانيت الجزارين واجتهدالفرنساويةفي وضع تتاريس خارج الباد من الجهة الشرقية والبحرية وحفر واخنادق وطلبو االفعلة للعمل فيكانوا يتبضون علي كل من وجدو. و يسوقونهم للعمل وكمذلك فعلو ابجهة ا قمر أفَّة وأاة واالاحجار العظيمة والمراكب ببحر انبا بةلتمنع المراكب من العبور وابتدؤ اللتار يس البحرية من باب الحديد ممدودة الى قنطرة الليمون الى

البيوت القدئية وخشداش عبدالرحمن بيك عثمان انتوفي في سنة خمس ومائتين وألف بالطاعون الذي مات به اسمعيل بيك وخلافه وتز و جا بنته بغد و قه وكان المزما بحصة من أسيوط وشرق الناصري واستوطن باسميوط و بني ماداراعظ مة وعدة دورصغار وانشأ بهاعدة بساتين وغرس بهاو بشرق الناصري أشجارا كشيرة وعمرعدة قناطر وحفرترعا وصنعجدورا وأسبلافيمفاوزالطرق وانشأ دارا بمصر بالمناخلية بموق الاغاطيين واشتري داراجليلة كانت اسلمان بيك المعروف بابي نبوت بحارة عابدين وعمرها وزخرقها وانشأباسيوط جامعاعظها ومكتتبا فمساهوا لاأنأ كمل بنيانه حتي فدمت الفرنسيس فأتخذوه سجنا يسجنون به ثمما قابل المذكو رالفر نسيس وأمنوه أخذفي اصلاح مانشعث من البناءوتتمهم العمارة ولم يساعده الوقت آذذاك لقلة الاخشاب وآلات البناء فاشتغل بذلك على قدر طاقته فلمافرغالبناء وقاربالتمام ولميبق الااليسير وقعااطاءون باسيوط فمات والمسجدباقعلي ماهوعليـــهالآن وهومن الباني العظيمة المزخرنة على ميئة مساحد مصر وكان المذكو رذا بأس وشدة واقداموشجاعة وتهورمشابه لحسن بيك الجداوي في هذه الفعال وموائده مبسوطا وطعامه مذول وداره باسبوط مقصد للوارد والقاصد والصادرمن الامراء وغيرهم وله اغداقات وصدقات وانواع مناابر ومحبة فيالعمارة وغراس الاشجار واقتناءالانهام وكان متز وحابث لائز وجات احداهن ابنة سيد.عثمان بيك تو فيت بمصمته والتانية ابنة خشدا شه عبدالرحمن المذكورآ نفا والثالثة ز وجة على كاشف المعر وفبجمال الدين وكان ذابأ سوله صولة وظلمونجار ؤعلي سفك الدماء فبذلك خافته عرب الناحية وأهل القري وقاتل العرب مراراوقتل منهم الكثير وبسكناه باسيوط كبثرت عمارتها وامنت طرقها براو بحرا واستوطنها الكيثير من الناس لحمايتها وعدم صولة أ- دعلي أ ملهاو له مهاداة مع الامراءالحرية وأربابالحل والمقدبها وانتكلمينءندهم فيرسل البهمالغلال والعبيد وألجواري السود والطواشيةوغيرذلك ولهعدة بمساليك بيض وسودأعتق كشيرامن عجاتهم عزيز ناالامير أحمد كاشف المعروف بالشعراوي رقيق حواشي الطبيع مهذب الاخلاق ذوفر وسية في ركوب الخيل ومحبة فى العاماء واللطفاء وهومن حملة محار ن سيده ﴿ ومات ﴾ كل من الامير باكير بيك والامير محمد بيك تابع حسين بيك كشكش كلاها بالشام ومات غيرهؤ لاءممن لم يحضرني اسماؤهم

→ ﴿ واستهات منة - ت عشرة وما ثنين وألف بيوم الخيس ﴿ و

و بامتهلالهاخف أمر الطاءون وفى ليلة الجمعة تلك أرسل عبد العال الاغاوا حضرالشيخ محمد الامير ليلا المي منزله نبيته عنده ولم. أصبح النهار طلع به الى القلمة وحبسه عند المشايخ بجاء مسارية والدبب في ذلك ان ولد الشيخ المذكور كان و جملة من يديحث الناس على فتال الفرنسيس في الواقعة السابقة فى مصر فالما انقضت هرب الى جهة بحرى ثم خضر بعد مدة الى مصر فالما مأياما ثمر جع الى فوة باذن من الفرنسيس ناما حصات د ذو الحركة وتحذر واشدة التحذر و آخذوا الناس بادنى شبهة و تقرب البهم الفرنسيس ناما حصات د ذو الحركة وتحذر واشدة التحذر و آخذوا الناس بادنى شبهة و تقرب البهم

واحتجب فيغالبالاوقات وأتحدبه مجمدأ فاالبارودي فقر بهمن مرادبيك وبالغ اليءا بلغ مدموكان يءترىالمترجم مرض شبيه بالصرعينقطع بهأياماعن السعىوالركوب ولمهزل حتىءات مع منمات لشام (ومات) الاميرقاسم بيك المعر وف بالموسةو وكان من مما اليك أبر اهيم بيك وكان لين الجانب بالميل الاذي الاانه كان شحيح الايدفع حقاتو جه علميه ولمامات خشد اشه حسن يك الطحطاوي تز وج قمز وحته وشرع في,ناءالسبيل المجاورلبيت مبحارة قوصون بالقرب من الداودية فمساقرب آتمامه الاوقد مدمثاافرنسيس لمصرفخر بوه وشعثوا بنيانه وخرقواحيطانه وأخذواعوا بيده و بقيعلي حالته قمثــل مافعلوه بدورتلك الخطة وغــيرها ومات أيضا المترجم بالشام ﴿ ومات ﴾ على اغاكتخدا الجاو يشية وهومن مماليك الدمياطي ونسب الي محمد بيكوأ خيه ابراهيم بيكورقاه واختص بهو ولاه أغات مستحفظان فى سنة اثنتين و تسمين ومائة وألف فلم يزل الى سنة تمَـــان وتسمين فخرج مع ابراهيم بيك الى المنية عندما تغاضب مع مراد بيك فلما تصالحا قلدا لاغاوية كماكان فحنق قائداغا وكآن ماكان من عزله و ولاية سليم انحاكا سبق الالماع بذلك عند ذكر قائد اغا ثم تقلد كتخدا الجاو يشمية في سنة ستومائتين وألف ولم يزل متقلداذلك حتى خرج مع من خرج في حادثة الفر نسيس وكان ذا مال وثر وة معمن يدشح وبخل واشتري دارعبد الرحمن كتخدا القاز دغلى العظيمة التي بحارة عابدين وسكنها وليس لهمن الما آثر الاالسبيل والكناب الذى انشأه بجو ارداره الاخري بدرب الحجر وهومن أحسن المبانى وقدحماه الله من تخريبالفرنسيس وهوباق الى يومناهذا ببهجته ورونقه ﴿ ومات ﴾ الامير يحيى كاشف الكبير وهومن مماليك ابراهيم بيك الاقدمين وكان لطيف الطباع حسن الاوضاع وعنده ذوق وتوددعطار ديايحب الرسومات والنقوش وانتصاو ير والاشكال ودقائق الصناعات والكنب المشتملة عني ذلك مثل كليله ودمنه والنوادر والامثال واهتم في بناءالسبيل المجاورلدار وبخطةعابدين فرسم شكله قبل الشر وع فيه في قرطاس بمعونة الاسطاحسن الخياط ثم سافرالي الاسكندرية وأحضر مايحتاجه من الرخام والاعمدة المرمر الكبيرة والصغيرة وأنواع الاختاب وحفراساسه واحكموضه واستدعيالصناع والمرخمين فتانقوافي صناعته ونقش رخا. ه علي الرسم الذى رسمه لهم كل ذلك بالحفر مالآلات في الرخام وموهوه بالذهب فماهو الاأن ارتفع بنيانه و تشيدت أركانه وظهرللمهان حــن قالبه وكاديتم ماقصده من حسن مآ ربه حتى وقعت حادثة الفرنسيس فخرج.ع.ن خرج قبل اتمامه و بتى على حالته الى الآن ولماخر - سكن داره برطلمين واستخرج مخبأة بين دار ، والسبيل فيها ذخائره ومتاعه فأوصلهاللفرنسيس (ومات) الامير رشوان كاشفوهو من بماليك مراد بيك وكان له اقطاع بالفيوم فكانمعظم اقا.ته بهافا حنيكر الورد ومايخرج بن مائه والخل المتيخذ من العنب والخيش وأنجر في دذه البضائع بمراده واختياره وتحمكم في الاقلم تحكم الملاك في املاكهم وعبيدهم وذلك قوة اقتــــدار. الاميرسليم كاشف باسيوط مظمونا وهومن مماليك عنمان بك الممر وف بالجرجاوى من

والمماليك واتخدله جاساء وندماء يباسطونه ويضاحكونه ولم يزل كذلك حتى خرج مع عشيرته الى الصعيد عندحفور حسن باشافاستولى على كثير من حصص الاقطاع فلمارجه وافياً وإخرسنة خمس بهدالمائتين سكن دار جوهراً غادار السعادة سابقا بالخرنفش وقد كان مات في الطاعون و تزوج سربته فهراواستكثر من المماليك والجند و واقت نفسه الامارة و تشوف الى الصنحة يقوسخك على زمانه و الامراء الذين لم يلبوا دعوته ولم يبافوه أمنيته وصارت جلساؤه و ندماؤه لا يخاطبونه الا بالامارة و يقولون له يابيك و يكره من يخاطبه بدون ذلك و كان له من الاولاد الذكوران عشر ولد الصلبه يركبون الحيول ماتوافي حياته و كان له اخ و كان له من الاولاد الذكوران عشر ولد الصلبه يركبون الحيول ماتوافي حياته و كان له اخ من أقبيح خلق الته في الظالم اتخذله أعوانا وأتباعا وليس عنده مايك فيهم في كان يخطف كل مامر بخطته بباب الشهرية من وعجو و بن و شعير و غير ذلك و لا يدفع له ثمنا و من جملة أفاعيله القبيحة أنه كان يجرد سيفه و يضرب رقاب الحمير و بزعم أنه يقطعها في ضربة واحدة ولم يزل المترجم أخوه على حالته حتى خرج من مصر عند مجيئ الفرنسيس وعاد بصحبة عم ضي العثملي ومات قاسم بيك مع من مات من الام اء والعامون فكان كاقال القائل

فكان كالمتمني أن يرى فلقا ﴿ من الصاح فلماأن رآه عمى

ومات كم أيضاحسن كاشف المعروف بجركس وهو أيضاه ن مديك محمد بيك واشراق عثمان بيك الشرفاوي وكان من الفراعة وهو الذي عمر الدار العظيمة بالناصرية وصرف عليها أموالاعظيمة في العرائ تم مناءه او لم يكمل بياضه احتى وصلت الفرنسيس فسكنه اللفلكيون والمدبرون وأهل الحكمة والابندسون فلذلك صينت من الخراب كاوقع بغيرها من الدور الكون عسكرهم لم يسكنوا بها وتقلد المذكور الصنحة ية بالشام أيضائم هلك بالطاعون علا ومات الله الامير حسن كتخدا المعروف المذكور الصنحة ية بالشام أيضاوا صابه من مم الحك حسن بيك الازبكاوي وكان تميه الي المماليك فسموه بالحربان لذلك المماقة لل أمناذ مقي هو لا يماك شيأ فجلس بحانوت جهة الاز بكية بييع فيها تنبا كاوصابونا ثم سافر الميانت ومنة لمت المحدولة على بيك وتنقلت به الميانت وحرج الميانت وحرج الميانت وحرج الميان والمناه على بيك بامن يتبناحية قبلى فالماحصلت الوحشة بين على بيك ومحد بيك وخرج المعالية ولم يزل حتى أماك والم يقبنا حية قبلى فالماحصلت الوحشة بين على من الميام والبرق والحيول وانضم الميه ولم يزل حتى أماك محمد بيك واستوزرا معيل أغاالجاني وكان يبغض المترجم لا مور بينهما فلم يزل حتى أوض عليه صدر مخدومه وأدي به الحال الى الاقصاء والبعد الى أن انضم الى من ادبيك وتقرب يزل حتى أوض عليه صدر مخدومه وأدي به الحال الى الاقصاء والبعد الى أن انضم الى من ادبيك وتقرب منه وكان مفو هالينا مشاركا قد حنكمة الايام والتجارب فجماه كتخداه ووزير مواشته رد كره وعردارا بناحية بالوق بالقرب من غيط الطوائي وصاره به الاعيان المعدود ين وقصدته أرباب الحاجات بناحية باب اللوق بالقرب من غيط الطوائي وصاره بالاعيان المعدود ين وقصدته أرباب الحاجات بناحية باب اللوق بالقرب من غيط الطوائي وصاره بالاعيان المعدود ين وقصدته أدرباب الحاجات بناحية بالموائد على مناحيل أعالون بين بعن بالموائد الميار الموائد على الموائد وصاره بالاعيان المعدود ين وقصد أدرباب الحاجات الحاجات الموائد على ال

عن ذلك وزعم أن ذلك كان باغراء مقلمه فشهره وقتله ولم يزل في امارته حيى مات في الشام والطاعون ﴿ ومات ﴾ أيوب بيك الكبير وهوأ يضامن بماليك محمد يك وكان من خيارهم يغلب عليه حب الخيروالسكون ويدفع الحق لاربابه وتأمر على الحج وشكرت سيرته واقتني كتبا نفيسة واستكتب الكثيرمن المصاحف والكتب بالخطوط المنسوبة وكان لبن الجانب مهدنب النفس يحب أهل الفضائل ذائروة وعن وةوعفة لايعرف الا الجد ويجنب الهزل ويلوم ويعترض على خشداشينه فيأفعالهم ولايعجبه سلوكهم ولايهملحقا توجهعليه ولذا ساومشيأ وقالله البائع هذابهشرة يقول له بل هو بخمسة شلاوهذا ثمنها حالاوقد كون ذلك رأس ما لهاأو بزيادة قايلة ويرضى البائع يذلك وبقبضالثمن فيالمجلس ومكذا كانشأنه وطريفته ﴿ ومات ﴾ الامير.صطفى بيك الكبيروهوأ يضامن مماليك محمدبيك تولى الصعيد وأمارة الحبجعدة مرار وكان فظاغليظا متمولا بخيـــالا شحيحا وفي امارته على الحجرك زيارة المدينة لخوفه من العرب وشحه بعوائدهــم وقلة اعتنائه بشعائرالدين وانتقد ذلك على المصر بين من الدولة وغيرها وكان ذلك من أعظم مأاجترمه من القبائع ﴿ ومات ﴾ الاميرسليمان بيك المعروف بالاغا توفي أسيوط بالطاعون ودوأ يضامن ممالك محدبيك الكبيروهوأخوابراهيم بيك المعروف بانوالي صهرا براهيم بيك الكبيروه والذي ماتغريقا في وقعةالفرنسيس الاولىبانبابة مدبرافارافسقط فيالبحر وغرقوكان هو وأخوه المترجم قبل تتلدهماالصنجقية أحدهماوالى الشرطة والآخرأغات مستحفظان فلميز الايلقبان بذلك حتىمانا وكان المترجم محبالجمع المال وله اقطاع واسعة وخصوصا بجهة قبلي وفي آخر أمره استوطن أسيوط لانها كانت في اقطاعه و بني بها قصرا عظيما وأنشأ بعض بساتين وسواقي واقتني أبقارا وأغناما كشيرة ويماانفق لهأنهجز صوف الاغنام وكانت أكثر منعشرة آلاف ثموزعه على الفلاحين وسخرهم فيغزله بمد انوزنه علمهثم وزعهعلي القزازين فنسجوها كسيةثم جمع انتجارو باعهعلهم بزيادةعن السعر الحاضر فبالغ ذلك مبانعاعظيما هج ومات الاميرة ائدأغاوهومن بماليك محمد بيك أيضا وكان بلقبأيام كشوفيته بقائدنار لظامه وتجبره وولىأغات مستحفظان فيسنة ثمان وتسعين ومائة وألف فاخاف المامة وكان يتنكر ويتزيابانسكال مختلفة وبتجسس على الناس وذلك أيام خروج أبراهيم بيك الى قبلى ووحشته من مرادبيك وانفراد مرادبيك بامارة مصر نلما تصالحا ورجع ابراهيم بيك رد الاغاوية لعلى أغافحنق المترجم لذلك وقلق قلقاعظيه اوترامي على الامراء وصاريقول ان لم بردوا الي وخصى فتلت على أغاأ وقتلت نفسي فلما حصل منه ذلك عن لو اعلى أغاوقلد واسليم أغاأ مين البحرين أغاوية مستحفظان ولم ببلغ غرضه ولمرض نفسه بالخمول وأكثر عده من الاعوان والانباع فيحضرون بين يديه الشكاوي والدعاوي ويضرب الناس ويحبسهم ويصادرهم فيأموالهم ويركب وبين يديه العدة الوافرة من القواسة والخدم يحملون بين يديه الحراب والقر ابين والبنادق وخلفه الكثير من الاجناد

ووقعماوقع من الصاحونقضهوانحصرالمترجم معءن أتحصر بالمدينة من المصرلية والعشمانية فقا تلوجاهد وأبلى بلاءحسناشهدله بالشجاعة والاقدام كلمن اهتمانية والفرنساوية والمصرلية فلماانفصل الامروخرجوا اليالجهة الشامية لميزل محرصاوم ابطاومجتهداحتي مات بالطاعون في هـذه السنة وفاز بالشهاد تين وقدم على كريم يغفر الذنوب جميعاانه هو الغفور الرحيم وأمراؤه الموجو دون الآن عثمان بيك المعروف الحسيني وأحمــ، يكأمر الوزير ءوضاءن أسناذه (ومات)الاميرعثمان بيك المعروف يطبل وهومن مماليك اسمعيل بيكأ مره فيسنة اثنتين وتسمين ثم خرج معسيده وتغرب معه في غيبته الطويلة فلمارجع الي مصر في أيام حسن باشاتو لى امارة الحج في ســـنة خمسة ومائتين و ألف و كان سيده بقــــد. معلى اقرانه و يظر به النجاح ولماطعن وعلمانه مفارق الدنياأ حضره وأوصاه وحذره من أعدائه وقال له اني حصنت لك مصر وسورتهاوصيرته ببحيث تملكها بنت عمياء ناماه ات سيده تشوق الامارة حسن بيك الجبداوي وعلى بيكالدفتردارالم يرضكل منهماءلآخر وتخوفامن بعضهمافا نفق رأيهماعلى تأميرعثمان بيكا الذكور كبيرا عوضاعن سيده وسكن دار , وعقدوا الدواوين عنده فنزل عن امارة الحج لحسن بيك تابع حسن يكقصبة رضواز واشتغل هوبامو رالدولة ومشيخة مصرنل بفلح وخامر مع اخصامه واخصام سيده والنفعليم سراوصد قتمويها تهموخذل انسهودواته وذلك غيظامن حسن بيك كماسبقت اليه الاشارة وكلمن حسن بيك وعثمان بيك الجداوى وعلى بيك الدفتر اريخوف نفاق صاحبه لتكر رذلك منهما في الوقائع السابقة وانحراف طبع كلءن صداقة لآخر إلباطنية ولم يخطر ببالهما بلولابيال أحدمن المجانين فضلاءن العقلاء وكون لمشار اليه الي أعدائه وأعداء سيد المداوة الموروثة فكأ ماكاما شرعا في تدبير أوشيءمن كمايدَ الحرب ثبط ماواقع دهماوهما يظنان نصحةو يعتقدان خلوصه ومعرنت ه ولكونه تعلمسياسة الحروب من سيده لكيثرة تجار به وسياحته ولم يعلماآنه يمهدلنغسه طريقامع الاعداء الىانكان ماكان من مساعدته لهم بالتفافل والتقاعد حتى تحولوا الى الجهةالشرقية وخلص اليهم بمن انضماليهمنءشيرته فلم يسع الباتين ألاالهرب وأسلم ونفسه لاعدائه فاظهر واله المحبة وولو مامارة الحج حكم عهدهم بذلك وأن تكون له امارة الحجماد المحيا فخرج في تلك السنة أمير اعلي الحج أعني سنة ست ومائتين وأانف وكذلك سنةسبم ونهب الحجفي تلكالسنة وفرالمترجم اليغزة نصودرتز وجاته واقته من أقطاعه و رجع بمدحين الى.صر وأهمـــلأمر. وأقام بطالا واستمركا صادالطائفة من الاجناد و يغدوو ير و ح اليهم و يرجو رفدهم الى انحد ثت حادثة الفر نسيس فخر جمع ن خر ج الى الشام ولم يزا هناك حتى مات بالطاعون في السهنة المذكورة وكان دائمًا يقول عند تذكره الدولة والنعيم ذلك تقديرالعز يزااءلميم ﴿ ومات ﴾ الامير عثمان بيك المعر وف بالشرقاوي وهو من مماليك محمد يسك أبيالذهب أيضا الكبار ونأمر فىأيامه وعرف بالشرقاوي لكونه تولي الشرقية ووقع ننهظلم وجبر وتبد موتأستاذه وصادركثيرامن الناس فيأموا لهمه ثمانكف

مجدبيك المعروف بالالغي وعثمان بيك الجوخدا رالمعروف بالطنرجي وعثمان بيك المعروف بالبرديسي ومحمد بيك المنفوخ وسليم بيك أبودياب وأصله بملوك مصطفى ببك الاسكندرانى واامات دفن بسهاج كاتقدم عند الشيخ المارف غفر الله له ﴿ ومات ﴾ الامر حسن بيك الجداوى مملوك على بيك وهو من خشداشين محمدبيك أبي الذهب مات بغزة بالطاعون وكان من الشجوان الموصوفين والابطال المعروفين ولما أنفرد علي بيك بمملكة مصرولاه امارة جدة فلذاك لقب بالجداوي وذلك سنةأر بع وثمانين ومانة وألف وابتلي فيها بأمورظهرت بهاشجاعته وعرفت فروسيته ولذلك خبريطول شرحه والحصات الوحشة بين اسمعيل بيك والحمديين كان المترجم بمن نافق معه وعضد دهرو خشد اشينه رضوان بيكوعيد الرحمن بيك وكانت لهم الغابة ونما أمره عند ذلك وظهر شأنه بعدأن كان خمل ذكره وهوالذي تجاسرعلي قتل يوسف بيك في بيته بين بماليكه وعن وته ثم خام على اسمه يل بيك وأنقلب مع المحمد بين عندما خرج لحاربهم بالصعيد فخادعوه وراسلوه وانضم البهم بمن معه ورجعوا الى مصر وفراسمعيل بيك بمن معه الي الشام واستقرهو وخشد اشينه في ممالكة مصر مشاركين لهم مظهر ين عليهم الشمم طامعين في خلوص الامر لهم متوقعين بهم الفرصة مع التهور الموجب لتحذر الآخرين منهم الى ان استعجاوا اشعال نارالحرب فجري ما جرى بينهم من الحروب والمحاصرة بالمدينة وانجلت عن خذلاتهم وهزيهم وظهور المحمديين عليم وقتل بهاعدة من أعيانهم ومواليهم ومن انضم اليهم وربماءو قبمن الاجنابةله كماسطر ذلك في محله ونر المترجم مع بعض من بقى من عشيرته الى القليو تحية نقبض عليه وأتي بهاليمصر ففر الى بولاق بمنرد.والتجأالى بيت الشيخالدمنهوري فأحاط بهالعسكر فنط من سطح الدار وخلص الى الزقاق وسيفه مشهورفي بده فصادف جنديا فقتله وأخذ فرسه فركبهوفر المساكر خلفه اريد أخذه وتتلاحق بهمن كلجرة وهو براوغهم ويقاتلهم حتى خلصالى بيت ابراهيم بيك فأمنه واتفقواعلى ارساله اليجدة فلماأ فلع به في القلزم أمر رئيس المركب أن يذهب به الى القصير وخوفه القتلان لم بنعل فذهب به الى القصير فتوجه منه الى اسناو علمت به عشير ته وخشد اشينه ومماليكه فتالزفوا به واستقرأ مرهم بها بعدوقائع يطول شرحها فأفام نيفاو عشرسنين حتى رجع اليهم اسمعيل بيك بعد غيبته الطويلة وانضم اليهم واصطلح مهم الى أنكان ما كان من وصول حسن باشا الى الديار المصرية واخراج المحيديين وادخاله المدنكورمع اسمعيل بيك ورضوان ببك وانباعهم وتأميرهم بمصرواستقر ارهمهما ومدرجوع حسن بإشالي الاده ووقوع الطاعون الذي مات به اسمعيل يك ورضوان بيك وغيرهم من الامرا فاستقل بمزبقي من الامراء وفعل معهم من التهور والحمق والشرما أوجب لهم بغض النعيم والحياة معه وخامر عليه من كان يأمن اليه نلم يسمه ومن معه الاالفرار ورضى ذاك لنفسه بالذل والعارو دخلت المحمديون اليمصرالحمية واستقره وكماكان بالجمة القبلية فأفام على ذلك سبع سنبن وبعض أشهر اليرأن وقمتِ حادثة الفرآسيس وأحــــتولو اعلى الاقليم المصرى و حضرت العساكر بصحبة الوزير يوسف باشا

ففس المترجم بارشاد بعض الفقهاء عمارة جامع عمر و بن العاص وهو الجامع العتيق و ذاك أنه لما خرب هذا الجامع بخراب مدينة الفسطاط و بقيت تلالا و كيما نا و خصوصا ماقر ب من ذاك الجامع و لم يبق بها بعض العمار الاما كان من الاما كن التي على ساحل النيل و خربت في دولة القر دغلية وأيام حسن باشالما سكنتها عساكره ولم يبق بساحل النيل الا بعض أما كن جهة دار النحاس و فم الحاييج يسكنها الباع من القهو و نصاري المكوس و بها بعض مساجد صفار يصلى بها السواحلية والنواتية و سكان تاك الخطة من القهو جية والباعة والجامع العتيق لا يصل اليه أحد لبعد و حصوله بين الاتر بة والكيمان وكان فيما أدركنا الناس يصلون به آخر جهمة في رمضان فتجتمع به الناس على سبيل التسليم من القاهرة ومصروبو لاق و بعض الامراء أيضا و الاعيان و بجتمع بصحنه أرباب الملاهي من الحواة والقرد عية وأهال الملاعيب و الفساء الراقصات المهر و فات بالغوازي فبطل ذلك أيضا من نحو و الاثين سينة لم حده و خراب ماحوله وسقوط سقفه و أعمد ته و ميل شقته اليدى بل وسقوطها بعد ذلك فيسن ببال المترجم هده و تجديد و الموساد بعض الفة هاء ليرقع به دينه الحلق كاقال شاعرهم

ومسجد في فضاء ماعمارته \* فوق الصيانة لا لهو مختلق كأن عمراد عاياعاص هم به \* ورمه رفعة في دينك الخلق

قاهم الذاك وقيد به نديمه الحاج قامم المعر وف بالصلى فجه اله مباشر اعلى عمارته وصرف عليه أمو الاعظيمة أخذ هامن غير حلمها و وضعها في غير محلها وأقام أركا نه وشيد بنيانه و نصب أعمد ته وكل زخر فته و به مه منارتين وجدد حميع سقفه بالخسب النقي و بيضه جميعه فتم على أحسن ما يكون و فرشه بالحصر الفيومي وعلق به القناد يل و حصلت به الجمعية آخر جمعة برمضان سنة النقي عشرة و مائتين وألف فحضر الامراء والاعيان والمشايخ وأكبرا ناس وعامتهم و بعد انقضاء الصدالة عقد له الشييخ عبد الله الشرقاوى مجلسا والملى حديث من بني لله مسجدا وآية أنما يعمر مساجد الله وعند فراغه ألبس فروة من المدمور وكذلك وأخطب المماحت رائم نساوية في العام القابل جري عليه ماجرى علي غيره من الهدم والتحريب وأخد أخشا به حتى أصبح بلقعا أشوم عمل كان في البتم الم تزن ولم تتصدق و بالجم القمام القابل المربي على غير ما الحرى بما يحد منه و من المدمورة على المائم وأنباعه من الجور و النهور و مسامحته لهم ناهل الهم يزول بزواله \* وكان صفته أشر مربوع عليكه وأنباعه من الجور و النهور و مسامحته لهم ناهل الهم يزول بزواله \* وكان صفته أشر مربوع القامة كتالله حين في العلماء و يتأدب معهم و ينصت الكلام م وبقبل شفاعتهم و يبل طبعه اللاسلام متكبر االاانه كان يحب معاشرة الندماء والفصحاء وأهل الذوق و المتكمة بن و يشار كهم و يباسطهم ولايل من متكبر الاانه كان يحب معاشرة الدماء والفصحاء وأهل الذوق و المتكمة بن ويسار كهم و يباسلم و الاغاني وكانت عالم الامت و كانت عطاياه مجة و مواهبه وهمة ه نوق كل همة و لم يخلف ولداو لا بنتاوس: الجمة الذين مات عهم الامير وكانت عطاياه مجة و مواهبه وهمة ه نوق كل همة و لم يخلف ولداو لا بنتاوس: الجمة الذين مات عهم الامير وكانت عطاياه مجة و مواهبه وهمة ه نوق كل همة و لم يخلسه و الدولة الدين المنتوب المنات عهم الامير وكانت عطايا و مواهبه وهمة ه نوق كل همة و لم يخلف ولداو لا بنتاوس: الحقة الذين مات عهم الامير وكانت عليه المراح و المنتوب المعالم المورو وكانت عليا المورو وكانت عليه الموروك المنتوب المعالم الموروك المنتوب المعالم الموروك المعالم المعالم المعالم الموروك المعالم المعالم وكانت عليا المعالم المعالم المعالم وكانت عليا المعالم المعالم المائم المعالم المع

هوعن الاجتماع بالناس بالكاية حتى عن الامراء الكبار من أقر انه كان السفير بينه و بينهم ابراهم كتهخدا عن لسان مخدومه وأقام المترجم على عزلته بالبرالغر بي نحوالست سنوات متوالية لا يعدى الى البرالشرقي أمدا ولايحضر الديوان ولايترددالى الاقران واذاحضر الباشاللولى علي مصر ووصل الي برانبابه ركبوسلم عليه معالام اءورجع الى قصر ، فلايرا ، بعد ذلك أبدا و تعاظم في نفسه و تكبر علي أقرانه وأبناء جنسه فتزآحمت على سدته الطلاب وتكالبت علي جيفنه الكلاب فانز وي من نبشهم وتوارى من نهشهم فاذا بلغه قدوم من يختشيه أووصول من يرتجيه وكان يستحي من رده أو يخشى عاقبة صده ركب في الحال وصعدالي الحبال وربح اوصله الغريم على غفلة فيجد وقد شمع الفتلة فان صادفه واجتمع عليه أعطاهمافى يديه أو وعده بالخيرأو وهبهملك الغيرفما يشعر الميسور الاواقمته قداختطفتها النسور ثمأخلفيعبث بدواوين الاعشار والمكوسات والبهار فيحرل عليهم الحوالات وبتابيع لماليكه ختم الوصولات نتجاذب هووابراهم بيك ذلك الايرادو ثعارضت أوراقهما وخافافي المعتادتم اصطلحاعلي أن نكون له الدواوين البحريه ولقسيمه ماير دمن الاصناف الحجازية وماانضاف الى قلم البهار وحسب فى دفاتر التجار فانفردكل منهما بوظيفته وفعل بهامن الاجحاف ماسطرفي صحيفته فاحدث المترجم ديوانا خاصابثغررشيدعلي الغلال التي يحمل الي الادالافرنج وسموه ديوان البدعة وأذن ببيع الغلال ان يحم إله الي الادالافرنج أوغيره اوجل علي كل أردب د بنار اخلاف البراني والتزم بذلك رجل سراج من أعوانه الموصوفين بالجورو سكن برشيدو بقيت لهبهاوجاهة وكلة نافذة فجمعمن ذاك أموالاو ايرادا عظيماوكانت هذه البدعة السيئة من أعظم أسباب قوة الفر نديس وطمعهم في الاقليم المصرى مع ماأضيف الى ذلك من أخذاً موالهم و نهب بجاراتهم و بضاعاتهم من غير ثن و اقتدى به أمراؤه و تناظر و ا فىذلك وفعل كل.نهم ماوصلت اليه همته واستخرجته فطنته واختص بالسيد محمد كريم السكندري ورفعشأنه بينأقرانه فمهدله الامور بالثغر وأجرىأ حكامهبه وفتحله بابالمصادرات والغرامات ودله على مخبآ تالامور وأخذاً والالتجار من المسلمين وأجناس الافرنج حــ ي بجسمت العــداوة بين المصربين والفرنسيس وكان هومن أعظم الاسباب في ةلك الفرنسيس للثغر كماذكر ذلك في قتلته وذلك انهلاخرجت مراكب الفرنساوية وعمارتهم لايدري أحدلاي جهة يقصدون تبعهم طائفة الانكليز الى الاسكندرية فلي بجدوهم وكانو اذهبوا أولاالي جهة مالطه فوقف الانكليزية قبالة الاسكندرية وأرسلوا قاصدهمالىااثنغر يسألونعنخبرالفرنساويةفردهمالمذكور رداعنيه فاخبروه الخبرعلي جليته وانهم أخصامهم وعلموابخر وجهم فاقتفواأثرهم ونريدمنكمان تعطوناالما والزادبثمنه ونقف لهم عليظهر البحر فلا بمكنهم من العبور الى ثغركم فلم يقبل منهم و لم ياذن في تزويد هم فذهبو اليتز ودوامن بعض الثغور فماهوالاأن غابوا فى البحرنحو الار بعة أيام الاوالفرنسيس قد حضرو اوكان ماكان (ومماسولت) به

بالجيزة ، ن ذلك شي كثير جداو عمل له تر سحفانه عظيمة وطلب صناع آلات الحرب من المدافع والقنابر والبنبوالجال والمكاحل واتخذبهاأ يضامعامل البارودخلاف المعامل التي في البلدوأخذجميع الحدادين والسباكين والنجارين فجمع الحديد المجلوب والرصاص والفحم والحطبحتي شحت حميم هذه الادوات الكونه كان يأخذكل ماوج مدمنها وكذلك حطب القرطم والترمس والذرة لحرق قمام الجمير والجبس للعمارة وأوقف الاعوان في كلجهة يحجزون المراكب التي تأتي من البلاد بالاحطاب ياخذونها ويجمعونهاالطلب ويبيعون لانفسهم ماأحبوا وياخذون الجعالات على ما يسمحون بهأو يطلقونه لاربابه بالوسا يطوالشفاعات وأحضرأ ناساءن القليونجية ونصاري الاروام وصناع المراكب فأنشؤ اله عدة مراكبحر ببةوغلابيز وجملوابهامدافعوآ لاتحربعلى هيئةمراكبالروم صرفعليهاأموالا عظيمة ورنببهاعسا كروبحرية وأدر عايم مالجماكي والارزاق الكيثيرة وجمل عليهم رئيسا كبيرا رجلانصرانيا وهوالذي يقال لهنقو لابني له دار أعظيمة بالجيزة وأخرى بمصر وله عزوة وأتباع من نصارى الاروام المرتبين عسكر اوكان نقو لاالمذكور يركب الخيل ويلبس الملابس الفاخرة ويمشى في شوارع مصررا كباوأما هوخلنه قواسة يوسعون له الطريق في مروره على هيئة ركوب الامراء كل ذلك خطرات من وساوسه لا يدري أحد لاى شيء هذا الاهنمام ولاى حاجة انفاق هـ ذا الـال في الخشب والحديد من مخافة العثمانية كاتقدم في قضية حسن باشا والبعض يظن خلاف ذلك وليس غير الوهم والتخيل الفاسد والخوفشيء وبتيت آلات الحرب حميم اوالباز ودبجو اصله وإلجلل والبنبات حتى أخذ جميعه الفرنسيس فيقال انه كان بحو اصل الترسيخانه من جنس الجلل أحد عشر ألف جلة كذا نقل عن مهم الترسيخانه أخذ حميع ذلك الفر نديس بوما ستربلائهم على الحيزة والقصر ﴿ومما انفق﴾ انه وقعت مشاجرة في بعض الايام بين مف نصاري الار وأم القلمونجية وبعض السوقه بمصر القديمة فتعصب النصاري على أهل الباك وحاربوهم وقتلوا منهم نيفاوعشرين رجلاوا نتهت الشكوى الى الامير فطاب كبيرهم فمصى عليه وامتنع من مقابلته وعمر مدافع الراكب ووجهها جهة قصره فلم بسعه الاالتغافل وراحت على من راح واستوز ر رجلابر برياوهوالمسمي بابر إهبم كتخداالسناري وحبله كتجنداه ومشيرهو بانم من العظمة ونفوذ الكلمةباقايم مصرمالم يباغه أعظمأ ميربها وبني لهدا رابالناصرية واقتنى المماليك الحسان والسرارى البيضوا لحبوش والخدم ونعلم اللغةالتركية والاوضاع الشيطانية واختص ذلك السدناري أيضا ببعض رعاع اناس وجمله كتخدا ويأتمر باس ويتوسل به أعاظم الناس في قضاء أشغالهم ولماحسن لمراد بيك الاقامة بالجيزة واختار السكن بهاوزين لهشيطانه العزلة عن خشداشينه وأقرانه وترك لابراهم بيك أمر الاحكام والدوا وبنوه قتضيات نواب السلطنة المثانية مع كونه لاين فذأ مرادون رأيه ومشورته واحتجب

﴿ ١٧ - جبرتى - ٢٠

انفرد محديك بامارة مصركان هو وابراهم بيك أكبراً ممائه المشار اليهمادون غير همافلها افر محمد بيك اليالديار الشامية محار باللظاهر عمراً قام عوضه في امارة مصرا براهم بيك وأخذ سحبته مماديك وابقياً ممائه فلها مائه فلها مائه فلها مائه فله فالمنتجمة بيك بمكاا جمع أم اؤه على رأى بماليكة في رئاسة مماديك فتقدم وقدمه وحملوا جنة سيدهم وحضر وابا جمهم الي مصرفا نفق رأى الجميع على امارة من استخلفه سيدهم وقدمه دون غيره و هوابراهم بيك ورضى الجميع بقدمه مورياسته لوفو رعقله وسكون جاشه فاستقر بمسيخة مصر ورباستهاوة ئب نوابها و و زرائها وعكف مماديك على لذاته وشهوا تهوقفي أكثر زمانه خارج ملك بنه واليها و و زرائها وعكف مماديك على لذاته وشهوا تهوقفي أكثر زمانه خارج فلك مع مشاركة الابراهم يكفى الاحكام والنقض والابراه والاير ادوالا صدار و مقاسمة الاموال وانفاقها على أمرائه والدواوين و تقليد عمد اليك واتباعه الولايات والمناصب وأخذ في بذل الاموال وانفاقها على أمرائه وأبراعه فانفم اليه بعض امراء على بيك وغيرهم عن ماتأسيادهم كملي بيك الممووف بالمطوسا يمان بيك وحظى عنده كل جرى عضوم معسوف ذميم طاوم فانقلبت أوضاعهم وتبدل حواجهم وشرحت نفوسهم وتبدل حري على مافي يده وعلى عنده كل جرى عضوم عسوف ذميم ظاوم فانقلبت أوضاعهم وتبدلت طباعهم وشرحت نفوسهم وعلى مائي مواله طاء فقصده الراغون وامتد حه الشهر اعوالغاو ون وأخذ الذي من غيرحة مواعطام واستحه كاقال القائل

وانهاخطرات، سوساوسه \* يعطي ويمنع لابخلاو لاكرما

ثم لماضاق عليه المسلك و رأي ان رضااله الم غاية لاندرك أخذية حجب عن الناس فعظم فيه الهاجس والوسو اسوكان يغاب علي طبع ها لخوف و الجبين مع النهور و الطيش والنورط في الاقدام مع عدم الشجاعة ولم يعهد عليه انه انتصر في حرب باشر وأبدا على ما في همن الادعاء و الغر و روالكبر و الخيلاء والصاف و الظلم و الجوركما قال القائل

أسدعلي وفى الحروب نمامة \* متخاء لنفر من صفير الصافر

ولماقدم حسن باشا الى مصروخر جالمترجم مع خشداشينه وعشير نهها ربين الى الصهيد حتى انقضت أيام حسن باشاو اسمه يل بيك ومن كان معه ورجعوا ثان ابعداً ربع سنيز وسى من الشهور ون غير عقدولا عهد ولا حرب تعاظم في نفسه جدا واختص بمساكن اسمه يل بيك وجعل اقاء ته بقصر الجيزة و زاد في بنائه و تنميقه و بني تحته رصيفا محكما وأنشأ بداخله بستانا عظيمانة لى اليه أصفاف النخبل والا شجار والكروم واستخلص غالب بلا دا قليم الجيزة النفسه شرائو و معاوضة و غصبا و عمراً يضاق صر جزيرة الذهب و جعل بها بستانا عظيما و كذلك قصر ترسا و بستان المجنون و صاريتنقل في تلك القصو رواا بساتين و يركب المصيد في غالباً و قاتني المواشي من الا بقار و الجوا ويس الحلابة والاغنام المختلفة الاجناس ف كان عنده

بالعسلم ولم بلبس زي الفقهاء وكان يعانى التجارة ويشارك ويضارب ويحاسب ويكاتب المهاتو في أخوه الاكبرالشيخ أحمد وامتنع أخوه الاصغر الشييخ محمدمن التصدر للاقراء في محله انفق الحال علي تقدم المترجم حفظاللناموس وبقاء لصورة العملم الموروث فعندذلك تزيا نري الفقها وابس الناج والفراجمة الواسمة وأقبل على مطالعة الدلم وخالط أهله وصار يطالع ويذاكر واقرأ دروس الحديث بالمشهد الحسيني في رمضان معقلة بضاعته وذلك بمعونة الشيخ مصطفى ابن الشبخ محمدالفرماوي فكان يطالع الدرس الذي عليهمن الغدو يتلقي عنه مناقشات الطلبة وثبت علي ذلك حتى ثبتت المشيخة وتقررت العالمية كل ذلك مع مماناته التجارة وترددالي الحرمين واثرى واقتني كتبانفيسة وعروضاو حشماو اشتري المماليك والعبيد والجواري والاملاك والالتزام لم بزل حتي حصات حوادث الفر نــاوية وصادروه وأخذوا منه خمســة عشر ألف فرانسه و داخله من ذلك كرب وانفعال زائد فسافر الى بلدة جارية في التزامه يقال لها كوم النجار فاقامبهاأشهراثم ذهب إلى شيبين الكوم بلدة أقاربه وأقامبه اللي ان مات في هذه السنة وذلك بعدوفاة أخيه الشيخ محمد بنحوخمه أيام ودفن مناكر حمه الله تمالي ﴿ ومات ﴾ الامام العلامة الثمة الهمام النحرير الذي ليس له في فه له نظيراً بو محمداً حمد بن سلامة الشافعي الممروف بأبي سلامة اشتغل بالعلم وحضرالعلوم النقلية والنحوية والمتطقية وتفقه على كثيره ن علما الطبقة الاولى كالشيخ علي قايتياي والحفني والبراوي والملوي وغيرهم وتبحرفي الاصول والفر وع وكان مستحضر اللفر وعالفقهية والمسائل الغا.ضـةفي المذاهب الأربع ويغوص بذهنه وقياسه في الاصول الغريبة ومطالعة كتب الاصول القديمة التي أهملها المتأخرون وكان الفضلاء يرجهون في ذلك اليهو يمتمدون قوله ويعولون في الدقائق عليه الاأن الدهر لم يمصافيه على عادنه وعاش فى خمول وضــيق عيش وخشو نة ملبس وفقدر فاهية بحيث ان من ير اه لا يمر فه لرثاثة ثميا بموكان مهذباحسن المعاشرة جميل الخلق والنادر ةمطبوعافيه صنبلاح وتواضع ونزل مؤقتافي مسجد عبدالرحمن كتخداالذيأ نشأه تجاه بابالفنوح بمملوم قدره ثمانية أنصاف يتميش بهامع مايرد عليهمن بهض الفقهاء والعامة الذين بحتاجون اليه في مراجعة المسائل والفتاوي فلماخرب المسجد المذكور في حادثة الفر نسيس وجهات أوقافه انقطع عنه ذلك المعلوم وكان ذاعائلة ومع ذلك لا يسأل شيأ ولا يظهر فاقة \* توفي بوم الاحدحادي عشرين جمادي الآخرة من السنة عن خمس وسبعين سنة تقريبار حمه الله ﴿ ومات ﴾ الامير مراديك محمد ات بسهاج قادما الي مصر باستدعاء الفرنسيس ودفن بهاع ندالشيخ المارف وكان مواء رابع شهر الحجة كانقدم وهو من مماليك محمد يك أبي الذهب ومحمد بيك بملوك على بيك وعلى بيك مملوك ابراهيم كتخداالقاز دغلى اشتري محمد بيك مرادبيك المذكور نبسنة اثنتين وثمانين وماتة وألف وذلك في اليوم الذي قنل فيسه صالح بيك الكبير فاقام في الرق أياما قليلة ثم أعتقه وأمره وأنهم عليه بالاقطاعات الحليلة وقده على أقر انه وتزوج بالست فاطمة زوجة الامير صالح بيك وسكن دار ه العظيمة بخط الكبش ولمامات علي بيك تزوج بسربته أيضاوهي الست نفيسة الشهيرة الذكر بالخيرولما

توفي الشبيخ أحمدالدمنهوري وتولى مشبخة الازهر الشينج عبدالرحمن العريشي الحنني باتفاق الامراء والمتصدر س من الفقهاء وهاجت حفائظ الشافعية وذهبوااليه وطلبوه للمشيخة فابي ذلك ووعدهم بالقيام انصرتهم وتولية منير بدونه فاجتمعوا ببيت الشيخ البكري واختار واالشيخ أحمد العروسي لذلك وأرسلوا الى الامراء فلم بوافقوا على ذلك فركب المترجم بصحبة الجمع الي ضر بج الامام الشافعي ولم يزل - في نقض ماأبر مه العلما والامراء وردالمشيخة اليالشافهية وتولى الشبخ أحمد العروسي وتمله الامركما نقدم ذلك في ترجمة العريشي والماثوفي الشيخ أحمد العروسي كان المترجم غائباعن مصرفي زيارة سيدى أحمد البدوى فاهمل الامرحتى حضرونولى الشنيخ عبدالله الشرة اوي باشارته ولميزل وافرالحرمة معتقداعند الخاص والمامحتى حضرالفرنساو يةواختلفت الاموروشارك الناسفى تلتي البلاءوذهب ماكان لهبايدي التجار ونهب يبته وكتبه التي جمهاوتراكت عليه الهموم والامراض وحصل له اختلاط ولميزل حتى توفي يوم الاحدحادي عشرين شهر القعدة منة تاريخ بحارة برجوان وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل ودفن عندوالده وأخيه بزاوية القادرية بدرب شمس الدولة وبالجملة فيكان من محاسن مصر والفريد في المصر ذهنه وقاد ونظمه مستجاد وكان رقبق الطبع اطيف الذات مترفها في مأ كله وملبسه \*ومن مؤلفاته مختصر المنهيج في الفقه و زاد عليه فو إقد واختصرا لامم وسماه المنهج ثم شرحه وهو بالغ في بابه ومنها شرح المعجم الوجيز لشيخه السيدعبد الله أميرغني وقداعتني به وقرأ هدرساو منهاشر حعقيدة والده المسماة منقذة العبيد في كراريس أجاد فيه جداو رسالة في تعريف شكر المنهم وشرح الجزرية والدر النظيم في تحقيق الكلامالة مديم ونظم عقائد النسني وعقيد في التوحيد وشرحها بشرحين والامعة الالمعية في قول الشافعي باسلام القدرية ومحقيق الفرق بين علم الجنس وبين اسمه وامحاف الكامل ببيان تعريف العامل وزهرا لافهام في تحقيق الوضع وماله من الاقسام وحلية ذوي الافهام بتحقيق دلالة العام وأتحاف الطرف في بيان متعلق الظرف والروض الازهرفي حديث من رأى منكرا ورسالة في تمريف الشكر العرفي وثمرة غرس الاعتناء بتحقيق أسباب البناء والدرا لمنثور في الساحور واتحاف الآمال بجواب السؤال فيالجمل والوضع لبعض الرجال واتحاف الاحبة في الضبة أى المفضفة ورسالة في التوجه واتمام الاركان ورسالة في زكاة النابت ورسالة في ثبوت رمضان ورسالة في أركان الحيجور سالة في مدعجوة و درهم ورسالة فيمسئلةالفصب وحاثية على شرحابن قاسم العبادي الىالببوع والروض الوسيم في المفتي به من المذهب القديم ورسالة في النذر للشريف ورسالة في اهداء القرب لذي عليه السلام ورسالة في الاصولى والاصول ورسالة في مسئلة ذوى الارحام واتحاف اللطيف بصحة النذر للموسرو الشريف وله غير ذلك منظومات وضوا بطوتحقيقات رحمه الله تعالى فوومات كالإجل الامثل العمدة الوجيه السيدعبد النتاح بنأحمد ابن الحسن الجوهرى أخوالمترجم المذكور وهو آسن منه وأصغر من أخيه الشيخ أحمد ولدسنة احدي وأربهينومائةوألف ونشأفي حجرأبيه وحضرااشيخ الملوي وبمض دروس أبيه وغيره ولمبكن معتنيا

عفة وصون وعفاف وقرأعايه وعلى أخيه الاكبرالشيخ أحمدبن أحمدوعلى الشبخ خليل المغربي والشيخ محمدالفرماوى وغيرهم من فضلاءالوقت وأجازه الشيخ محمدالملوى بمافي فهرسته وحضر دروس الشيخ عطية الاجهوري فيالاصول والفيقه وغيرذلك فلازمه وبهنخرج فىالالقياء وحضرا لشيخعلي الصميدى والبراوى وتلقىءن الشيخ الوالدحسن الجبرتى كثيرامن العلوم ولازم الترددعايه والاخذ منه مع الجماعة ومنفرداوكان يحبه و يمبل اليهو بقال بكليته عليه وحجمع والده في سنة ثمان وستين وجاور معه فاجتمع بالشيخ السيدعبدالله أميرغني صاحب الطائف واقتبس من أنوار وواجنني من ثماره وكان آية فى النهم والذكاء والغوص والاقتدار علي حل المشكلات واقرأ الكتب وألقى الدروس بالاشرفية وأظهر النعنف والانجماع عن خلطة الىاس والذهاب والتردادالي بيوتالاعيان والتزهدعمابايديهم فاحبه الناس وصارله انباع ومحبون وساعده على ذلك الغنى والثروة وشهرة والده واقبال الناسعليه ومدحتهـمله وترغيبهمفىز يارته وتز وج ببنتالخواجاالكريمي وسكن بدارهاالحجاورة لبيت والده بالازبكية واتخذله مكاناخاصا بنزل والده يجلس فيه فيأوقات وكل من حضر عندأبيه فيحال انقطاعه مزالاكابر أومنغيرهم للزيارة أوللتلقي بأمر، بزيارة ابنه المترجم والتلقي عنه وطلبهم الدعاء منـــه و يحكى لهمء:همزايا وكرامات ومكاشفات ومجاهدات وزهديات فازداداءتقادالناس فيـــه وعاشر ألملماء والنضلاء من أهلءصرة ومشابخه وقرنائه وترددعليهم وترددواعليه ويبيتون عنهده و يطعمهم و يكرمهــم ويتنزممهــم فيأياماانيل.معالحشمة والكمال ومجانبــةالامور الخــلة ـ بالمر وءة ولماماتأخوه الكبير الشبيخ أحمد وقدكان تصدر بعمدوالده فيافراء الدروس أجمع الخاص والعــام على تقــدم المترجم في قراء الدروس ـــــــ الازهر والمشهد الحسيني في رمضان فامتع منذاك وواظب على حالة أنجــماعه وطر يقتــه واملائه الدروس بالاشرفيــة وحج في سنة سبع وثمانين ومائة وألف و جاور سنة وعقد در وسابا لحرم و اننفع به الطابة ثم عاد الى وط: ه وزادفي الانجماع والتحجب عن الناس في أكثر الاوقات فعظمت رغبة الناس فيه وردهد اياهم مرة بعد أخري وأظهر الغنى عنهم فاز دادميل الناس اليه وجبلت قلوبهم على حبهوا عتقاده وتر درأ لامراءوسعوا لزيارته افواجا وربمااحتجب عزملاقاتهم وقلد بعضهم بعضافي السعي ولم يعم دعليه أنه دخل بيت امير قط أوأً كل، ن طمام أحدقط الا بعض أشياخه المتقدمين وكانت شفاعته لا تردع: د الامراء و الاعيان من الشكيمة والصدع بالامروالناصحة في وجوه بم اذاأ تو االيه وازدادت شهرته وطار صيته ووفدت عليه الو أو دمن الحجاز والغرب والهند والشام والروم وقصد وازيارته رالتبرك به وحج أيضا في سنة تسع وتسمين لمساحصلت الفتنة بين أمراء مصرف افر بأهله وعياله وقصد المجساورة فجاور سنة واقرأه ناك دروساواشترى كتبانفيسة ثمعادالي مصرواستمرعلي حالته في انجماعه وتحجبه عن الناس بل بالغ في ذلك ويقرى وبملى الد وسالاشرنية واحيانا بزاوبتهم بدرب شمس الدولة واحيانا بمنزله بالازبكية ولمسا

التي على السواحل فتهدم من دورها شيء كثير وأما المدبنة فان الماء جري من جهة الناصرية الي الطريق المساوكة وطفحمن بركةالفيل الىدربالشمسي وطريق قنطرة عمرشاه \* ومنهااستمرار انقطاع الطرق وأسباب المتاجر وغلوالبضائع المجلوبة من البلادالرومية والشامية والهندية والحجازية والمغرب حتي غلتأ سعار جميع الاصناف وانتهي سعركل شئ الماعشر ةأمثاله وزيادة علي ذلك فبلغ الرطل الصابون الى غانين اصفاواللوزة الواحدة بنصفين وقس على ذلك واما الاشياء البلدية فانها كثيرة وموجودة وغالبهايباع رخيصا ثلاالسمن والعسل النحل والارز والغلال وخصوصا الار زفانه ببع في ايامهم بخمسمائة نصف نضة الاردب وكانت النصاري باعة المسلل النحل يطوفون به في الاليص مجملة على الحمير ينادون عليه في الازقة بارخص الاثمان؛ ومنها وقوع الطاعون ببصر والشام وكان معظم عمله ببلادالصعيد أخبرني صاحبنااله لامة الشيخ حسن العروف بالعطار الصري نزيل أسيوط مكانبة ونصهونمرفكم ياسيديانه قدوقع في قطر الصعيد طاعون لم يمهد ولم نسمع بثله وخصوصاماوقع منه باسيوط وقدانتشر دندا البلاء في حميع البلاد شرقاوغر باوشا هدنامنه العجائب في أطوار وأحواله وذلك أنه أبادمه ظم أهل البلاد وكان أكثره في الرجال سياالشبان والهظماء وكل ذي منقبة وفضيلة وأغلقت الاسواق وعن تالاكفان وصارالمه ظم من الناس بين ميت ومشيع ومريض وعامد حتى ان الانسان لايدري بموت صاحبه أوقر ببه الابه ــ دأيام ويتعطل الميت في بيته من اجل مجهيزه فلا يوجد النه ش ولا المفسل ولامن يحمل الميت الابعد الشقة الشديدة وان أحبر كبيراذا مان لايكاد يشي معهمازاد علىءشرةأنفار نكترى وماتت العلماءوالقراء والمتزمون والرؤساءوأر بابالحرف ولقد مكثت شهرا بدون حلق وأسى لمدما للاق وكان مبدأهذا الامرمن شعبان وأخذ في الزيادة في شهر ذي القعدة الانسان اذاخرج من يتــهلايرى الاجنازة أومريضا أومشــتغلا بتجهيزميت ولايسمع الانائحة أو باكية وتعطلتالمساجدمن الاذان والامارة لموتآر بابالوظائف واشتغال من قي منهم بالشي أمام الجنائز والسبح والسهر وتعطل الزرع مزااصاد ونشف على وجما لارض وابادته الرياح لعدم و- بدان من يحصده وعلى التخه بين انه مات الثلثان من الناس هذا معسمي العرب في البر الد بالفساد والتخو يف بسبب خلوالبلاد من الناس والحيكام الى أن قال ولوشئت ان أشرح لكياسيدي ماحصل من امر الطاعون لملات الصحف مع عدم الابقاء و تاريخه ثامن عشرين الحجة سنة تاريخه

﴿ وأماه ن مات في هذه السنة من الاعيان ﴾ مات الامام الالهي والذكر الاو ذعي من عجنت طينته عاء المعارف وتا ختطبيعة مع المعوارف العمدة العلامة والحرير الفهامة فريد عصره ووحيد دهره الشيخ محمد بن أحمد بن حدر بن عبد المكريم الخالدي الشانهي الشهير بابن الجوهري وهو أحد الاخوة المثلاثة وأصغرهم و يعرف هو بالصغير ولد سنة احدي وخمسين ومائة وألف و نشأ في حجر و لده في

المرصمة وصحبتهم آلاتالطرب وملاحوالسفز يكثر ونءنالهزل والمجون ويتجاوبون برفعالصوت فيتحريك المقاديف بسخيف موضوعاتهم وكثائف مطبوعاتهم وخصوصا ذا دبت الحشيشة في رؤسهم وتحكمت في عقولهـم فيصرخون ويطبلون ويرقصون ويزمرون ويتجاوبون بمحاكاة أَلْفَاظَ الفرنساوية في غنائهم وتقليدكاره، مثى كثير \* وأما الجواري السود فانهن لماعلمن رغبة الةوم في مطلق الانثى ذهبن البهمأ فواجا فرادي وأزواجاف ططن الحيطان وتسلقن البهم .ن الطيقان ودلوهم على مخبآت أسيادهن وخباياأ موالهم ومتاعهم وغيرذاك \* ومنهاان يعقوب القبطي لما نظاهن معالفر نساو يةوجملو مسارى عسكر القبطة جمع شبان القبط وحلق لحاهموز يامم بزي مشابه لمسكر الفر نساو بة يميزين عنهم بقبع بالبسو نه على رؤ سهم مشابه لشكل البرنيطة وعليم اقطمة نروة سوداء من جلداأننهم فيغايةاابشاءة معمايضاف اليهامن قبحصورهم وسواد أجسامهم وزفارة أبدانهم وصيرهم عسكره وعزوته وجمعهم من أقصي الصعيدوهدم الاماكن المجاورة لحارة النصاري التي هوساكن بهاخلف الحإمع الاحمروبنى لەقلمة وسورها بسور عظيم وأبراجو بابكبير يحيط به بدنات عظام وكذلك بنيأ براجافي ظاهم الحارة جهة بركة الازبكية وفي حجيم السورالمحيط والابراج طيقانا للمدانع وبنادق الرصاص علي ميئة سور مصرالذى رمه الفرنساوية ورتب على باب القامة الخارج والداخل عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليــلاونهارا وبأيديهــم البنادق على طريقــة الفرنساوية \* ومنه اقطعهم الاشجار والنخيل من حميع البسائين والحناين الكائنة بمصر و بولاق ومصرالقد، والروضة وجهةقصر العيني وخارج الحسينية وبساتين بركةالرطلى وأرض الطبالة ويساتين الخليج بلوجميع القطرالمصرى كالشرقيةوالغربية والمنوفيةورشيدوده ياط كلذلك لاحتياجات عمل القلاع وتحصين الاسوار فيجيع الجهات وعمل المجلوا المربات والمتاريس و وقوداانار وكذلك المراكب والسفن وأخذأخشابها أيضا عشدة الاحنياج اايها وعدما نشاء الناس سنناجديدة لفقرهم وعدم الخشب والزفت والقار والحديدو باقى الوازم-تي انهيم حال حلولهم الديار المصرية وسكنهم بالاز بكية كدمر وأجميع القنج والاغر بمالتي كانت موجودة تحت بيوت الاعيان بقصدالتنزه وكذلك ماكان ببركة النيل وبسبب ذلك شحت البضائع وغالت الاسعار وتعطلت الاسهاب وضاقت المعايش وتضاعنت أجرحملالتجارات فيالسفن لقاتها \*ومنها هدمالة باب والمدانن الكائنة بالقرافة كحت القلمةخوفامن تترس المحاريين بهافكانوا يهدمون ذلك بالبار ودعلي طريقة اللغ نيسة ط المكان بجميع أجزائه من قوةالبار ود وانحباسه في الارض نيسم مله صوت عظيم ودوى فهد أواشيأ كشيرا على هذه الصورة وكذلك ازالوا جانبا كبيرا من الحبل المقطم بالبار ودمن الجهة المحاذية للةلمعة خوفا من تمكن الخصم منها والرميء لمي القلمة \* ومنهازيادة النيل الزيادة المفرطة التي لم يعهد مثلها في هذه السنين حتى غرقت الاراضى وحوصرت البلاد وتعطلت الطرق نصارت الارضكلها لجةما وغرق غالب البلاد

الكبيرةالتي ينقلون عايهاالمتاع واحتياجات البناءمن الاحجار والجبس والجير وغير والمني الخني الشافي خوفًا من المتاريس بهاعند حدوث النتن كما تقدم وكانوا وصلوا في هدم المساطب الي بابزويلة ومن الجهة الاخرى الى عطفة مرجوش فهدموا مساطب خط قياطر السباع والصايبة ودرب الجماميز وباب سمادة وباب الحرق الى آخر باب الشمرية ولوطال الحال لهدموا مساطب المقادين والغورية والصاغة والنحاسين الى آخر باب النصروباب الفتوح فحصل لارباب الحوانيت غابة الضيق لذلك وصاروا يجلسون في داخل فجوات الحوانيت. ثل الفيران في الشقوق و بعض الزوايا والحوامع والرباع التي درجها خارج عن سمت حائط البناء لماهد. وأدرجه و بسطته بقى باب مدخله مملقافكانوا يتوصلون اليه بدرج من الخشب مصنوع يضعونه و قت الحاجة و ير نعو نه بعد هاوذلك عمل كثير ﴿ وَنَهَا تَبْرَجَ النَّسَاءُ وَخُرُوجٍ غالبهن عن الحشمة والحياءوهوانهل حضر الفرنسيس الي، صرومع البعض منهم نساؤهم كالوايمشون في الشوارع مع نسائهم و من حاسرات الوجو و لا بسات الفسة نات و المناديل الحرير الملونة و يسدلن على مناكبهن الطرح الكشميري والزركشات المصبوغة ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها سوقاعنيفا مع الضهك والقهةم تومداعية المكاربة مهم وحرافيش العامة فمالت اليهم نفوس أهل الاهواء من النساءالاسافل والفواحش فنداخلن معهم لخضوعهمللنساء وبذلالاموال لهن وكانذاك انتداخل أولا مع بعض احتشام وخشبة عار ومبالغة في اخفاءً مفلما وقعت الفتنة الاخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق وفتكوا في أهلها وغنموا أموالها وأخذواما ستحسنوه من النساء والبنات صرن مأسورات عندهم نزيوهن بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهن في كامل لاحوال فخلع أكثرهن نقابالحياء بالكلية ولداخل معأوائك المأسورات غيرهن من النساء الفواجر ولما حُلباً هل البلاد من الذل والهوان وساب الاموال والمتماع لخيرات في حوز الفر نسيس ومن والامم وشدة رغبتهم فى النساء وخفوعهم لهن وموافقة مرادهن وعدم مخالفة هواهن ولوشلمته أوضربته بتاسومتها فطرحن الحشمة والوقار والمبالاة والاعتبار واستملن نظراءهن واختلسن عقولهم لميل النفوس اليااشهوات وخصوصا عقول القاصرات وخطب الكثير منهم بنات الاعيان ونزوجوهز رغبة فى سلطانهم ونوالهم فيظهر حالة الدقد الاسلام وينظق بالشهادتين لأنهليس لهعقيدة يخشى فسادها وصار مع حكاءالاخطاط منهم النساء المــلمات متزيبات بزيهم ومشوامعهم في الاخطاط لانظر في. أمورالرعيسة والاحكام العادبة والاص والنهى والمناداة وتمشى المرأة بنفسها أومعها بعض أترابها واضافهاعلي مثل شكلها وأمامها القواسة والخدم وبأيديهم العصي يفرجون لهن الناس مثل مايمر الحاكم ويأمرن وينهين في الاحكام \* ومهاانه لماأوفي النيل أذرعه ودخل الماء الى الخلميج وجرت فيه السفن وقعء: دذلك من تبرج النساء واختلاطهن بالفرنسيس ومصاحبتهم لهز في المراكب والرقص والغناء والشرب في النهاروا لايل في النو انيس والشموع الموقدة و عليهن الملابس الفاخرة و الحلي والجواهر

والوقوف ليلاونهارا وذلك عنده سكن بليارقائمة الم وهي دار جركس الجوهري وما جاوره وكان في عنمهم ايصال ماانتهوا الي هدمه بقنطرة الموسكي الى سور باب البرقية ويهدمون من حد حمام الموسكي حتى يتصل المهدوم بناحية الا شرفية ثم الى خان الخليلي الى احبطل الطار مة الممروف الآن بالشنواني الى ناحية كفر الطماعين الى البرقية ويجملون ذلك طريقا واحدام تسما و بجافتيه الحوانيت والحانات وبها أعمدة وأخجار و نكايب و تعاريش و بساتين من أو طاللي آخره امن حدباب البرقية الي بولاق فلما انتهوا في الحدم الي ونظرة الموسكي تركوا الهدم ونادوا بالمهلة ثلاثة أشهر وشرعوا في أبنية حوائظ بحافق القنطرة ومعاطف ومن الق الى حارة الا نرج وحارة انتباقة و ذلك بالحجر النحت المتقن الوضع وكذلك عمروا قناطر الخليج المتهدمة داخل مصر وخارجها علي ذلك الشكل مثل قنطرة السد والقنطرة التي بين أراضي الناصرية وطريق مصرالقدية وقنطرة الايمون وقنطرة قديدار وقنطرة وسيأتى تنمة ذلك \* ومنها توالى خراب بركة الفيل وخصوصا بيوت الامراء التي كانت بها وأخذوا وسيأتى تنمة ذلك \* ومنها توالى خراب بركة الفيل وخصوصا بيوت الامراء التي كانت بها وأخذوا وكانت هذه البركة من جملة محاسن، صروفها يقول أبوسميد الاندلسي وقد ذكر القاهرة وأعجبني في ظاهم هابركة الفيل لانهاد ثرة كالدروالمناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن بركب فيها بالليل ويسرح أصحاب المناظر على قدر همهم وقدرتهم فيكون بذلك ها منظر عجيب وفها أقول

انظرالح بركة النيل التي اكتنفّت \* ما المناظر كالاهداب للبصر كأنماهي والابصار ترمقها \* كواكب قدأ داروها علي القمر و نظرت الما وقد قابلتما الشمس بالغدو فقلت

أنظرالي بركة الفيل التي نحرت \* لها الغزالة نحرامن مطالعها وخدل طرفك محنوفا بهجتها \* نهيم وجدا وحبا في بدائعها

وتخرب أيضا جامع الرويعي وجهلوه خمارة وبهض جامع عثمان كتخدا القزد غلى الذى بالقرب من رصيف الخشاب وجامع خيربك حديد الذي بدرب الحمام بقرب بركة النيل وجامع البنهاوى والطرطوشي والعدوى وهدموا جامع عبدالرحمن كتخدا المقابل لباب الفتوح حتى لم يبق به الابعض الجدران وجهلوا جامع أز بك سوقا لبيعاً قلام المكوس \* ومنها انهم غيروا معالم المقياس و بدلوا أوضاعه وهده واقبته العالية والقصر البديع الشاهق والقاعة التى بها عمو دالمقياس وبنوها على شكل آخر لا بأس به لكذ الم بنم وهي على ذلك باقية الى الآن ورفه واقاعة العامود العالياذ راعا وجعلوا تلك الزيادة من قطعة رخام من بعقور سموا على ان حهاتها الاربع قراريط الذراع \* ومنها انهم هده والنيات الى الشارع ورفه والعربات النيادة من قطعة رخام من بعقور سموا على المعادرين ان القصد بذلك توسيع الازقة لمرور العربات

وباب المحروق وأنشؤ اعدةقلاع فوق تلال البرقية ورتبوافها العساكر وآلات الحرب والذخيرة وصهاريج الماء وذلك من حدباب النصر اليباب الوزير وناحية الصوة طولا فمهدوا أعالي الثلال وأصلحوا طرقها وجعلوالهامزالق وانحدارات اسهولة الصعودوالهبوط بقياسات وتحريرات هندسية على زواياقائمة ومنفرجةو بنواتلك القلاع بمقاديربين ابعادها وهدموا أبنية رأس الصوةحيث الحطابة وبابالوزير تحت القلعة الكبيرة ومابذلك من المدارس القديمة المشيدة والقباب المرتفعة وهدموا أعالي المدرسةاانظاميةومنارتهاوكانت في غايةمن الحسن وجعلوها قلعة ونبشوامابها منالقبورنوجدوا الموتي في توابيت من الخشب فظنواد اخالها دراهم فيكسر وابعضها فوجد وابها عظام الموتى فانزلوا تلك التوابيت وألقوها الىخارج فاجتمع أهل ثلك الجهةو حملوها وعملوالها مشهد بجمع من الناس ودننوها داخل التكية لمج ورة لباب المدرج وجملوا تلك المدرسة قلعة أيضا بعد أن هدموا منارتها أيضا وكذلك هدموامدرسة القانبيةوالجامع المروف بالسبع سلاطين وجامع الجركسي وجامع خو دبركة أنناصرية خارج باب البرقية وكذلك أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها وسدوااا باب وعملوا الجامع الناصري الملاصق لهقلمة بعد ان هدموامنارته وقبابه وسدوا أبواب الميدان من ناحية الرميلة وناحية عرب اليسار وأوصلوا سورباب القرافة بجامع لزمروج ولواذلك الجامع قلعة بكذاك عدة ولاع متصلة بالمجراة التيكانت تنقل الماء الميالقلمة الكبيرة وسدوا عيونها وبوأكهاوجملوها سورابذاتها ولميبقوا منها الاقوصرة واحدة من ناحية الطيبي جهة مصرالقد عة جملوها بابوه سليكا وعلم الايكرنك والغفر والعسكر الملازمين الاقامة بها ولقبض المكس من الخارج والداخل وسدوا الجهة المسلوكة من ناحية قنطرة السدبحاجز خشب مقنص وعايه باب بقفل مقفص أيضا وعليه حرسجية ملازمون القيام عليه وذاك حيث سواقى المجراة التي كانت تنقل الماء الى القلعةوحفروا خلفذلكخندقا \* واما ماأنشؤه وعمروه من الابراج والقلاع والحصون بناحية نغرالا سكندرية ورشيدو دمياط وبلادالصعيد فشئ كنير جدا وذلك كله فيزمن قليل \* ومنهانخر يبدو رالازبكية وردمر صيفاتها بالاتربة وتبديل أوضاعهاوهدم خطةقنطرةالموسكي وماجاورها منأول القنطرةالمقا لةللحمام اليالبوابة المعروفة بالعتبة الزرقاء حيث جامع أزبك وماكان فى ضمن ذلك من الدوروا لحو انيت والوكائل وكوم الشيخ سلامة فيسلك لمارمن على القنطرة في رحبة متسمة يننهي اليرحبة الجامع الازبكي ومدموا بيت الصابونجي ووصلوه بجسرعريض ممتد ممهدحتي ينتهي الي قنطرة الدكة وفي متوسط ذاك الجسر ينعطف جسر آخر الىجهة اليسارعند بيت الطويل الهدومو بيت الاافي حيث سكن ساري عسكرممتد ذلك الجسرالي قنطرة المغربي ومنها يمتدالي بولاق على خط مستقيم الىساحل البحرحيث موردة التهن والشونوزرءوابحافتيهااسيسبازوالاشجار وكذلك برصيفات الازبكية وهد.وا المسجد المجاور لقنطرة الدكة معماجاوره من الإبنية والغيطان وعملوا هذاك بوابة وكرنكا وعسكرا ملازمين الاقامة

رونى خا. ش عشريد يه) أبر زوامكتو باوز عمواا محضر من ساري عسكرهم وقرئ بالديوان وصور فه بعدالصدر خطاباالى كافة العلماء والمشامخ الكرام بمحفل لديوان المنيف بمحروسة مصر حالااً دام الله تعلى نصائله م وردانا مكتو بكم وانشرح قلى من كل ماشهد تم انافيه بانه بثبت عقلكم السايم وصدقكم وتقييد قلوبكم في طارق الدستورفدوموا مهتدين بهذه المملكة ولابد افضائلكم من دولة جمهورنا كامل الوفاء من حسن رضا واطمئنان عليكم منها ومن طرف عمدة أصحاب الجراءة والشجاعة حضرة القو نصل أولها بو نبارته وعلى الخصوص من طرفناو كان ضداوام ي ان الستويان فوريه الذي كنت وصفته قرب فضائلكم ترك ذلك الموضع توجها الى اسكندرية وما تلك الفعلة الامن نقص جسارته في ذي الوقعة فبدلناه جنب فضائلكم بالسنو يان جير ارجل واجب الاستوصاء لاجل عرضه و فضله وخو و صالا جل غيره وجسارة فلذلك هو كسب اعتمادي فاعتمد و الي كل ما هو قائل بفصائلكم من وعلى المناو بنا بنواجه كم بمصر بخير وسلامة و دوه واحسب تدبير اتكم لتنظيم البلد و عاسكة الطاعة بين الامة الحامدة والسياسة بين غيرهم و كذلك نر جومن رب الاجناد بحرمة سيد العباد و عاسكة الطاعة بين الامة الحامدة والسياسة بين غيرهم و كذلك نر جومن رب الاجناد بحرمة سيد العباد المناسية عشرذي المجة سنة الله ومائتين و خسة عشر مضى عبد الله جاك منوانهي بأله ظه وحروفه المناسة عشرينه ) أعاد وافرش الديوان بأم الوكيل جيرار وذلك على حدقول القائل وفي التماسة معروفه المناس عشرينه ) أعاد وافرش الديوان بأم الوكيل جيرار وذلك على حدقول القائل

وتجلدي للشاهتين أريم-م \* أنى لريب الدهر لاأتضعضع

(وفيه) أورجوا عن محمد كاشف سليما الشعراوي بشفاعة حسين كاشف وسآفر الى جهة الصعيد (وفي المن عشرينه) وردت الإخبار بوصول ركاب الوزير يوسف باشا الى مدينة بابيس وذلك يوم الجمعة رابيم عشرينه (وفيه) أخبروكيل الديوان أن ساري عسكر أرسل كتابا الي الست نفيسة بالتهزية ورتب له في كل شهر ما فة ألف نصف وأرب بين وانقضت هذه المنة بجواد ثبا وماحصل فيها \* فمنها توالى الهدم و الخراب و تغيير المعالم و تنو يع المظالم وعم الخراب خطة الحسيفية خارج باب الفتوح والخروبي فهدموا تلك الاخطاط والحجهات والحارات والدروب و الحمامات والمساجد والمزارات والزواياوات كايوبركة جناق وماجها من الدور و والقصور المزخر فة و جامع الجنبلاطية العظيم بباب النصر وماكان به من القباب العظام المعقودة من الحجر المنتحوت المربعة الاركان الشبيمة بالإهمام والخديد حتى بقي ذلك كله خرابا اتصلاوا حداو بقي و را المدينة الاصلى ظاهم المكثوفا فعمر و وور و والمناد منه وأرصلو ابعضه بعض بالبناء ورفعوا بنيانه في العلو و عملوا عند كل باب كرائك وبدئات عظاما وأبوابا داخلة و خارجة وأخشابا مغروسة بالارض مشبكة بكيفية مخصوصة وركزوا عند كل باب عظاما وأبوابا داخلة و خارجة بن ليلاونها را شمسد وا باب الفتوح بالذاء وكذلك باب البرقية باب علامة من العراب وملازمين ليلاونها را شمسد وا باب الفتوح بالذاء وكذلك باب البرقية باب عدة من العربة عن وملازمين ليلاونها را شمسد وا باب الفتوح بالذاء وكذلك باب البرقية باب عدة من العربة وكفي الملوب المناب والمناب المناب بالبرقية الماله و كلاك باب البرقية الماله و كلاك باب البرقية الماله و كلاك باب البرقية الماله و كله كله باب البرقية الماله و كلاك وبدنات المناب ا

بما يكذبالخشاشون والفرنساوية لايأكلونالحشيشثم قال الخازندار ان وقع من أهل مصر فشل أو فسادعوقبوا أكثرمن عامآول واعلم واأن النمر نساوية لايتركون الديار المصرية ولايخرجون منهاأ بدا لانهاصارت بلادهم وداخلة في حكمهم وعلي الفرض والتقدير اذا غلبوا على مصر فانهم يخرجون منهاالي الصعيد ثم يرجمون اليم ثانياو لا يخطر في بالكم قلة عساكرهم فانهم لمي قاب رجل واحدواذا اجتمعوا كانواكثيراوطال الكلام فيمثل هذه التمويهات والخرافات وأجوبة الحاضرين بحسب المقتضيات ثم قال الخازندارالقصدمنكم معاونة الفرنساوية ومساعدتهم وغلاق نصف المليون ونشفع بعدذلك عند سارىء سكر في فوات النصف الثاني حكم ماعر فكم قائمه قام بليار فاجتهد وافي غلاقه من الأغنياء واتركوا الفقراءفاجابوا في آخر الكلام بالسمع والطاعة فقال لكن يذبني التهجيل فان الامر لازم لاجل نفقة العسكرشمقال لهم ينبغيأن تكتبو اجوابالسارىءسكرتعر فونه فيسهعن راحة أهل البلدوسكون الحال وقيامكم بوظائفكم وموانشاء الله بحضراليكم عنقريب وانفض المجلس وكتب الجواب المأموربه وأرسل( وفيه ) وردالخبر بوصول طاهر باشاالار نؤدى بجملة من العساكر الأرنؤ دية الم أبى زعبل (وفيه) خرج عدةمن عساكر الفر نــاوية وضربوا أربع قري من الريف بعلة مو الاة العرب وقطاع الطريق فنهبوهم وحضروا الي مصر بمتاعهم ومواشيهم (وفيه) أُرسل بليار قائم مقام يطاب من الوجافلية بقيةماعليهم من المسال المتأخِر من فودة الملتز مين وقد رماثنا عشراً لف ريال وان تأخروا عن الدفع أحاط المسكر ببيوتهم وأةالهم الح أضيق الحبوس بلواستعمالهم في شيل الاحجار فأعتذروا بضيق ذأت يدهم وحبسهم فنصدراليهم السيدأ حمدالزروو تشفع عندقائممة امبان يتموموا بدفع أربمة آلاف ريال ويؤجلوا بالباقيو ينزلوامن القلعة لتحصبل ذلك فاجابه وأنزل على أغايجي أغات الحبراكسه ويوسف باشجاو بش الي بيت عبدالعال و حبسهم بمكان بدار ، وحبس معهم مصطفى كتخد الرزاز فيكان بتهددهم ويرسل اليهم أعوانه يقولون لهمشهلوا ماعليكم والاضربكم الاغابالكر ابيج قسبحان الفعال لماير يدفان عبد العال هذا الذي يتهددهم ربما كان لإيقدر علي الوصول الى الوقوف بين يدي بعض أتباعهم فضلاعنهم (وفيه) أحاط الفرنسيس بمنزل-سناغا الوكيل المتوفي قبل تار يخدو ذلك بسبب انه وجد ببينه غلام فر نساوي مخنف أسلموحلق رآسه وقبضواعلي أحدخشداشينه وحبسوه لكونه علم ذلك ولميخبر به (وفيه) حضرت رسل من طوف عرضي الوزير القسائممقام بليار فاجتمعو ابه وخلابهم ووجههم من ليلتيم فالماحصلت الجمعية بِالديوان سئل الوكيل عن ذلك نقال نع انهم أرسلوا يطلبون الصاح (وفي ثامن عشره افر جو اعن ابر اهيم أفندى كاتب البهارليساء دفي قبض نصف المايون ( وفي را بع عشرينه ) قبضو إعلى أبى القامم المغير بي شيخرواق المغار بةوحبسو مبالقلمة بسبب انهكان يتكلم في بعض المجالر ويقول أناشيخ المغاربة وأحكم عليهم ويتباهي بمثل همذا القول فنقلءنه ذلك اليء بدالمال والنر نسيس وظنو اصحةقوله وأنهر بما آثارفتنة نقبضواعايه وحبسوه وكذلك حبسوامجمدأ نندي يوسف نانى قلفة وآخر يقال له عبيدالسكري

ثم يلقون صفا آخر و يغطونهم بالتراب وهكذاحتي تمتلي الحفرة و يبقى بينهاو بين الارض نحوالذراع فيكبسونها بالتراب والاحجار ويحفرونأخرىغيرها كدذلك فيكون فيالحفرةالواحـــدة اثناعشر وستةعشر وأكثرفوق بعضهمالبمضو بينهمالترابوير، ونهم بثيابهم وأغطيتهم وتواسيمهمالتي في أرجلهم وذلك المكان الذي يدفنون به في العلوة الكائنة خارج من ارالقادرية بين الطرية ين الموصلين الى جهة من ار الإمام الشافعي رضي الله عنه (و فيه) أنه بي مشايخ الديو ان تعرض عبد العال لصادرة الناس وطلب المال بمدنأ ميهم وتبشيرهم برفع اصف المليون عنهم فاجيبوا بان ذلك علي سبيل القرض لنعطل المسال الميرى واحتيأج العسكر الحالنفقة وقيللهم أيضاأنكان يكننكم ان تتكتبوا الىالبلاد بدفع الميري رفعنا الطاب عن الناس فقالو اهذاغ ير ممكن لحصول البلاد فى حيازة القادمين وقطع الطريق من وقوف العرب بهاوعد ما لانتظام وانم القصد الملاطفة والرفق فان وظيفتنا النصح والوساطة في الخير (وفي يوم الخيس سادس الحجة) حضر استوف الخازندار وجر جس الجوهري ومن معهما من القبطة وغيرهم ماعداالفرنسيس الذىن ذهبو امعه فارسلت أوراق بحضور مشايخ الديوان والتجار والاعيان من الغدفلماكان في صبحها حصات الجممية وحضر الخازندار والوكيل وعبدالمال وعلي أغا الوالى وبعض انتجار كالسيدأ حمدالزر ووالحاجء بدالله التاودى شيخ الغور يةوالحاج عمر الملطيلي آلتا جربخان الخليلي ومحود حسن وكليمان الترجمان فتكلم استوف وترجم عنه الترجمان ان سارى عسكر الكبيرمنو يقرئكم السلامو يثني عليكم كـنيراوسينجلي مذا الحادث انشاء الله تعالى ويقدم في خير وبرى أهل مصرما يسرهم وقدهلك من الانكلبز خلق كنير وباقيهمأ كنزهم مرمود ون الاعبن وبرض الزحير وجاءت طائنة منهم الى الفرنساوية وانضموا اليهم من حوعهم وعطشهم ولتعلموا أن الفرنساوية لم يسلموا في رشيدة برا عنهم بلتركوه أقصدا وكذاك أخلينا دمياط لاحبل أن يطمعوا ويدخلوا الى البلاد وتتقرق عساكرهم فتتمكن عند ذاك من استئصالهم ونخبركم انه قد وردت الي سكندرية مركب من قرانسا وأخبرت أن الصلحقد تممعكا للالقرانات ماعدا الانكليزفانهم لميدحنوا فيالصلح وقصدهم عدم سكون الحرب والفتن ليستولواعلي أمو ال الناس واعلموا ان المشايخ المحبو سيير بالقلمة وغيرهم لا بأس عليهم وانما القصد من تعويقهم وحبه بهم رفع الفتن والخوف عليهم وشريعة ألفر نساو بة افتضت ذلك ولايمكن مخالفتها كمخالفة لقرآن العظيم عندكم وقد بلغناان السلطان العثملي أرسل الى عسكره بالكف عن الفرنساوية والرجوع عز قنالهم فخالف عليه بعض السفهاءمنهم وخرجو اعن طاعته وأقاءوا الحرب يدون اذنه فاجابه بعض الحاضر بن بقوله ان قصد حصول الراحة والصاح والفرنساوية عندناأ حسن حالامن الانكليز لانناق دعرفنا أخلاقهم ونعلمان لانكليزا يحايريدون بانضمامهم الى العثملية تنفيذ أغراضهم فقط فانهم يولون العثملي ويغرونه حتي بوقعره فيالمهااك ثميتركونه كمافعلوه سابقا ثمقال الخازندا ران الفر نساوية لا يجبون الكذب ولم يمهد عليهم فالزم أن تصدقوا كلما أخبركم به فقال بعض الحاضرين

ستسكن الفتنةو يعاقب المفسدون ثم امر بكتابة مكاتيب ممضاة من مشايخ الدبوان خطاباللتجاروا لمتسببين ولمشايخالبلاديامر ونهم بارسال الغلال والاقوات الىمصر فكتبوا للمحلةالكبري ومنوف والمنصورة والفشن و بني سويف (وفيه) كتبواجو الممن مشايخ الدير ان لكبير الفرنسيس جو الماعن المكتوب المذكور آنفا(و فيه)ذكرةا تممةام بليار لبعض الرؤساء أنه اذار جبع ساري عسكر منصورا و دامت اهل البلدعلي طاعتهم وسكونهم رفع عذبهم نصف المليون والظلم (وفي عاشره) فرجواعن ابن محرم التاجر بتوسل والدُّنه بقائمه قام بايار على مصاّحة ألفين ريال فوانسه (و فيه) خرج عبدالعال الي ناحية أبي زعبل ورجع وممه ثلاثة أشيخاص من الفلاحين ضرب عنق أحدهم (وفي ثاني عشره) قبض عبدالعال على أناس منالغورية والصاغة ومرجوش وغيرهم وألزمهم بمال وسئل عن ذلك نقال لمأفعله من قبل نفسي بلعن أمر من الفرنسيس (و فيه) حفر واخند قاعند تلال البرقية نكان الذين يخرجو ن بالاموات يصعدون بهم من فوق التل ثم ينز أون و يمر ون علي سقالة من الخشب على الخندق المحفور فحصل للماس غاية الشقة واتنق ان ميتاسقط من على رقاب الحمالين وتدحر ج الى أسفل التل (وفيه) وردالخبر بموت مراديك بالوجه القبلي بالطاعون وكان موته رابع الشهر ودفن بسوهاج عند الشيخ العارف واقيم عن اؤه عندز وجته الست نفيسة و بنت له قبر ابمد فن علي بيك و اسمعيل بيك بالقر افة بالفرب من قبة الامام الشافعي رضي الله تمالي عنه وأشيع نقله اليه تم ترك ذلك و بطل وكان الفرنساو ية عندما صطلح معهم وأعطو دامارة الصعيدر تبوالزوجته المذكورة فيكلشه مائةألف فضة واستمرت تقبض ذلك حتى أخرج الفرنساوية جوابات الي الامراء المرادبة يمز ونهم في استاذهم وتقريرا الى عثمان بيك الجوخدار المروف بالطنبرحي بان كون أميرا ورئيما علىخشداشينه وعوضاعن مرادبيك و يــنمرونعلي امرينهم واطاعتهم (وفيه) حضرتجو ابات المراسلات التي أرسلت الى البلاد بسبب الغلال والاقوات بإن التسببين والتجار أجابوا بالسمع والطاعة غيران المانع لهم قطاع الطريق وتعدى العرب ومنعهم السبيل وانأبوا بالبلدان مغلوق بجيث لايمكن الخرو يجمنها فاذا أمنت الطرق حضر المطلوب وكلام هذا معناه وأماالساعي الرسل الي المنصورة فانه رجيع من أثناء الطريق ولم يمكنه الوصول اليهالانالمساكرِ القادمة قددخلوها وصارت في حكمهم (وفيه) أي في هذا الشهر زاد أمرالطاعون وطعن مصطفي أغاا بطال بالقلعة فلمماظهرفيه ذلك رفعوه بطر يقءهانة وأنزلوه الى الكرنتيلة بباب العزب وألقو مها ثم تكلم في شأنه أر باب الديوان فانزلوه الى دار ه فسات بها وكذلك وقع لحسين قرا ابراهيم التاجر وعلي كتخدا النجدللي وذلك فيأ وائله وفي كل يوميموت من الفرنسيس الكائنين بالقلعة ااثلاثون والاربمون و ينزلون بهم من كرنتيلةااقلعة على الاخشاب مثل الابواب كل ثلاثة أوأربعة سواءيحملهم الحمالون وامامهم أثنان من الفرنسيس يمنعون الناس ويباعدونهم عن القرب منهم الحاآن يخرجو أبهممن إب القرافة نيلةونهم في حفر عميقة قدأ عدها الحفارون و يهيلون عليهم التراب حتى يعلوهم

فيه حصـ ل الاجتماع بالديوان وأخبر الوكيـل انكبيرهم قدبعث أخبـارًا بالامس منها انهقد مات جماعة من كبراء الانكايز وان أكثر عساكرهم مريضونبمرض الزحير والرمد وربمها يحصــل الصلح عن قريب ويرجعون اليبلادهم وانالعطش،مضار رهم وبعثواعدة مراكب لتأتبهم بآلمـــاء فتعــــذرعليهم ذلك ثم-أل عزأحوالالبلد وسكون الرعيـــة والغلال والاقوات غاجيب بإن البلد، طمئنة والرعية ساكنة والغلال موجودة فقال لابد من اعتنائكم بجميع هذه الامو رالموجبة للرا-ة (وفيه) أشيع ان الانكليزو من معهم من العثمانية ، لمكوا ثغر رشيد وابر اجهها وحاربوامز كانبهامن الفرنسيس حتي أجلوهم عنهاو دخلوها (وفي) ذلك اليوم قبضو اعلى نيف وستين من مغار بةالنحامين وطولون والغورية ونفوهم وذلك من نعل عبدالعال الاغا(وفيه)أمر بليار قائممقام بركوبأ حدالمشايخ صحبة عبدالعال ويمرون بشوارع المدينة فكان يركب معهمرة الشيخ محمدالامير ومره الشيخ سليمان الفيومي وذلك لاطمئن الرعية (وفي) سادسه قرى مكتوب زعمواانه حضرمن سارى عسكر منومن جهة الاسكندرية وصورته بعدالبسملة والجلالة والصدر المعتاد الىحضرات كافة المشايخ والعلماءالكرام المستشيرين بمحفل الدبوان النيف بمحروسة مصرأ دام الله تعالى فضائلهم وماالنصرة الامن اللة وبشفاعة روله الكريم عليه السلام الدائم العساكر الفرنساو بة والانكليز ية هاالي هـ ندا الآن حصيران قبلهما فحصناا طراننا بمثاريس وخنادق لاتغلب ولاتهجن وغسير ذلك بلزم نخبر حضراتكم لتهد بة تمشياتكم ولاجل تتظامهاان سلطان الروسية المحمية أعلن بواسطة مرسسله اليحضرة السلطان سليماذعن الامرالي عساكره لاجل مايتجا نبواو بتراو واو يخلوامن برمصر جميماوا لالابدمن السلطان الروسيات الجممية الاقامة بالمحار بةبمعية مائه آلف عسكرية ضدالعثمانية وضدقسطنطينية فبناءعلى ذلك أرسل السلطان سليمأ واءره بفرما نه خظايه اليءساكره انتخلية برمصر ولكامل من بالبرالمذكو رلكي وثمولكن ذهبالأنكايزية كفاللاريشاء بعض من مقدار العسكر العثمانية وبتقديم امتثالهم اليأوامر سلطانهم فاعدنوا واخبروا كلذلك الىأهالى مصرفا تنظموا كماكنتم دائما بالخير فأعتمد واواعتنوا بحماية وصيانة دولة الجمهو رالفرنساو يةوالله تعالي يديم فضائلكم عن الالهام بالخير والسلامات حررفي الخامس والعشرين شهرجر مينيال سنةتسعة الموافق لثلاثة ذى الحجة سنة آلف وماثتين وخمسة عشر وكنب بألفاظه وحروفه منخط منشئه لوماكا الترحمان ثم قال الترجمان ان الفرنساوي الذي حل هذا الكتاب نقل ليعن سرعسكرانه ناشركم ألوية الشكر على قيامكم بوظائفكم فدوموا علي ذلك فاحيب بالسمع والطاعة ثممان بعض الحاضرين من المشايخ أخبر بأن رجلا من المنوفية بقال له موسى خالد كان الفرنساويةأ حسنواليه وقدموه على أقرانه فلما خرجوا من المنوفية أفسدفي البلاد وقطع الطريق ولايتمكن أحدمن أهل هذه الجهة أن يخرج من بلده لتحصيل معاشه واله قبض على الشيخ عامدين القاضي وصادره في نحو ثلاثة آلاف ريال وكذلك صادرك بيرامن أغنياء منوف وغيرها وأخذا موالهم فقال الوكيل

الاسكندريةأخذامعهماأ تقالهماوماكان لهمابمصر لعلمهماعاقبة الامر وسوءرأي كبير هافاشتد انكاره عليهماوعن لءنهماالعسكروحبسهما ثمأطلقهماونز لااليالمراكب معدةمن أكابرهم وسافر االي بالادهاوكان منوار سل الي بونابار ته يخبرعن ورودا لانكليز ويستنجده فارسل اليهء سكراً فصادنوا الجماعة المذكورين في الطريق فاخبر وهم عن الواقع و ردوهم من أننا الطريق وقد أشار وا لذلك فى بعض مكاتباتهم وأخبراً يضاالمخبر ون انالانكليز أطلةو احبوس المياه الملحة حتي أغرقت طرق الاسكندر يةوصارت جميعها لجةماء ولم يبق لهم طريق مسلوك الامن جهة المجمى الى البرية وأن الانكليزتترسواقبالهم منجهة البابالغر بي (وفيه) وردالخبر بانحسـينباشا القبطانو رد بمساكره جهة أبي قير وطلع عسكره من المركب الى البر وقو بت القرائن الدالة علي صحة هذه الاخبار وظهرت لوائح ذلك من الفي نسيس مع شدة تجلدهم وكتمان أمرهم والميق كلامهم (وفيه) سدو اباب البرقية الممروف ببابالغر يبوبنوه فضاقخناقالناس بسببالخروج الىالقرافةبالاموات فكان الذىمدفنه ببســتان الجـــاور ين يخرج بجنازته من بابالنصرو يمرون بها من خلف الـــور المسافة الطويلة حتى بنتهوا اليمدفنهم فحصلالناس مشقةشديدة وخصوصامع كثرة الاموات فكلميوم الاحدحادىءشرينه بعض المشايخ قائممةام في شأن ذلك فارسل الى قبطان الخطة ففتح باباصغيرا من حائظ السورجهة كفرالظماعين على قدر النعش والحمالين والمشاة (وفي ثاني عشرينه) سأفر جماعة من . أعيانالفرنساوية الىجهةبحري وهماستوف الخازندار العام ومدبرالحدود وفوريهوكيل الديوان وشنانيلو مدبرأ ملاك الجمهور ويرنار وكيل دارالضرب وريج خازنداردار الضرب ولابرت رئبس مدرسة المكتب وحافظ سجلاتهم وكنبهم وأخذوامعهم طائنة من رؤساء القبط وفيهم جرجس الجوهري واشيع في الناس بان سفر هانتقر ير الصاح وليس كذلك (وفي ثالث عشرينه) تو كل بحضور الديوانكثارى بِقال لهجيرار (وحضر يوم الجمعة سادس عشربنه) بصحبة كانب سلسلة التاريخ محبنا الفاضل العمدة السيداسمه يل المعروف بالخشاب وحضرة قاسماً فندي أمين الدين كانب الديو أن فلما استقر بهالجلوس أخبرانه وردكتاب من كبيرهم جالة منو باللغة الفرنساوية مضمونه انه مقيم بسكندرية وهومؤرخ بمشرينالقمدة ومثل ذلك منالكلامالفارغ (وفيه) قدمثلاثة أنفار منالعرب صحبة جماعة منالفرنسيس وذهبو ابهمالى بيتقائمةام فاستفسرمنهم فاختل كلامهم وتبين كذبهم فامر بحبسهم (وفيه) حضرجماعة من الفرنسيس من جهة الشرق ومعهم دواب كثيرة وآلات حرب ومروا فىشارِ عالمدينة ومنعوا الناس من شر بالدخان خوفاً على البار ود من النار ولم يعلم سبب قدومهم ثم تبين أنهم الذينكانوا محافظين بالصالحية و بعداً يامحضراً يضاالذين كانوا بالقرين وكذلك الذين كانوا ببليس وناحية الشرق شيأ بعدشي

﴿ شهر ذي الحجة الحرام منة ١٢١٥ ﴾

منازلهم وكدناك أمروا الشيخأ حمدالعر يشبي القاضي بان يحضر ويجلس منغميرسا بقةله بذلك وذلك حنظاللناموس لاغير ( وفي الث عشره ) نقل الكمثاري فوريه الوكيل متاعه الى القذمة وصمد البهافلي: زلوأرسل الي الشبخ سليمان الفيومي تذكرة يأمره نها بأن ينقل فراش المجلس ويودعه في مكان بداره ففه لماأمره به ولم يتركوابه الاالحصر وأمر بحفور أرباب الديوان على عادتهم فكانوا يفرشون سجاحيدهم وتجلسون عليهاحصة الجلوس ثم ينصر نون (وفي رابيم عشره) نقلواحسن أغا المحتسب من البرج الى جامع سارية صحبة المشايخ وكذلك فوريه الوكيل جعل سكنه الجامع المذكور وأظهرأن قصده. وانستهم وليس الالضيق مما كن القلمة وازدحام الفرنسيس وكثرة مانقلوه اليها من الامته والذخائر والغلال والاحطاب معماهدموه من أما كنها حتى أنهم سدوا أبواب الميدان وجهلوه من جملة حقوقها وكانوا ينزلون اليه و يصعدون منه من باب السبع حدرات ( وفي تاسع عشره) وردمكتوب من كبيراانر نسيس من الحية اسكندر بة، ؤرخ بنالث عشر القعدة وهوجواب عن المكتوب المرسل اليه السابق ذكر ، وصورته بعدالصدر المعتاد من عبدالله جاك منوسر عسكر أمير عامجيوش الفرنساوية بالشرق ومظاهر حكومتها ببرمصر حالاالي كامل الشايخ والعلماء المكرام انقيمين بالديوان المنيف بمحر وسةمصر أدام الله نضائلهم وردانا مكثو بكمالعزيز ورأينا بكاءل السروركل مافصلتم لنابه وثبت من مفهو منا صدق و دادكم لناوله ساكردولة جمهور النرنساوية و دمتم حضراتكم وكانةأهالي صربالحمية والاستقامة الوعودة ومعلوم على نضائلكم ان اللة يهدى كلا فماالنصرة الامنه ووضعت عليه اعتمادي وماتو فيقي الابه وبرسو لهاا يكريم عليه الصلاة والسلام الدائم وان ابتغيت النصرة فماهوالا لسهولة خيراتى الىبر.صر وسكان ولايتها وخيرأمور أهلها والله تعالميكون دائما معكم ويكرموجوهكم بالسلامة ( وفيه) سمعونةلءن بعض الفرنسيس انه وقع الحرب بين الفرنساوية والانكليزية وكانت الهزيمة على الفرنساوية وقتل بينهم. قتلة كبيرة و انحاز واآلى داخل الاسكندرية ووقع بينهم الاختلاف واتهم منوساري عسكررينه وداماص ورابه منهمامارابه وكان سببالهزيمة فيمايظن ويمتقدفة بضعليهما وعزلهمامن امارتهماو ذاكان رينه وداماص الماذهبا على الصورة المتقدمة ونظر وينهوأر ل من كشف على متاريس الانكايز فوجدها في غاية الوضع والاثقان فاجتمعوا للمشورة على عادتهم و دبروا بينهمأم المحار بة فرأي سارى عسكر ه نورأيه فلم يعجب رينه ذلك الرأي وان فعلنا ذلك وقعت الغابة علمينا وانماالرأىءندي كذاوكذا ووافقه على ذلك داماص وكشيرمن عقلامهم فلم يرض بذلك منووقال أناسارىء حكروقد رأيت رأيى فلم يسمهم مخخالفته ونعلو اماأس به فوقعت عليهم الهزيمة وقال منهم في تلك الليلة خمسة عشر الفاو تنحي رينه وداماص ناحية ولم يدخلافي الحرب بعسكرهما فاغتاظ ٠٠وونسبهما للخيانةوالمخاص،عليهوتسفيههمارأيهوأ كدذلك عنـــدهانهـــما لماحضرا الى

\* 11 - チャラー 上夢

وصحبته أخر من أفر نسيس من طرف وتممقام فتكام فوريه كلاما كثير ليزيل عنهم الوهم ويؤا نـهم. بزخرفالةولكةولهانه يحب المسلمين ويميل بطبعه اليهم وخصوصا العلماءوأهم الفضائل ويفرح لفرحهمو يغتمانه عهم ولايحب لهم الاالخيروسياسة الاحكام تنتضى بعض الامور المخالفة للمزاج وإن يبوق المشايخوآ عيان الناسو يتركهم في الترسيم رهينة عن المسلمين المماظهرله وتحتق ان الذين وردوا الميابى فيرليسوا من المسلمين وانمساهم المكليز يةو نابلطية وأعداء للفرنساوية والمسلمين أيضاً وليسوا من ملتهم - ي يخشى • ن ميلهم البهمأو يتعصبوا • ن أجلهــموالاً ن لمغذاأن يوسف باشاالوزير وعسا كر المشمانية تحركوا الى هذا الطرف فلزم الامر لتعويق بعض الاعيان وذلك من قوانين الحروب عندنابل وعندكم ولا يكون عندكم تبكدر ولاوهم بسبب ذلك فليس الا الاعزاز والاكرام أبنما كنتم والوكيل دائما نظره معهم ولايغنل عن تعليل مزاجهم فى كلوقت ويومثم انتهمي الكلام وانقضي المجلس على تعويق أربعة أشخاص من المشابخوهم الشيح الشرقاوي والشيبخ المهدي والشيبخ الصاوى والشيخ النيومي فاصدوهم الي القلعة في الساعة الرابعة من الليـــل مكر مين وأجلسوهم بجامع سارية ونقلوا الى مكانهم الشيخ السادات فاستمرمعهم بالمـجدوأ مروا الاربعة الباقية من أعضاء الديوان وهمالبكري والاميروالسرمي وكاتبه أزيكون نظرهم على البلد و يجتمعون بشيخ البلدولا ينقطمون عنهوانالمشابخ الححجوزين لاخوفعالمهمولاضرر وهم معزوزن مكرمون وأطلقوا اكمل شبيخ منهم خادماً يطلع اليهوينزل ليقضى له أشغ لهوما مجتاج اليه من منزله والذي بر بدمن أحبابهم واصحابهمزيارة ميأخذ لدورقة بالاذن من قائممقام ويطلع بهافلايمنموكذلك أصعدوا ابراهيم أفذدي كاتب البهار وأحمدبن محمود بحرم وحسين قراابر اهيمو يوسف باشجاويش تفكجيان وعلى كتخدا يحي أغات الجراكسة ومصطفى أغا ابطال وعلي كليخدا النجدلح ومحمد أفدى سليمومصطفى أفندي حمليان ورضوان كاشف الشعراوي وغيرهم وأمروا المشايخ الباقية ولذين لم يحبسوا بتقييدهم ونظرهم الحالبلدوالعامة وأنهم يترددون علي بليارقا تممقام ويعلمونه بالامورالتي ينشآ عنهاالشرور والفتن وأهمل ديوان المليون والمطالبة بثثه وكذلك كسرةالفردة ونفس اللهعن الناس وكذلك تسوهل فيأمر الكرنتيلة واجازةالاموات وعدمالكشف عليهم وتصديق الناس بمايخبر وزبه فيمرض من يموت وذلك اكمأرة أخفالهم وحركاتهم وتحصنهم ونقل متاعهم وصناديقهم وفرشهم وذخائرهم الىالقلمة الكبيرة لي الجمال والحميرايلاونهاراوالطاعون.تعلق فيهم و يموت منهم العدة الكثيرة في كل يوم(وفي حادى عشره) افرجوا عن الشييخ سليمان النيومي وانزلوه من القلمـــة ليكون معمن لم يحبس وأمرهمالوكيــل بالتقيـــد والحضور الىالديوان علىعادتهــم ولايهــملونه فكانوايحضر ون ويجاءون حصة يتحدثون مع بمضهم ولاير دعليهــم الاالقليل منالدعاوى ثم ينصر نون الى

المرا اللات في ذلك ومضت أيام فيما بين ذلك فه رد الخبر للفر نساو ية بور ودمرا كب الانكليز وتر دادها تجاهالاسكندرية ثمرجوعهافكتب ارى عسكرمنو بقوللرينه انهمتراءواليوهموا بأنقصدهم .ور.د الاسكندرية ثمغابوا وانه. رجمواليطلموا بناحيةالطينة و يـ تحثه علىالرحلة والذهاب الى الصالحية فلم يسمه الاالاء تثال والارتحال وكتب اليه كتابا بقول فيه انهم لاير يدون الاثغرا السكندرية وأغالم يسمفهم الربح فلاتغتر برجوعهم و نه رحل امتثالا للامر و يشيرعليه هوأيضا بمسدم نأخره عن الذهاب الى الاسكندرية ويقبل اشار له فلم يسمع وتأخر عر ذلك ورحل رينه الى جهة البركة ولم يستعجل الذهاب ثم انتقل إلى الزوامل ثم الى بلبيس وفي كل يو. و وقت يرسل اليه ساري عسكرمنو و بأمره بالذهاب الي الصالح بتموهو يتلكا في الرحيل ثم أرسل له آخرا يقول له أنه وردت عليه أخبار بان يوسف إشاالو زيرمنحرك الىالقدوم ويحتم عايه في الرحيل الي الصالحية فمندذاك جمع ربنه سواري عسكره وعرضءايهم ذلك وسفه رأيه وان هذا الخبر لاأصل له وانااعلم انتالانصل الى الصالحية حتى يأتى الحبر بخلافذلك وبألينا الامر بالرجوع والذهاب الىالاسكندرية فلانستفيد الاالتعب والمشقة وارتحل بمن معه من غيراء تمعجال نوصلوا الحالقرين في ألائة أيام واذابمراسلة سارى عسكر منوالي رينه يخبره بان الانكليز وصلوا الح ابي قير وطلعوا المي البر ومحار بوامع امير الاسكندر بةومن معهمن الفرنساوبة وظهر واعليهم ويستعجله في الرجوع والذهاب الى لاسكندر بة فقال رينه مذا ماكنت اخمنه واظنه وارتحل راجماوعدي على برانبابة بهساكره وتتدمساري عسكره نو وسبته الى الاكندرية ﴿ شَهْرُ الْقَمْدَةُ مِنْهُ ١٢١ ﴾

(في ثانيه) امروكبل الديوان اربالديوان بان بكتبوالسارى عسكره كمتبو بابالسلام فنه لو اما أمروابه وفي سادسه) ترفي محمدا غامسة حفظان مطعو نامرض بوم السبت وترفي لية الاحد فوضه و في نه ش وخرجه الحالون لاغير وأما مه الطرادون ولم يعملواله مشهدا ولا جماعة وكرتنوادار ، واغلقو هاعلى من فيها ولم يقلدوا عوضه احدابل اذنوالعبد العال ان يركب عوضاعنه وذلك بموزة نصرالله انتصراله الترجمان وتحتسبا فكان ذلك من جهاة النواد والعبد فان عبد العال هذا كان من أسافل العامة وكان أجبر البهض نصاري الشوام بخان الحمر الوى يخدمه متم توسط بصطفي أغاالساق بسبب معرفته المصاري المترجمين حتى تقدم بوساطته و قلدوه الاغاوية معملة كتخداه ومشيره فلما تولى محمداً غاتقيد معمل كان معمل في أغاو لكن دون الحالة التي كان عليها مع ذلك له بدالعال أمر المنصب لا شتغال معمداً المرابات الحروب والطاعون وغير ذلك (وفي يوم الثلاث تاسعه) أشيع في الناس وصول المثمانيين الى ناحية غزة وان حواليشهم وصلوا المي المريش وقد مت الهجانة المي الفرنساوية الميانين الى ناحية غزة وان حواليشهم وصلوا المي المريش وقد مت الهجانة الميالة وريه الوكيس وقد مت الهجانة الميالة وريه الوكيس و في بالله كيال محمد فوريه الوكيل وريه الوكيل بالمرابا الميان والميالية الميالة طابوا الميانيوان فاما تكامل حضورهم حضر فوريه الوكيل والحيل بالمي به الميالة والميالة وكيل والميالة والميالة والميالة والميالة والميالة والميالة والميالة والميالة وكيل والميالة والميال

السادات الىالقلمة ، مِن غيراهانة (وفي يوم الثلاثاء) رابع عشر ينه قبضوا أيضا علي حسر أغاالمحنسب وأصمدوهالي القلعةًا يضا بشخص يخدمه فحبـوه بالبرج الكبير فاماالشبـخالسادات فــأل الموكل به عن ذنبه وجرمه الموجب لحبسه نقال له لم يكن الاالحذر من اثارة تلك الدين في البلد و اهاجة العامة الغضك الفرنسيس السبق لك منهمن الايذاء وأما لمحتسب فان الشبيخ البكرى والسيد أحمد الزروذهبا الي قائممقام والىساريءـكروتكلم'فيشأنه فاجابهما بأنهذا لمبكن منشغاكما وقيار للسيد أحمد انكرجل تاجروذاك أميروايس منجذ ك حتى تشفع فيه فقال انامحتاجون اليه لاجل مساعدته معنافي قبض الميون ولا نعرف اء ذنبايوجب حبسه لانه ناصح في خدمة الفرنسيس فقالا على لسان الترحمانالله يعلم ذنبه وسارىء حكروهوأ يضايه لم ذلك من نفسه ولما حضوه لم يقلدوا مكانه غيره فحكان كتيخداه يركب مع الاغاو امامهم اليزان ونوبة لحسبة (ونيه) نادوا في الاسواق بالامان وعدم الانزعاج من أمر الكرنتيلة وان مرمات لاتحرق الاثيابه التي على بدنه لاغير وكان أشيع في الناس ما ثقدم وزادوا على ذاك حرق الدار التي يموت فيماأ يضارأن قصدهم أيضاعمل كرنتيلة على البلد بتمامها فحصل من هذا المشاع في الناس كرب عظيم و وهم جسيم فنو دي بذلك ايسكن روع الناس (و في يوم الخميس سادس عشرينه) أرسل كبيرالفرنسيس وطلب رؤساء الديوانوانتجار فحضروا الىمنزله فاعلمهم إزه مسافر الح بحري ونارك بمصرقائممقام باياروجملة نالعسكر والكتبة والهندسين وأوصاهم بأن يكون نظرهم على البلدوكان في العزم حبسهم رهينة فاستشار في ذلك فاقتضى رأيهم تأخير ذلك وركب من فوره مسافرا ولم يرجمع من هذه السفرة الى مصر وحضرا لجماعة الي الديوان واجتمعوا بالوكيل فوريه فاخبرهما نهحفهرالىناحية أبي قيرطائفة مزالانكليز وصحبتهم طائفة منالمالطية وأخرى نابلطية وطلعوا الحقطعة أرض رخوة بين سلسو اين من الماءوان الفرنساوية محيطون بهـم من كلحبهة (وفي سابع عشرينه) رجعت العساكر التي كانت توجهت الىجهة الشرق بحمو لهم وأثقالهم وصحبتهم سارى عسكر الشرقية رينه فسافروامن يومهم ولحقوا بكبيرهم براويحرا وأخبرواعنهمآنهم لميزالوا سائرين حتى وصلوا الي الصالحية وأرسلوا هجانة الى إلمريش نلم يجدوا أحدا فكروا راجعـين وأشاعوا أنالجهــة الشرقيــة لميأت اليهاأحدمطلةا وأصلالحــبرانساريءسكرر بنه كشف الفليوبيــة والشرقية أخبره بعض عربان الموياح بأنهم شاهدوا مراكب انكليزية ترددت بالقلزم فارسل يخبرذاك الى ساري عسكرمنوو يتولله فيضمن ذلك ويشيرعليه بأن يتوجه صحبة جانب من العسكر ويحصن نواحى الاسكمندر بة خوفا من ورود الانكارز ثلك الناحية وان رينه يتكفل لهبمزيرد اليناحيةالشرقوأ كدعليهفيذلك فاجابهساريءسكر بقولهانالانكليزلايأتون منهذه الناحية وانهم بأتون منساحل الشام وبأصء بالارتحال والذهاب اليالصالحية يرابط فيها فنواني في الحركية وأرسل اليه ثانيا بمهني الجواب الاول و يحثه على تحصين نغور الاسكندرية وترددت بينهما

دولة حجم.ر الفرنــاوية بالشــق ومظاهم حكومتها بيرمصر حالا الى كانة المشايخ والعاماءالكرام المقيمين بمحنل الديوان المنيف بمحروسة مصرأدام الله تعسالى فضائاتهم وألهمهم الحكمة الواجبة لاجراء فرائضهم نرسل لحضرانكم يامشايخ وياعلماء الكرامنداء حديدا خطاباالي حميه أهالي مملكة مصروخصوصاأهل محروسة مصر ولاشبهة لى في تقييد كم لتنبيههم بكل ماهومحرر فيها وغير ذلك تذكروا ان دنا انتنبيه هوغرضكم الماحضراتكم مهنارجال دولة الجمهور الفرنساوي فيبقى في عقولكم وأذهانكم كلماوقع حين قصاص مصر الاخير تفهموابناء على ذلك كيف هو واجب الى أمنيتكم وراحتكم ضبط الخلائق لاءان كان يسير أصغرالحركات فلابدا تقالهابتع علىرؤسكم وغيرذاك و رد الما في الحال اخبار من فرانساانه كملت المصالحة معامبراطور النيمسا وأن قيصر الروسيا بين وأقام المحاربة ضد دولة العثمانية والسلام (ولما أصبح تاني يوم) اجتمع المشايخ ببيت الشبيخ، دالله الشرقاوي و-ضرالاغاوالوالي والمحة .ب وأحضر وامشايخ الحارات وكبراء الاخطاط و نصحوهم وأنذر ومم وأمروهم بضبط من هو دونهم وان لاينــفلوا أمر عامتهم وحذروهم وخوفوهم العاقبة ومايترتب علي قيام الفسدين وجهل الحباد اين وانهمهم المأخوذون بذلك كماأن من فوقهم مأخو ذعنهم فالعاقل يشتغل بما يعنيه على أنه لم يبق في الناس الارسوم همانتة و نفصلوا علي ذلك مذاوديوانالمليون يعملون فيه بالجدوالاجتهاد وبثا لمعينين منالقواسة والفرنساوية في المطالبة بالثلث والكدرة الباقية منالفردة والتشديد فيأمرااكزنتيلة وازعاج الناس منذلك وخوفهم من حصول الطاعون وأشاعو افيا بينهم ان من أصابه هذا الداء في مكان كشفو اعليه فان كان مريضاً بذلك الداء أخذوا ذاك الصاب الى الكرنتيلة عندهم وانقطع خبره عن أهله الاان كأزله اجا باق ويشغى منذلك ويعود اليهم صحيحا والانلايرا وأهله بعدذلك أصلا ولايدرى خرولانه اذامات أخذه الموكلون بإلكرنة لةودفنوه ثيابه في حفرةوردمو اعليه التراب وأماداره فلا يدخلها أحدولا يخرج منهامدة أربعة أيام بجرقور ثيابه التي تختص به وينف على بابه حرس فان مرأ حدولس البابأوالحدالمحدود قبضواعليه وأدخلوه الداروكرتنوه وانمات الشخص فى بيته وظهر انه مطعون جمعواثيابهوفرشه وأحرقوهاوغسله الغاسل وحمله الحمالون لاغير وأخرجو ممن غير مشهد وامامه ناس تمنع المارين من التقرب منه فان قرب منه أحدكر تنوه في الحال و بعدد فنه يكر تنون على ال من باشر و بغسل أو حمل أو دفن فلا يخرجون لا لحدمة أخري ثلها بشرط لامساس فهال الناس هذا الفعل واستبشعو دوأخذوافي الهرب والخروج من مصرالى الارياف لذلك ولترهم وقوع الفتنة نورود أخبارالمراكبالى أبي قيروتحذرالغر نساوية واستعدادهم وتأهبهم ونقل أمتمتهم الياالقلمة ( وفي ناسع عشره ) خرجت عما كوك يرة بحمو لهم وفرشهم و ذهبوا الي جهة الشرق وأشيع حضور عرضي العثمانية ووصولهم الحالمريش صحبة يوسف باشاالوزير ( وفيه ) أصــعدوا الشيخ

برەصىر سامهماللە بمقام السرعسكر الكبيرتبصر في أربعةعشرشهر ونتوز سنة تسع من قيام الجمهور الفرنساويةواحد ولاينقهم كمتبكت ذلك البسملة ولفظ الجلالة ومحته انالله هوهادي الجنود ويعطى النصرةلمن يشاءوالسيف الصقيل في يدملاكه يسابق دائمااله ِ نساوية و بضمحل أعداؤهم ان الأنكليزية الذين يظامون كل جنس للشر في كل المواضع فهم ظهروا في السواحل وان كانوا يتجرؤا يضعوا أرجلهم فيالبرنير لدوافي الحال دلى اعقابهم فى البحرو العشمانيين منحركين كهؤلاء الانكايزية يمملون أيضا بمضحركات فانكازيقد وافغي الحالير تدواو بنقامو افيغبار وعفارالبادية فاتم ياأ هالى مملكة ومحروسة ،صر إني أناأ خبركم ان كان تسلكوا في طريق الخائنين لله وتبقوا مستريحين في بيوتكم ومقيمين كما كنتم فيأشغالكم وأغراضكم فحينئذ لاخوف عليكم ولكن ازكان واحد منكم يسلك للفسادو اضلالا لكم بالعداوة ضددولة الجمهور الفرنساري فانسمت بالله العظيم وبرسوله البكريمأن رأس ذلك المفسد ترمي في تلك السامة فذن كروا في كل المواقع-بين محاصرة مصرا لاخيرة وجرى دماءآبائكم ونسائكم وأولادكم فىكل مملكةمصر وخصوصا محروسةمصر وخواصكم انهبوا تحت لغارات وطرحوا عليكم فردةقو باغيرالمعتاد فادخلوا فيءقرلكم واذهانكمكل ماقلت لكم الآروالسلام علي كل. ن هو في طريق الخيرفالويال ثم لويل علي كل من بيعد مرطريق الخير ممضى خالصالنؤ دعبدالله جاك منو (وفي) ذلك اليوم عملواشنكاوضر بواعدة مدافع من التلاع فارتاع الناس لذلك واضطربوا اضطراباشديدا فسئل من الفرنسيس فأخبروا ان ذلك سرور بتدوم مركبين من فرانه الى اسكندرية (وفي) ذلك اليوم أيضاوقع بمجلس الديوان بين الوكيل والمشايخ مفاوضة ومناقشة وذلكأ نهلماأشيع خبر ورود المراكب الى أبىقير شحت الغلال وارتفعت من لرقع علي المادة وزادت أغمانها فتفاوضوا في شأن ذلك وانه لابد من الاعتناء من الحكام وزجر الباءة وطواف المحتسب وشيخ البلدعلي الرقعوال واحلولما قرئ الفرمأن المذكور قال بعض الحاذمرين المقلاء لايسمون في الفسادواذا تحركت تننة لز.وابيوتهم نقال الوكيل ينبغي للمقلاء ولامثالكم نصيحة المفسدين فازالبلاء يسمالمنسدوغيره فقال بعظهم دندا ليس بجيد بل العقاب لايكون الاعلى المذنب قا تمالى كل نفس بماكسبت رهينة وقال آخر من أهل المجلس ولاتزر وازرة وزراً خرى فقال الوكيل المفسدون فيماتقدم أهاجوا الفتنة نعمت العتوبة والمدافع والبنبات لاعقل لهاحتى تميزين المفسد والصلح فانهالا تقرأ القر آزوقال آخر المخاص نيته تخاصه فقال الوكيل ان المصلح من يشمل صلاحه الرعية فانصلاح فيحدذا بهنخصه نقط والثانى أكثرنفهاوطال البحث والمناقشة فينحوذلك فلما كانءهم ذلك اليوم وردفرمان من سارى عسكر الى وكيل الديوان فارسل خلف الشبخ اسمعيل الزرقانى فاستدعاه وسالمه اليه وأمرءأن يطوف بهعلى مشايخ الديوان في بيوتهم فيقرؤن وهومبني علي حيواب المناقشة المذكورة وصورته بمدالبسملة والجلالة من عبدالله جنوسر عسكراً ميرعام جيوش

عمارةربمانو جهتعلي الهندوربماآنهم يقدمون الىمصر وقدوصل لساري عسكر أمرمن الشيخة بوصول مراكب الموسقو التيُّحمل الذخائر الىالفرنساويةوأزيمكنهم من دخول اسكندرية وقد خرج منة غلابين من فرا نساللي بحر الهند فر بماقدموا بمدذلك الى جهة السويس وبور ودهذه الاخبار تعين خلوص مصراليجهورالفرنساويةوفي سالف الزمان كانتجميع القرانات التى بالجهة الشمالية ضداً للفرنساوية وقدزالتٍ لآنهذه الضدية ومتي انتفى أمرالحربٌ عمت الرحمة والرأنة والنظر بالملاطنة للرعية والذي أوجبالاغتصاب والعسف انماهو الحرب ولودامت الممألة لماوقع شيءمن هذا فقال بعضاً هل الديوان سنة الملوك العفووالصنح وما بضي لا يعاد فارجمو واعفواعما سلف فقال الوكيل قدوقع الامتحاز ولم يبق الاااسلم والمسامحة (وفيه إقبضواعلى القلق الممروف بممرأ غاوه وأغات المفاربة المرتبة عندهم عكراوعلي شخصين آخرين بدعى أحدهاعلى جلبي والآخر مصطفى جلبي وسجنا بالقامةوسببذلك أنه حضر الى مصطفى جلبي كتوب بن نه يجهة الشام يطاب منه بمض-وائج فقريء ذلك لكتوب بحضرة عمر الفاقى ورفيقه الآخر فوشي بهم رجل قواس نقبضواعلي الجميع وكان مصطفى جابي الذكوركن بيته محمدافيدي ثاني قالمة فدخلوا بِفتشون عليه في لدارنلم يجدو. فألز. وا به محمد افندي الذكوروأز يجوه وأحاط بهعدة ن العسكر ولم يمكنوه ن القيام ن مجلسه ولا من اجتماعه بأحدو بعد أن وجدوا ذلك لانسان لم يفرجوا عن محمدانندي بل استمرمهم في الترسيم ووجدوا مكانابالدار بهأساء ةوأمتمة فنهبوه وانتهبت لدار والحارة وحصل عندهم غاية الكرب والشقة حتيان بِمضحيراز ذلك إلمحل كرع: ده الخوف وغلب عليه الوهم ثمات فجأة رحم الله ثم نرج الله عن محمد أنندى بعد الاثنا أياموأ طلق عمراالقلق لظبور براءته ولميكن لدحرم غيراالعلم والسكوت وانتقل محمد أَذَندًى من تلك الداروماصدق بخا(صهمنهاو بقي على جابي ومصطفي جابي في الخبس (و في سابع عشره) استفيضت الاخبار بوصول مراكب الى أبي قبركا تقدم ( وفي ثاّمن عشره ) خرج حجلة من العسكر الفرنساوية وعافروا اليي الحبهة البحرية براو بحرا (وفي عشريه اجتمع أهل الديوان فيه على المادة فبدأ لوكيل يتول انهكان يظنانه يكون حربولكن وردتأخ إران المراكب التيحضرتالى كندرية وهي نحومانة وعشرين مركباقدر جعت فقيل اوماهذه المراكب فقال مراكب فبم طائفة من الانكليز وصحبته . جماعة من الاروام ايس نيما من اكب كبار الاقليل جداو باتيها صفار تحمل الذخيرة ثم قال انحفرة سارىء كرقد كان وجهاليكم فرمان في شأن ذلك قبل أن بتبيز الامروهو وانكان قد فات موضعه من حيث انه كان يظن ان هناك حرب ولكن من حيث كونه قد برز الى الوجود فينبغي ان يتلي علي مسامعكم ثم أمر رفائيل الترجم ان بتراءته و نصه \* من عبد الله جاك : وسرعسكر أميرعام جبوش دولةجهورالفر نساوية بالشرق ومظاهم حكومتها بيرمصرحالا اليجيع الكبير والصغيرالاغنيا والفقراء المشايخ والعلماءوجميعهم الذين يتبعون الدين الحق والحاصل لجميع أهالى

والافليزموا ولوقهراور بمااستعملنا القصاص ولو بالموت عندالمخالفة ومنالذى يتغافل عمايكو زسببا لقطع مذاالداءفان رأيناقدا نعقدعلى ذلك وبجبأن يتفق معناأر باب الديوان لان حفظ الصحة واجب ولذانري كثيرا دن الناس ولاسما لتشرعون يستعمل الطبيب عند المرض وغايته حفظ الصحة ومانحن فيهمن ذلك ونذكر لكم أن بلا دالمغرب قداعتمدوا فعل الكرتيلة الآن فعلما والقساهرة اولي بان لايتأخر واعراستعمال لوسايط اذة-ربطت الاسباب بالمسببات نقيلله وماالذي تأمروزبه أن يفعل فقال هو الحذرلاغير وهوالغاية والنتيجة وهوانه ذادخلالطاعون بيتالايدخل فيماحدولا يخرجمنه أحدمع مايترتب على ذاك من القوانين لمختصة به وخد. ةالمريض وعلاج و ـ يوضح لكم ذلك فيما بعديعني أن تذء واللطاعة وعدم المخالفة وطال البحث والمناقشة فى ذلك بين أر باب الديوان والوكيل وانفض المجلس على أن الوكيل سيناوض ساريء سكرفي ذلك نم يدبر ون أمر اوطريقة يكون فيهاالراحةلاناس البلدية والفرنساوية فارذلك فيهمشقة علىأهل البلدلعدمألفته لهذمالامور روفي ثالث عشره ) ضر بت عدة مدافع من القلاع لا يدرى سببها (وفي را بع عشره) قري فرمان من ساري عسكر بالديو نوألصقت منهاز يخفي مفارق الطرق والاسواق (ونصه) بعد البسملة والجلالة من عبدالله جاك منوسر عسكر أميرعام جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشهرق ونظاهم حكومتها ببرمصر حالا الي كامل الاهالي كبير وصغيرغني وفقير المقيمين حالابجر وسيةمصر و بمملكةمصرااناس الذين مم من الاشقياء والمفسدين ولايفتشون الاعلى الاضرار بالناس واضراركم يظهر ون في وسط المدينة بيسكم اخبارار ديئه تزويرا تبخويفكم وتخويف المملكية وكل ذلك كذب وانتراء فانمانحن تخبركم جميعاأن كلا من الاهالي المذكورة من أيطائفة وملة كان الذي يثبت عليه بالاشهاد أوالنشر من نفسه بينكم ذلك الاخبار الرديئة المكذوبة تخويفالكم واضلالا بالناس ففي الح ل ذلك الرجل يملك وترمي رقبته بوسط واحدة طرق مرويااً هالى مصر انتبه واوتذكروا مذه الكلمات وكونو المستريحين البال ومترهفين الحال انما دولة لجمهور الفرنساوي حاضرة لحمايتكم وصيانتكم ولكن ناظر كذلك الي تعذبب العصاة والسلام على من اتبع الهدي والصدق والاستقامة تحرير افي شهروا نتورسنة تسع الموافق لحادى عشر شهر شوال انتهى فعلم انناس من ذلك الفرمان و رويد شي وحصول ني على حدكا دالمرتاب أن يقول خذنى وليس لذاس ذكر ولافكر الافى بواقي الفردة ومالز. هم فيالمايون ولاشغل لكل فرد الا بمحصيلمافرضعليهواملذاك بسبب الاورق الواصلةعلى بدسيدي محموداً بجدنية باللغة الفرنساويةالتي تقدمذكر ماواشتهر أيضا الهوردت عليهمأ خبار بوصول مراكب انكليزجهة أبي قير وفي ذلك المجلس سئل الوكيل عن ضرب المدانع لاى شيء فقال لابدوان أحيط علمكم ببعض ذلك في هذا المجلس وهوان المرنساوية كانت تحارب قرانات والآن وقع صلح بينهم وبين القرانات ماعدا الانكايزفانه الا أن مضيق عليه وربما كانذلك مبها لرضاه بالدخول في الصلح وقد خرج من فرانسا

منزله وعرضه وليس هومقصودا بالذات فكان كذلك وتغيب سيدى مجود وأصبح الطاب قاصده فلمالم بجدوه قبضواعلي أخيه سبدي محمدافندي ومن كان مه بالبيت وهو الشيخ خليل المنير وقرابثه اسمعيل جلى ونسيبه البر نوسي والسقاءوشيخ حارتم. وحبسوهم ببيت قائممةام وهمسبعة أنناز بالخادم المقبوض عليهأولا وأوقفواحرسابدارهم واحتمدوافي الفحص عنسيدي محمود وتكرار السؤال عليهمن أخيه ورفقائه أياما للمالم يقفواله علي خبرأ حاطوا بالدار ونهبواما فيها وصحبتهم الخادم يدلم على المتاع والمخبات ثمأصه وهمالي القلعة وضيقواءايهم وأرسلوا خلف الشوار بي شيخ قليوب ومن كان ينة تلء دهم وألز موهم باحضاره فانكر وموجحدوه ثمأ طلةو اخادمه بعـــدان أعطوه خمسين ريالا فرانسه وجملواله ألفاان دلهم عليه وقيدوا به عينا بتبعه أينما توجه فاستمر أياءا يغدو و ير و ح في مظناته فلم قعله على خبر فردو مالى السجين انياعند أصحابه ولميز الوابه حتى فرج الله عنهم وأما المطلوب فوقع له حزيدالمثقة فيمدة اختفائه وتبرأ ننهفااب أصحابه ومعارنه من العر بازوغيرهم وثبكر وامنه ولم يزل حتى استقرعند شبخ العرب موسي أبي حلاوة وأولاده بناحيــة أ.بيبه بالقايو بيه إطلاع الشوار بي ·فاكرمو. وواسوه وأخفوا أمره ولميزل مقيماءندهم في غاية الاكر ام حتى فرج الله عنه (ولما كان يوم الخيس رابع عشره) لقيدلله ضور بساب الكيشف على الكسوة استو فو خاز ندار الجمهور و فوريه وكبل الديوآن فحضر صحبتهما المشايخ والقاضي والاغاوالوالى والمحتسب بعدماأخلي المسجد من الناس وأحضر واخدا بينالكسوة لاقدمين وحلوار باطاتها وكشنواعايها فوجدوا بهابهض خلل فامروا باصلاحه ورسموالذلك ثلاثه آلانى فضة وكذلك رسموا للخدمة الذين يخدمونهاأ اف نصف فضة و خدمة الضريح ألف لصف ثم ركبو اللي منازلهم ثم طويت ووضعت في مكانها بمداصلاحها (وفي رابع عشرینیه ) ضربت مدانع کشیرة بساب ورود مرکبین عظیمین من فرانسافیهما عساکر و آلات حرب وأخبار بان بونا بار نهأغارعلي الادالنمسه وحاربهم وحاصر هموضايقهم وانهم نزلواعلي حكمه و بقى الامر ببنهم و بينه علي شر وط الصلح وانه استغني عن هذه الاشياء المرسلة وســياً بى في اثر مم مركبان آخران فبهم أخبارتمام الصلحو يستدل ذلك على أن مملكة مصر صارت في جكم الفر نسيس لايشركهم غيرهم نيهآهكذا قالواوفرؤه في ورقة بالديوان

﴿ وَاسْتَهُلُ شَهُرُ شُوالُ مِنْهُ ١٢١٥ ﴾

رُفيه) بدا أمرااط عون فانزعج الفر ا-اوية من ذاك وجردو امجالسهم من الفرش وكنسوها وغسلوها وشرعوا في عمل كرنتيلات ومحافظات (وفي قامنه) قال وكيل الديوان للمشايخ ان حضرة حاري عسكر بمث الى كتابامه اه ايضاح ما يتعلق بامرا الكرنتيلة ويم ي رأيكم في ذلك و مل وافون على رأيكم في ذلك و مل وافون على رأيكا أم تحالفون فقالو احتى ننظر ماهو المقصود فقال حضرة أرباب الديوان يجب عايهم أزيم ملوا الطريق الذي يكون سببالانقطاع هذه الدلة فاننان بغي لهم ولغيرهم الخسير فان أجابو افذ اك

وقرئ ذلك بالديوان ولم يحصل بعد ذاك غيرهم فلما كان صبح ذلك اليوم أوسل شيخ البلد بايارالي العريشي ومشايخ لديوان والوجاقلية فالماتكاملواخلع على القاضي العريشي فروة ـ مور بولايته القضاء وركب بصحبته الجميع وحملة من العساكرالفرنساوية وشيخ البلد بجانبه ومشوامن وسط المدبنة الى ان وصالوا الى المحكمة بين القصرين فجالسوا ساعة من النهار وقرى بتليده بحضرة الجيع ووكيل الديوان فوريه ثم رجمو الله منازلهم (وفي يوم الخيس) الموعود بذكره ثوجه الوكيل ومشايخ الديوان الى المشهد الحميني لانتظارحضورساريءكرالفرنسيس بسبب الكشفءلي الكسوة وازدحما نالسز يادةعلي عادتهم في الاز دحام في رمضان فلماحضر ونزل عن فرسه عند ذالباب وأرادالمبور للمسجد رأى ذلك الازدحام فهاب الدخول وخاف من العبور وسأل ممن معه عن سبب مذا الاز دحام نقالواله هذه عادة انذاس في مار رمضان يزد حون داعًا على هذه الصورة في المسجد ولوحيل منكم تنبيه كنا خرجناهم قبل حضوركم فركب فرسه ثانياوكر راجها وقال نأتي في يوم آخر وانصرف حيث جاءو الصرفوا (وفي ليلة السبت تاسعه) حصلت كائنة سر دي محمو دو أخيه سيدى محمد المروف بابى دفية وذلك ان سيدى محمو د المذكوركان بينهو بينعلى باشاالطرا بلسى صداقة ومحبة أيام اقامته بالحيزة وحج صحبته فيفسنة تسعوما تــين وأنف المماوقعت حاد تمالفر نساو بة وخرج على باشاالمذكور معمن خرج الى الشام ووردت العساكرالعثمانية صحبة يوسف باشا لوزير في العام المساضي وصحبته على بإشاالمذكور وله به مزيدالوصلة والعناية والمرجع فيالمشورة لخبرته بالاقطار المصرية ومعرفته أهالى البلاد استشار مفي شخص يدرفه يكونءينا بمصر ليراسله ويطالعه بالاخبار فاشار عليه بمحمودأ فندىالمذكورفكانوا يرالمونه ويطالعهم بالاخبار سرا فلماقدمو اللي مصرفي السنة الماضية وجري ماجري من نقض الصلح ورجوع الوزير ولميزل سيدى محمو دتأتيه المراسلات بواسطة السيدأ حمدا لمحروقي أيضا ولانعلى بإشاارتحل الى الديار الرومية فيطالمهم كذلك بالاخبار مع شدة الحذرخو فامن سطوة الفرنساوية ومجسس عيونهم المةيدةالذلك فكازيذهب الميةليوب ويتلقى ورودالقاصدو يردلها لجواب فلماكان في انتار يخ وردعليه رسول ومعه جواب وأربعة أوراق.كمتو بة باللغة الفر نساوية و فيها الامر تبوزيمها ووضعها فيأماكن معينة حيث كن الفرنساوية فوزع ثنتين وقصدوضعااثالثة في وضع جمعيتهم فلم يمكنه ذلك الاليلا فاعطاه اخادمه وأمره أن يشكها بمدار في حائط ذلك المكان وهو بالقرب من الممام المهر وف بحمام الكلاب نفعل وتلكافي الذهاب فاطلع عليه بعض الفرنسيس من أعلي الدار فنزل اليهوأخذالورقة وقبغواعلىذلك الحادم وصادف ذلكء ورحسن القلق وهويتوقع نكتة ليكون له بهاالوجاهة عنداانر نساو يتفاغتنم مذ الفرصة وقبض على الخادم معالفر نساوية وسيده ينظراليه من بعيدو علم أنهوقع في خطب لا ينجيه .: ه الاالفرار فرجع المي دار ه و تاجي معاً خيه واستشاره في ماوقع فيه وكيف يكوزالسمل فاشارعليه بالاختفاء ويستمرأخو وبالمنزل مستهدفاللقضاء وليكوزوقاية علي

أولاد تو معرفة السلالة التي هي الشير عي الحكم بالعدل و الا قصاف و يقطع الخلف والخصام بين الورثة وتقرر الولاد تو معرفة السلالة التي هي الشيء الاجلاد و الاوفراسية حقاة في الارث و هكذا ان شاء الله لا بد من المنه المقالية على وجه ما كل وقت يقتضي لنا أن ند بر السياء تستفيد بها مقال أن أراد الله لا بدأن أعتني بالمطالبة على وجه ما كل وقت يقتضي لنا أن ند بر السياء تستفيد بها و بهذا وقر و نتحقق كوننا امتثانا لا وامر دولة جهورا فر نساوية المملكة التي قد تسلمنا سياسئها و بهذا وقر و نتحقق كوننا امتثانا لا وامر دولة جهورا فر نساوية تهدة وحضرة قنصلها لاول بو نا بارئه في احضرة المثانا بي الله مبحانه وتعالى والمائل بكراه أنه بي ما أظهر تم لنا سيد المرسلين ان يجود به على زمانا مديدا وان بكون للعدل محبا وللاستقارة والحق . كر ما و وفي وعده سيد المرسلين ان يجود به على زمانا مديدا وان بكون للعدل محبا وللاستقارة والحق . كر ما و وفي وعده صادقا وان لا يكرن ، ن أهل الطمع فهذا هو ارفر الغنى الذى ارغ به لولدي لان الرجل الذى لا يهتدى الا بالمي والمناه الناه المناه الله يعالم بالمناه والمناه المناه المناه المناه بالله به طفة لدرب خيافذ لدرب الاغوات و بقي . سندا كذاك قطعة واحدة الى يومناه ذا وأظن أن مقوطها من فه لم الفرنسيس با بارود

﴿ واستهل شهر روضان سنة ١٢١٥ ﴾

(ثات هلاله) ليسلة الجمعة وعمات الرؤية وركب المحتسب ومشايخ الحرف بالطبول و الزور على العادة وأطلقواله خمسين ألف در هر الذاك نظير عوائده التي كان يصرفم في لواز مالركبة (وفي خامسه) وقع السؤال والمفحص عن كسوة الكعبة التي كانت صنعت على بده صطفي أغا كتخد اللباشا وكمات بب اشرة حضرة صاحبنا العمدة الفاضل الاديب الاريب الناظم الناثر السيداء معيل الشهير بالخشاب و وضعت في مكانم اللعتاد بلد يجد الحسيني وأهم المرائم ما المي حد الريحة و ربات المف بعضم امن رطوبة المكان وخويرالسة ف من المطراة لوكيل ان ساري عدكر قد دوالتوجه بعد تحبيتهم يوم لحميس فبل الظهر بنصف ساعة المي السيجد الحديق كيك أن ساري عدكر قد دوالتوجه بعديتهم يعيدها كاكانت و بعد ذلك بنصف ساعة المي السيجد الحديث و كشف عنما فان وجديم اخللا أصلحه ثم يعيدها كاكانت و بعد ذلك بنصون و قرى بالمجاس فر مان بمضمون ذلك (وفي ذلك اليوم) قرى فر مان مضمونه انه وردت مكاتبات من فر انسا بوقو ع الصاحبين مو ين أسل الجز الروونس بشروط بمضاد مرضية وقداً طلقو الاذن من فر انسا بوقو ع الصاحبين مو ين أسل الجز الروونس بشروط بمضاد مرضية وقداً طلقو الاذن من فر انسا بوقو ع الصاحبين مو ين أسل الحز الروونس بشروط بمضاد مرضية وقداً طلقو الاذن المجمور الفر نساوية الى آخره ولم يظهر لذاك أثر وفيه) قرى تقلد دالشيخ على المرائم الشيخ عد الرحن طاه رائم المرائم المحمولة بياراله المنابقليد القضاء بده ياط لاحماً أفنا على مو جب القررة السابقة من مدة شهرين أواكثر ومواكم الشيخ عبد الرحن طاه رائر شيدى وذلك على مو جب القررة السابقة من مدة شهرين أواكثر

والكتاب المنضل ويشتمل على مبادى ألحكمة السنية والحقوق اليقينية وهذه المبادى المذكورة لايصح بناؤهاالمتين على الحكموالحق اليقين الااذاعرضت على أحسن الآداب وتعليم العلوم بغيرارتياب وبهذين المنجأ عظم الفوائدوذاك بمساعي أناس تحدين معابر بإضات الحظ والسعدو بمثل ذلك عرفت انهلن المستحيل ان القرآن الشربف يفصح الاعلي ما هو من باب النظام لانه من دون ذلك فكل ماهوفي داالهالمالفاني ايس الامهابروخرابولايسهيء، أنكلماهومن الموجودات الكائلة كقولك تلك المتحركة بطرية ونظم من قبل من - علم اللمسير سبح نه بدع الانام كالحوم السائرة في الاعالى وبها يهتدى للسميرالحالي ثم علي الخصوص تلك الفصول الاربع المتوالي انتقالها باستمرار جولانهاثم اتصال الليل بالنهار والنهار بالليل على حدوا حدم المقدار ثم وجود المتباية توتمييز النور من الظلمات وأن ذاك وماأدراك فماذاعسي كان يحل بناو بحال العالم أسر وأيضالو عدم د ذاالنظام ولوير هة فلان نرجو جناب حضرة المشايخ والملهاء يفيدون كيف تري كاز يصير حال القطر المصري لو يتنع عن حريانه كمادنه نهره هذا المبارك المشهر لا يسمح الله سبحانه بذلك فبالشك أن البلاد قاطبة لا يمكن أن تسكن حين ذاك الاببحرسنة واحدة نقط وذلك من عدم الماءورى الارض أراضي مذه المملكة التي أنتم قاطنون بها وفي ذلك الحين كانت تصعدالرمال على الاطيان والمزارع والحيضان والناس تهلك جوعا وتعدم السكان فننشجن الارض من الاموات فنعو ذبالله الحنيظ لمائر المخلوقات واذاكان الله سبحانه رتمالي قدأ بدع كل الاشياء بمعرفته القادرة وحكمته الباهرة وجءل هذاالنظام المجيب ورتب هذه لدنبا ومافيها ترتيب معجزغر يبفقد عرفأنها بدون ذاك تعدمسر يعاوحالها بغدوم يعافالآز انمانكون منأشرالمذنبين اذاسرناسيرة كالضالين وعلى اوامره عصاة غيره نخضعين ومعذلك ننسأ لهجل شأنه أزيقو يناعلي السلوك في دينما ودنيا ناوه ندالقدركنانا فياأيها المشايخ المكرمون والعلماء المحققون ومن هم بالمسلم وصوفون لايخفاكم أن أحمل مافي انتظام في تدبيره في ند الدنيا بأسرها حدن تام هو الاحتفال والميل الي النظام الذي هوصادرتر تيبه عن حكمة الله تعالى بوجه نام ثم ان البلادو تلك النواحي الني يطلق عليها كونها في حال النجاح والحظو النارح لاتمتد هكذاالااذا كانسكانها يهتدون الى فواعدالشريعة والفرائض الصادرة عنأصحاب النطنة والادراك ويستمدون للسلوك بالمدل والانصاف خلاقا لغيرها من البلاد النعسة الحال تلك التي سكانها خاضعون على الدوام لمافيهم من العجر نة والاعتداء ولاينعطفون الاالي أهوا وأنفسه مالمنحرفة فجناب حضرة بونابارته الشهير النهيل الصنديد الشجاع الجايب لقد تقدم فامربان يحرر دفتر بكتب نيه أسماءكامل المبتين والآن حضرتكم قدطلبتم في ذفترا آخرخلافه فيه يتحرر أسما المولودين أيضا ومن-يث ذلك الابدأن أعتني منذالآن معجز بل الاهتمام به ذين الامرين وهكذاأيضا بتحرير دفترالز واجاذاكان ذلك أشدالمهمات والحوادث الواحبات ثميتيع ذلك بتجديد نظام غير قابل التغيير في ضبط الاء لاكوانتمه يزالكامل عمن ولدومات من السكان و • ذا يعرف من أ • الى كل بيت

عن الذين يدورون في الاسواق و يكشنون عور انهم و يصبحون و يصرخون و يدعون الولاية و تعتقدهم الما. ة ولا يصلون صلاة المسلمين ولا يصومون هذا جائز عندكم في ديسكم أوهو محرم فأجابوه بان ذلك حرامو مخالف لديننا وشرعنا وسنتنا فشكرهم على ذلك وأمرا لحكام تنعهم والقبض على من يرونه كذلك فانكان مجنونار بط بالمسار ستان أوغير مجنون فاماأن برجم عن حالته أو يخرج من البلد (و نيه) أرسل رئيس الاطباءالفر نساوي نسيخاه زرسالة ألفه في علاج الجدري لارباب الديوان ايكل واح. ـ د نسيخة على مبيل المح بموا لهد بة ليتناقلهاالناس ويستعملو اماأ شار البه فيهامن العلاجات لهذا الداءالعضال فقيلوا منه ذلك وأرسلواله جواباشكراله على ذلك وهي رسالة لا بأسبها في بابها ا وفي حادى عشره) وجدت امرأة مقتولة بغيط عركاشف القرب من قناطرا اسباع فتوجه بسبب الكشف عليها رسول القافي والاغاو أخذوا انغيطانية وحبسوهم وكان بصحبتهم أيضاالة بطان الحاكم بالخطولم يظهر القاتل ثم أطلقو االغيطانية بعد أيام (وفيه) كمل المكن الذي أشأ وبالاز كمية عند المكان المعروف بباب الهواء وهو المسمي في لغتهم بالكمرى وموعبارةعن محل يجتم وزبه كلعشرة ليال ليلة واحدة يتنرجون به على ملاعيب بالمبهاجماعة منهم بقصدااتسلي والملاهي مقدارأر بعساعات من الليل وذلك بلغتهم ولايدخل أحد داليه الابورقة معلومة وهيئة مخصوصة (وفي سادس عشره)ذكروا في الديوان أن سارى عسكر أمروكيل لديواز أنه يدكر لمشايخ الدبوان أن قصده ضبط واحصاء من يموت و من يولد من المـ لممين وأخبرهم أن ساري عسكر بونابارته كان في عزمه ذلك وأن يقيد له من يتصدى لذلك و يرتبه ويديره ويعمل له جامكية وافرة فلم يتم مرامه والآن يريدت يم ذاك ويطاب منهم التدير في ذاك وكيف يكون وذكر لهمأن في ذاك حكما و فوائد منه اضبط الانساب و. مرفة الاعمار فق ال بعض الحاضرين و فبه . مرفة انقضاء عدة الازواج أيضا ثمماتفن الرأىءبي أن بعلمو ابذلك قلقات الحارات والاخطاط وهم يقيدون علي مشابخ الحارات والاخطاط بالتنحص عر ذلك من خدِمة الموقح والمفساين والنساءالةوا بل ومافي معني ذلك ثم ذكر الوكيل أنسارىءسكر ولدله ولودنيذ بنيأن تكتبوله تهنئــة بذاكِ المولودالذيولدله من المرأة السلمة الرشيدية وجوابا عن هذاالرأى نكشبوا ذلك فى ورقة كبيرة وأوصامااليه الوكيل نوريه (وفي خاس عشرينه)أر-لساري عسكرالي شايخالا يوانكتاباوقرأه الترجمان الكبير رفائيل وصورته ونصه بالحرف الواحد \* بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله .ن عبد الله جاك .نوساري عسكر أمير عام جيوش دولة جمهورالفرنه اوية بالشرق ومظاهر حكومتها برمصرحالا الي حضرة المشبخ والعلماء أهالي الديوان المنيف بمصرانة اهرة حالا أدام اللة تعالى فضائاتهم وزينه فلمبيع النورلا كمال وظء هم ونجازترائضهمآميز ياممينوالآزنخبركم انالدىحر رتموءلىاملا ثفيناسرورا وقلبناحبورا شبت عند الوتحقق وفرر ماعند كممن المحبة التي شهدتم بهاو مانيكم من النعبة والنظام والعدل فحقاانه كم لمستحقون لاز لكونوافي شل هذاالمحل لذى اخترتم عليه فنحن لعلم أن القرآن العظيم الشان ذلك المصحف لاكل

منه الالتزام اضطروا الى الحروج من البلدو الهجاج وخراب دورهم ويصبحون صعاليك ولا يأتمنهم الناس وطال البحث في ذلك والوكيل مع هذا كله ينكر وقوع ذلك من ويناقش أخري الى ان انتهى الكلام بقوله ان الكلام في هذا وأمثاله ليس من وظيفتي فاني حاكم سياسة الشريعة لامد برأ من البلاد نع من وظينتي المعلوفة والنصح فقط ( وفي خامس عشرينه ) اتمق أن جماعة من أولاد البلد خرجوا المي النزهة جهة الشيخ قمر و معهم جماعة آلاتية ينون و يضحكون ننزل اليهم جماعة من العسكر الفراد اوية المقيم بن بالتلعمة الظاهرية خارج الحسينية وقيضوا علمهم وحبسوهم وأرساوا شخدا منهم الى شيخ البلد بايار وأخبر وه بمكانهم ليستفسر عن شأنهم فلقيه ثم رده الى القلعة الظاهرية ثانيا فبات عند أصحاب علم طلبهم في ثاني يوم فذهبو او صحبتهم جماعة من العسكر بالبندق محرسهم فقابلوه ومن عليهم بالاطلاق وذهبوا الى المناهم وور تبوالهم جاءة من العسكر بالبندق محرسهم على الحرف والمتسبين فانها اندرجت في أقلام العشورور تبوالهم جا مكية من صندوق الجمهورية بيضونها في كل شبر

﴿ واستهل شهر شعبان سنة ١٢١٥ ﴾

(فيه) أُحِيبِ المُلتَّزِ، وزبابقًا النزامهم عليهم وأنكرو اماقيل في رفع أيديهم وعوتب من صدق هذه الاكذوبة وانكانت صدرت من الخازندار فانما كانت على سبيل الهزل أو ببحون التحريف من الترجمان أوالناقل وفيه) حضر التجار إلى الديواز وذكر واأمر المابون وان قصدهم أن بجملوه موزعا علي الرؤس ولا يكن غير ذلك وطال الكلام والبحث في شأن ذلك ثم انحطا لامرعلي تفويض ذلك لرأيءةلاءالمسلميز وأنهم يجتمعون ويدبرون ويعملون رأيهم فىذلك بشرطأن لايتد خل معهم في هذاالام نصراني أوقبطي ومم الضامنون لتحصيله بشرط عدم الظلم وان لا يجعلو اعلي النساءولا الصبيان ولاالفقهاءولاالخدامين شيأ وكذلك الفقراء ويراعي فيذلك حال الناس وقدرتهم وصناءتهم ومكاسبهم ثم قالوا نرجو أن تضيفو الأينا بولاق ومصرالقديمة فلم يجابو الله ذلك لكونهم جعلوه ما مستقلين وقرروا عليهما فدرا آخرخلاف الذي قرروه علي . صر (وفيه لخصوا) عرضا ولطفو افيه اله بارة الماري عسكر فأجيبوا الميطلبهمماعدابولاق ومصرالقديمة وأخرجوامنأربابالحرفالصيارفة والكيالين والقبانية وجعلواعايهم بمفردهم ستين ألف ريال خلاف مايأتي عليهم من لمليون أبضايقو مون بدفعهافي كل سنة والسرفي تخصيص الثلاث حرف المذكورة دون غير هاأن صناعتهم ون غير رأس مال (ونيه) أوردوا دبوانالذلك ببيت داو دكانف خلف جامع الغورية وتقيد لذلك السيدأ حمدالزرو وأحمد بن محمو دمحرم وابرا به أفندي كاتب البهار وطائفة من الكتبة وشرعوا في تحرير دفاتر باسماء الناس وصد عاتهم وجعلوها طبقات فيقولون فلان من نمرة عشرة أوخمة أو ثلاثة أو النين أو واحدومشوا على هذا الاصطلاح (وفيه) أبطاواعشورالحريرالذي يتوجا مزد. ياطالي المحلة الكبري (ونيه) أرسل سارى عسكريساً ' الشايخ

للعريشي علىما وعليه وخرج له التة أيد بمدمدة طويلة (وفي امنه) قال غلا وجارية بباب الشعرية ونودي علمما هذاجزاءمن خان وغش وسهى بالفساد فيقال انهما كانا يخدمان فرنساويا فدساله محاوقتلاه (وفي تاسمه) حضرجماعة من الوجاقلية الى الديو أن وهم يوسف باشاجاويش ومحمد أغاسلم كاتب الجاويشية وعلىأغايحيي باشجاويش الجراكسة ومصطفى أغاابطالومصطفى كتخدا الرزآزوذكروا انهم كانوا تمهدوا بباقي الفردة المطلوبةمن الماتزمين وقدرها خمسةوع شرون ألف ريال وقد استدانوا لذلكة ورامن البن يخمسة وثلاثين ألف ريال فرانسه ليوفوا ماعليهم من الديوان وانهم أرسلوا الى حصمهم يطالبون الفلاحين بماعلهم من الخراج فامتنع الفلاحون من الدفع وأخبروا ان الفرنساويه خرجو اعليهم ومنعوهم من دنع المال الملتزمين فكتب لهم عرضحال في شأن ذلك وأرسل الى ساري عسكر ولميرجع جوابه ( وفي را بع عشره ) صنع الجنرال بليار المعروف بقائمه قام عزومة لمشايخ الديوان والوجاقلية وأعيان التجار وأكابر نصاري القبط والشوام ومدلهم أسمطة حافلة وتمشوا عنده ثم ذهبوا الى بيوتهم (وفي ثاني عشرينه) طيف بامرأ تبن في شوارع .صر بين يدي الحاكم ينادي عليهما هذا جزاء من ببيه ما لا حرار وذلك أنهما باعتاا مرأة لبعض نصاري الاروام بتسعة ريالات (وفيه) طلب الخواج الفرنسيسي المعروف بموسى كافو من الوجاقاية بقية الفردة المتقدم ذكرها فاجابوا بأن سببعجزهم عن غلاقها توقف الفلاحين عن دنع المال بأمر الفرنساوية وعدم تحصيلهم المال من بلادهم تمَّاحيلوا بمد كلامطو بلعلمي استيفاء الخازندارلان ذاكمن وظائفه لامن وظائف الديوان (وفيُّ سابع عشرينه) حضر الوحاقلية و مهم بعض آلاعبان وحريمات ملتزمات يستغيثون بأرباب الديوان ويقولونانه بلغنا أنجهو رالفر نساوية يريدون وضعأ يديهم على جميه عالالتزام المفروج عنه الذي دفعوا حلوانه ومغارمه ولاير فع أيدي اللتزمين عن التصرف في الالتزام جملة كافية وقدكان قبر ذلك أنهي الملتز مون الذين لميفر جوالهم عن حصهم المالفرار هم وعودهم بالامان والمالة صرايديهم عن الحلوان والما لثمراقي الادهم وامالانتظارهمالفرج وعودالمثمانيين فيتكرر عليهمالحلوان والمغارم فلماطال المطال وضاق حال الناس أعرضوا أمرهم وطلبوامن مراحمالفرنسارية الافراج عن بعض ماكان بأيديهم ليتميشوا بهووقع فيمذلك بحثطو يلومناقشات يطول شرحها ثمماكيني حتى بلغهمأن القصدنزع المفروجءه أيضاونزع أيدىالمسلمين بالكليةوانهم يستشفعون بأهلالديوان عند سارى عسكر بأن يدقى عليهم التزاءيم يتعيشون به ويقضون ديونهم التي استدانوهافي الحلوان ومغارم الفرد فقال فوريه الوكيل هل بالحكم ذلك من طريق صحييح فقالوا نعم بالخنامن بهض الفرنساوية وقال الشيخ خليل البكري وأناس متهمن الخازندار وقال الشيخ المهدى مثل ذلك وانهم يريدون تعويضهم من أطيان الجمهور فقال الماتر مون البيد فاالفر مانات والتسكات من سالفكم بو مابار ته ومن السلاطين المابةين وتوابهم وقائمون بدفع الخراج وأنهمور ثواذلك عن آبائهم وأسلافهم وأسيادهم وأذا أخذ

الهشملي تريد بذلك الدخر بة فقال لها نع وغما عن أنفك وأنف الفرنسيس فنفل عنه مقالته غلام كان مها مي أنه مها متي أنهو ما لى قائمة تام فأحضر ، وحبسه ويقول أبوه أخاف أن يقتلوه فقال الوكيل لالايقتل بمجرد هذا القول وكن مطمئنا ان الفر نساوية لا يظلمون كل هذا الظلم فلماكان في اليوم الثانى فتر ذلك الرجل ومعه أربعة لا يدرى ذنبهم وذه بواكيوم مضي

﴿ واستهل شهر رجب الفرد سنة ١٢١٥ ﴾

والطاب والنهب والهدم مستمرو تتزايد وأبرزوا أوامرأيضا بنقرير مليون علىالصنائع والحرف يقومون بدفعه فيكل سنةقدرهمائةألف وستة وثمانون ألف ريال فرانسهويكون الدنع علي ثلاث مران كل أربعة أشهر يدفع من المقر رالثلث وهوا ثناز وستون ألف فر انمه فدهي الناس وتحيرت أفكارهمواختلطت اذهامم وزادت وساوسهم وأشيع أزيمقوب القبطي أكفل بقبض ذلكمن المسلمين ويقلد في ذلك شكر الله واضرابه من شياطين أقباط النصارى واختافت الروايات فقيل ان قصده أن يجملها على المقار والدوروقيل بل قصده نوز يه نابحسب الفردة وذلك عشرها لان الفردة كانت عشرة ملايبن فااذي دنع عشرة يقوم بدنع واحدعلى الدوام والاستمرار ثم قيدوا لذلك رجلا فرنساويا يقالله دناويل وسموه مدبرالحرف فجيع الحرف وفرض عليهم كلء شهرة أربعة فمن دفع عشرة في الفردة يد عرأر بعة الآن فعورض في ذلك بأن هذا غير المنقول فقال هذا باعتبار من خرج من البلدون لميدخل في هذه الفردة كالمشايخ والفارين فان الذي جمل عليهم أضيف علي من بقي فاجتمع التجار وتشاوروا فيهابينهم فيشأنذاك فرأوا ارهذاشي لاطاقة للناس به منوجوه الاولوقف الحال وكساد البضائع وانقطاع الافار وقلة ذات اليد وذهابالبقيةالتي كانت فيأيدي الناس في الفرد والدوا هي المنة بعة الثاني ان الموكلين بالفردة السابقة وزعو أعلي انتجار و المتسببين وكل من كان لهاسم في الدفتر من مدة سنين ثم ذهب مافى يده وافتة رحاله وخلاحانوته وكيسه فالزموه بشقص من ذلك وكلفوه به وكتب اسمه فى دفتر الدافه ين ويلزمه ما يلزمهم وليس ذلك في الامكان التالث أن الحرفة التي دفعت مثلا ثلاثين ألفا بلزمها ثلا؛ أَ لاف في السنة على الرأي الاول وعلى الثانى اثنا عشراً لفا وقد قلءددهم وغلقت أكثر حوانيتهم لفقرهم وهجاجهم وخصوصااذا ألزموا بذلك المليون فيفر الباقي و يبقي من لا يكنه الفرار ولا قدرة للبعض بما يلزم الكل (وفيه) أمر الوكيل بتحرير قائمة تتضمن أسماء الذبن تقلدوا قضاءالبلاد من طرف القاضي والذين لميتقلدوا وأخبر ان السرفى ذلك ان مناصب الاحكام الشرعية استقرالنظرفيها لدوانه لابدمن استئناف ولايات القضاة حتى قاضي مصر بالقرعة من إبتداءسنة الفرناوية ويكتبلن تطلعلهالقرعة قايد من سارىء سكر الكبير فكتبت لهالقائمة كما أشار (وفيرابه،) قتل حماعة بالرميلة وغيرها ونودىعلهم هذاجزاء من يتداخل في الفرنسيس والعثملي (وفي سادسه) عمات القرعة على شرطها بلزاد تكوارها ثلاث مرات لقاضي مصرواستقرت

الديوان فرشا فاخرا وعينوا عشرة جلسات فى كلرشهر وانتقل الهما فوريه وسكنها بأتباعه وأعدوا للـ ترجمينوالكتبة ناالفر نساو بة مكانا خاصا يجلسون به في غير وقت الديوان على الدوام الترجمة أوراق الوقائع وغيرها وجعلوالها خزائن للسجلات ونتحوا أيضا بجانبهادارا نفذوهاالهماوشرعوا في تمميرها وتأنيقهاوسموها بمحكمة المتجر وأخذوا يرتبون أنفارامن تجار المسامين والنصاري يجاءون بهالانظرفىالقضاياالمتعلقة بقوا ينالتجار والكبيرعلى ذلك كله نوريه ولميتم ذلك المكان الثاني ( وفي خاس عشره ) شرعوا في جلسة الديوان وصورته انه اذا تكامل حضورا الشايخ يخرج اليهم الوكيل فوريه وصحبته المترجمون فيقومون له فيجلس معهم ويقف الترجمان الكبير رفائيل ويجتمع أرباب الدعاوي فيةنون خانف الحاجز عندآ خرالديوان وهومن خشب مقفص ولهباب كذلك وعنده الحاويشينع لداخاين خلاف أرباب الحوئج ويدخلهم بالترتيب الاسبق فالاسبق فيحكى صاحب الدعوي قضيه ففيترجمهاله الترجمان فازكا تسمن القضايا الشرعية فاماأن يتمهاقاضي الديوان بمايراه العلماءأو يرسلوهاالىالة ضي الكبير بالحكمة ان احذاج الحال فيهاالي كة ابة حجج أو كشف من السجل وانكانت منغير جنس القضايا اشبرعية كامو ر لالنزامأ ونحوذلك يتول الوكيل ليس دندا من شغل الديوان فانألح أرباب الديواز في ذلك يقول اكتبوا عرضالارى عسكر فيكتب الكانب العربي والسيداسمعيل يكتبءنده فيسجله كلماقال المدعى والمدعي عليه وماوقع فى ذلك من المناقشة وربما تكلم قاضي الديوان في بعض ما يتعلق بالا و رااشر عية ومدة الجلسة من قبيل الظهر بنحوثلاث ساعات الىالاذان أو مده بقايل بحسب الاقتضاء ورتبوا لكل شخص من مشايخ الديوان التسمة أر بمة عشراً انف فضة في كل شهر عن كل يوم أر بعمائة نصف فضة وللقاضي والمةيد والكاتب العربي والمترجمين وباقيا لخدم قادير تناوتة تكفهم وتغنهم عن الارتشاء وفي أول جاسة من ذلك اليوم عمات المنارعة لرئيس الديوان وكاتب السر فطلعت للشرقاوي والمهدى على عادتهم اوكذاك الجاويشية والغرج ان وكتب تذكرة من أهل الديوان خط ابالماري عكر يخبرونه فها بماحصل من تنظم الديوان وترنيبه وسر ااناس بذلك لظنهمأنه انتتح لهم باب الفرج بهذا الديوان والحاكانت الجلسة الثانية ازدحم الديوان بكَّرة الناس وأتوا اليه من كل نج يشكون (وني الشعشرينه) أمر وابجمع الشحاذين أي السؤال بَكان وينفق عليهم نظار الاوقاف ( ونيه ) أيضا أمروا بضبط ايراد الاوقاف وجمعوا المباشرين لذلك وكذلك الرزق الاحباسية والاطيان الموصدة على مصالح المساجد والزوايا وأرسلوا بذلك الى حكام البلاد والاقاليم ( وفي غايته ) ـ ضر رجل الى الديوان مستغيث بامله وازقاقي الفرز يس قبض على ولد ، وحبسه عند قائمة م وهور جل زيات وسبب ذلك ان امر أ ذجا و اليه لتشتري سمنا فقال لها لم يكن عندىسمن نكروت عليه عنى حنق منها نقالت له كأنك ندخره حتى تبيعه على 🍫 ٠٠ - جبرتي - ث

يشناعةذى وجاهة أواصرانى ومايظن انه خلص الاوالطلب لاحقها يضابمين وتنبيه فيقول ماهذا في قالله ان الزرة لم تكمل و بقي منها كذا وكذا وجعلنا على العشر فخسة أو الانة أو ماسولت لهم أنفسهم فيرى الشخص ان لابده ن ذلك فهاه و الاان خلص أيضا الاوكرة أخرى وهكذا أمرا مستمرا ومثل ذلك ماقر رعلي الملتزه بين في كانت هد ما الكسورات من أعظم الدواهي المغلقة ونكسات الحمي المطبقة (وفي خامسه) كان عيدالصايب وهو انتقال الشمس ابر جالميزان و الاعتدال الخرين و ذلك يوم سنة الفرنسيس وهي السدنة الناسعة من نار يخقياهم ويسمى عندهم هذا النهر و نده يير و ذلك يوم عيدهم السنوي فنادو ابالز بقباله الرواوة دقبالا لل وعملوا شنكات و مدافع وحراقات و وقدات بالا زبكية والقدر و فرجو اصبح ذلك اليوم بمواكبهم وعساكرهم وطبولهم و زمورهم الي خارج باب بالنهر وعملوا مقارعة عن رحموا بعد الظهر النصر وعملوا مقارعة عند من بركة الفيل وسال الى درب الشمسي وكذلك حارة الناصر بة وسقطت عدة دور من المطلة على الخايد و مكن زائد اللى آخر توت

## ﴿ واستهل شهر جمادي الثانية سنة ١٢١٥ )

فيهقر رواعلى مشايخ البلدان مقر رات يقو ون بدفه افي كل سسنة أعلى وأوسط وادنى فالاعلى وهو ماكانت بلده ألف فدان فاكثر خسمائة ريال والاوسط وهي ماكانت خسمائة فازيد للشمائة ريال والادنى مائة وخمسون ريالا وجهلوا الشيخ سليمان النيومي وكيلا في ذلك نيكون عبارة عن شيخ المشايخ وعليه حساب ذاك وهو من تحت يدالوكيل الفرنساوي الذي بقال له بريز ون فلما شاع ذلك ضجت مشايخ البسلاد لان مهم من لايلك عشاء فاتفقوا على ان وزء و اذلك على الاطيان وزادت في الحراج واستملوا البلاد والكنور من القبطة فأملوها عليهم حتى الكفور التي خربت من مدة مسنين بل سموا أسماء من غير مسميات (ونيه) شرعوا في ترتيب الديوان علي نسق غير الاول من تسعة أنفاو متمهم من لاغير وليس فيهم قبطي ولاوجا في ولا شامي ولا غير ذلك وليس فيه خصوصي و عمومي علي ماميق شرحه بل هوديوان واحدم كب من تسعة رؤسا وهم الشيخ الشرفاوي. يُيس الديوان والمهدي ماميق شرحه بل هوديوان واحدم كب من تسعة رؤسا وهم الشيخ الشرفاوي. يُيس الديوان والمهدي والسيد على الرشيدي نسيب ساري عسكر والشيخ الفيومي والقاضي الشيخ اسميل الزرقاني وكانب والسيد على الرشيدي نسيب ساري عسكر والشيخ الفيومي والقاضي الشيخ اسميل الزرقاني وكانب المرفق شرع الديمة واسميل الزرقاني وكانب المسر واثيل وترجمان صفير الياس في الشيخ الفيومي والوكيل الكمثاري فو ريه و يقال له مدبر سياسة القسر رفائيل وترجمان صفير الياس في الشيخ واختار والذلك بيت رشوان بيك الذي بحارة عاجد برسياسة واحدام ولا من فانتقل منه الي بيت الحلي بالحزنفش و عمر و بيض وفر شت قاعة الحريم به جلس يسكنه برطلمان فانتقل منه الي بيت الحلي بالحزنفش و عمر و بيض وفر شت قاعة الحريم به جلس

حاصلا من الحواصل قوموا ما فيه بما أحبوا بأبخس الا ثمان و حسبوا غرامته فان بقي لهم شيء أخذوه من حاصل جاره وان زادله ثيء أحالوه على جاره الآخر كذلك و هكذا و نقلوا البضائع على الجمال والحمير والبغال وأصحابها تنظرو قلوبهم تتقطع حسرة على ما لهم واذا فتحوا مخز نادخله امناؤهم ووكلاؤهم في أخذ رن ما يجدونه من الودائع الخفيفة أو الدراهم وصاحب المحل لا يقدر على التكلم بل ربم اهرب أوكان غائبا (وفيه) حرر وادفا تراله شور واحصوا جميع الاشياء الجايلة والحقيرة ورتبوها بدفانر وجملوها أقلاما يتفلدها من يقوم بدفع ما لها المحرروج بلواجا ع أزبك الذي بالاز بكية سوقالم زادذاك بكيفية بطول شرحها وأقاء واعلى ذلك أياما كثيرة يجتمعون لذلك في كل يوم ويشترك الاثنان فا كثر في القم الواحد شرحها وأقاء واعلى ذلك أياما كثيرة بحتمه ون لذلك في كل يوم ويشترك الاثنان فا كثر في القم الواحد كثر الاحتمام بتعمير القلاع و تحصيم او انشاء قلاع في عدة جهات و بنوابها المخازن والمساكن وصهار بجالماء و حواصل الحبيخانات حتى ببلاد الصعيد القبلية

## ﴿ واستهل شهر جمادي الاولي سنة ١٢١ ﴾

والامور من أنواع ذلك تتضاءف والظلومات تسكاثف وشرعو افي هدم اخطاط الحسينية وخارجهاب الفتوح وباب النصــرمن الحارات والدور والبيوت والمساكن والمساجــدوالحمامات والحوانيت والأضرحة فكانوا اذادهمواداراوركبوها للهدم لايكون أهلهان نقل متاعهم ولأأخذشي ءمن انقاض دارهم فيه ونهاويهدمونهاو يقلون لانناض النافعة من الاخشاب والبلاط الى حيث عمارتهم وأبنيتهم ومابقي يبيمون منهماأ حبوابابخس الاتمآن ولوقوداانيران ومابقي منكسارات الخشب يحزمه الفعلة حزماو ببمعونه علي الناس بأغلي الاثمان امدم حطب الوقودويبا شرغالب هذه الافاعيل النصارى البلدية فهدم للناس بن الاملاك والعقار مالاية درة دره وذلك مع مطالبتهم بماقر رعلي أملاكهم ودورهم مِن الفردة فيجتمع على الشخص الواحدالم بوالهدم والمطالبة في آن واحدو بعداً ن يدنع ماعلي دار. أوعةارهوماصدقأ نهغلق ماعليه الاوقددهموه بالهدم فيستغيث فلايغاث فنرى الناس سكاري وحياري ثم بعد ذلك كله يطالب بالمنكسر من الفردة و ذلك أنهم القسموا الاخطاط كمات ذم و تولى ذلك أمير الخطة وشيخ الحارة والكتبة والاعوان وزعواذاك برأيهم ومقتضي اغراضهم فاول مايجتمعون بديوانهم يشرع الكتبة في كتابة التا بهوهي أوراق صغاربا مهم الشخص والقدر المقررعليه وعلى عقار وبحسب اجهادهم ورأيهم وعلى هامشه اكراءطريق المميذين ويعطون الكلو احدمن أولئك القواسية عدة من للكالأوراق فقبل ان يفتح الانسان عيذيه ما يشعر الاوالموين واقف على بإبهو بيسده ذاك التذبيه فيوعـــدوه حستي ينظر في حاله فلا بجد بدا من دفع حق الطريق فما دو الا أن فارقه حــتي يأتيـــه الممينالة نى تنبيه آخرفينعل معه كالاول وهكذاعلى عددالساعات فان لم يوجد المطلوب وقف ذلك القواس على دار.ورنع صوته وشتم حريمه أو خادمه فيسعى الشخص جهده حتى يغلق ماتقر رعليه الحرف المستور بن ستين ألها وأسقطوا في نظير المنهو بات مائة ألف وقسموا البلدة ثمانية أخطاط وجعلوا على كل خطة منها خمسة وعشرين ألف ريال و وكلوا بقبض ذلك . شايخ الحارات والا . ير الساكن بتلك الخطة مثل المحمد سبيجهة الحنفي وعمر شاه وسو بقة السباعين و درب الحجر ومثل ذي الفقار كتخدا جهة المشهد الحسيني وخان الحالج في والنهورية والصناد فية والاشر فية وحسن كاشف جهة الصليبة والخليفة ومافي ضمن كل من الجهات والعطف والبيوت فشرعوا في توزيع ذاك على الدور الساكنة وغير الساكنة وقد موه اعال وأوسط و دون وجعلوا العال ستين ريالا والوسط أر بعين والدون عشرين ويدنع المستأجر قدر مايد فع المالك والدار التي يجدونها مغلقة وصاحبها غائب عنها يأخذون عشرين ويدنع المستأجر قدر مايد فع المالك والدار التي يجدونها مغلقة وصاحبها غائب عنها يأخذون ماعليها من حيرانها (وفي سادس عشرينه) أنرجوا عن الشيخ السادات ونزل الى بيته بعداً ن غلق الذي ماعليها من حيرانها (وفي سادس عشرينه) أنرجوا عن الشيخ السادات ونزل الى بيته بعداً ن غلق الذي تقر رعليه واستولوا على حصصه وأقطاعه وقناه وامن المناس وان لاير كبدون اذن منهم ويقتصد في أموره ومغاشه ويقال أتباعه

فيه نادوا على الناس الخارجين من مصر من خوف الفردة وغيرها بان من لم يحضر من بعد اثنين وثلاثين و مامن وقت المناداه نهبت داره وأحيط بموجوده وكان من المذنبين واشتد الامر بالناس وضاقت منافسهم و ابه الدور بأدني شبهة ولاشفيع تقبل شفاعته أو متكلم تسمع كلته واحتجب سارى عسكر عن الناس وامتنع من مقالة المسلمين وكذلك عظماء الجنر الات وانحر فت طباعهم عن المسلمين و يادة عن أول و استوحشوا منهم ونزل بالرعية الذل والهوان و تطاولت عليهم الفرنساوية وأعواله وأنصارهم من نصاري البلد الاقباط والشوام والاروام بالاهانة حق صاروا يأم ونهم بالقيام الميسم عندم وردم تم شددوا في ذلك حتى كان اذام بعض عظماته م بالشارع و لم يقم اليه بعض الناس على أقدامه وجعت اليه الاعوان و قبض واعليه وأصعد و مالي الحبس بالقلمة واستمر عدة أيام في الاعتقال تم يطلق بشفاعة بعض الاعيان (وفيه) أنز لوامصطفي باشامن الحبس وأهدوا اليه هدا يا وأمتمة وأرسو والي دويا طاقام بها أباما و ترفي الى رحمة الله تعالي

## ﴿ شهر ربيع الثاني سنة ١٢١٥ ﴾

فيه اشتداً من المطالبة بالمال وعين لذلك رجل نصر انى قبطي يسمى شكر الله فنزل بالناس منه مالا يوصف فكان يدخل إلى داراى سخص كان لطالب المال وصح بمه العسكر من الفرنساو به والفعلة و بأيديهم القزم فياً من هم بهدم الدار ان لم يدفعو اله المقرر وقت تاريخه من غير تأخير الى غير ذلك و خصوصا ما فعله ببولاق فانه كان يحبس الرجال مع النساء و يدخن عليهم بالقطن والمشاق وينوع عايم العذاب ثم رجم الى مصر بفعل كذلك (وفيه) أغلقوا جميع الوكائل والخانات على حين غفلة في يوم واحدو ختم واعلى جميعها شم كانوا بنت حونها و بهبون مانها من جميع البضائع والاقمشه والعطر والدخان خاذا بعد حان فاذا فتحوا

اعوادسر و و وقف عندبابهاشخصان من العسكر ببنادقهماملازمان ليلا ونهارا يتناو بان الملازمة على الدوام وانقضى أمره واستقرعوضه في السرعسكرية فائمـةامعبدالله جاك منو وهو الذيكان متولي على رشيد من قدومهم وقد كان أظهرانه ألم و تسمى بعبدالله وتز و ج بامر أ مسلم ة و قلد و اعوضه فيقائمه قامية بليار فلماأصبح ثاني يوم حضر قائمه قام والاغا الىالازهر ودخلااليمه وشنافي جهاته وأروقت. وزوایا. بحضرة المشایخ (وفی) برمالخیس-ضرساری عسکرعبدالله جاك منو وقائممةام والاغا وطافوابهأيفا وأرادواحفرأماكن لتفتيش علىالسلاح ونحوذلك ثمذهبوافشرعت المجاورون بهفى نقلرأ متمتهم منه ونقل كتبهم واخلاء الار وقةو نقلوا الكتب الموقو فقبها المرأماكن خارجة عن الجابع وكتبواأسماه الجاورين في ورقة وأمروهم ان لاييت عندهم غربب ولايؤ وااليهم آفاة إمطاةا وأخرجوامنه المجاورين منطائفةالترك نممانالشيخالشرقاوي والمهدى والصاوى توجهوافيعصر يتهاع دكبر الفرنسيسمنو واستأذنوه فيقفل الجامع وتسميره فقال بمضالقبطة الحاضر يناللاشمياخ هذالايصح ولايتنق فحقعليه الشيخاشرقاوي وقال كفوناشر دمائسكم ياقبطة وقصد المشابخ من ذلك بنيع الريبة بالكلية فان الازهرسمة لا يكن الاحاطة بمن يدخله فربمادس العدوه ن ببيت به واحتج بذلك على انجاز غرضه و نيل مراده من السامين والفقها، ولا يكن الاحتراس من ذلك فاذن كبير الفرنسيس بذلك لمافيه من مو افقة غرضه باطنا فلما آصبحو اقفلوه وسمر وا أبوابه من سائر الجهات (وفي غابته) جموا لوجاقاية وأمروهم باحضارماء: دهم من الاسلحة فاحضروا ماأحفير وه فشددواعليهم في ذلك نقالو المبكن عندناغير الذي أحضر ناهفتالوا وأين الذي كـنانري لعانه عنده تاريسكم نقلواتلك أساحةالمساكرالهنما نيةوالاجنادالمصر بةوقدسافر وابهما

﴿ واستهل شهر صفر بيوم الفلا ثاء سنة ١٢١ ﴾

ق أوائله افر به ض الاعيان من المشابخ وغيرهم الى بلاد الارياف بعيالهم وحريم بهم بعث حريمه واقام هوفسانر الثين محدا لحريرى وصحب معه حريم الشيخ السحيمي وصهره الشيخ المهدي فلمار آهم الناس عزم الدينير منه على الرحلة وأكثر واللراكب والجمل وغير ذلك فاما أشيع ذلك كتب الفرنسيس أوراق ونادوافي الاسواق بعدم انتقال الناس و رجوع المسافرين ومن لم يرجع بعد خسة عشر بومانه بتداره فرجع أكثر الناس محن سافر أو تزم على السفر الان أخذ له ورقة بالاذن من مشاهير الناس أو المتجم بعد أو تزم على السفر الان أخذ له ورقة بالاذن من مشاهير الناس أو التج بعدركان يكون في خدمة لم أوقيف خراج أومال أوغلال من التزامه (وفيه) قررو فردة أخرى وقدرها أربعة ملايين وقدر المايون ما تُدوستة و ثانون ألف فرانسه وكان الناس ماصد قو اقرب قدام الفردة الاولى بعد ماقاسوا من الشد الدمالا يوصف و مات أكثرهم في الحبوس ماصد قو اقرب قداد وما بالكثير منهم و خرجوا على وجودهم الى البلاد ثم دهوا بهذه الداهية أيفا فقر روا على العقار أو الدور ما ثني ألف فرانسه و على اللتز ، بين ما ثة وستين ألفا و على انتجار ما ثني ألف فرانسه و على أرباب

في العاصر إدله انبية أو أيث راخاناً ١٤٠٠ ن. يعنا لما نعيا أن خي معنا على على المعنا أن خي معنا الم لحين تأكل رمته الطيور وهذا يكون نوق التلاالذي براقاسم بيك ويسمى تل المقارب وبمدد نن ساري عسكر العام كلهبر وقدام كامل العسكر وأهل البلد الموجودين فيالمشهد ثمأ فنوا بموت السيد عبدالقادر الغزي مذنب أيضا كماذكر أعلاه وكلمانحكم يدءعايه يكون حلالاللجمهور الفرنساوي ثمهذه الفتوي الشرعية تكتب وتوضع فوقالبيت الذى مختص بوضع رأسه وأيضا أفنواعلي محمد ويحك الغزي وعبداللةالغزي وأحمدالوالى أن تقطعر ؤسهموتوضع على بابيت وجسمهم يحرق بالنار وهذا ملا يصير في الحل المدين أعلاه ويكون ذلك قدام سليان الحلبي قبل أن يجرى فيه شيء هذه الشهر يعة والفتوي تُهَمِّ لازمينطبعو اباللغــة التركية والعربيــة والفرنساوية منكلٍالهةقدرخمسمائة نسخة لكي يرسلوا ويتعلقواً في المحلات اللازمة والمبلغ يكون. شهل في هذه الفتوي محرير افي مدينة مصر في إيوم والشهر والسنة المحررين اعلاه ثم أن القضاة حطو اخطيدهم بأسمائهم برفتة كاتم السرمم في في اصله ثم هذه رجي الشريعة وآغتوي أنقرت ولفسرت على المذنبين بواسطة السيتو ين لوما كاالترجمان قبل قصاصهم في أن فهم جابوا از ماعندهم شئ يز يدواولاينقصو اعلى الذي أقر وابه في الاول فحالاقضوا أمرهم في ثمانية نية وعشرين من شهر برر يال حكم الاتفاق وقبل نصف النهار بساعة واحدة حرر بمصر في ثمانية وعشرين بر ريال السنة الثامنة من انتشار الجمهورا فمر نساوى ثم ختمو ابأصله لدفتر دارسار تلون وكاتم السر ع بينه ودنده ندخة من الاصل امضاء ينه كاتم السر اه ودندا آخرما كتبوه في خصوص هذه القضية ورسه و هوطبعوه بإلحرف الواحد ولم أغير شيأ بمارقم اذاست بمن يحرف الكلم ومافيه من محريف فهو كافي الاصل والله أعلم وأحكم خولما فرغوا من ذاك اشتغلوا بأمر سارى مسكرهم المفتول وذلك مدموته ج بثلاثة ايام كماذ كر ونصبو امكانه عبد الله جاك منو ونادو اليلة الرابع من قتلته وهي ايلة الثلاثاء خامس عشرين المحرم فيالمدينة بالكنس والرش فيجهات حكام الشرطة فلماأصبحوا اجتمع عاكرهم ﴿ وَا كَابِرِهُمُ وَطَائِفَةُ عَيْنُهُ اللَّهِ بِطُ وَالشَّوَامُ وَخُرْجُوا بُوكُبِ.شَهْدُ مَركَبَانَاوُمُشَاةً وقدوضعوه في صندوق من رصاص مسنم الغطاءو وضعوا ذلك الصندوق على عربة وعليه برنيطته وسبيفه والخنجر الذي قتر به وهو مغموس بدمه وعملواعلى العربة آربعة بيارق صغارفي اركانها معمولة بشمر اسودو يضربون بطبوهم بغيرالطر بقةالمعتادة وعلى الطبول خرقء ودوالمسكر بايديهم البنادق وهي منكسة الحاسفل وكل شخص منهم مصبذراعه بخرقة حرير سوداء ولبسواذلك الصندوق بالقطيفة السوداء وعليها قصب مخيش وضر بواعندخر وج الجنازة مدافعو بنادق كثيرة وخرجوا ن بيت لاز بكية على باب الخرق الى درب الجماميز الى جهة الناصرية فلماوصلوا الى تل المتارب حيث القلمــةالتي بنو هاهناك ر ضر بواعدة مدافع وكانوا أحضر واسليار الحلبي والثلاثة الذكور بن فامضو انيهم ماقدرعليهم ثم سار والإلجنازة المرأن وصلوا بابقصر العبني فرفعو اذلك الصدندوق وضعوم على علوة من التراب بوط بخشيبةصنموها واعدو الذاك وعملواحرا ادرابز ينوفوقه كساءابيضوزرعوا حوله

منوثم بعده المباغ قرأكامل الفحص والتفتيش الذي صدرمنه فيحق المتهومين وممسليمان الحلبي والسيد عبدالقادراالغزي ومحمدالغزي وعبدالله الغزي وأحمدالو الى ومصطفى افندي فبعد قراءة ذلك أمرساري عسكرر بنيه بحضور المتهومين المذكور ينقدامالقضاةوهم منغيرقيد ولارباط بحضور وكيلهم والابوآب مفتحة قدامكاءل الموجودين فحين حضر واساريءسكر ربنيه وكامل القضاة سألوهم جملة سؤالات وهذا بواسطة الخواجا براشو يش الترحمان نهم ماجاو بوا الابالذي كانو اقالوه حبن المفحصوا فساريءسكر رينيه سألهم أبضا انكان مرادهم يقولو اشيءمنا سبائبر ئتهم فمساج اوبوه بشيء فحالا ساري عسكر المذكوراً من بردهم الي الحبس مع الغفر اعليهم ثم ان سارى عسكرر بنيه التنت الى القضاف و-ألهم أيش رأيهم فيء تم حديث المتهومين وأمر بخروج كالرااناس من الديوان وقنل الحل عليهم لاجل يستشار وا بمضهم من غيران أحدا يسمعهم نم انوضع أول سؤال وقال سايمان الحلمي ابن أربنةوعشر بن سنة وساكن بحلب منهم بقنل ساريء سكرالهام وجرح السيتوين بروتابن المهندس ومذاصارفي جنينةسارى عسكراامام فيخمسة وعشرين منالشهر الحباري فهل هومذنب فالقضاة المذكورين ردوا كلواحدمنهم لوحده والجميع بقول واحدان سليمان الحابي مذنب السؤال الثاني السيدعبدالقادرالغزي متريقر آزفي الجامع الازهرو لادةغزة وساكن في مصرمهوم انه بالغه بالسر في غدر ساري عسكر العام وما بلغ ذلك وقصد الهروب فهل هو مذنب فالقضاة جاوبوا تماما أنه مذنب ثم وضع السؤال الثالث وقال مجمدا ننزي ابن خمسة وعشر بن سنة و لادة غزة وساكن في مصر مقرى قرآن في الجامع الازهر متهوم انه بلغه بالسرفي غدر ارىء حكر وانه حين ذلك الغادر كان نوى الرواح اتمضا فعله بلغه أيضاوهو ماعرف أحدابذلك فهل هومذنب فالقضاة جاوبو اتماماانه مذنب السؤال الرابع عبدالله الغزي ابن ثلاثين سنة ولادة غزة ومةرى قرآز في الجامع الازهر. بهوم انه كان يعرف فيغدرساريءسكر وانه مابلغأ حدابذلك فهل هومذنب فالقضاة جاوبواتماماانه مذنب السؤال الخامس أحمدالوالى ولادة غزة مقرى قرآن في جامع الازهر مهرم انعنده خبر في غدرساري عـكر وأنه أبلغ أحــدا بذلك فهـِـل هو مذنب فالقضاة جابواتـــاما انه مذنب السؤال السادس. مصطفى أنندى ولادة برصة فى براناضول عمره واحد وثمانون سنة ساكن في مصر معلم كـتاب ماعنده خبر بغدرساريءسكر فهل هومذنب فالقضاةتماماجاو بوابانه غيرمذنب وأمرواباطلاقه فبمدذلك القاضي وكيل الجمهور طلب انهـــم يفنو ابالموت على الذنبـــين المشر و-ين أعلا. فالقضاة تشاور وامع بعضهم أيعنمدوا على جنس عذاب لائق لموت المذنبين أعلاه شميدؤ ابقراءة خامس مادة من الامر الذي أخرجه أمس ساريء سكرمنو بسبب ذلك والذي بوجبه أقامهم قضاة في فحص وموت كل. منكان له جرة في غدر وقتل ساري عسكر الهام كالهبر ثم اتفقو احميه بهم أن يعذبوا الذنبين و يكون لائق للذنب الذي صدر وأفتوا ان اليمان الحلمي محرق يده اليمبن و بعده يتخوز ق و يبقى علي الخاز وقد

بموجب الامرمن الذي أتم مأمورون بعقيبه لمحاكمة السيئين وأظن أن يليق أن تصنعوا لهـم من الدذا اتالعادية ببلاد مصر ولكن عظمة الاثم تستدعىأن يصير عذابه بهيب فانسألتوني آجبت أنه يسنحق الخوزقة وان قبل كلشيءتحترق يدذا الرجل الاثيموانه هويموت باعذابه ويبقى جسده اأ كول الطبوروبجهة المسامحيرله يستحقون الموت لكن بغيرعقوبة كماقلت لكم ونبهت فليعلم الوزير والعثماية الظالمين تحتأمره حدجزاءالآثمين الذين ارتكموا بقصدا تقامهم لعدم المروءة انهم عدموا من عسكر ناواحد مقدام بب دائمي دموعناولوعتناالابدية فلايحسبوا ولايأملوا باقلال جزائناانما خليفةالسر عسكر المرحوم ورجل قدشهر شجاعة ومفهى قدماه بصفائض مبرمنير وهومشار اليه بالبنان لمعرفته بتدبير الجنودوالجمهو رالمنصور وهويهدينا بالنصرة وأماأ ولئك لممدومين القاب والعرض فلااحمرت وجوههم بانتقامهم وانهزامهم باقائمء ماعتبارهم بالنواريخ لايدانهم باقيين بالرذالة لانفع لهم قدام العالم الاا كتساب خجالتهم ولعدم المبالاة حالاكشفتها لهم أثبت محاكات كايأتي بياتها \* أولاأن سليمان الحلمي مثبت اسمه الكريه بقتل السرعسكر كلهبر فلهذا هو يكون مدحوض بنحريق يدهالبمني و تحريقه حتى يموت فوق خازوقه وجيفته باقية فيه لمأكو لات الطيور \* ثانياان الثلاثة مشايخ المسدين محمدالغزي وعبدالله الغزي وأحمدالغزي يكونوا تبيينين منكم أنهم شركاء لهذا القاتل فلذلك يكونوا مدحوضين بقطع رؤسهم \* ثالثالن الشبيخ عبدالقادر الغزى يكون مدحوضا بذلك الهذاب \*رابهاان اجراءعذابهم يصير بعودة المجتمعين لدفن السير عسكروامام العسكروناس البلدلذاك الفعل وحبودين فيه \*خامسا ان مصطفى افندي تبين غيره ثبوت مسامحته وهومطلوق الح مانوي \*سادسا ازذا الاعلام و يناته وماجرى يطبع في خمسة ندخو يؤول من لسان الفر نساوي بالعربي والتركي لتلزيتها بمحلات بلادير ، صر بكما لها بموجب المأمو رحر ربمصرا قاهرة في اليوم السابع وعشرين من شهر نا ريال سنة ثمانية من اقامة الجمهور المنصور ممضى سار تلون ( الفتوي الحارجة من طرف ديوان القضاة المنتشرين بأمر سارى عسكر العام : وأمير الحبيوش الفرنساوية في . صر) لاجل شرعية كل من لهجرة في غدر وقتل ساريء حكر العامكالهبر في السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي وفي اليوم السابع وعشرين من شهر برريال اجتمعوافي بيت سارى عسكر رينيه المذكوروسارى عسكر رو بين ودنترداراابعرلرو والجنرال ارتينه والجنرال ورانه ورئيس العسكر جوجه ورئيس المدافع فاورور ئيس المعمار برترنه والوكيل رحينه والدفتر دار سارتلون فيرتبة مبلغ والوكيل لبهرفى رتبة وكيل الجمهور والوكيل ينه فيرتبة كاتمااسر وهــــذاماصارحكم أمرساري عسكوالعام منوأمير الجيوش الفر نساوية الذى صدراً مسوأقام القضاة الذكورين ايكي يشرءوا علي الذي قتل ساري عسكر العام كابهر فياليوم الخامس والعشرين مز الشهر ولكي يحكمو اعليه بمعرفتهم فحين اجتمعو االقضاة المذكورين وساريءسكررينيه الذى هو شيخهم أص قراءة الاص المذكور أعلاه الخارج من يدسارى عسكر

حراراوتكراراباانهاروالليل مدةعشرة أياممكثه بغزة يعلمه وبعدماأعطاءأربعين غرشا أسديا ركبه بمقيبة الهجين الذي وصل مصر بعد ستة أيام وممتن بخ: جر دخل باراسط شهر :افلور بال آلي مصر التي قدسكنها سابقائلات سنين وسكن بموجب ربيانه بالجامع الكبيرو يتحضر فيهالسيئة التي هو مبعوث لهاو يستدعي الرب تمالى بالمناداة وكتب المناجاة وتعليقها بالسوره كمانه بالجامع المذكور أعلاه وتاً نسمع الار بعة مشايخ الذين قروا القرآن مثله وهم متله مولودين ببرالشام وسليمان أخبرهم سبب م اسلته وكان كل ساعة معهم متوامرين به الكن منوعين بصهو بة ومخطر ات الواحدة محمد الغزى والسيدأحمد الوالى وعبدالله الغزى وعبدالقادرا نمزى هم مشمدين سايمان بارتهان مانواه ولاعاملوا شي المانعته أولبيانه وعن مداومة سكونهم به صار وامسامحين ومشتركين في قبحة القاتل هومنتظر واحد و ثلاثين يوم معدودة بمصرفعة به جزم توجهه الي الجيزة وبذاك اليوم المتمد سر مالي الشركاء المذكورين أعلاه وكان كلشيُّ صارسهل جزم الة تل بمه: وعنه الشنيعة و بيوم الفدرة طلع السرعسكر من الجيزة متوجها اصروسليمان طوي الطرق ولحقه هلقدرحتي لزمان يطردوه مرارا مختلنة لكن هوالمكار عقيب غد رتمدا ، وفي يوم الخامس والمشرين ، ن شهر نا الجاري وصل واختنى في جنينة السر عسكر أتقبيل يد ، فأاسر عسكر لاأبي عن قيافة فقر ، وفي حال ماالسر عسكر ترك له يده ضربه سايمان بخنجر ، ثلاثة جروح وقصد الستوين بروتاين الذي هورئيس المدمار ومصاحب العرفاء وجاهد لحمايةالسر عسكولكن مانفع جسارته فهو بذائه وتع أيضامجروح عن بد القاتل المسفور بسستة حروحاتو بقي لامستطيع شيُّ وهكذا وقع بالاصيانة و «وَالذي كان ، ن الاماجد في الحرب ومخاطر أت النز أو هو أول الذين مضوا برياسة عسكر دولة الجمهور النر نساوي المنصور الرهن الرهين وهوفتح ثانيابر مصر حينئذ بهجوم حائب من العثمانية فكيف اقتدرواضم الوجعالهميق الجملة الىدموع الاجناد الى لوعات الرؤساء وجميم الجنرالية أصحابه بالمجاددة والمماجدةبالناحة وموالهمة العسكر أنتم جميما تنعوه والحاسنات تستاهله وتنبغي له القاتل سليمان ماقدريهر بمن مغاشاة الجيوش غضو ببن له الدم ظاهر فيثيابه وخنجره واضطرابهووحشة وجههه وحاله كشفواجرمه وهو بالذات مقريذنيه بلسانه ومسمى شركاه وهوكادح فسه للقال الكريه صنع يديه وهومستريح بجوابائه للمسائل وينظرمح اضر سياسات عذابه بعين رفيمة والرفاهية هي الثمر المحصول من المصمة والتفاوه فكيف تظهر بوجو والآثمين ومسامحينهم شركاء سليمان الاثيم كانو امرتهنين سروللقتل الذي حصل من غفلتهم ومكوتهم قالو اباطلا انهم ماصدقو اسليمان هومستمد دبذا الاثم وقالوا بإطلاأ يضاان لوكانواصدقو اذاالمجنون كانوافي الحال شايعين خياننه لكنالاعمال شهودتزور وننبئ أنهم قابلواالقاتل وماغيروا لهنيةالاخوف مهلك تهم ومصممين تهاكةغيرهم ولاهم مستعذرين وجها من الوجوء لاحكي لهم ثيَّ من مصطفى أفندي بما انلاظهرشي عندذاك الشيبينب معاقرته بشكل المذاب اللائق للمذنيين موتحت اصطفائكم

المنيف فقلى احتسب جدا اهتياجه لتأدية تلك الجزية لمستحقم افوظيفني كأنها ايست في لرؤية الأألم بنغريق المهبب باءه ف المصنوعة الشذيمة التي بوقوعها الرئكبت سمعتم الآن فراءة اعلام وفحص المتهمين وباقي المكنوبات عماجري منهم وقط ماظهر سيئة أظهر من هذه السيئة التي أنتم محاكمون فهما من صفة الغدارين ببيان الشهود واقرار القاتل وشركائه والحاصل كلشي متحد ورامي الضياء المهيب لمناورةذا القلل الكربه الىأناراوي لكم سرعة الاعمال جاهدنفسي ان ظفرت لمنع غضي منهم منها فلتملم بلادالروم والدنيا بكمالهاانالوزير ألاعظم سلطنة العثمانية ورؤساء جنو دعسكرهار ذلوا أنفسهم حتيأر سلواقتال ممدوم المرض الى الجريء والانجب كلهبرالذي لااستطاعوا بتقهيره وكذلك ضموا الى عيوب مغلوبية بما لمجرم الظالم بالذي ترأ و اقبل السماء والارض تذكر و اجملته كم تلك الدول اله ثمانية المحار بين من اسلامبول ومن أقاصي أرض الروم وأناضول واصلين منذ ثلاثة شهور بو أسطة الوزير لتسخير وضبط برمصروطاابين تخليثهابموجبالشروط الذي بتنفقيتهم بذاتهم مانعوا اجراءهاوالوزير أغرق برمصر وبرااشام بمناداته مستدعى بهافتل عامالفرنساوية وعلى الخصوص هوعطشان لانتقامه لفتن سرعسكرهم وفي لحظة الذين همأه لمي مصرمحتنين باغو باتالوزيركانوا محرومين شفقات ومكارم نصيرهم وفي دقيقة الذين همآساري ونجروحين العثماية هم مقبولين ومرعيين فىدورضيو فنا وضَّه فائنا تقيد الوزير بكل وجوه بتكميل سوء غفارته ثلوه منذزمان طويل واستخدم لذلك أُغا مغضو بامنه ووعدلهاعادة لطفهوحفظ رأسهالذي كان بالخطران كانيرتفي بذا الصنعالشنييع وهذا المغوي هوأحمدأغاالمحبوس بغزة منذما ضبط العريش وذهبالقدس بمدانهزام الوزير فىأوائلىشهرجرمنيال الماضى والاغا المرقوم محبوس هناك بدار متسلم البلد وفي ذلكالملجافهو منتكر باجراء السوء الخبيث الذي يستثفل التقدير لافهيم ولامعه تدبيرسيماه وعامل شي لاجراء انتقام الوزير وسايمان الحلبي شب مجنون وعمرمأر بعةوعشرون سنةوقد كان الاريب متدنس بالخطاياظهرعندذا الاغا يوموصوله القدس ويترجي صيانته لحراسة أبيه تاجر بحلب من أذيات ابراهم بإشا واليحاب يرجع له مليمان يومغ دره فقدكان استفتش الاغا عن احتيال أصل وفصل ذا الشب الجنون وعلمانه ،شتغل بجامع بين قراءالقر آن وانه هرا لآن بالقدس للزيارة وانه حج سابقا بالحرمين وانالعتةاانسكي دو منصوب في أعلى رأسه المضطرب من زيغاته وجهالاته بكمالة اسلامه و باعتماده ان المسمى منه جهادوته لميك الغير المؤمنين فمماأنهي وأيقن ان هذاهو الايمان ومن ذلك الآنما بقي تردد أحمدأغاني بيان مانوي بنه فوعدله حمايته وانعامه وفي الحال أرسله الىياسين أغاضا بط مقدار من جيوش الوزير بغزة وبعثه بعداً يام لمعاملته وأقبضه الدراهم اللازمة له وسليمان قدامتلا من خباثته وسلك بالطرق فمكث واحد وعشرين يومفى بالمالخليل بجيرون منتظر فيه قبيلة لذداب البادية وكل مستعجل ووصل غزة في أوائل شهر فاوريال الماضي وياسين أغامسكنه بالجامع لاستحكام غيرته والمجنون يواجهه

العام فجاوب لا بل حضر عنده الما عليه فقط لكو نه معلمه من قديم \* مئل ول سايمان ماعي فه عن سبب حضوره لهذا الطرف وهل هو نفسه مااستخبرعن ذلك فجاوب انكل اجتماده كن في انه يصرفه ون عنده بحيث انه رجل فتير بل سأله عن سبب حضوره فاخبر ولاجل يتقن القراءة \* سئل هل يمرف بأن -لميمان راح،ندناس ونالبلدوخ وصاع دأحد من المشايخ الكبار فجاوب انه لا يعرف شيألانه ماشافه الاقليلاو انهلم بقدر يخرج كثيرا من بيته بسبب ضعفه وكبره السئل هل أنه ما يعلم القرآن الامشاديده فجاوب نع \* سئل هل ان القرآن يرضي بالمغازاة وبأمر بقتل الكفرة وجاوب انه ما يعرف ايش هي المغازاة التي القرآن ينبي عنها \* سئل هل يملم مشاديده هذه الاشياء فجاوب وأحداختيار مثله ماله دعوة في هذه الاشباء بل انه يعرف أن القرآن ينبي عن المنازاة وان كل من قتل كافرا يكسب أجرا \* -- عُل مل علم هـ فدا الخرض سلبمان فجاوب الهما علمه الاالكذا بة فقط \* سـ على هل عنده خبر انأمس نار يخورجل مسلم قتل ساري عسكرا فرنساوية الذي مادو من ملنه وهر جوجب تعلم القرآن هذا الرجل فعل طْيب ومقبولء: دالنبي محمد نجاوب ان القاتل يقتل وأماهو يظن ان شرف الفرنساوية هومن شرف الاسلام واذا كان القرآن يتول غيره شيأهو ماله علاقة فحالاقدمنا سليمان النذكوروقابلناه بمصطفى افندى ثمسألناه هل شاف مصطفى افندى مرارا كثيرة وهل بانمه عن بيته فجاوب انه ماشانه سوي مرذو احدة لاجل انه يسلم عليه بحيث أنه معلمه القديم و بما انه رجل اختيار وضعيف قوي مارأى مناسب يخبره عن ضمير د \* مثل هل هوه ن ملة المغازين و هل ان الشايخ سمحواله فيقتل الكفارفي، صر ليكتب له أجر ويقبل عندالنبي محمد فجاوب أنه مافتح سيرة المغازاة الآالي الاربعة مشايخ فقط الذين - ماهم \* سئل هل أنه ماتحدث مع الشيخ الشرقاوي نجاوب أنه ماشاف هذا الشيخ لانهماهومن ملته بدببان الشيخ الشرقاوي شافهي وهوحنفي فبعدهذا قريناعلي سليمان ومصطفى افندي اقرارهم هذا فجاوبوا ان هــــذا موالحق ومأعنده ممابزيدوا ولاينقصوا ثم حررواخط يدهم برفقة الترجمان ونحن حرر بصرفي الروه والشهر والدنة المحر رة أعلاه أمضاء لاثنين المتهومين بالمربي امضاء لوماكا الترجيان أمضاء سارتلون امضاءكا تم السربينه \* هذه الرواية المنقولة في اليوم السابيع والعشرين من شهر برر بال السنة الثام تممن اقامة الجمهور الفرنساوى عن الوكيل سارتلون بحضور مجمع القضاة الفوضيين لمحاكمةة تلساري عسكر الهام كلمهروأ يضالمحا كمة شركاء القاتل المذكور ياأيها القضاةان المناحةااءا ،ةوالحزن العظيم الذي نحن مشتملون بهماا لآن يخبران بعظم الحسران الذي حصل الآن بعسكرنا لان سارى عسكرنا في وسط نصر الله ويما جده ارتفع بغتة من بيننا بحد بدقائل رذيل ومن بد مستأجره من كبراءذوى الخيانة والغيرة الخبيثة والآناما معين ومأمور لاستدعاء الانتقام للمقتول وذلك بموجب الشريمة من الثاتل المسفوروشركائه كمثل أشنع المخلوقات لكن دعوني ولو لحظة خالطافيض دموع عيني وحسراتى بدموعكم ولوعاتكم التي سببها هذا المفدي الاسيف والمكرم

يعرف الامر الذي خرج من ساريءسكرالعام بأن كل منشاف عشملي في البلد يخبرعنه فجاوب انه مادري بذلك \* مئل هل سكن سلمان بالجامع لسبب أنه قال له على مراده في قتل سارى عسكر فجاوب لالان كلأهل الاســـلام تقدر تسكن في الجامع \* سئل سلمان هل انه ماقال بإنهـــمما كانوا يريدوا يسك وهلو لاانه قال لهم علي سبب مجيئه لمصر فجاوب ان كامل الغرباء لازم يخبر واعن سبب حضورهم وأماهو يقول الحق ان ماأحد من المشايخ ارتضى على مقصوده فبعده له أرسلنا السيدأ حمد الوالى الى حبسه وبقي سليمان الحابي لاجل مقابلة السيدعبد الله الغزى الذي أحضرناه في الحال \* سئر سلمان هل يعرف السيد دبدالله الغزي الموجوده هذا فجاوب نع \* سئل السيدعبدا لله الغزى هل يعرف سليمان الموجودهه:ا فيجاوب نعم \* سئل السميد عبدالله الغزى هل ما بلغه نية سليمان في قتـــل سارى عسكر فجاوب وأقرأن يومحضو رسليان عرفه أنهحضر يغازي فيالكفرة وانه مراده بقتل ساري عسكر وانه قصد يمنعه عن ذلك \* سئل لاى سبب ماشكاه فجاوب انه كان يظن ان سلمان المذكورية وجه عند المشايخ الكبار وان المذكورين كانواي مو وولكن من الآن صار يخبر بالذين يحضر ون بهذه النية \* مثل هل يمرف انسليمان أخبر أحداخلافه في مصرفجاوب ان ماء: ده علم بذلك \* سئل هل يمرف ان موجود بصرناس خلاف سايمان متوكلين فى قتل الفرنساوية فجاوب ان ماء: ده خبر وأن تخمينه لم يوجد أحد فبعدذلك انقرآهذا الفحص علي الاربعة المتهومين وهمسايمان الحلبي ومحمدالغزي والسيد أحمد الوالى والسيدعبدالله الغزى وسألوم هل جواباتهم هذه صحيحة ولا نيمازائد ولاناقص فاربعتهم جاوبوا اولاثم حرروا خط يدهم منابالمر بيبر نقةالا ثنين المترجمين وكاتم السرحرر بمدينة مصر في اليوم والشهر والسينة المحررةأعلاه امضاءالمتهومين بالغربي امضاءالترجمان لوماكا امضاء دمياسومي براشويش كاتم السروترجمان سارى عسكرالعام أمضاء المبانع سارتلون أمضاء كاتم السربينه بعد خلاص الفحص المشروح أعلاه أنالمبلغ سارتلون سألت الاربعة المنهومين لمذكورين انهم بخناروا لهم واحد ليتكام عنهم قدام القضاة ويحامي عنهـم والمذكورون قالوا انماهم عارنون من يختار وا فاور بنالهماالتر جان لوما كالاجل يمشي لهم فى ذاك ﴿ بيان فحص مصطفى افندي، نهار تاريخه سنة وعشرين شهر برريالالسنة الثامنة منانتشار الجمهور الفرنساوي اناللبلغ سارللون و بينه كاتم سر القضاة المنتشرين اشرع كل من كان لهجرة في قتل سارى عسكر العام كلمبر أحضر نامصطفى اندي لكي أننحص منه على الذي قدحصل \* سئل عن اسمه وعمر .ومسكنه وصنعته فجاوب بأنه يـ مي مصطنى افندي ولأدة برصة في راناضول وعمر واحدوث انون سنة وساكن في مصرتم صنعته معلم كتاب \* سئل هل من مدة شهر شاف سلمان الحلمي فجاوب ان دندا الرجل مشدوده من مدة ثلاث صنين وانه من مدة عشرة أوعشرين بو ماخضرعند ه وبات ليلة و من حيث انه رجل فقير قال له ير و حيفتش له على محل غيره \* مثل هل سليمان المذكورماأ خبره انه حضره ن برااشام حتى يقتل ساري عسكر

الفرنساو يةماراح أبدابات عنده وأماقبل دخول الفرنساوية كان يبتعنده بعض مرار نقيل لهانه اليحكي الصحيح لاز في فحص أ مس قال انه كازير وح مرار اعديدة ببيت عند الشيخ الشرقاوي فجاوب انه ماقال ذلك يديل سايمان الحلبي هل يقدر بثبت على الشيخ محمد الحاضر بإنه كل بوم كان يخبره علىنيته في نتل ساريء سكر وخصو صاءشيةالنهار الذى صباحه صارالقتل فجاوب نع وانهماقال الا الصحيح وان الشيخ محمد الفزي ماكن بقر بالحق أمن ابضو بمكادة البلد فحالاا نضرب لحداً: طلب الهنو ووعداً نه يحكي على كل شيءٌ فار تنع عنه الضرب \*سئل مل سليمان اخبر معلى ضمير مفي قتل ساري عسكر فجاوب ان سليمان كان قال له أنه حضر من غزة لا حل أنه يغازي في مبيل الله بقتل الكفرة الفر ناوية وأنهمنمه عن ذلك بقوله انه يحصل له من ذلك ضررو ماء ونيه أنه مراده يغدرساريء حكر الاالليلة التي راح فيهاالىالحبيزة وصباحها قتله \* ـئل لايسبب ماحضراً خبرناعلى سليمان المذكور فجاوب انه أبداماكان يصدقأز واحدامثن هذا بقدر علىقتل سارى عسكرالذيالوزير بذاتهماقدرعليه يسئل ملاخبر بالذى قال له عليه سليمان لاحدمن المدينة وخصوصا الى الشبيخ الشرقاوى فجاوب أنه ماأخبرأ حدا بذلك وحتى اذا وضعوه تحتالة: ل مايقول بذلك \* ـ ؛ ل هل يعرف أحد ' خلاف سلمان حضر لاجل غدر الفر نساوبة وأينهم قاءدين فخ وب انهما بعرف وان ايماز ماقال له على أحد السئل سايمان المذكورانه يشهر رنقاءه فج وب العلميمرف أحدافي صروان تخمينه مافيه غيره الذي قاصد قتل الغرنساوية فبمدهذاصرفنا محمد الغزيالمذكور لحبسهوأبةينا سليمان لاجل نقابله معالبسيد أحمد الوالى الذي حالاً حضرناه لاجل ذلك \* مئل هل يمرف سليان الحابي الموجود همنا فجاوب نع \* ـ ثل أيضاسايمانهل يعرف السيد أحمدالوالى الموجودهم:ا فجاوب وأيضانم \* ـثلااسـيد أحمد الوالي هل ان سلمان ماأخبر معلى نبته في فتل ساري عسكر وخصوصا في العشية التي قصد بها "تبوجه لذلك فَجُوبِ انسلمان حين وصل .ن.دة ثلاثين يوما كان قالله انه حضر حتى يذازي في الكفرة وانه نصحه عن ذلك بقوله أن هذائئ غيرمناسب ومأأخبره على سـ برة ساري عسكر \* سـئل سليان المذكورانه يبين هل حدثه أحمد الوالى في قتل ساري عسكروكم يوم له ماحدثه فجاوب از في أوائل وصوله قال له انه حضر بقصدالفزو في الكه فار وان السيدأ حمدمار في له بذلك ثم بعد ـــ تة أيام أخبره علي نينه في قلل سارىج، عسكرو ومن بعدماعاد حدثه بذلك وقبل الغدربار بعة أيام ماكان قا بله فقيل للسيدأ حمار الوالى أنه لم يصدق في قوله لانه ينكران سليمان ماأ خبر ، أنه كان زاوى بقتل ساري عسكر فجاوب الآن أَلَا فَكُرُ وَسَلِّيمَانَ انْتَكُرُ انْهُ أُخْبُرُهُ \* سَيْلُ لَايُسْبِ مَاأَسْهُرُسُلِّيمَانَ المذكور فجاوبانه ماأشهره السبين الاولَّ انه كان بخمن أنه يكذب والثافي ما كان مستمنيه في فعل مادة مثل هذه \* سئل هل سليمان ماعر نه برفةائا وهل دوماتحدث مأحد بذلك وخه وصامع شيخ الجامع الذي دو المزوم يخبره بكل مايجري فجاوب نسايمان ماقال له على رفقائه وهو مأخبر بذلك أحد او لاأيضا شيخ الجامع \* - عل هل مايلزمه ثم بلغه عن كل الذى كان لازم يفعله كماشر ح أعلاه و هذا صار سرا بينهم ثممًا عطي له أر بعين قرشا الصروف السفر و بعدعشرة أيامسانر من غزة راكب هجين و وصل هذا بعدستة أيام كاعرف ابقا وانسفره من غزة كان في أوائل شهرذي الحجة الموافق الي نصف شهر فلور يال النهر نساوي فبقى باين أنه حين غدر ساري عسكر كان له واحدو ثلاثون يوما في مد إنة ، صر \*سئل هل يعرف الحنجر الملفمط دم الذي قتل به اريء سكر فجاوب بم يعرف \* سئل من اين احضر هذا الخيجر وهل احد من الاغوات أعطاه لهأمأ حدخلافهم فجاوب انهماأ حداً عطاءله وانمابحيث انهكان قاصدقتل سارىء كرتوجه الي وعشموه بشئ من طرفه ان كان يقدر ية تلساري عسكر فجاوب لابل نهم ذاتهم وعدوه انهم يساعدوه في كل مايلز مه أن كان يخرج هذا الذي من يده \* سئل هل أن الوزير نادى في الك النواحي بقتل الفرنساوية نجاوبانهلا يمله بل يعرف أنالوز يركانأرسلطاهرباشالاجل بعين الذين كانوابمصر وانه رجيع حيين شاف العمُّه لي مقبلين لبر الشام من مصر \* سيئل ول هوفقط الذي توكل في حيده الارسالية فجاوبان تخمينه مكذالان هذا الكلام قدحصل سراما بينه و بين الاغوات \*سئل كيف أوبرسل لهم حالاساعي فبمدخلاص الفحص المذكورانقرأ على المتهوم وهو حررخط يد مع المباغ وكاتمالسر والترحمان حرر بمصرفياليوم والشهر والسنة المحر رةأعلاه امضاءسايمان الحلميبالمربي امضاء كاتم السربينه \* مقابلة المتهمين مع بعضهم تمار تار يخه سـتة وعشرين من شهر بر ريال السنة الثامنة من انتشارالجمهور الفرنساوي أناالواضع اسمى فيه بلغ القضاة المنقاءين اشرع كلءن هومتهوم فيفتل ساريء سكر العامكا ببرأ حضرنا الشبخ محمدالغزى لاجل نجدد فحصه ونقا بله معسليمان الحابي قاتل ساري عسكر ولهذا كان موجو دمه االسيتو ين بينه كاتم سر القضاة المذكور ين وصار كايذكر دناه \* ـئل الشيخ محمد الغزي هل يعرف سليمان الحلبي الموجود ههذا فجاوب نع \* ـئل سايمان الحلبي هل يور ف الشريخ محمد الغزي الموجود ههذا فجاوب نع \* سئل محمد الغزي هل ان سليمان الحلبي ماقال له من قيمة واحد وثلاثين يوما انه حضر مزبرالشام من طرف أحمداً غا و ياسين أغالاجل بقتل سارى عسكر العام وهل كل يوم ماحدثه في • ذا الشغل حتى اله في آخر يوم قال له انه رائع الى الجيزة حتى يغدر الذينوى فيهسليمان علىالرواح المي الجبزة جابله ورق وحبر وقال لهانه ماير جمع الاغدافة يرانه مايخبر بالصحيح لان سايمان يحقق اله أخبره بهذه السيرة كل يو. وان عشبة فيل غدرساري عسكر كان قال له الهُ رائح لقضاء عذا لامر فجاوب ان هذا الرجل يكذب \*سئل هل كان ير و حمرار اعديدة ببيت عندالشبخ الشرقاري وهلله في الايام الاخيرة ماراح باتعنده فجاوب ان من حين دخول

الجامع وانه كأن كل يوم يتحدث معهم في هذا الامروان المشايخ المذكورين قصَّدوا يغير وأعقله عن هذا الفعل بقوطم انهمايقدرعليم وهومادعاهم اساعدته لانه كان يعرفهم بايدين وأن البوم الذي قصد انتوج، فيهليفتل ساريء ـ كرقابل أحدهم الذي هومحمد الغزي فعر فه أن مقصوده أن يتوجه الي الحيزة ليغمل هذا الغدر وانتخمينه انهمئ للجنون من حين أراداً نيقضي هذا الامر لانه لو كان له عقل ماحضر من غزة لهذا الامروان الاوراق التي وضعهاهي بعض آيات من القر آن لا نه عوائد الكتبة أولاداامرب وضمواذلك في الجامع وانه اأخذدر اهم من أحدد في مصر لان الاغوات كانوا أعطواله كفايه وان الافندي الذي كان ير وح بقرأ عنده يسمى مصطفى أفندي وكان بقرأ عليه نهار الاثنين والخيس تبع العادة ولكن ماأخبره بسيرخو فاأن ينشهر وأمامن قب ل إلار بعة مشايخ المذكو رين صحيح أنهكاز قال لهم كلُّ شيُّ لانهم من أولا د بلاد. ثم حقق لهم أنه ناوي أن يفازى في سبيل الله \* سئل ابن كان دو حين رجم الوزير من برمصر في المداء شهرجر منيال الموافق لشهر الاســـالامذي القعدة فجاوب أنه كازفي القدس حاجج من-ينكان الوزير أخذاامريش \*سئل أين شاف أحمد أغاالذي يقول انه عرض عليه مادة قتل ساري عسكر وفي أي يوم قال له ذاك نجاوب انه حين انكسر الوزير رجع الىالعريش وغزة فيأو آخرشهرشو الأوفيأ وائل شهر ذى القعدة الموانق لشهر جرمنيال الفرنساوي وانأحمدأغاالمذكو رهو منجملة أغوانالوز برولكنكان رسمءايه فيغزة منحينأخذاامريش وحين رجع أرسله الجالقدس في بيت المتسلم ثيم انه يوم وصوله توجه لم عليه في يت المتسلم وشكاله من ابراهيم باشا. تسلم حلب الذي كان يظلم أباه الذي يسمي الحاج محمداً. بين بيّاع ــــ ن و حططو . غرامات زائدة ومن الجملة واحدة قبل فرالوزيز من الشام نموقع في عرضه بشأن ذلك ثم انه رجع عنداً حمداً غا ثانى يوموان الاغاني وقتهاقال له انه محب ابرآهم بإشاوانه مايقصر و يوصيه في راحةً أبيه ولـكر بشرط أنه ير و حية بلأمبرالجيون الفرنساوية ثم في ثالث ورابيع بومكر رعليه أيضاهذا السؤ الوحالا أرسله الي ياسين اغافي غز ذلا جل أن يعطى له مصروفه وأنه من بدهذا الكلام بار بعة أيام سافر من القدس الي الخليل وهناك قمدكام يوم وماوصله ولامكتوب نأحمدأغا وأماأحمدأغ المذكوركان أرسل خداما الىغزةلاجرا يخبر ياسين أغابالذي اتفتواعليه \* سبئل كاميوم قعد في الحليل فحاوب عشرين يوما \*ــئللاىسببقعدعشرين يومافي الخليل وهل في هذه المدةماوصله مكاتيب من الاثنين الاغوات فجاوب ان السكة كانت ، لا نة عرب وانه خائف ببهم فالتزم يستنظر سفر القائلة التي سافر برفقتها والمكان في غزة في أو اخرشهر ذي القمد ةالمو افق لغرة شهر فلور يال الفر نساوي \* سئل ايش عمل في غزة و ايش قال له ياسين أغا نجاوب ان يانى يوم و صوله راح شاف الاغا و المذكو رقال له انه يعرف الشغل الذي ونهاراو يتحدث معه في هذا الامره وعدهأن يرفع الغرائم عن أبيه وانه دأة يجمل نظر ه عليه في كل

سارىءسكر وبعده ضربه سليمان المذكوركام سكينة غببت صوابه فقريناعليه أيضاهذه الاضافة فجاوب انهاحاويةالحق ومانيهازائد ولاناقص ثمختمها معنا امضاءبر وتاين امضاءسار تلون امضاء كاتم السرينه نهارتار يخه ـ تقوعشرين في شهر بر ريال السنة الثام نه من انتشارا لجمهو رالفر نساوى أناالواضع اسمي فيهمباغ القضاة المأمورفي شرع قنهاه سارى عسكر العام كلهبر ذهبت الي مساعدين سارىءسكر المذكورلاجل أنأسمع اقرارهم ثمكان مي كانم السربينه وهم قالوالنا كمايذكر أدناه الميتوين فورتونه دهو جابنأر بعة وعشرين سنة فسيال فيطابو والخيالة ومساعد عندساري عسكم كلهب قال انه في اليوم الخامس والعشرين من شهر بر ريال كان مع سارى عسكو العام حين حضر الي الازبكية يشوف بيتهالذي كانداير فيهالعمارة وانهشاف رجلابهمةخضراءوداني وحش وكان دائما تابع ساريء سكرحين كان دائر يتفرج على المحلات وانه هو وخلافه حسبوا هذا الرجل من جملة الفعلة فماأحد سأله ولكن حين نزل سارى عسكرمن بيته الى الجنينة لاجل ينفذالى جنينة سارى عسكر داماس السيتو يندهو جشاف الرجل المذكو رمدسوس بين جماعة ساري عسكرفنهره وطرده برافيعه ساعتين حين انغدرساري عسكر السيتوين دهوج الذكورعرف دلق الخائن لانه كان رماه جنب ساري عسكر و بعده حين انمسك الرجل فعرفه أنه هو الذي قبـــل بشو ية طرده من الجنينة ثم قريء هــــذا المضمون على السيتو ين دمو جالمذكور لاجل بيان هل يوجدشي خلافه يزيداً م ينقص فجاوباً ن هذاالحقحكم ماعاين وفعل ثم حر رخط يده مع كاتم السريحرير افي البوم والشهر والسنة المحررة أعلاه امضاء السيتو ين دهو ج امضاء سار المون امضاء بينــ ه كاتم السر ( ثاني فحص سليمان الحلي ) نهار تاریخه ستة وعشرین من شهر بر ریال السے: ةالثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوی نحن الواضعون أسماءنافيه الدفتر دارسار تلون برتيه مبلغ والوكيل بينه في رأبة كاتم سر القضاة المنقامين الى شرع كل من هو متهوم في غدرساري عسكر العام كلهبر أحضر ناسليمان الحلبي لاجل نسأله من أول وجديدعن صورة غدر وقنل ساري عسكر وهذاصار بواسطة السيتوين براشويش كاتم سروتر جمان ساري عسكر العام كايذكرأدناه \*-ئلاالمذكور عنقصة ساريء -كر فجاوب أنه حضر من غزة معافلة حا.لةصابون ودخان وانه كانرا كبهجين وبحيث انالةافلة كانت خائفةأن تنزل بمصر توجهت الى ريف يسمى الغيطة في ناحيــة الالفية وهناك استكري حمارامن واحـــد فلاح وحضراصر ولكن لم يمرف الفلاح صاحب الحمار شمان أحمد أغاويا ـــين أغا من أغوات الي: كمجرية بحلب وكلو. في قتل ساريء حكراله ام بسبب انه يعرف مصرطيب بحيث انه -كن فيها سابق الاث سنوات وانهم كانواوصوه أنهير وح ويسكن في الجامع الازهر وأن لا يعطي سره لاحدكايا بل يوعى لر وحه و بكسب الفرصة في قضاء شـ غله لانهاد عو تحب السر والنباه فم يعمل كل جهده حتى بقتل ساري عسكر اكن حبن وصل اليمصر التزم يسار والار بعة مشايخ الذين أخبر عنهم لانه لوكان ماقال لهم فما كانوا يـكـ نونه في

سارى عسكر وانهــم رأوه مخبا بين حيطان الجنيزــة المهدودة وان الحيطان المذكورة كانت مانعمطة بدم في بعض نواسي وانسلمان المذكوركان أيضا ملن مطابدم وانهم مسكوم في هذه الحالة وان بعده التزموا بضربوه بالسيف لاجل يشوه ثم برين المذكو رقال ان بعد حوشة سليمان بساعة في الموضع ذاته الذي كان مخبافيه شاف سكينة بدمهاو أنه سلم السكينة في بيت سارى عسكرااهام فقر بنااليه اقراره هذا وسألناه هل فيه شيء زائد أماقص فجاوب انهذا كل الذي فعله وعاينه ثم حرر خط يده مهذا امضاء برين الحيال أمضاء سارتلو ن امضاء كاتم السربينه ثم حرر أيضا بين أيدينا الشاهد الثاني وهوالسيتوين روبرت الخيال أحدالطبجية الملازمين وقال انه حين كان فمتش على الذي قتل سارى عسكر دخل في الجنينة التي فيماا لحمامان الفر نساويان لزق جنينة سارى عسكر العام وهناك شاف برنقة برين المذكور مليمان الحلمي مستخبي في ركن حيطان مهدودة وكان ملغمط دم وقى رأسه شرموطة زرقاء وازفي هذه الحالة عرفت ان هذاه والقائل وان الحيطان التي كاز فاتعلم اكانت أيضامانهمطة دم وان حين مسكوه بان منه وهم وان بمدحوثته بساعة شاف برفقةالسيتوين رين في الموضع ذاته سكينة بدمها وانهم ساموها في بيت سارى عسكر العام والسكينة المذكورة كانت مخبية تحت الارض فقرأ ناعليه اقر اره هذائم سألناه ان كان مانيه زائد أم : نص فجاوب ان هذا هوالذي فعمله وشافه ثم حرر خط يده معناحر و بمدينة مصر في النهار والشهر و الساعة المحررة أعلاه امضاء رو برت الخيال امضاء سارتلون امضاء كاتمال سرية، اناالدفتردار سارتلون المبلغ رحت الي بيت السيتوين برو تابن لانه كان راقد ابساب جروحاته ثم استلمت منه التبليخ إلا تي أدناه أناحنا قسطه طين بروتاين المهندس وعضومن أعضا مدرسة الدلم فيبرمصرانني كنت أتمشور تحت انتكميبة المكبيرة التي في جنينة ارىءسكرو تطل على بركة الاز بكية وكنت برفقة ساري عسكر العام نظرت رجلا لإبساعثمليخارج من مبتدا التكميبة بن جنب الساقية فإنا كنت بعيد كامخطوة عن سارى عسكر أنادي على الغفراء فانتبهت لاجل أشوف السيرة رأيت ان الرجل المذكور يضرب سارى عسكر بالسكينة ذاتها كاممرة فارتميت على الارض وفي الوقت سمعت سارى عسكر يصرخ ثانيا فهميت ورحت فريبان ساريء حكر فرأيت الرجل يضربه فهوضر بنى ثانيا كام سكينة الني رمتني وغيبت صوابي وماعدت نظرت شيأغيرانني أعرف طيب انناقعد نامقدار تة دقائق قبل ماأحد يسعفنا فيعده قريت مذا الاقرار على السيتوين بروتاين وسألته هل فيهزائد أم ناقص فجاوب ان هذا الذي فعله وعاينه ثمحر رخط يدءممناا مضاءبر وتاين امضاءسار تلون امضاءكاتم السربينه والسيتوبن بروتاين بمدماختم الورقةأعلاه قال ان مقصوده بضيف عليها ان بمدغدر ساريء سكر بزمان قليل حين شاف صليمان الحلبي الذى هومتهوم فى غدره وغدر ساريء سكر العام عرفه أنه هوذا ته الذي كان ضرب و ۹ \_ جرتی - ث

المعمار بريراندالوكيل رجنيه دنتردارالبحولرو والدفتردارسارتلون في وظيفة مبلغ والوكيل البهرفي. وظيفةوكيل الجمهور ( المادة الثالثة ) القضاة المذكور ون ينظر لهمكاتم سر ( المادة الرابعة ) القضاة المذكورين، نوضون الامر في الكشف والتفتيش وحوش كل مزير يدواحتي انهم يطلعوا على الذين. لهم حصة في الذنب المذكوراً و يكون عندهم خبرة ( المادة الخامسة ) القضاة المذكور ون بتفقوا على المذاب الائتى اليموت القائل ورفقائه (المادة السادسة) القضاة المذكور وزيجتمعون من نهار تاريخه الذي هوالسادس والعشرون من شهر برريال لحدخلاص الشريعة المذكورة امضاءساري عسكرمنو وهذه نسخة من الاصل امضاه الجنرال رنه كتخدا مدبر الحيوش لاشرح اجتماع القضاففي السنةالثامنة من انتشار الجهورالفرنساوي) في اليوم السادس والمشرين من شهر بر ريال حكم أمر سارىءسكر العام منو أميرالحيوشالفر نساوي المحررفينهارتار بخه اجتمعوافي بدئساري عسكر ر بنیهالمذکور و ساری عسکر ر و بین و دنتر دار البحرلر و و الجنر ل مار تینه عوضا عن ساری عسکر فرياندحكم أمر ساريءسكرمنو ثمالجنرالموراندورئبس العسكرجرجه ورئيسالهمارة برتراند ورئيس المدافع فاور والوكيل رجنيه والدفتر دارسار تلون فيرتبة مبلغ والوكيل لبهر في وظيفة وكيل الجمهور لاجل قضاءشر يعة قتل ساري عسكر العامكله برالذي انغدرأ مس تار يخه القضاة المذكورون اجتمعوا معشيخهم ساري عسكر ربنيه وعلى قرارأ مرساري عسكره نوالشر وحأعلاه وحكم المادة الثالثة المحررة فيهاستخصوا كاتم السرلهم الوكيل بينه الذى حلف كماهي العوائد ولزموظ يفته شمالقضاة المذكورون وكلواساريءسكر رينيسه والمبلغ الدفتردارسارتلون فيالتقتيش والحبس أيحلهن اكتشفوا عليه حكم ماهو محرر في المادة الرابعة المحررة أعلاه وهذا اكي يظهروا رفقاء القاتل ثمان السكينة التي وجدت مع القاتل حبن انمسك ثبقي عندكاتم السرلاجل يظهره افي الوقت الذي يلزم ثم وعدوا المجلس لصباح تاريخه فيالساعةالرابعة قبلاالظهر ثمحرر واخطيدهم معكتم السر امضاء الوكيل رجنيه امضاء رئيس المعمار بريراند أمضاء رئيس المدافع فاورامضاء رئيس المسكر حبرجه امضاء الجنرال موراند امضاء الجبرالمارتينه امضاء دفترداراأبحر لروامضاء سارىءسكر روبين امضاء ساريء حكورينيه امضاء كاتم السر بينة اقر ارااشهودنهار ناريخه في ستةوعشر بن شهر برريال السنة الثامنة من انتشار الجمهو رالفرنساوي يحن الواضعون اسماء نافيه الدفتر دارسار ثلون المسمى من حضرة ساريء سكراالهام منوأ مير الجيوش في وظيفة مبلغ حكم الامرالذي خرج من طرفه \*انتشار القضاة في شرع القاتلين ساري عسكرالعام كالهبر والسيتوين بينــــه المسمى من القضاة المذكو رين في مرانبة كاتم السرانه حضر بين يدنا يوسف برين عسكري خيال من الطبجية الملازمين بيت ساري. عسكر العام وقال لنا هو ورفيقه خيال أيضا يسمي رو برت مسكوا السلم سليمان المهموم فى غدر ساريءسكر العام وانهم وجدوه في الجنينة التي معمول فيها الحماءانالنر نساويان الملتزقان بجنينة

هذا الامر وانهلو كان إلف منه ذلك كان منعه بكل قدرته \* سئل لاي سبب ما يحكي الصحيح بحيث انه موجودة عليه شواهد فجاوب أنه غيرتمكن يوجدع ليه شواهدوا نهماشاف سليمان المذكور الالاجل أن يسلمو اعلى بمضحين نقابلوا ﴿ سَئِل مِلْ سَلْمِهِ النَّمَا خَبْرُ دَا بِدَاعَنَ سَبِّبِ مُحِيَّهُ الى مصر فجاوب حاش فبعدذلك أخروا الاثنين المذكورين وأحضروا السيدأ حمدالوالى الذي هومنهوم وسئل كمايذكر \* سئل عن المه وعمر ، ومسكنه وصنعته فجاوب أنه يسمي السيداً حمد الوالى ولادة غزة وصنعته مقري القرآن في الجامع الازهر، من مدة عشر من ولم يعرف كم عمره \*مثل هل يعرف الغرباء الذين يدخلون في الجامع فجاوب أن وظيفته يقر أولا يتنبه الي الغرباء فقيل له ان به ض الغر باء الذين حضر و اه: اك عن قر يبيقولون انهم شافوه في الجامع فجاوب انه ماشاف أحدا \*سئل هل شاف رجلا حضر من برااشام من طرف الوزير وهذا الرجل قال أنه يمرنه فجاوب لأ وأنكان يقدر وايحضرو اهذا الرجل حتى يقابله \*-ئال دل يعرف-لميمان الحلبي نجاوب أنه يعرف واحدًا يسمى سليمان الذي كان ير و ح يقر أ عندواحدافندى وكان طالب أنه يستقيم في الجامع وان هذا الرجل قال انهمن حلب ومن مدة عشرين يوماكانشافهو بمدهاماقا لهنمكان قال لهان الوزيرفي يافا وانءحاكرهما كانء: دهم دراهم وكانوا يفوتوه \*سئلهلهذا الرجلاللذكورماهوتحت حمايته فجاوب انه لم يمر فه طيباحتي بضم: ه \*سئل هل الاثنان الآخر ان المتهومانِ معارفه وهل ان الثلاثة بحدثواسواء عن قر بِأَمَّا مس تاريخه مع سليمان المذكور فجاوب لابل انه يعرف أن سليم ان المذكور كان حضر لزيارة الجامع وانه وضع في الجامع جملة أوراق مضمونها آنه كان قوي متعبدا فح لقه السئل هل المذكوراً مس أيضا ماوضع أوراقا في الجامَع فجاوب ان ماعنده خبر بذلك \* سئل هل المنع سليمان عن فعدل ذاب بليغ فجاوب اله أبدا ماحدته بهذاالشي ولكن قالله ان مراده يفعل شي جنون وانه عمل كل جهده حتى يرجعه \* ـ ئل ايش «والجنان الذيقاصد يعمله وحدثه عليه جِراوب أنه قال لهانه كان مراده يفازي في مبيل الله وان هذه المفازاةهي قتــِـلواحد نصراني ولكن ماأخــبر مباسمه وانه قصــدينه، بقوله ان ربناً عطي القوة للفرنساوية ماأحد بقدر بمنعهم حكمالبلاد فبمدهذا المتهوم المذكورانشال لمحله وهذا الفحص يحتم بجضو رسواري العساكرالجموعين بامضاء سارى عسكرمنو والدفتر دار سارتلون الذيءو ذاته حرر هذا الفحص بامرسارىءسكرمنو ثم بعدقرا ته على المنهو مين وضعوا أسماءهم وخطهم بالمربي تحريرا فياأيوم والشهر والسنة المحررة أعلاه ئلاثةامضا آت بالعربيامضاءساري عسكرمنو امضاء الدفتردار سارتلون امضاءالترجم\_انلوما كاسارىءسكر العاممنواميرالجبوش الفرنساوية فيمصر (تأسيس) (المادة الاولى) أن ينشأ ديوان قضاة لاجـــل أن يشرعوا على الذين غدر واساري عـــكر العامكلهبر في اليوم الخامس والعشرين من شهر بر ريال ( المادة الثانية ) القضاة المذكور و نبكونوا قسعة وهمسارىءسكرأر ينيسهساريءسكوفر ياندسار ىءسكرر وبين الجسنرال موراندرئيس

انه يعرفك والظاهرانك لم تذكله بالصدق فجاوب انهملهي دائمافي وظيفته وانهماشاف أحدا من برالشام بلسمع انقافلة كانت وصلت من ناحية الشرق فتيلله أيضاان ناساحضر وامن برالشام يقولون الهم تكلموامه ويمرفونه فجاوب ن هـذاغير بمكن وأنهم يقابلو معالذي فتن عليه \* سئل هل إمرف واحدااسمه سلمان كانبعربي حضر من حلب من مدة والائين يومافج اوب لا فقيل له ان هـذاالرجل يحقق انهشافه وانه أخسبره ببعضأشياءلازمة فجاوب انه ماشافه وانهذاالرجل كذاب وانه ير يدأن يموت ان كان ما يحكي الصحيح فحالا ساري عسكر ندوالي مجمد الغزي الذي هو أيضامهم ومفي قتل مارى عسكروبدي الفعنص كايذكر \* سئلءناسمه وعمرهومسكنهوصنعته فجاوب انه يـمى الشيخ محمدالغزي وعمره نحو خسة وعشرين سنة وولادة غزة وسكن ببصرفى الجامع الازهر ثم صنعته مقرئ القرآن من مدة خمس سنين وما يخرج من الجامع الالكي يشترى ما يأكل \* سئل هل يورف الغرباء الذين يجيؤن يسكنون في الجامع فجاوب ان في بعض الاوقات يحضر ناس غرباء وأماالبواب فهوالذي يقارشهم ومن قبله ينام بعض المالي في الجامع والبعض في بيت الشيخ الشرقاوي \* سئل هل يعرف رجلا يسمى سلمان حضر من برالشام منمدة ثلاثين يومانج اوبانه لم يمرؤه وانه غـــيرىمكن أن يشوف كل الناس لأن الجامع كبيرقوي \* سئل ان يحكى على الذي تكلم به معه سلمان فان المذكور يحقق انه تكلم معه في الجامع فجاوب انه يعرفه من مدة ثلاث سنين وانه كان عنده خبرانه راح مكة وأمامن بعدماشافه ولم يمرف انكان رجع أم لا\*سئل هل السميد عبد الله الغزي يمرفه أيضا فج اوب نع فقيل له محقق أن أمس تاريخه سلمان المذكور تحدث معمحصة طيبة وان الشواهده وجودة قجاوب ان هـ نـ اصحيح \*سئل لاي سبب كان بدأ يقول انه ماشافه فجاوب ان مخمينه ماقال هذا وان المترجين غلطوا \* سئل هل سلمان المذكور ما باغه عن شيئ مذنب قوي وتحقيقا الذلك معلوم عندنا أنه كان قصد ميحوشه فجاوب انه لم بمرف هذاالامروان سلمان المذكور راح وجاءكام مرة الى مصرو بقي له هذا مقدارشهر فقيل له انه موجودشواهدان ليانالمذكو ركان أخبره ان مراده أن يغدر ساري عسكر العام وانه أرادأن يمنمه فجاوب انه ما بلغه عن هذا الام بل أمس اريخه قال له انه رائح و يمكن ان ما يقير جع فبدده أحضرنا عبدالله الفزى لاجل يتفحص تانيا كاذكراً دناه \* مئل لاي سبب قال أنه لم بعرف سلمان الحلمي حين ألوه عنه بحيث ان موجودة شو اهدان هـذاله في مصر واحـدوثلاثون يوما و انه تقابل واياه لاي سبب أنكر ذلك فجاوب انهم لخبطوا عليه السؤال وان هذا الوقت بحيث انهم سألوه عن سليمان الذي من حلب في قرأنه يعرفه نقيل لدانه معلوم عندنا انه شافه مرار اكثيرة وتحدث معه نجاوب انه بقي لله ثلاثة أيام ماشافه \* سئل هل انه ما قصد يمنعه عن قتل سارىء حكر العام فيجاوب أنه ما قال له أبدا على

عسكر العام \* سئل من الذي أرسله لاجل أن يفعل هـــذاا لامر فجاوب أنه أرســــل من طرف اغات: الينكجرية وأنه حين رجيع عساكر العثملي ون مصر الي برااشام أرسلوا الى حلب بطاب شخص بكون قادرا على قتل ساري عسكر العام الفرنساوي ووعدوالكل من يقدر على هذه المادة أن يقد ووفي الوجاقات و يعطوه دراهم ولاجل ذاك هو تقد . وعرض روحه لهذا \* سئل من هم الناس الذين تصدر والم لهفي هذءالمادة في برمصر وهلسار واحد على نيته فجاوب انماأحد تصدرله وانهراح سكن في الجامع الازهرودناك شافالسيدمحمدالغزي والميدأحمدالواليوالشيخءبداللةالغزى والسيدءبدالقادر الغزى الذين سأكنون في الجامع المذكور فبلغهم على مراده فهم أشار واعليه أنه يرجع عن ذلك لان غير مكن أن يطلع من يده و يموت فرط وان كان لازم بشخصوا واحداغير ه في قضاء هذه المادة ثم انه كل يوم كان يتكام ممهم في الشغل المذكور و أن أمس تار يخه قال لهم الهرائح يقضي مقصوده و بقتل ساري عسكروانه توجه الىالجيزة حتى ينظران كان يطلع من يده وان هناك قابل النواتية بتوع قنجة سارى عكرفاستخبرعايه منهم أنكاز يخرج برأ فسألوه ايش طالب منيه فقال لهمان مقصوده بتحدث معه فقالوالهانه كل ليلة ينزل في جنينته ثم صباح تار يخه شاف سارى عسكرمعدياللمقياس وبعد مماشي الي . المدينة تتبعه لحين ماغدره هذاالفحص صار من حضرة ساري عسكرمنو بجضور باقي سوارى العساكر الكبار وملازه ين ببيت سارى عسكر العام ثم انختم مامضاء سارى منو والدفتر دار سارتلون في اليوم والشهروالسنةالمحررةأعلاهثم انقرأعلى المتهوموهوأ يضاخط يدهواسمهبالمر بىسليمان امضاءساري عسكرعبدالله منوامضاء سارى عسكردا ماس امضآ الجنرال والتين امضاءا لجنرال موراندا مضاءالجنرال مارتينه أمضاء دفتر دارالبحرلر والمضاء لدفتر دارسار تلون امضاءالتر جمان لوماكا امضاءالتر جمان حنا روكه امضاءداميانوس براشويش كانم السر وترجمان سارىءسكر العام ﴿ فحص الله ته مشابخ ﴾ المهمين نهار تار يخه خمسة وعشرين فيشهر برريال السنة الثامنةمن انتشارا لجمهور الفرنساوي في. الساعة الثامنة بمدالظهر حضروافي منزل سارىء سكرااه ام منو أمير الجيوش الفرنساو بة السيدعبدالله الغزى ومحمدالغزي والسيدأ حمدالوالي وهم انثلاثة متهو مين فى قتل ساري عسكرالعام كلهبر فسارى عسكو منوأً من بفحصهم نبدي ذلك حالا في حضور به ضسوارى المساكر المجتمه ين لذلك و بو اسطة السنوين. لوما كاالترجمان كمايذ كرأدناه السيدعبد الله الغزى هو الذي سئل أو لا لوحده \* سئل عن اسمه وعن مسكنه وصنعته نجاوبأن يسمي السيدعبدالله الغزى ولادة غزة ومسكنه في مصر في الجامع الازهر وهناك كان كاره ـ تريُّ القرآن وانه لم يعرفكم عمره ولكن تخمينه بجيء ثلا ين سنة \* سئل انكانت كنته في الجامع الازهرهل يعرف جميع الغرباء الذين يدخلونه فجاوب انه ساكر ليل ونهار ويعرف الغرباء الذين فيه \* مثل هل يعرف رجلاحضر ونبر الشام من مدةشهر فجاوب ان من مدة خمسين يوم ماشاف أحد أحضر من برالشام فقيل له أن رجالا من طرف عرضي الوزير حضر من مدة ثلاثين يوماقال.

الدفتر دارسار تلون الذي أحضره سارى عسكره نولاجل ذلك المنهو مالمذكور \*سئل عن اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب آنه يسمي سليمان ولادة برالشام وعمر مأر بعةوعشر ونسنة ثم صنعته كاتب عربيوكانت كنته في حلب \* مثل كمزمان له في مصر فجاوب انه بقي له خمسة أشهر و انه حضر في قافلة وشيخها يسمى سليمان بوريجي \* سئل عن ملنه فجاوب أنه من ملذ محمد وانه كان سابقا سكن ثلاث سنين في مصر و?الآث سنين آخري في مكـة والمد بنة \*ســـئل هل يعرف الوزير الاعظم وهل له مدة ماشا فه للم يمرف أحداواً كثرقعاده في الحامع الازهر وجملة ناس تعرفه وأكثرهم يشهدون في مشــيه الطيب \* سئل هلراح صباح تار يخه الحيزة فحاوب نع وأنه كان قاصد ينشبك كاتب عنداً حد ولكن ماقسم له نصيب \*سئل،عن الناس الذين كتب لهم أمس فحجاوب انكلهم سافر و \* سئل كيف يكن انه لم يمرف أحدامن الذين كتبطم في الايام الماضية وكيف يكونون كلهم سافر وانجاوب انه ايس يمرف الذين كان يكتب لهم وان غير ممكن ان بفتكرا - ماهم \* سئل من موالاً خرفي الذين كتب لهم فجاوب انه يسمي محمدمغر بىالسويسى بياعءر قسوس وأنهما كتب لاحدفى الجيزة \*سئل ثانياعن سببر وحته الحيزة فحاوب داءًا أنه كان قاصدا ان ينشبك كالباء سئل كيف مسكو . في جنينة ساري عسكر فجاوب أنهما أغمك في الجنينة بل في عارض الطريق نذاك الوقت انقال له انهما ينجيك الاالصحيح لازعكر الملازمين مسكوه في الجنينة وفي المحل ذا ته انوجدت السكنية وفي الوقت انبرضت عليه فجاوب صحيح انه كان في الجنينة ولكن ماكان مستخبي بل قاعد لان الخيالة كانت ماسكة الطرق وماكان يقدر أن يروح للمدينة وان ما كان عنده سكينة ولم يعرف انكان هذا موجود في الجنينة \* مثل لاي سبب كان تابع ماريءسكر من الصبح فجاوب انه كان مراده فقط يشوفه \* سئل هل يعرف حتة قماش خضرة التي باينة متطوعة من لبسه وكانت انوجــدت في المحل الذي انغدر فيــه ساريءــكر فيجاوب بان هـ ذه ماهي تعلقه \* سـ ئل ان كان يحدث مع احدفي الجيزة و في اي محل نام فجاوب انه ماتكام معناس الا لاجل مشتري بمض مصالح وإنه نام فى الجيزة في جامع فاشار واله على جروحاته التي ظاهرة في دماغه وقيـــل له ان هـــذه الجروحات بينت انه هوالذي غـــدرسارىء سكر لاز أيضا الستوين بروتاين الذي كان مهم عرفه وضربه كم عصايه الذين جرحوه فجاوب انه ما انجرح الاساعة مامكوه \* سئل هل كانتحددثنهار تاريخه مع حسين كاشف أو مع مماليكه فجاوب انه ماشافهم ولا كلههم فلما انكان المهموم لم يصدق في حواياته أمر ساري عسكر أنههم يضربونه حكم عوائد البلاد فح لا انضِرب لحداً نه طاب المغوووعدا له يقر بالصحيح فارتفع عنه الضرب وانفكت له سواعده وصاربحكي من أول وجديد كما هوم شمروح \* سئل كم يوم له في مدينة مصر فجاوب انه له وإحدو ثلاثون يرماوانه حضرمن غزةني مناأيام على هجين \*سئل لاي سبب حضرمن غزة فجاوب لاجل ان يفتل ساري

قوله الخامس سقط الرابع من عبارته ٢٢٣ – قوله برريال هكذا بالاصل في عدة مو اضع اسماءنا وخطنافيه باش-كمهموالجرايحي من أول مر نبةالذي صار مرنبةباش جرايحي في غيبته انتهينا ﴿ حصة ساعتين بعدالظهر الى بيتسارىء سكرالهام في الاز بكية بدينة مصر وكان سببر وحتناه وأننا سمعنادقة الطبل وغاغةالناس التى كانت نخبرأن سارىء سكرااءامكا ببرا نغدر وقتل وصلناله فرايناه في آخر نفس فحصنا عن جروحاته فنحقق لنا نه قدا نفهرب بسلاح مدبب ولهحدوجر وحاته كانت اربعة الاول منها محت البزفي الشقة اليمني الثاني أوطي . ن الاول جنب السوة الثالث في الذراع الشمال نافذمن شقه لشقه والرابع فيالخداليمين فهذاحر رنااببانبالشرح فيحضورالدفتردارسارتلون الذي وضعاسمه فيه كمثلنالاجل أن يسلمالبيان المذكور اليسارى عسكرمدبر الحيوش محريرافي سراية سارى عسكر العام فياانهار والسنة المذكورة فى الساعة الثالثة بعدالظهر بامضاء باش حكيم وخط الجرابحي منأول مرتبة كازابيانكاوالدفتر دارسار للونشر حجر وحاتالستوين بروتاين المهندس نهار تاریخه خمسة وعشر ین من شهر بر ر یال اله: ۱ اثناء: ه من انتشار الجمهور الفر نساوی فی الساعة الثالثة بعد الظهر محن الواضعون أسماءنا وخطنا فيهباش حكيم وحرايجي من أول مرتبة الذي صار مرتبة باش حرايحي في غيبته الطلبنا من الدفتردار سار للون اننا أسل بيان شرح حروحات الســـتوين بروتاين المهندس وعضو مناعضاء مدرسةالعلماء فيبرمصر الذي انفدرهوا يضافي جنب ساري عسكر العام كلهبر. دبر الجيوش ومفهر وبستا امرار بسلاح. دبب وله حد وهذا بيان الجروحات الاول في جنب الصدغ الثاني في الكف في عظمة الاصبع الخنصر الثالث بين الضلوع الشمالية الخامس في الشدق الشمالي والسادس فى الصدر من الشقة الشمالية وشق نحوالدرق ثم الي تأبيدذ لك وضعنا ا اسماءنا وخطنانب برفقة الدفتردار سار تلون محريرا في سراية ـ ارى عسكر مدبر الجيوش في البوم والشهر والسنة والساعةالمرقومة اعلاء بامضاء باشحكيم وخط الجرايحي من أول مرنبة كازا بيانكا آ والدفتردارسار تلونءن ﴿أُول فحص﴾ سايمان الحابي نهارتار بخه خسة وعشرين في شهر بر ريال.ن السنةانامنة منانتشارالجمهورالفرنساوى في يتساريء يكرداماس مدبرالحيوش واحد فسيال من ملازمين بيت ساري عسكر العام حضر و بيده ماسك راجل من أدل "بلدمدعيا ان هذا دو الذي قتل ساري عسكر العام كله برالمته و مالذ كورا نعرف ن الستوين بر وتاين المهندس الذي كان معساري عكر-بن انفدر لانه أيضا انفرب برففت بالخنج ذاته و نجرح بهض جر وحات \*نا في المتهوم المذكور كانانشاف بينجماعة سارىءسكر منحد الجيزة وانوجدمخبي فيالجبينة التي حصل فبها أ . القاتل وفي الجنينة نفسها نوجدا لخنجر الذي به انجر حساريء حكر و بهْض حوائج أ بضابتوع المنهوم ﴿ غَالابديُّ النحصبُحضورساري عسكر.نو الذي هو أقدم اقرآنه في العسكر و تسلم في مد بنة مصر أبحج والنحص ألمذكورصار بوالطفالخواجابراشو يشكاتم سروتر حجان ساري عسكرالعام ومحررهن يد

وجدوه منزويافي البستان المجاور لبيت ساري عسكر الممروف بغيط مصباح بجانب حائط منهدم فقبضوا عليه فوجدوه شاميا فاحفمروه وسألوه عن احمه وعمره و بلده فوجدوه حابيا واسمه سايمان فسألوه عن محل مأواه فاخبرهم نه يأوى ويبيت بالحامع الارهر فسألوه عزممار فهور فقائه وهل أخبر أحدا بفعله وهلر شاركه أحدفي رأيه وأقره علي فعلهأونهاه عن ذلك وكمله بمصرمن الايامأ والشهور وعن صنعته وملته وعاقبوه حتى أخبرهم محقيتة الحال نعند ذلك علمو اببراء فأهل مصرمن ذلك وتركوا ماكانوا عزموا عليهمن محاربة أهل البلد وقدكانوا أرسلوا أشخاصا من ثقلتهم تفرقوافي الجهات والنواحي بتفرسون فيالناس فلم يجدوا فيهم قرأتن دالة على علمهم بذلك ورأوهم يسألون من الفرنسيس عن الخبر فتحتقو امن ذاك برامتهم من ذلك ثم أنهم أمروا باحفار الشيخ عبدالله الشرقاوي والشييخ أحمد العريشي القاضي واعلموهم بذاك وعوقوهم الى نصف الميل وألزه وهم باحضار الجماعة الذين ذكرهم القاتل وأنه أخبرهم بفعله فركبواوصحبتهم الاغآ وحضروا الىالجامع الازهر وطلبوا الجماعة فوجدوا ثلاثةمنهم ولميجدوا الرابع فاخذهم الاغاو حبسهم ببيت قائممقام بالازبكية نممانهم رنبوا صورة محاكمة على طريقتهم في دعاوي القصاص وحكموا بتتل الثـــلاثة أنفار المذكورين مع القاتل وأطلقوا مصطفي انندى البرصلي لكونه لميخبره بعزمه وقصده فقتلوا الثــلائة الذكوزين ليكونه أخبرهم أنه عازم على قصده صبح ارنخه ولمخبروا عنه الفرنسيس فكانهم شاركوه في الفعل وانقضت الحكومة على ذلك وألنوا في شأن ذلك أوراقاذ كروا نبها صورة الواذمة وكيفيتها وطبعوامنها نسخا كثيرة باللغات الشلاث الفرنساوية والتركية والعربة وقدكنت أعرضت عن ذكرها لطولها وركاكة تركيبها لقصورهم في اللغة ثمراً بتكثيرا من الناس تتشوق ننسه الي الاطلاع عليها لتضمنها خبرالواقعة وكيفية الحكومة ولمافيها من الاعتبار وضبظ الاحكام من هؤلاءالطائفة الذين يحكمون العقل ولايتــدينونبدينوكيف وقدنجاري علي كبيرهم ويعسو بهمرجل آفاقيأهوج وغدره وقبضو اعليه وقرر و. ولم يعجلوا يمتله وقتل نأخبر عنهم بمجر دالاقرار بعدان عثر واعليه النائلوكر رواعليهالمؤال والاستفهام مرةبالنول ومرةبالمةو بةثمأحضروامن أخبرعهم وسألوهم على انفرادهم ومجتمعين ثم نفذوا الحكو. ة فيهم بـــالقنضاه التحكيم وأطلةوا مصطفى افندي البرصلي الخطاط حيث لم يلزمه حكم ولم يتوجه عايه قد اصكايفهم جميم ذلك من فحوى السطور بخلاف مار أبناه بعدذلك منأفعال أوباش المساكر الذين يدعون الاسلام ويزعمون انهم مجاهدون وقتلهم الانفس وتجاريهم ليهدمالبنية لانسانية بمجر دشهو أتهما لحيوانية مماسيتلي عليك بعضه بعد

﴿ وصورة ترجمــة الأوراق المذكورة ﴾ بيان شرح الاطلاع على جسم ساري عسكر العام كلهير يوم الخامس والعشرين من شهر بر ريال من الســـة اثامنة من انتشار الجمهور النرنساوي نحن الواضمون تآليف وتقييدات وتحقيقات ورسائل في فنون شي ورسالة بليغة في قوله تعالى أستكبرت أمكنت من العالمين وكان الباعث له علي تأليفها مناقشة حصلت بينه و بين الشيخ أحمد يونس الخليفي في تفسير الآية بمجلس على بيك الدفتر دار فظهر بها على الشيخ المذكور وأجازه الامير المذكور بأن رتبله تدريسا بالمشهد الحسيني ورتب له معلو ما بوقنه وقدره كل يوم عشرة أنصاف فضة يستغلها من جانب الموقف في كل شهر واستمريق بضهاحتى مات في شه بان من هذه السنة رحمه الله ولم يخلف بعده مثله في الفضائل والمعارف

ثم دخلت سنة خمسة عشر ومائنين وألف

كان ابنداء المحرم يوم الاحد ( في خامسه ) أصدوا الشبيخ السادات الى القلمة وكان أرسل الى كبار القبط بإن يسمو افي قضيته ورهن حصصه ويغلق الذيعليه فردواعليه بإنه لابدمن تشهيل قدر نصف الباقي أولا ولايمكن غير ذلك وأماالحصص فليست في تصرفه ولما تكرر ارساله للنصاري وغيرهم تقلوه الى القامة ومنموه الاجتماع بالناس وهي المرة الثالثة (ونيه) أشييع حضورهما كب وغلابين من ناحية الروم الميثغر سكندر بتوسافرسارىءسكر كلهبر وصحبته ألعسا كر الفرنساوية فغاب أياما شمعادالى مصر ولم يظهر لهذا الخبرأثر (وفيه) طلبواء سكرا من القبط فجمه وامنهم طائفة وزيوهم بزيهم وقيدوابهمهن يعلمهم كيفية حربهم ويدربهم على ذلك وأرسلو اللى الصعيد فجمعوا من شبانهم نحو الالفين وأحضرو مم الى مصر وأضافو هم الي المسكر ( وفي حادي عشرينه ) أعادوا الشبيخ احمدالعريشي المالقضاءكا كانوعملوالهموكباورك معه أعيآن الفرنسيس وسواري عساكرهم بطبولهم وزمورهم والمثايخ والتجاروالاعيان وبجانبه قائممةام عبدالله منوالذى كأن ساري عسكر برشيد فلم يزالوامعه حتى أو صلوء الى المحكمة الكبري بعدان شقوا به إلمد إنة ( وفي ذلك اليوم أعني يوم السبت ) وقعت الدرة عجيبة وهوأن سارى عسكر كلهبركان مع كببرالمهندسين يسيران بداخل البستان الذى بداره بين والازبكية فدخل عليه تنخص حلبي وقسده فأشار اليه بالرجوع وقال له مانيش وكزرها فلم يرجع وأوهمه كتين النله حاجةو هو مضطر في قضائها فلمادنا منه مداليه يده اليساركا نه يريد تقبيل يده فمداليه الآخريده فة بض عايه وضربه بخنجر كان أعده في يده اليمني أربع ضربات متوالية فشق بطنه وسقط الي الارض صارخافصاح رنيقه المهندس فذهب اليهوضربه أيضاضر بات وهرب فسمع العسكر الذين خارج الباب صرخةالمه: دس فدخلوامسرعين فوجدوا كلهبر مطروحا و به بعض الرمق والمبجدوا ﴿ إِلَّهُ القاتل فانزعجوا وضر بواط لهم وخرجوا مسرعان وجروامن كلناحية ينتشون علي القاتل واجذم ررؤساؤهم وأرسلوا المساكرانى الحصون والقلاع وظنوا انها من فعل أهل مصر فاحتاطوا بالبلد. وهمروا المدافع وحرروا القنابر وقالوالابد ن قتل أهل صرعن اخرهم ووقعت دوجة عظيمة في الناس وكرشةوشدة انزعاج وأكثرهم لايدرى-قيقة الحال ولم يزالوا ينتشون علي ذلك القانل حتي

والفصن قد ماس بأزهاره \* الاغدت كالدر في الانتظام \* وعطرالروض مرورالصبا على الرباحين فأبري السقام \* كنما الورد على غصنه \*تيجان ابريزعلى حسنهام كانما الفدر ان خلجان أغرصان النقا والنهر مثل الحسام \* كأن منظوم الزراجين يا فوت غدامن نظمه في انسجام \* كانما الآس عدار على \* وجننه وقد علاها ضرام كانما الورقاء الماشدت \* تتلوعلينا فضل هذا الامام

غماستمر في مدحه وهي طويلة مسطرة بديوان المذكوريقول في آخرها

بنمراك مولانا على منصب \* كان له فيك مزيد الهيام \* وافاك اقبال به دائك وعشت مسعود ا بطول الدوام \* فقد رأينا فيك ما رتجي \*لازلت فينا ما لما السلام

ولما حصلت واقعة الفرنسيس خرج تلك الديلة مع الفارين و ذهب الى بيت المقدس و توفي هناك في هذه السنة و ومات السيد الافضل والسند الاكمل المقري ابن المقري والفهامة الذي بكل فن على التحقيق يدرى بدراً ضاء في سماء العرفان وعارف وضح دقائق المشكلات باتقان فلله دره من فاضل أبر زدر واللطائف من كنوزها وكشف عن مخدرات الفهوم لذا. ها فاظهر الانفس من تفيسها والاعن من عزيزها فلا غروفانه بذلك حقيق كيف لاوماذ كرمن بعض صفاته التي به تليق العلامة الشريف الحسن بن على البدرى العوضى ربي في حجراً بيه وحفظ القرآن والمتون وأخذ عن أبيه علم القرآت وتمهر وأتقن العربية والفقه وباقى العلوم وحضراً شياخ الوقت وتمهر وأنجب وقرأ الدروس ونظم الشعر الحبيد وشهدله النضلاء وله ديوان مشهور بأيدى الناس وامتدح وأبحب وقرأ الدروس ونظم الشعر الحبيد و شهدله النضلاء وله ديوان مشهور بأيدى الناس وامتدح مطارحات ذكرنامنها طرفا في ترجمهما ومن مطارحات ذكرنامنها طرفا في ترجمهما ومن مطارحات ذكرنامنها طرفا في ترجمهما ومن

حيّ الفقيه الشافعي وقل له \* ماذلك الحكم الذي يستغرب \* نجس عفو اعنه ولو خالطه نجس فان العفو باق بصحب \* وإذا طوابدل النجاسة طاهم \*لاعفو ياأهل الذكاء تعجبوا

فاجابه المترجم بقوله

ومن نظمه مؤرخالمولدالسادات بنىالوفا قوله

قوردناكم فاثنينا عليكم \* باجمل مدحة وأجل صيغة وشاهردنا الذي جرد تموه \* فارخنا موالدكم بليغه

وله في مدائح الاسة 'ذ أبي الانوار بن رفاقصا لد دانانة وغيرذ كوهو كُثير ، ذ كو بديوانه وله أيضا

المستوفين من القبط أيضا بمنزلة الكشاف ومعهم العسكرمن الفرنساوية والطوائف والجاويشية والصرافين والمقدمين على الشرح المذكور فينزلون على البلاد والقرى ويطلبون المال والكلف الشاقة بالمسف ويؤجلونهم بالساعات فاذا مضت ولم يوفوهم المطلوب حل بهم ماحل من الحرق والنهب والسلب والسبى وخصوصا اذا فر مشامخ البلدة من خوفهم وعدم قدرتهم والاقبض واعليم وضربوهم بالمقارع والكسارات على مفاصلهم وركبهم وسحبوهم معهم في الحبال وأذا قوهم أنواع النيكال وخاف من بقي فصائموهم وأتباع بم بالبراطيل والرشوات وانفهم اليهم الاسافل من القبط والاراذل من المنافقين ونقر بوا الهم بها يستميلون قلوبهم به ومايستجلبونه لهم من المنافع والمظالم وأجهدوا أنفسهم في التشفي من بعضهم ومايوج به الحقد وانتحاسدالكامن في قلوبهم الح غير ذلك عما يتمذر ضبطه وما كنا

كرمن مات في هذه السنة

المرام المن مات في وذه السنة من له ذكر ١٠٥ ات الامام الفاضل الصالح العلامة الشيخ عبد العلم بن محمد ابن محمد بن عثمان المالكي الازهري الضرير حضر دروس الشيخ على الصعيدي روابة ودراية فسمم عليه جملة من الصحيح والموطا والشمايل والجامع الصغير ومسلسلات ابن عقيلة وروى عن كل من الملوى والجوهري والبليدي والسقاط والمنير والدردير والتاودى بن سودة حبن حج ودرس وأفادوكان والبكائبن عندذكر للةسر يعالد معة كشيرا لخشية وكان يعرف أشياء في الرقى والخواص وفوائد القربنة وأمالصبيان ثم ترك ذلك لرؤ باهنامية رآما وأخبرني بهاتو في فى هذه السنة ودفن ببستان المجاورين ﴿ ومات ﴾ العمدةالفضاضل والنبيه الكامل صاحبناالعلامة الوجيه الشييخ شامل أحمد بن رمضان بن سعود الطراباسي ا.قرى الازهرى حذير من بلده طر ا بلس الغرب الى مصرفي سنة احدى وتسعيز وجاور بالازهروكان فيه استعدادوحضر دروس الشبيخ أحمدالدردبر وانبيلي والشبيخ أبي الحسن الغاتي وسمع على شيخا اسيد مرتضي المهلسل بالاولية وغير المهلسل ايضاوأ خذمنه الاجازة في سنة اثنتين وتسمير ولمسامات الخواجاحسن البناني من مجار المهار بة الموصل الى ان تزوج بزوج به بنت الغريني وسكن بدار هاالواسعة بالكمكين وتجمل بالملا بسوتودد لا اسبح. ن المعاشرة وكمارم الاخلاق وكان سموح الننس جدادمث الطباع والاخلاق جميل العشرة ولماءزل لسيد عبد الرحمن السفاقسي الضرير من مشيخة روقهم كانالمترجمهو المتعيز لذلك دون غيره فنولى مشيخة الرواق بشهامة وكرمونوه بذكره وزادت شهرته وكان وجبها طويل القامة بهبي الطامة بشوشا ولماتولى مشيخة الرواق المدحه صاحبنا الثيبيخ حسن المطار بقصيدة أشار في مطلعها اشارة خنية لحاته معالمترجمالمتولى والسيدعبد لرحمن المعزول اصداقة بينه وبين المتولى بخلاف المدزول وأول القصيدة أنهض فقد والتحبيوش الظلام \* وأقبل الصبيح في الله أم \* وغنت الورق على أيكما تنب الشرب لشرب المدام \* والزهر أضحي في الربابا - ما \* البكت بالطل عبن الغمام

عليهم وتسلط ظوائف الكشوفية التابعين لهم الذين هم أقبح في الظلم من الفر نسيس بل ومن العرب فانهم معظم البلاءأ يضا فانهم همالذين يعرفون دسائس أهل البلادو يشيعون أحوالهمو بتجسسون علي عوراتهمو يغرون بهمواستمر واعلي ذلكأ يضاولوأن أهل القري آمنواو اتقوالفتحنا عليهم بركات من السماء والارضِ ولكن كذبو افاخذناهم بما كانو ايكسبون \* ومنها أنه لما وقع الصلح بين العثمانية والفرنساوية ارسل الوز يرفرمانات للثغور باطلاق الاسافيل وحضو رالمرا كبوالتجار بالبضائع وغيرها الى تغرسكند ويةوصحبها ثلاثة غلايين سلطانية وسفن مشحونة بالذخيرة لحضرة الوزير ولوازم العسكرالمثماني فلم قربوا منالثغر أقاموا البنديرات وضربوامدافع للثنك فطمعهم الفرنساوية وأظهروالهمالمسالمةوأظهروالهم بنديرة العثماني فدخلوا الحالمينا ورموا مراسيهم ووقعوا فيفخ الفرنسيس فاستولوا على الجميع وأخذوا مدافههم وسلاحهم وحبسوا القبابطين وأعيان التجار وأخذوا الملاحين والمتسبين مزالبحر يةوالصاري الارواموهم عدة وأفرة أعطوهم سلاحا وزيوه مبزيهم وأضافوهم لىعسكرهم وأرسلوهم الى مصر فكانوا أقبح مذكور فى تــلطهم علي ابذاء المسامين تمأخرجوا شحنة المراكب ن بضائع ويميش وحازوه بأجمعه لانفسهم و بقي الامر على ذلك وكان ذلك في أواسط شهرااتمدة \* ومنها أنه بمدنقض الصلح أرسل الفر نسيس عسكر االى متسلم السويس الذي كان تولاها من طرف العثمانية فتعصب منه أهل البندر فحاربوهم فغلبهم الفرنسيس وقتلوهمءن آخرهم ونهبوا البندر ومافيه منالبن والبهار بحواصل التجار وغير ذلك \* ومنها أن مراد بيك عندتوجهه للصعيد بعدانقضاء الصلح أخذ ماجمه درو يش باشاً من الصعيد من أغنام وخيول وميرة وكان شيأ كشيرا فتسلم الجمبع منه وعدي درويش باشا الي الجهة الشرقية مترجها الى الشام وأرسل مراد بيك جميع ذلك للفر نساو بة بمصر \* ومنها أين اله بعدا نقضاء المحاربة واستيلاءالفرنسيس على المخازن والفلال التي كان جمعها المثمانية من البلاد الشرقية وبعض البلاد الغربية والقليوبية وكذلك الشعير والاتبان طلب الفر نــاوية مثل ذلك من البلاد وفرروا علي النواحي غلالا وشعيراوفولا ولبناوزادواخيلاوجمالافوقععليكل أقليمزيادة عزالففرس وألفجل سوى مايدنع مصالحة على قبولها للوسايط وهونحوثمنها أوأز يدوكذاك التعنت في نقض الغلال وغربلتهاوغيرذلكوكلذلك بارشادالقبطة وطوائف البلاد لانهم ممالذين تقلدوا المناصب الحليلة وتقاسموا الاقاليموالتزموالهم بجمع الاموال ونزل كلكبر منهمالياقايم وأقام بسرة الاقام مثلالامير الكبير ومعمعدة من العسا كرالفرنساوية وهوفيأبهة عظيمة وصحبته الكثبة والصيارف والاتباع والاجناد منااننز البطالةوغيرهم والخياموالخدم والفراشونوالعاباخون والحجاب وتقاد ينيديه الجنائب والبغال والرهو أنات والخيول المسومةو القواسة والمقد.ون وبايديهم الحراب الغضضة والمذهبة والاسلحة الكاملةوالجمال الحاملةويرسل اليولايات الاقليممن جهته

وما كان ربك ايهلك القرى بظام وأهلها مصلحون ومنهاان النيل قصرمده في هذه السنة فشرقت البلادوار تحل أهل البحيرة الى المنوفية والغرية فاستحسن رحيل عربان البحيرة لانه بق لهم في الحي-نخيل \* ومنهاأنه لما حضرت العثمانية وشاعأم الصلح وخضوع الهر نساوية لهم نزل طائفة من الفرنسيس الى المنوفية وطابوا من أهلها كلفة لرحياتهم فالماص وابالمحلة الكبيرة تعصب أهلها واجتمعوا الحقاضيها وخرجوا لحربهمفاكمن الفرنسيس لهموضر بواعليهم طلقابالمدانع والبنادق فقتلوامهم فيفاوستمائة انسان ومنهم القاضىوغيره ولمينجمنهم الامن نر وكان طويل العمر وكذلك أهل طنتداء عندحضورهم اليهموصل اليهمرجل من الجزارين المنتسبين للمثمانية من جهة اشرق لزيارة سيدي أحمداا بدوي وهورا كبءلى فرس وحوله نحوالخمسة أنفار وكان بعض الفرنسيس بداخل البلدة بقضون بعضأ شغالهم فصاحت السوقة والبياءون عندرؤ بةذلك الرجل بقولهم نصر اللهدين الاسلام وهاجوا وماجواولةلمةت النساء بألسنتهن وصاحتا اصبيان وسخروا بالفرنسيس وتراموابما على رؤسه وضر بومم وجرحومم وطردوهم فتسحبوا من عندهم فغابوا الاثة أيام ورجموا الهم بجمع من عسكر هم ومعهم الآلات من المدانع فاحتاطوا بالبلدة وضر بواعلهم مدنعا أرمجواله ثم هجمو اعليهم ودخلوا الهم وأيديهم اسيوف السلولة ويقدمهم طبالهم وطلبو اخدمة الفريح الذين قال لهم أولاد الخادم ودم ماتزمو البادةوأ كابرهاومتهمون بكثرةالاموال منقديمالزمان وكانواقبلذلك بنحو ثلاثةأشهر قبضواعالهم باغراءالةبط وأخذوامنهم خسةعشرألف ريال فرانسه بحججةمسالمتهم للمرب فلما وصلواالى دورهم طابوهم فلم يكنهم التغيب خو فاعلى نهب الدوروغير ذاك فظهر والهم فاخذوهم اليخارج البلد وقيدوهم وأقاموا أنحو خمسة أيام خارجها بأخذون فى كل ومستمائة ريال سوى الاغنام والكلف ثم ارتحلوا وأخذوا المذكورين صحبتهمالى منوف وحبسوهم أياما ثم نقلوهمالى الجبزة أيام الحرابة بمصر فلما انقضت تلك الايام وسرحوافي لبلاد نزالت ظائنة اليطنة \_ا، وهم بصحبتهم وقرروا علهم احداو خمسين ألف ريال فرانسه وعلى أهل البلدة كذلك بل آزيد وأفا واحول البلدمحأفظين عليهم وأطلقوا بعضهم وحجزوا المسمى بمصطفى الخادم لانهصاحب الاكثرفي الوظيفة والاتنزام وطالبوه وبالمال وفيكل وقت بنوعون عليه العةاب والعذاب والضرب حتى علي كهوف يديه ورجليه وبربطونه في الشمس في قوة الحرو الوقت مصيف وهورجل جـــيم كبير الكرش فخرجت له نفاخات في جسدهثم أخذوا خليفة المقام أيضاو ذهبوابه الى منوف تمردوه وولوه رئاسة حمع الدراهم المطلوبة من البلد فوزعت علي الدور والحوانيت والمماصر وغيرذاك واستمروا على ذاك الى المضاء العام حتى أُخذوا عسا كرالمةاموكانت من ذهب خااص زنتهانحو خمسة آلاف ثقال وأماالمحلة الكبرى فانهم رجموا عايها وقررواعليهانيفا ومائةألف ريال فرانسه وأخذوا فيتحصيلها وتوزيمها وهجموا دورهأ وتتبع المياسير من أهام اكل ذاك أمع اسلمرار طاب الكلف الشاقة في كل بوم منها ومن طنتداء والنعنت من حجرم تين ولايكرااهاقل على نفسه بااندامة كر نين فراجعت نفسى عما عزمت عايه من السفر وأشفقت عليهامن ورودموارد الخطل والخطر وخاطبت ماهجس في البال من السفر و لارتحال الذي قواه مطالعة كتابك وأيقظه من رقد ته سعورخطابك (شعر)

طرقتك صائدة القلوب وأيس ذا \* وقت الزيارة فارجمي بسلام

تُمَّاطَال فِي اغر اض آخروجال فِي أساليب الكلام وفنونه \* تُمان أكثر الفارين رجع الى مصر لضيق القري وعدم مايتميشون بهفهاو انزعاج الريف بقطاع الطريق والعرب والمناسر باللبل وانهار والقثل فهابينهم وتعدي القوىءلي الضعيف واستمرت الطرق مجفرة والاسواق معفرة والحوانيت مقفولة والعقول مخبولة والخانات والوكائل مغلوقة والنفوس مطبوقة والغرامات نازلة والارزاق عاطلة والمطالب عظيمة والمصائب عميمة والعكوسات مقصودة والشفاعات مردودة وإذاأراد الانسان أن يفر الميأ بعدمكان وبنجو بنفسه ويرضى بغيرأ بناءجنسه لايجدطر يقاللذهاب وخصوصاءن الملاعين الاعراب الذين ممأة بحالاجناس وأعظم بلاء محيط بالناس وبالجملة فالامرعظيم والحطب جسيم ولاحول ولاقوةالاباللهاالملي العظيم وكذلك أخذربك اذا أخذالةري وهي ظالمةان أخذه أليمشديد (وفيءشرينه) انتقلوا بديوان الفردة من بيت البارودي الي بيت القيسر لى بالميدان ووقع التشديد فى الطلب والانتقام بأدنىسبب وانقضي دذاالعام وماجرى فيه من الحوادث العظام باقليم مصر والشام والروموالبيت الحرام \* فمنهاو هواعظمها تعطيل الثغور وبنع المسافرين براوبحرا ووقوف الانكليز بثغرسكندريةودمياط يمنعون الصادروالوارد ونخطوا أيضابمراكبهم اليبحر القلزم \* ومنها انقطاع الحج المصرى في هذا العامأ يضاحتى لم يرجم المحمل بل كان.ودوعا بالقدس فلما حضرالعسا كرالاسلامية أحضروه صحبتهم الى بلبيس فيقال ان السيد بدر ارجع به اليجبل الخليل \* ومنهاوقوف العرب وقطاعاالطريق بجميـع الجهات القبلية والبحر بة والشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية وسائر النواحي فمنعوا السبيل ولوبالخفارة وقطعوا طريق الســفارونهبوا المسارين من أبناء السبيل والتجار وتسلطو اعلى القري والفلاحين وأهالى البلاد والحرف بالعرى والخطف للمتاع والمواشي من البقرو الغنموالجمال والحميروا فسادالمزارع ورعيها حتىكان أهل البلاد لايكنهما لخروج ببهائمهم الىخار جالقر يةللرعيأولاستي لترصدا لمرب لذلك ووثبأهل القري على بعضهم بالعربفداخلوهم وتطاولواعلمهموضربوا عليهم الضرائب وتلبسوا بآنواع الشرور واستمان بعضهم على بعض وقوي القوي على الضعيف وطمعت العرب في اهل البلاد وطالبوهم بالثارات والعوائدالقديمةالكاذبة وآن وقت الحصاد فاضطر والمسالمهم لغلةا نضم فلماانقضت حروب النرنسيس نزلوا الى البلادواح بجواعليهم بمصادقتهم العرب فضربوهم ونهبوهم وسبوهم وطالبوهم المغارم والكنف الشانة فاذا النضواوانتقلواعنهـم رجعت العرب علي أثرهم وهكذا كان حالمم

فاجاب بقوله فدوصل الى أعن الله كتابك الذي بر دبور و ده لهيب الحشاوأ ودع. ن البلاغة مانطق بان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فهو كالبرد الوشي والروض الذي هو بلالى الزهور مغشى جاء مفصحاءن بلاغة و براعة منتاءن قربح لدي تحرير القول وتحبيره منقادة مطواعة (شعر)

فني كل سطومنه شطر من المني \* وفي كل لفظ منه عقد من الدر

فته هو من كتاب جمع محاسن الخطاب وحرك عندي ماكان كامنا في الفؤاد وأضرم في الحشانار الهوى كوري الزناد وطال ما كنت . تشو قالا خبار ومتشوفا لاستملام أحوال و آثار فجاء كتابك عاسيدي شافيا عليل التذكر مبرد اغليل التشوق والتفكر مبرت حميه االفاظه في فؤاد المشوق وقعت عنده موقع العاشق من المعشلوق في الهمن كتاب أخبر عن محاسن الاحبة قال له القاب حين مازجه وحبه انه أحاد بث عمان وساكه وهات حدث عن نجدوقاطنه تلك شؤن طال بها العهدو انحر عليها ذيل الحوادث وامتد وماكنت اوثر ان عتدي الزمان حق أري الاسفار تذلاعب بي كالمكرة في مبدان البلدان حصل لي القهر بخر وجي من القاهرة واغبراً خضراً يامي الزاهرة والمداب الاغتراب واخطرتني شؤن السفر الذي هو قطعة من العذاب الى النقلب في قوالب الاكتساب والتلبيس بتلبيس الانتساب واخذاء ما لم الجيء و الذهاب (شعر)

فطور اشيخ زاوية وفقر \* وأخري كاتب في البوالي سلك الوفاق مع الرفاق ولاأركب المشاق بجلب الشقاق

طورايمان اذالاقيت ذايمن \* وان رأيت ممد يافعد نانى

وبهذاواشباهه تم الدست و تبت حبل الحبالة آ، نامن السبت بآخذى بانتخلق بآخلاق من عاصر نا من أبنا الدهم الذى حلبو الشطره ومارسو اأخضر العبش وأغبره حتى انطبعت في مرآة عقولهم حقائق الاشياء و لاحت لهم اكنتما بغير خفاء وغير خاف ان الماء يمازج البين و الراح و كابكون به الخنق يكون به الارتباح (شعر) ائن كنت في بهض المواضع عالما \* فللجهل في بهض المواضع أحوج الارتباح وقد كدت من الشوق الذي اجتلبه كتابك أطير اليك بلا جناح وأركب تن اليم آبيا بالحاك أو النجاح وكان من أقوي أسباب القدوم مشاهدة طله في المنزرية بازاهم النجوم ولتي أحباب بنفتح بهم بالسيرة و يقوح عبير الرياض التي بعد ناصارت ، فبرة في بن عن مت علي السفر وصممت وأخذت في بالسيم المستعداد و تأهبت حدث عوائق في الطريق و موانع و لا و زر محاقفي الله ثافع بسبب الكرتينات الاستعداد و تأهبت حدث عوائق في الطريق و موانع و لا و زر محاقفي الله ثافع بسبب الكرتينات التي هي من البلاء و الآفات أقيمت كالشجافي فم البر والبحر بداعية أمم الطاعون الذي يتلي علينا من حديثه صورة الانشقاق و الفجر و حلوله بالفاهمة و ضواحها و انتشاره في ارجامها و نواحها و كل هذا هين بالنسبة لامتوفع التي كادت الانشدة من أصغره السابق تقطع و به كان فراقي للوطن و نبوي من الاهلو و الدكن في نظر الخطرات الانشدة من أصغره السابق تقطع و به كان فراقي للوطن و نبوي من الاهلو و الدكن في نظر الكافراتي المائية المائية المناسلة من الاهلو و الدكن في نظر المناس المناسم المناسكين المناس المناس المناس المناسكين المناسكين المناسكين المناسكين المناسة المناسكين المناسكين

تشفعوا فىنةالهامن عنده فنقلوها الى ييت الفيومي وبقى الشيخ على حاله وأخذوا مقدمه وفراشه وحبسوهما وتغيب أكمثر أثباعه واختفوا ثم وقعت المراجعة والشفاعة فيغرامة الشيخنتوح الجوهرى والصاوي فأضعفوها وجعلوها علي كل واحد منهما خمسة عشر ألف فرانسه ورد الباقيُّ على الفردة العامة وأما الشيخ محمد بن الجوهرى فانهاحتنى فلم بجدوه فنهبوا داره ودار نسيبه المعروفبالشويخ ثمانه توسل بالست نبيسة زوجة مراد بيك فارسلت ألى مراد بيك وهو بالقرب من النشن فارسل من عند وكاشفاو تشنع فيه نقبلواشفاعته و رفعوها عنه وردوها أيضاعلي الفر دة العامة ثم انهموكلوابالفردة العامة وجميع المال يعقوب القبطي ولكفل بذلك وعمل الديوان لذلك ببيت البارودي وألزمو االاغا بعدة طوائف كتبوها في قائمة باسماء أربابها وأعطوه عسكرا وأمروه بتحصيلها منأر بابهاوكذلك علىأغاالوالي الشمراوي وحدينأغاالمحتسب وعلىكتخدا سليمان ببك فنبهواعلى الناس بذلك وبثوا الاعوان بطلب الناس وحبسهم وضربهم فدهي الناس بهذه النازلة التي لم يصابوا بمثلها ولامايقار بهاومضي عيداانحر ولم يلتفت اليه أحد بل ولم يشمروا بهونزل بهم من البلاء والذل مالا يوصف فان احدالناس غنيا كانأو فقير الابدوأن يكون من ذوي الصنائع أو الحرف فيلزمه دفع ما وزع عليه في حرفته أوفي حرفتيه وأجرة داره أيضا سنة كالمذفكان بأتى على الشخص غرامتان أوثلاثةونحوذلك وفرغتالدراهممنء:دالناسواحتاجكل الي القرض فلم يجد الدائن من يدبنه الشغل كل فرد بشانه ومصيبنه فلزمهم بيم المتاع فلم يوجد من يشتري واذاً عطوهم ذاك لا يقبلونه فضاق خناق الناس وتمنو الموت الم يجدوه ثم وقع الترجي في قبول المصاغات والنضيات فاحضر الناس ماعندهم فيةوم بابخس الاثمان وأماأ نأثات البيوت من فرش ومحاس وملبوس فلا يوجد من بأخذه وأمروا بجمع البغال ومنعو اللسلمين من ركو بهامطلقاسوى خسة أنفارمن المسلمين وهم الشرقاوي والمهدى والفيومي والاميروابن محرم والنصاري المترجمين وخلافهم لاحر جعليهموفي كلوقت وحين يشتد الطلب وتندث المعينون والعسكرفي طلب الناس وهجم الدور وجرجرة انناس حتى النساءمن أكابر وأصاغر وبهداتهم وحبسهم وضربهم والذى لم يجدوه لكونه فر وهرب يقبضون على قريبه أو حريمه أوينهبون داره فان إيج دواشيأ ردواغر امته علي أبناء جنسه وأهل حرفته وتطاولت النصارى من القبط والنصاري الشم إمعلى المسلمين بالسب والضرب والوامنهم أغر اضهم وأظهر واحقدهم ولم يبقوا للصلح مكانا وصرحوا بانقضاءملة المسلمين وأيام الموحدين هذاوالكتبة والمهندسون والبذؤن يطو فون ويحررون أجرالاما كزوالمقاراتوالوكائل والحمامات ويكتبون أسماء أربابها وقيمتها وخرجت الناسمن المدينة وجلواعنهاوهم بواالياالقرى والارياف\* وكان بمن خرج من مصر صاحبنا النبيه العلامة الشيخ حسن المشاراليه فيما تقدم فنوجه لجمة الصعيدوا قام ماسيوط فافام بهابحوثمانية عشمر شهرا وكان كثيرا مايرا المني بالمكاتبة ويبالغ في ذلك النشوقه الى عسرومن جملة رسائله وقد كنت أرسلت له كتابا

مداسه وخرجحانيا وماصدق بخلاص نفسه هذا والنصاري والمهدي يتشاور ون في تقسيم ذلك وتوزيم وندبيره وترتيبه في فوائم حني وزءو هاعلى الملتزمين وأصحاب الحرف حنى على الحواة والقردتية والمحبظين والنجار وأمل الغور بةوخان الخليلي والصاغة والنهحاسين والدلالين والقبانية وقضاة المحاكم وغيرهم كلطائفة مباغ له صورة مثل ثلاثين ألف فرانسه وأربعين ألف وكذلك بياعوالتنباك والدخان والصابون والخردجية والعطار ون والزياتون والشواؤن والجزار ون والمز بنون وجميع الصنائع والحرف وعملواءلىأجرة الاملاك والعقار والدورأجرة سنة كاملة ثمانهم استأذنواللمشايخ الخالص يتوجه حيث أرادو المشبوك بلزمون به جماعة من المسكر حتى به لق المطلوب، نه فأ ماالصاوي و فتو ح ابن الجوهرى فحبوها ببيت قائممة امرااه ناني هرب فلم يجدوه و دارها حترقت فاضافوا غواه ته على غرامة الشيخ السادات كمات بهامائة وخسين ألف فرانسه وانفض المجاس على ذلك وركب سارى عسكر من يومه ذلك وذهب الى الحيزة و وكل يعقوب القبطي بنعل في المسلمين ما يشاء وقائممقام و الخازند ارلر د الجوابات وقبض مايتحصل وتدبيرالامور والرهو نات ونزل الشيخ السادات وركب لي داره فذهب معه عشيرة من العسكر وجلسواعلى بابداره فلماه ضت حصة من اللبل - ضراليه مقدار عشرة من العسكر أيضافاركموه وطلعوابه الىالقلعة وحبسوه فيمكانفارسل الىعثمان بيكالبرديسي وتداخل عليه فشفع نيه نقالواله أماالقتل فلانفثله لشفاءتك وأماالمال الابدمن دفعه ولابدمن حبسه وعقو بته حتى يدنم وقبضواعلى فراشه ومقدمه وحبسوها ثمأ نزلو مالى بيت فأئممةام فمكث بهيومين ثم اصعدو مالى القلمة ثانيا وحبسوه في حاصل بنام على التراب و بتوسد بحيجر وضربوه لك الله بلة فاق مكذلك بومين مُمطلبزينالفقاركتخدافطلع اليه هوو برطامان نقال لهما أنزلونى الىداريحتي أسمي وأبيع متاعىوأشهل حالى فاستأذنواله وأنزلوه الى داره فاحضر ماوجده.ن الدراهم فكانت تسعة آلاف ويالمماملة عنهاستة آلاف ريال فرانسه ثم قومواماو جدوه من المصاغ والفضيات والفراوي والملابس وغيرذلك بابخس الثمن فبلغ ذلك خمـةعشرألف فرانسه فبلغ المدفوع بالنقدية والمقومات احدا وعشر ينألف فرانسة والمحانظون عليه من المسكر. لاز، وهلايتركونه يطلع الي حريمه ولاالي غيره وكازوزع حريمه وابنه الى مكان آخر وبعدأن فرغوا من الموجو دان جاسو اخلال الدارينتشون ويحنرون الارضعلي الخباياحتي تنصوا الكنيفات ونزلو افيها فلريجدوا شيأثم نقلوه اليبيت قائممقامماشيا. وصاروا يضربونه خمسةع شرعصافى الصباح وشلهافي الليل وطلبواز وجته وابنه فلم يجدوهما فاحضروا محمدالسندوبي ابعهوقرروه حتىعابن الموتحتي عرفهم بمكانهما فاحضروهما وأودعوا ابنه عند أغاتالانكشار بة وحبسواز وجته معه فكانوا يضربونه يحضرتها وهي تبكى وتصيح وذلك زيادة في الانكاءثم انالمشايخوهم الشرقاوى والفيومي والمهدي والشيخ محمد الامير وزين الفقار كتخدا

يمنثلون ثم انكمأظهرتم لناالمحبة والمودة وصذقناظاهر حالكم فاصطفينا كموميزنا كمعلى غيركم واخترناكم اتدبيرا لامور وصلاح الجمهورفر نبنااكم الديوان وغمونا كمالاحسان وخفضنا لكمجناح الطاعة وجعلناكم مسموعين القول مقبولين الشفاعة وأوهمتمونا أن الرعيـة لكم بنقادون ولامركم ونهيكم يرجعون فلماحضر العثملي فرحتم لقمدو مهم وقمتم لنصرتهم وثبتء حددلك نفاقكم لنافقالواله نحن ماقمناه عاامتملي الاعن أمركم لانكمء وفتمو ناأ نناصرنافي حكم العثملي من ثاني شهر رمضان وان البلاد والاموال مارتله وخصوصاوه وسلطاننا القديم وسلطان المسلمين وماشعر ناا لابحديث هذا الخادت بينكمو بينهم على حين غالمة و وجدناأ نفسنا في وسطهم فلم يمكنا التخلف عنهم فر دعايهم الترجمان ذلك الحبواب ثمأ جابهم بقوله ولايشئ لمتمنعوا الرعية عمافعلوه من قيامهم ومحار بتهم لنا فقالوا لايمكنناذلك خصوصا وقدتقو واعلينا بغيرنا وسمتم مافعلوه معنا منضربنا وبهدلتناعند ماأشرناعليهم بالصلح وترك القتال فقال لهم واذا كان الامر كاذكرتم ولايخرج من يدكم تسكين الفتنة ولاغير ذلك فمافائدة وياستكم وايش يكون نفعكم وحينئذ لايأ تيناه نكم الاالضر ولانكم اذاحضرأ خصامنا قمتم معهم وكنتم واياهم علينا واذاذه بوارجه تم الينامعتذرين فكان جزاؤكم أن نفعل معكم كافعلنامع أهل بولاق من قتلكم عن آخركم وحرق الدكم وسبيحر بمكم وأولادكم ولكن حيث الماأعطيناكم الامان فلانتقض أمانناولانة تلكم وانمانأ خندمنه كم الإموال فالمطلوب منكم عشرة آلاف ألف ألف فرنك عنكل فرنك تمانية وعشرون قضة يكون فيهاأ لفاألف فرانسه عنهاخمس عشيرة خزنةر ومي بثلاث عشيرة خزنة مصري منها خسمائة ألف فرانسه على مائتين على الشيخ السادات خاصة بن ذلك خسمائة وخمسة وثلاثونأ لفا والشيخ محمدبن الجوهري خمسون الفا وأخيه الشيخ تتوح خمسون ألفا والشيخ مصطفي الصاوى خمسون ألفا والشديح المناني مائتان وخمسون ألفا تقتطعها من ذلك نظير نهب دورالفارين مع المثملي مثل المحر وقي والسيدعمر مكرم وحسين اغاشنن ومابقي تدبر ون رأيكم فيه وتو زعونه على أهل البلدوتتر كون عند نامنكم خسة عشر شخصاا نظر وامن يكون فيكمره ينة عندنا حتي تغلقوا ذلك المبلغ وقاممن فوره ودخل معأصحابه الي داخل وأغلق بينه وبينهم البابو وقفت الحرسية علي الباب الآخر يمنعون مزيخرج من آلجالســين فبهت الجماءة واننةمت وجوههم ونظر وا الي بعضهم البعض وتحيرت. أفكارهم ولميخرج عنهذا الامرالاالبكري والمهدي لكون البكري حصل له ماحصل في صحائفهم والمهدي حرق بيته بمرأى منهم وكان قبل ذاك نقل حميع مانيه بداره بالخرننش ولم يترك به الا بعض الحصر ولم يكن بهغير بعض الخدم وكان يستعمل المداهنة وينافق الطرفين بصناعته وعادته ولم تزل الجماعة في حيرتهم وسكرتهم وتني كل متهم أنه لم يكن شيأ مذكو راولم يزالو إعلي ذلك الحال الي قريب العصر حتى بال أكثرهم علي ثبابه وبعضهم شرشر ببوله مزشباك المكان وصار وايدخلون علي نصارى القبط ويقمون في عرضهم فالذي انحشر فيهم ولم بكن معدودا من الرؤساء أخرجوه بحجة أوسبب و بعضهم ترك

أقدامهم ومن تباطأ فىالقيام أهانوه فاسنمرتالناس وقوفا من ابتداءسير الموكب الميانتهائه ثم تلا الطائنة الآمرة للناس بالوقوف حمع كثير من الخيالة الفرنساوية بأيديهم سيوف مسلولة وكالهم لابسون جوخاأحمر وعلي رؤسهم طراطير من الفراوى على غيرهيئة خيالتهم ومشاتهم ثم لتالي بعدهؤ لاء طوائف المماكر ببوقاتهم وطبولهم وزمورهم واختلاف أشكالهم وأجناسهم وملابسهم من خيالة ورجالة ثم الاعيان والمشابخ والوجاقلية وأتباعهم الى ان قدم سارى عسكر الفرنساو بة وخلف ظهره عثمان بيك البرديسي وعثمان بيك الاشقر وخلفهم طوائف من خيالة الفرنسيس ولماا نقضي أمرالموكب نادوا بالزينة فزينت البلد ثلاثةأيام آخرهايوم الثلاثاء معالسهر ووقو دالقناديل ليلا ثم دعاهم في يوم الار بعاء وعمل لهم سماط اعظيما على طريقة الصرلية وبعدانة ضاءالوليمة والطعام خاطبهم على لسان الترجمان بقول لهم انسارىء حكر يقول المكم انكم أتون اليه بعدغديوم الجمعة ويعمل ممكم تدبيرا ويرتب الديوان لاجل تنظيم البلد وصلاح حاامكم وحال الرعية وقلدوافي ذلك اليوم محمد أغاالطنانى أغات مستحفظان وركب وتأدى بالامان وأعطوا البكري بيت عثمان كاشف كتخدا الحبجوهو بيت البار ودى الثاني فسكن به وشرع في تنظيمه وفرشه وابسوه في ذلك اليوم فروة سمور فقاموامن عنده فرحين مطمئنين مستبشرين فلما كان يوم الخميس سابعه ذهب إلى مراد بيك بجز برة الذهب بالمتدعاء فمدلهمأ سمطةعظيمة وانبسط معهم وافتخرافتخارازائدا وأهديالي بمضهم هداياجايلة وتقادم عظيمة وأعطاهما كانأرسلهرو يشباشا مقونة للباشا والامراء من الاغنام وغسيرها وكانتنحو الاربعة آلاف رأس و ولوه امارة الصعيد من جرجا لي اسناو رجع عائدا الى داره بالاز بكية فلما كان في صبحها يوم الجمعة المنه بكر وابالذهاب الى بيت سارى عسكر والبسوا أفخر ثيابهم وأحسن هيآتهم وطمع كلواحدمنهم وظن أنسارىءسكر يقلده فىهذا اليومأجل المناصب أو ربماحصل التغيير والتبديل فيأهلالديوان فيكون في الديوان الخصوصي فالمااستقربهم الحلوس فيالديوان الخارج أهملواحصةطويلة لميؤذن لهم ولميخاطبهمأحد ثم نتحبابالمجاس الداخل وطلبوا الميالدخول فيه فدخلوا وجلسواحصةمثل الاولى ثمخرجاابهمساريءسكر وصحبتهالترجمان وجماعة مرأعيانهم فوضعله كرسي فيوسط المجاس وجلس عليهوونف الترحمان وأصحابه حواليه واصطف الوجاقلية والحكاممن ناحية وأعيان النصارى والتجار من ناحية وعثمان ببك الاشقر والبرديسي أيضاحاضران وكلم سارىءسكرالترجان كلاماطو يلا لمغتهم حتي فرغ فالتنت الترجان الى الجماعة وشرع بفسرلهم مقالة سارى عسكر و يترجم عنها بالمربي والجماعة يسمعون فكان لمخص ذلك القول انسارى عسكر يتولكم يطلب منكم عشرة آلاف أأف الى آخرالعبارة الآتية وأماهذه العبارة فأله قاله اللهدى فقط انناك حضرنا الى بلدكم هذه نظرنا أنأهل العلم هأعق ل الناس والناسبهم يقتدون ولامرهم

وقوله فيأرض طبالننابركة يمنى ان دنده البركة من جملة أرض الطبالة والطبالة امرأة دنية مشهورة في آخر دولة الاخشسيد فلماحضر المغر بى مدالفاطمي الى مصر وكان پدعى الامامة والحلافة دون بني چه، المباس فخرجت اليه بحوقتها و مشت امامه تزفه بالد فوف و تقول

ين العباس ردوا \* ملك الامرمعد ملك مملك ممار \* والعواري تسترد والحجب ذلك وأراداً ن ينع عايم افتمنت عليه ان يقط مها هذه الارض فاقط مها ايا هافعر فت بها و بهذه البركة بركة يطلع بها البشنين وهو اللينوفرية وم علي ساق ممتد ذلك الساق الح أعلى بمقدار غمر الما بحيث تكون بهذ أنوارة كل ساق مساوية لسطح الم اءونواره أصفر وهو علي هيئة الورد المتنتج و يحيط بذلك الورد بهت الاصفر ورق أخضر وفي داخل الاصفر عروق بيض يدور ذلك النوارم الشمس حيث دارت وفيه بين يقول بهضهم

وبركة تزهو بلينــوفر \* شــبهـٰه طببة بشر الحبيب \* مفتح الاحــــداق في نومه حتى اذا الشمس دنت للمغيب \* أطبق جفنيــه علىخـــده \*وغاص في البركة خوف الرقيب يَ وليس يطلع هذاالبشنين بجميع أرض البركة بل بقطعة منها مخصوصة تجاه الجسر المذكور ﴿ومما يُحرِب أيضاحارةالمقس من قبل سوق الخشب الى باب الحديد وجميع مافي ضمن ذلك من الحارات والدور صارت كلهاخرائب مثهدمة محترقة تسكبءند مشاهدتها العبرات ويتذكر بهامايتلي فيحق الظالمين من الآيات فتلك بوتهم خاوية بماظلموا ان في ذلك لآية لةوم بمقلون وقال تعالى وكمأ هلكنامن قرية بطرت مويشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الاقليلا وكنامحن الوارثين وماكان ربك مهلك القرىحتى يبعث في أمهارسو لا ينلو اعليهم آياتنا وماكنامهلكي القري الاوأهلها ظالمون وقال تعالي واذا أردنا أننهلك قريةأمرامتر فيهانفسقوا فيهافحق عليهاالةول فدم ناهاتدمير اودخل النرنساوية الحالمدينة يسعون والى الناس بَمين الحقد ينظرون واستولواعلىما كان اصطنعه وأعده العثمانية من المدافع والقنابر والبار ود وآلات الحربجيمها وقيل انهمحاسبوهم على كانمته ومصاريفه وقبضوا ذلك منالفرنساو يةوركب المشايخ والاعيان عصرذلك اليوم وذهبوا الى كبيرالفرنسيس فالماوصلوا اليدار وودخلو اعليه وجلسو اساع أبرز اليهمور قة مكتوب فيها النصرة للهالذي يريدأن المنصور يعمل بالشفقة والرحمةمعالناس وبناءعلىذلك ساريءسكر العامير يدأن ينبم بالمفوالعام والخاصعليأهل مصروعلى أهل برمصر ولوكانوا يخالطون العثملي فيالحروب وأنهم يشتغلون بمايشهم وصنائمهمتم نبه عليهم بحضورهم الى قبة النصر بكرة تار يخه ثم قاموامن عنده وشقوا المدينة وظافوا بالاسواق وبين أيديهم المناداة للرعية بالاطمئنان والامان فلماأصبح ذلك اليوم ركبت المشايخ والوجاقلية وذهبواالي خارج باب النصر وخرج أيضاالقاقات والنصارى القبط والشواموغ يرهم فلماتكا.ل حضور الجميع رتبواموكباوسار واودخلوا منباب النصر وقدامهم جماعةمن القواسة يأمرون الناس بالقيام

الضعفاء المظاومون ياأرحم الراحمين

## ﴿ واستهل شهر ذي الحجة بيوم الجمعة سنة ١٢١٥ ﴾

(فيه)خرج العثمانية وعسا كرهم وابراهم يك وامراؤ ، ويماليكه والالني واجناد ، ومعهم السيدعمر مكرمالنقيبوالسيداحمدالمحر وقيااشاه بندر وكثيرون مناهما مصر ركباناومشاة الىالصالحية وكذلك حسن بيك الجداوي واجناده واماء شمان بيك حمدن ومن ممه فرجمو اصحبة الوزير فلم يسع ابراهم بيك وحسن يكترك جاعتهماخلفهماوذهابهم بأننسهمالي قبلي بل رجما بجماعتهماعلي أثرها وذاقواوبال امرهم وانكشف الغبارعن تمسة المسلمين وخيية امل الذاهبين والمتخافين ومااستفاد الناسمن هذه العمارة وماجري من الغارة الاالخراب والسخام والهباب فكانت مدة الحرب والحصر بمافيهامن الثلاثة ايام الهدنة سبعة وثلاثين يوماوقع بهامن الحروب والمكروب والانزعاج والشستات والهياج وخراب الدور وعظائم الامور وقتـــلالرجال ونهبالاموال وتسلط الاشرار وهتك الاحرار وخصوصا مااوقعالفرنساوية بالناس بعدذلك بماسبتلى عليك بمضه وخرب في هـــذه الواقعة. عدةجهات من اخطاط مصرا لجليلة مثلجهة الازبكيةالشرقية من حدجامع عثمان والنوالة وحارة كتخداورصيف الخشاب وخطةالسا كتالى بيتساريء سكر بالقرب من قنطرةالدكة وكذلك جهةبابالهواءاليحارةالنصاريمنالجهة لقبلية وامابركةالرطلي وماحولهامنالذو روالمنتزهات والبساتين فانها صارتكلها تلالاو خرائب وكيمان أنربة وقدكانت هذه المبركة من اجل منتزهات مصر قديماوحــديثا وبالقرب منهـــاالمقصف المعروف بده ايزالملك والبربخ والجسروكانت تمرف ببركة الطوابين غمرفت ببركة الحاجب منسوبة الامير بكتمر الحاجب من امراء الملك النساصر محمد بن قلاوون لأنههوالذى احتفرهاواجرى اليهاالماءمن الخليجالناصري وبني القنطرة المنسوبة اليه وعمو عليماالدور والمناظر وبنيءلمي الجسر الفاصل بينها وبين الخليج دورا بهية وكان هذا الجسرمن أجل المنتزهات وقدخر بتمنازله في القرن العاشر في واقعة السلطان سلم خان معالغو ري وصارمحله بستانا عظيما قطع أشجاره وغالب نخبله الفرنساوية وفيه يقول بعضهم من قصيدة قديمة

أصابت الجسر عين الدهر فانقصفا \* ولاح بدر النصابى فيه منخسفا وأعين البحر قدفاضت مكرة \* تبكي على زمن قد كان فيه صفا أيار عي الله وقتا مرحين حلا \* بطيب عيش اذا في الحبسر قدسلفا

وكان للقاضى ابن الجيمه ان عليها دور جليلة ومسجده الممهر وف به الى الآن بشاطئها ومسجد الحريثي وعرفت ببركة الرطلي لانه كان في شرقه از او يقبها نخل كثير وفيها شخص يصنع الارطال الحديد التي تزن بها الباعة يقال له الشيخ على الرطلي فنسبت اليه وفيها يقول بعضهم

فى أرض طبالتنابركة \* مدهشة للمين والعةل ترجع فى مبز أن عقلى على \* كل بحارا لارض بالرطل

أليأن تمموه على كف الحرب وان الفرنسادية يمهلون العثمانية والإمراء ثلاثة أيام حتى يقضوا أشـخالهم ويذهبون حيث أتواوجه لواالخليج حدابين الفريقين لايتعدى أحدمن الفريقين برالخليج الآخر وأبطلوا الحرب وأخمد واالنيران وتركو االقتال وأخذاله يمانية والامراء والعسكر فىأهبة لرحيل وقضاء أشفالهم وزودهم الفرنساوية وأعطوهم دراهم وحمالاوغير ذلك وكتبوا بمقدالصلح فرمانا مضمونه انهم يعوقون عندهم عثمان بيك البرديسي وعثمان بيك الاشقروير سلون ثلاثة أنفارمن أعيانهم يكونون بصحبة عثمان كتخداحتي بصلالى الصالحية وأن يوصلهم ساري عسكرداماس بثلثمائة من العسكر خو فاعليهم من المرب وان من جاءمتهم من جهة يرجع اليها و من أراد الخروج ، ن أهل مصرمه كم فليخرج ماعداعتمان بيك الاسقر فأنه اذارجه الشهائة معالفر أساوية يذهب مع البرديسي الى مرادبيك بالصعيد وأرسلوا الثلاثة للذكورين الي وكالةذى الفقار بالجمالية وأجاسوهم بمسجدا لجمسالى صحبسة نصوح باشافهاجت العامة ورامو اقتلهم وهموا بقتل عثمان كتخدافاغلق دونهم باب الخان ومنع نصوح بإشاالهامة من الهجوم على المسجد وركب المغر بى فتوجه الى الحسينية وطلب محار بة الفرنسيس فحضر أهل الحسينية اليءشمان كتخدا يستأذنونه فيموانقة ذلك الغربي أومنعه فأمربمنه وكفهم عن القتال وركبالمحروقىء:ــدذلكومربسوق الخشب وقدامهالمناداة بأنلاصلحولز ومالتاريس فمنعه نزله أمين ثم فتجاب الوكالة وخرج منهاعسكر بالعصي فهاجو افي العامة ففر واوسكن الحال وقدكان لماحصل ماتقدم من نتض الصلح ودخول العثمانية وعسا كرهم الي المدينة ووقع ماتقــــدم وكلفو االناس الامو ر الغير اللائقة حضرالسيدأ حمد المحروقي الى الشيخ أبي الانو ارالسادات بجواب عن اسان عثمان كتخدا الدولة فكتب له الشه يخ تذكرة وصورتها حسبنا الله و نع الوكيل نع المولي ونع النصير وماهى من الظالمين ظننت أنك عدتى أسطو بها \* ويدى اذا أشدالزمان وساعدي

فرميت منك بفر ماأملت \* والمسرء بشرق بالزلال البارد

أما بعد فقد نقضت عهدي و تركت و تركت و تال بيت جدي و أطعت الظلمة السفلة وامتثلت أصلار قين الثغلة فاعنتهم على البغي و الجور وسارعت في تنجيز مرا مهم الفاسد على الفور من الزامكم الكبير والصغير والفقير والفقير اطعام عسكر كم الذي أوقع بالؤمنين الذل والمضرات و بانغ في النهب والفساد غاية الغايات في كان جهاد هم في أما كن المو بقات و الملاهي حي نزل بالمسلمين أعظم المصائب والدواهي فاستحكم الدمار والخراب ومنعت الاقوات و انقطعت الاسباب فبذلك كان عسكر كم مخذولا و بهم عم الحريق كل بيت كان بالخير مشمولا كيف لاواً كابركم أضمرت السوء المرتزقة في تضييق معايشهم وأخذ من تباتهم والملاف ما بأيديهم من أرزاقهم وتعلقاتهم وقد اخفتم أحدل البلد بعد امنها وأشعلتم نار الفتنة بعد طفعها شم فررتم فرارالفيران من السنور و تركتم الضعفاء متوقعين اشنع الامور قواغوثاه واغوثاه اغتنايا غياث المستغيثين واحكم بعد لك ياحكم الحاكين وانصرنا وانتصرنا وانتصرنا فانناعبيد ك

بأنفسهم اليالجهة القبلية ثمأ حاطوا بالبلدومنعوا مزيخرج منهاوا ستولواعلى الخانات والوكائل والحواصل والودائع والبضائع وملكوا لدور ومابها من الامتعةوالاموال والمساءوا لخوندات والعبيان والبنات ومخازن الغلال والسكر والكتان والقطل والابازير والارز والادهان والاصناف العطرية ومالاتسعه السطور ولايحيط بهكتابولامنشور والذي وجدوه منعكنافي داره أوطبقته ولميقاتل ولمجدوا عنده سلاحانهبوا متاعه وعروه من ثيابه ومضواوتركوه حيا وأصبح من بقي من ضعفا أهل بولاق وأهلهاوأعيانها الذين لميقاتلوانقر اءلا يملكون مايسترعو راتهم وذلك يوم الجمعة ثالث عشريه وكان محمد الطويل كاتبالفر نساوية أخذمنهم أمانالنفسه وأوهم أصحابه أنهيحارب ممهم وفي وقت هجوم العساكر انفصل اليهم واخنني البشتيلي فدلواعايه وقبضو اعلي وكيله وعلى الرؤساء فحبسوا البشتيلي بالقاية والباقي ببيت ساريء سكر وضيقو اعليههم حتي منعوهم البول وفي اليوم الثالث أطلقوهم وجمعوا عصبة البشتيلي من العامة وسلموهم البشتيلي وأمروهم أن يقتلوه بأيديهم لدعواهم أنه دو الذي كان يحرك الفتنة وعينمهم الصلع وانهكاتب عثمان كتخدا بكتوب قال نيمان الكلب دعا باللصلح فابينا منه وأرسله مع رجل ايوصله اليااكتيخدا فوقع في يدساري عسكركله برفعركه ذلك على أخسذ بولاق وفعله فبهاالذي فهلهوقو بلءلي ذلك بأن أسلم الى عصبته وأمرواأن يطوفوا بهالبلدثم بقتلوه نفهلو اذلك وقتلو مبالنبابيت وألز مأهل بولاق بأن يرتبوا ديوا الفصل الاحكام وقيدوانيه تـــمة من رؤسائهم ثم بعدمفي يومين ألزموابغرا.ةماثق ألف ريال وأماالمدينة نلم يزل الحال بهاءلي النسق المتقدم من الحوب والكرب والنهب والساب الىسادس عشرينه حق ضاق خناق الناس من استمرار الانزعاج والحريق والسهر وعمدم الراحة لحظة من الليل والنهارمع ماهم فيه من عدم القوت حتى هلكت الناس وخصوصا النقراء والدواب وايذاءعسكراله ثماللي للرعية وخطفهم مايجدونه معهم حتى تمنواز والهمو رجوع الفراسيس على حالتهم التي كانواعليم اوالحال كلوقت في الزيادة وامرالمه لمدين في ضعف له دم المديرة والمددواانر نساوية بالمكسوفيكل بوم يزحفون الى قدام والمسامون الى و راءفدخلوا، ن ناحية باب الحديد و ناحية كوم أبي الريش وقنطرة الحاجب وتلك النواحي ومم يحرقون بالتائل والنير ان الموقدة و يمايكون المتاريس الى ان وصلوا من ناحية قنطرة الخروبي و ناحية باب الحديد الى قرب باب الشمرية وكان شاهين اغاهناك عندالمناريس فأصابته جراحة نقام من مكانه و رجيع القهةري فعندرجوعه وقعت الهزية و رجيع الناس يدوسون بعضهم البعض وملكالفرنساو يةكومأ بيالر يشوصار وايجار بون منكوم أبيالر بش وهمفىالهلو والمسلمون أسفل نهم وكان المحر وقيزو ركتاباعلي لسان الوزير وجاءبه رجل يقول انه رسولالوزير وأنهاختني فيطريق خفيةو نط منالسو ر وانالوز يريقدم بعديومين أوثلاثة وانه تركهبالصالحيةوان ذلك كذب لاأصل لهوأن يكتب جواباعن فرمان كتبوء على لسان المشايخ والتجار وأرسلوه الى الوزير في أثناءالو اقمة هذاو البرديسي ومصطغى كاشف والاشقر يسمون في أمر الصلح

وأشعلوا نيران القتال وجدوافى الحرب من غيرانفصال والفرنساوية لميتصروا كذلك وراسلوا رمي المدافع والقنابر والبذد قالتكاثر وحضرالااني الي عثمان كتخدا برأي ابتدء ظن أن نيه الصواب وهوأن يرقموا على هلالات النارات أعلامانهارا ويوقدون عليهاالقناديل ليسلا ليري ذلك العسكر القادم فيهمدي ويعامون أن البلدبيد المسلمين وأنهم شورون وكذلك صنع معهم أهل بولاق وذلك لغلبة ظن الناس ان هناك عسكر اقادمين لنجدتهم وظن أهل بولاق أن الباعث على ذلك نصرتهم فصمموا على ذلك للحرب واستمره فدا الحال بين الفر بقين الى يوم الخميس ثاني عشرينه الموانق الهاشر برموده القبطى وسادس نيسان الرومي فغيمت السماء غيما كشيفا وأرعدت رعدامز عجاعنيفا وأمطرت مطراغز يرأوسيلت سيلاكثيرا فسالت المياه في الجهات وتوحلت جميع السكك والطرقات فاستغل الناس بتجنيف الميادو الاوحال واطخت الامراء والعساكر بسراو يلهم ومراكيبهم بالطين والفرنساوية مجمواعلى مصروبولاق منكل ناحية ولم يبالو ابالامطار لانهم في خارج الافنية وهي لاتتأثر بالمياه كداخل الابنيةوء:دهم الاستعدادوالتحفظ والخفسة في ملابسهم وماعلي رؤسهم وكذلك أسلحتهم وعددهموصنا أعهم بخلاف المسلمين فالماحصل ذلك اغتنمو االفرصة ومجمواعلي البلدين من كل ناحية وعملوا فتائل مغمسة بالزبت والقطران وكمكات غليظة ملوية على أعناقهم معمولة بالنفط والمياه المصنوعة المقطرة التي تشنعل ويقوى لهبه ابالماء وكان معظم كبستهم من ناحية باب الحديد وكوم أبي الريش وجهة بركة الرطل وقنطر ةالحاجب وجهة الحسينية والرميسلة فيكانوا يرمون المدافع والبنبات منقلمة جامعالظاهروقلمة قنطرة الليمون وبهجمون أيضاو امامهم المدافع وطائفة خلفهم بواردة يقال لهم السلطات برمون بالبندق المتتابع وطائفة بأيديهم الفتائل والكعكات المشستعلة بالنيران يلهبون بهاالـقائفوضرفالحوانيتوشبابيكالدورو يزحفون علىهذهالصورة شيأنشيأ والمسلمون أيضا بذلواجهدهم وقائلوابشده همتهموءزمهموتحول الاغا وأكثر الناس الىنلك الحبهة وزلزلوافي ذلك اليوم والليلة زلزالا شديدا وهاجت العامة وصرخت النساءوالصبيان ونطو امن الحيطان والنيران تأخذ المتوسطين بين فئتين من كلجهة هذاوالامطار تسح -صةمن النهار وكذلك باللبل من أيلة الجمعة كذلكالرعد والبرق وعثمان ببكالاشتر الابراهيمي وعثمان بيكالبرديسي المرادي ومصطفى كاشف رستم يذهبون ويجيؤن من الفرنديس الى السلمين ومن الفر نسيس اليهم ويسعون في الصلح بين الفريقين ثم انهم هجموا على بولاق من ناحيـــة البحر ومن ناحية بوا بة أبي العلا بالطريقة المذكور بمضها وقاتل أهل بولاق جهدهم ورموا بأننسهم فى اليران حتى غلب الفرنسيس عليهم وحصر وهممن كلجية وقتلوا منهم بالحرق والفتل وبلوا بالنهب والسلب وملكو ابولاق ونعلوا بإهلها مايشيب من هوله النواصي وصارت القتلي مطروحة في الطرقات والازقة واحترقت الابنية والدور والقصور وخصوصا البيوت والرباع المطلة على البحر وكذلك الاطارف وهرب كشير من الناسء: دماً يقنو الإلغابة فنجوا وهكذا كان ديدنه وسبحه ثم هو ايس بمن له في مصر ما بخاف عليه من مسكن أو أهل أو مال أوغير ذلك بل كما قيل لانافتي فيها و لاجملي فاذا قدر ما قدر تخلص مع حزبه الى بهض الجهات والنحق بالربف أوغيره وحينئذ يكون كا حادااناس و برجع لحالته الاولى و تبطل الهيئة الاجتماعية التي حملها لجاب الدنيا في المنتفوبا ومخرق بها على سخاف العقول وأخفاء الاحلام وهكذا حال الفتن تدكير فيها الدجاجلة ولوأن نينه محضة لخصوص الجهاد لكانت شو اهد علانيته أظهر من نارعلي علم أو اقتصم كفيره بمن سمعناعنهم من المخلصين في الجهاد وفي بيع أنفسهم في من صات رب الهباد لظا الهيجاء ولم بتعنت على الفقراء ولم يج بل همته في السلب مصروفة وحال سلو كه عند الناس ليست معروفة (شعر)

ومهماتكن عند امريُّ من خايةة \* وانخالها تخفي على الناس تعمل

وبالجملة فكان هذا الرجلسببا في تمدم أغلب المنازل بالازبكية ومن جملة مارهيت به مصر من البلاد وكان محن ينادى به عليه حين أشيه مأمر الصاحو تكلم به لاشياخ الصلح منقوض وعليكم بالجهاد ومن تأخرضر بعنقه وهذامنه افتيات وفضول ودخول فيالا يعني حيث كان في البلد مثل الباشا والكنتخدا والامراء المصرية في قدر هذا الاهوج حتى ينقض صلحاً ويبرمه وأي شي يكون هو حتى ينادى اوبنصب نفسه بدون أن ينصبه أحد لذلك لكنه الفتن يستنسر بها البغاث سيما عند هيجان العامة وثوران الرعاع والغوغاء اذ كان ذلك مما يوافق اغراضهم (شعر)

وذنب جره سفهاءقوم \* وحل غير جانبه العذاب

على أن المسايخ لم بأمروا بدئ ولم يذكروا صلحا ولاغيره انما بلغوا صورة المجاس الذى طلبوا لاحله لحفرة الكتخدا فبمجرد ذلك قامت عابيهم العامة هدذا المقام وسبوهم وشتموهم بل ضربوههم وبعضهم رموا بعمامته الى الارض وأسمعوهم قبيح الكلام وفعلوا معهم مافعلوا وصاروا يقولون لولا ان الكفرة الملاعين تبين لهم الغلب والعجز ما طلبوا المصالحة والموادعة وان بالمدافع والبنادق فارساوا أيضار سلايساً لونهم عن الجواب الذي توجه به المشايخ فارسل اليهم الباشا والكتخدا يقولان لهم ان المساكر لم يرضوا بذلك ويقولون لا ترجع عن حربهم حتى نظفر بهم ورقة يقولون عن آخرنا وايس في قدر تنا قهرهم على الصلح فارسل النر نساوية جواب ذلك في ورقة يقولون في ضمنها قد عجبنا من قولكم ان العساكر لم ترض بالصلح و كيف بكون الامير أميرا على جيش ولاين في ضمنها قد عجبنا من قولكم ان العساكر لم ترض بالصلح و كيف بكون الامير المصاحب ترك الحرب و يحذر ونهم عاقبة ذلك فل برضوا وصممواعلى الهذا د فكر روا عليهم المراسلة وهم لا يزدادون الايخالة وشغبافار سلوا في خامس من قر نساويا يقول أمان أمان سواسوا و بيده و رقة من صارى عسكرفانز لوه من على فرسه وقتلوه وظن كامل أهل مصرانهم انجايط لبون صلحهم عن عزوضعف صارى عسكرفانز لوه من على فرسه وقتلوه وظن كامل أهل مصرانهم انجايط لبون صلحهم عن عزوضعف صارى عسكرفانز لوه من على فرسه وقتلوه وظن كامل أهل مصرانهم انجايط لبون صلحهم عن عزوضعف

بماحاصله انسارىءسكرقد أمنأهل،مصرأماناشافياوانالباشاوالكتخدا ومن،ممهمامن العساكر العثمانية يخرجون من مصر وبلحقون العرضى وعلي الفرنساوية القيام بإليحتاجون اليه من المؤنة والذخسيرة حتى يصلوا اليممسكرهم وأماالاجنادالمصرية الداخلة معهم فمنأراد منهما القام بمصرمن المماليك والغز الداخلين معهم فليقموله الاكرام ومنأرا دالخروج فليخرج والجرحي من العثمانلي يجردون من سلاحهموان كان يأخذه الكشخدا فليأخذه وعليناأن نداويهم حتى يبرؤا ومن أقام بعد البرء منهم فعلينا وتتهومن أرادا لخروج بمدبر أه فليخرج وعلى أهل مصرا لامان فانهم رعيتنا وتوافقوا على ذلك وتراضوا عليه ولما كان الغدو شاع أمرا لموادعة واستنيض أمر الصلح على هذا قالوا لهم لاي شيء تفعلون هذا النعل وهذه الحاربات والوزير بتاعكم ولى مهز وماورجع هاربا ولا يمكن عوده في هذا الحين الا أن يكون بعدستةأشهر فاعنذرواله بإن هذا من فعل ناصف باشاوكتخدا الدولة وابراهيم بيك ومن معهم فانهم همالذين أثاروا الفتنة وهيجوا الرعايا ومنوا الناس الاماني الككاذبة والمامة لاعقول لهم نقالو الهم بعدكلام طويل قولو الهم يتركون القتال ويخرجون فيلحقون بوزيرهم فانهم لاطاقة لهم على حربنا ويكونون سببالهلاك الرعية وحرق البلدين مصر وبولاق فقالواله نخشى انهماذا امتثلواوجنحواللموادعة وخِرجواوذهبوا الىسارى عسكرهمتنتقمونمنا ومنالرعايا مد ذلك نقالوالانفعل ذلك فانهم اذارضوا ومنعوا الحرب اجنمعنامعكم واياهم وعقدنا صلحا ولانطالبكم بشي والذي قتل منافي نظير الذي قتل منكم وزودناهم وأعطيناهم مايحتاجون من خيل وجمال وأصحبنا معهم من يوصلهم الى مأ منهم من عسكرنا ولانضر أحدا بمدذلك فلمارج ع المشايخ بهذا الكلام وسمعه الانكشارية والناس قامواعليه وسبوهم وشتموهم وضربواالشرقاوي والسرسي ورمواع أتمهم وأسمعوهم قبيح الكلام وصاروا يقولون هؤلا المشايخ ارتدوا وعملوا فرنسيس ومرادهم خذلان المسلمين وانهمأ خذوادراهم من الفرنسيس ولكلم السفلة والغوغاء من أمثال هذا الفضول وتشدد في ذلك الرجل المغربي الماتف عليه اخلاط العالمونادي من عند نفسه الصلح منقوض وعليكم بالجهاد ومن تاخرعنه ضرب عنقمه وكان السادات ببيت الصاوي فنحير واحتال بأن خرج وأمامه شخص ينادى بقوله الزموا المتاريس ليقي بذلك نفسه من العامة ووافق ذلك اغراض العامة لعدم ادراكهم لمواقب الأمور فالنفواعايه وتمضدكل بالآخروان غرضه هوفي دوام الفتنة فانبها يتوصل لمايريده منالنهب والسلب والتصور بصورة الامارة باجتماع الاوغادعليه وتكفل الناس له بللأكل والمشرب هو ومن انضم اليه واشتطاط في المات كل مع نقدالناس لادون ما يؤكل حتى أنه كان اذا نزل جهة من جهات المدينة لاظهارأنه يريدالمعونة أوالحرس فيقدمون لهبالطءام فيقول لاآكل الاالفراخ ويظهر انه صائم فيكلف أهل تلك الجهة أنواع المشقات والتكلفات بتعنته في هذه الشدة بطلب أفحش المأكولات وماهو منقود ثمهومعذلك لايغنى شيأبل اذادهم العدو تلك الجهةااتي هوفيها فارقها وانتقل لغيرها

من اشتمال نيران الحرب وشدة البلاء والكرب ووفوع البنباب على الدور والمساكن من القلاع والمدم والحرق وصراخ النسامن البيوت والصغارمن الخوف والحجزع والهلعمع القحط ونقد الماسكل والمشارب وغلق الحوانيت والطوا بين والمخابز ووقوف حال الناس من البيع والشراءوتفايس الناس وعدم وحدان ماينفقونه انوجدواشيأوا تمرضرب المدانع والقنابروالبنادق والنيران ليلاوتهارا حثى كانالناس لايه:ألهم نوم ولاراحة ولاجلوس لحظة لطينة منالزمن ومقامهم دائماً أبدا بالازقة والاسواق وكانماعلى رؤس الجميع الطير وأماالنساء والصبيان فمقامهم بأسفل الحواصل والعقودأت يحت طباق الابنية الى غير ذلك ( وفي أثناء ) ذلك فرضوا على الناس من أمل الاسواق وغيرهم مائة كيس فردوها علي بعض الناس كالسادات والصاوي وصارمؤنة غالبااناس الارز ويطبخونه بالعسل وباللبن وببيعون ذلك فيطشوت وأوان بالاسواق وفي كلساعة تهجماله ساكر الفرنساوية علي جهة من الجهات ويحار بون الذبن بها و يملكون منهم مض المتاريس فيصيحون على بعضهم بالمناداة ويتسامع الناس ويصرخون على بعضهم البعض ويقولون عليكم بالجهة الفلانية الحقوا اخوانكم المسأمين فيرمحون اليتلك الخطة والمتاريس حق يجلوهم عنهاو ينتقلون اليغيرها فيفعلون كذلك وكان المتحمل لغالب هذه المدافعات حسن بيك الجداوي فانه كان عندما يبالغه زحف الفرنساوية على جهة من الجهات يبادرهو ومن ممه للذهاب لنصرة تلك الجهة و رأى الناس.ن أقدامه وشجاعته وصبره علي مجالدة العدوليلاونهارامابابئءن فضيله نفس وقوةقلب وسموهمة وقل أنوقع حرب فيجهة من الجمات الاوهو مديررحاها ورئيس كماتها هذا والاغا والوالى يكررون المناداة وكذلك المشابخ والفقهاء والسيد أحمدالمحروقي والسيدعمر النتيب يمرون كلوقت ويأمرون الناس بالقتال ويحرضونهم على الجهاد وكذلك بعض المثمانية بطونون مع اتباع الشرطةو ينادون باللغة التركية مثل ذلك وجرى على الناس الا بسطرفي كتاب ولم يكن لاحد في حساب ولا يمكن الوقوف على كلياته فضلاعن جزئياته منهاعدم النومليلا ونهاراوعدماالطمأنينة وغلوالافوات ونقدالكثيره: ها خصوصاالادهان وتوقع الهلاك كللحظة وانتكايف بمالايطاق ومغالبة لجهلاء على العقلاء وتطاول السفهاء على الرؤساء وتهور الما.ة ولغط الحرانيش وغيرذلك مما لايكن حصره ولم يزل الحال على هذا المنوال الى نحو عشرة أيام وكل هذا والرسل من قبل الفرنساوية وهم عثمان بيك البرديسي تارة ومصافى كاشف ورستم تارة أخري والاثنان من الباع مرادبيك بترددون في شأن الصلح وخروج المساكر المتمانية من مصروالتهديدبحرقها وهدمهااذلم يتم هذا الغرض واستمروا علىهذا الهناد ثم نصب الفرنساوية فى وسط البركة فسطاطا لطيفا وأقاءواعايه عاماواً بطلوا الرمي ثلك الديلة وأرسلوا رسولا من قبلهم اليالباشا والكايخدا والامراء بطلبون المشايخ يتكلمون مهم في شأن هذا الامر فارسلوا الشرقاوي والمهدي والسرسي والنيوميوغيرهم فلماوصلوا الميسارى عسكر وجاسوا خاطبهم على لسان الترجمان الفها ه الشيخ حسن المطارح فظه الله وأمابركة الازبكية فهي مسكن الامراء وموطن الروساء قد أحدة قد أحدة قد البساتين الوارفة الظلال العديمة المثال فتري الخضرة في خلال تلك القصور المبيضة كثياب سندس خضر على أثواب من فضة يوقد بها كثيره ن المسرج والشموع فالا نسبها غيره قطوع ولا عنوع وجالها يدخل على القلب السرورويذ هل العقل حتى كأنه من النشوة مخمور ولطالما هضت لى بالسرة فيها أيام وليالى هن في سمط الايام من يتم اللآلي وأنا أنظر الى انطباع صورة البدر في وجناتها وفيضان لجين نوره على حافاتها وساحاتها والنسم بأذيال ثوب مامًا النضى لهاب وقد سلم على حافاتها من تلاعب الاهواج كل قرضاب وقام على منابر أدواحها في ساحة أفراحها مغردات الطيور وجالبات السرور وفاذ يذاله يشبها وصول وفها أقول

بالازبكية طابت لى مسرات \* ولذلى من بديع الانس أوقات حيث المياه بها والفلك سابحة \* كأنها الزهر تحويها السموات وقد أدير بهدا دور مشديدة \* كأنها لبدور الحدين هالات مدت عليها الروابي خضرسندسها \* وغردت فى نواحيها حمامات والماء حين سري رطب النسيم به \* وحل فيه من الادواح زهرات حسابغات دروع فوقها نقط \* من فضة واحرار الورد طعنات مراتع ألظباء البرك ساحنها \* والا سود بها فيها عيش تجدده \* أيدى الزمان ولا تخشى جنايات يروح منها صريع العقل حين يري \* على محاسنها دارت زجاجات وللرفاق بها جمع ومفترق \* لما غدت وهى للندمان حانات وللرفاق بها جمع ومفترق \* لما غدت وهى للندمان حانات

قلت وقد جنت علم البدي الزمان وطوارق الحدثان حتى نبدلت محاسنها وأقفرت مساكنها وهكذا علمي سوء ماعملوا فتلك بيوتهم خاوية بماظلموا وأرسلوا الى مراد بيك يدالبونه للحضور أو يرسل الامراء والاجفاد التي عنده فارسل يعتذر عن الحضور ويقول انه محافظ على الجبة التي هوفيها فأرسلوا اليه بالارسال والاستكشاف عن أمر الوزير فارسل يخبرانه أرسل هجاناالى الشرق من نحوعشرة أيام والى الآن لم يحضر وان الفرنساوية اذ اظفروا بالممانيسة لايقتلونهم ولايضر بونهم وأنتم كذلك معهم فاقبلوا نصحي واطلبوا الصلح معهم واخرجوا سالمين فلما بلغهم متلك الرسالة حتى حسن بيك الجداوى وعمان بيك الاشقر وغيرهم وسفهوا رأبه وقالوا كيف يصح حذا الام وقد دخلنا الي البدوم لمكناه افكيف نخرج منها طائمين ونحوذ لك هذا محالا بكون أبد فاشار ابراهيم بيك برجوع البرديسي وصحبته عمان بيك الاشقر ليقول الاشقر لمرادبيك ما يقوله فلما اجتمع به ورجع لم يرجع على ما كان عليه حال ذها به و فترت همته وجنح لرأي مها دبيك واستمر الحال على ماهو عليه لم يرجع على ما كان عليه حال ذها به و فترت همته وجنح لرأي مها دبيك واستمر الحال على ماهو عليه

يهعلى الاطباق وصارت العساكر الذين مع الناس بالبلديخ طفون مايجدونه بأيدي الناس من المآكل والمشارب وغلاسمرالماء المأخوذ من الآبار أوالاسبلة حتى باغسعر القربة نيفاوستين نصفاو أماالبحر فلايكاديصل اليهأحدونكفلاالتجار ومساتيرالناس والاعيان بكلفالعسا كرالمقيمين بالمتاريس المجاورة لهمفانزموا الشيخالسادات بكلفة الذيءندقناطر السباعوهم مصطفى بيك ومنءمهمن العساكر وأماأكابر القبط مثـــلجرجس الجوهرى ونلتيوس و.الطي فانهم طلبوا الامان من المنكلمين من المسلمين لكونهم انحصروا في دورهموم في وسطهم وخافوا على نهب دورهم اذا خرجوا فارين فارسلوا اليهمالامان فحضروا وقابلوا الباشا والكتخدا والامراء وأعانوهم بالمال واللوازم وأمايمقوب فأنه كرنك في داره بالدرب الواسع جهة الرويمي واستعد استعدادا كبيرا بالسلاح والمسكر المحاربين رتحصن بقلمته التي كانشهدها بمدالوا قدة الاولي فكان معظم حرب حسن بيك الجداوى مهددًا والمناداة في كل ونت بالعربي والتركي علىالناس بالجهاد والمحافظة على انتاريس وأتهم مصطنى اغامستحفظان بموالاته للفرنساو بةوانه عنده في بيته جماعة من الفرنسيس فهجمت العساكر على داره بدرب الحجر فوجدوا أننارا قليلة من الفر نسيس فقاتلوا وحاموا عن أنفسهم وقنل منهم البمض وهرب البعض على حمية حتى خاصوا الىااناصرية وأماالاغا فانهم قبضوا عليمه وأحضروه بين بديءثهان كتخدا نم تسلمه الانكمشارية وخنةو وليلا بالوكالة التي عندباب النصرورموا جينته على مزبلة خارج البلد واستقرعوضه شاهين كاشف الساكن بالخرنفش فاجتهد وشددعلىالناس وكرر المناداة ومنمهم مزدخول الدور وكل مزوجده داخلدار.مقته وضربه فكانالناس يبيتوز بالازقة والاسواقحتي الامراء والاعيان وهلكت البهائم من الجوع لعدموجود العانف من التبن والفول والشعير والدر يس بحيث صارينادي على الحمار أوالبغل المعدد الذي قيمته ثلاثون ريالاوأكثر بمسائة لصف فضةأ وريال واحد وأقل ولايوجد من يشنريه وفى كل يوم يتضاعف الحال وتعظم الاهوال وزحف المسلمون على جهة رصيف الخشاب وترامى الفريقان بالمدافع والنيرانحتي احترق ما يينهم من الدوروكان اسمعيل كاشف الاافي تحصن ببيت أحمد أغاشو بكار الذي كانبيته وقدكان الفرنساوية جملوا بهانهما بالبارود المدفون فاشتعل ذلك اللنم ورفيم مافوقهمن الابنية والناس وطاروا في الهواء واحترفوا عن آخرهم وفهم اسمعيل كاشف الذُّكور وانهدم حميع ماهناك من الدور والمباني العظيمة والقصور المطلة على البركة واحترق حميع البيوت التيءن عندبين المفارق بقرب جامع عثمان كتخدا الهرصيف الخشاب والحطة المعروفة بآلساكت باجمعهاالي الرحبة المقابلة ابيت الالني سكن ساري عسكراافر نساوية وكذلك خطة الفوالة بأسرهاو كذلك خطة الرويعي بالسباطين المظيمين ومافيضمن ذلك من البيوت اليحدحارة النصاري وصارت كلمها تلالا وخرائبكانهالم نكن مغنى صبابات ولامواطنأنس ونزاهات وفيها يقول صديقنااالهلامة والنجرير

وتسري فيغنلنهم ويقولون للناس فى كلوقت ان حضرة الصدر الاعظم مجهد في محاربة الفرنسيس وفيغدأو بمدغديقوم بالمساكر والجنود بمدقطع المدو وعندحضوره ووصوله بحصل تمام الفتح وتهدم العساكر القلاع والقلبها علي من يبقي من الفرنساوية وبعدذلك ينظم البلادوير بح المبادواجتهدوا فبمأأ نتم فيه وتابعوا المناداة علي الناس والعسكر باللسان المربى والتركي بالتحريض والاجتهاد والحرص علي الصبر والغنال وملاقاةالمدوونحوذاك ووصلطائنةمن عسكرالفرنساوبةو رجعوا من عرضيهم نجدة لاصحابهم الذبن بمصرفقويت بهم نفوس الكاثنين بمصرو وقفت منهم طائفة خارج باب النصروخارج ماب الحسينية ونهبوازاوية الدمرداش وماحولها كقبة الغوري والمنيل وحضرنحو خمسمائة من عسكر الارنؤدوهم الذينكان الوزير وجههم المي القري لقبض الكلف والفرض فلماقربوا من مصر عارضهم عسكرالفرنساوية الواقفةعلى التلول الخارجة فحامو اودافعواعنأ نفسهم وخلصوا منهم ودخلوا الي مصر وفرح الناس لقدومهم وضجت العامة بحنه ورهم واشتدت قواهم وافقوا ان يقولو اللناس اذاسنلوا انهم حاضرون مددا وسيأتى فيأثر هم عشر ون ألفاوعايهم كبير ونحو ذلك وأما بولاق فانها قامت على ساق واحدونحزم الحاج مصطفى البشتيلي وأمثاله هيجواااهامة وهيئواعصيهم وأسلحتهم ورمحوا وصفحوا واول ما بدؤ ابه أنهم ذهبوا الي وطاق الفرزسيس الذي تركوه بساحل البحر وعنده حرسية منهم فقتلوا من أدركوه منهم ونهبو اجميع مافيه من خيام ومتاع رغيره ورجعو اللي البلدوننحو امخازن الغلال والودائع التىللفرنساوية وأخذوا مأأحبوا منها وعملوا كرانك حوالىالبلدومتاريس واستعدوا للحرب والجهادوقوى فى رؤسهم العنادوا ستطالوا علي من كان ساكنا ببولاق من نصاري القبط والشوام فأوقعوا بهم بعضالنهبو ريماة:لمنهم أشخاص هذاما كان من أمره ؤلاءوأما ما كان من أمر ساري عسكر الفرنساويةومن ممدفانه لمااستوثنق بهزيمة الوزيروعدم عوده ونجانه بنفسه لمبزل خلفه حتي بعد عن الصالحيـة فابقي بهابمضا من عسكرالفرنسيس محافظين وكذلك بالقرين وبلبيس ورجع ألي مصر وقدبلغت الإخبار بماحصل من دخول ناصف باشا والامراءوقيام الرعية الميزل حتى وصل الى داره بالازبكية وأحاطت العساكر الفرنساويةبالمدينةو بولاق من خارجومنعوا الداخل من الدخول والخارج من الخروج وذلك بعد غمانية أيام من ابتداءا لحركة وقطعوا الجالب عن البلدين وأحاطوا بهااحاطة السوار بالممصم فكانت حماعةمن المغوضين لهمالمحصورين داخل المدينة كبعض القبطة ونصاري الشوام وغيرهم يهر بون اليهم ويتسلةون من الاسوار والحيطان بحريمهم وأولادهم فعندذلك اشتدالحرب وعظم الكرب وأكثر وامن لرمى المتنابع بالمكاحل والمدانع وأكثروا وأوصلوا وقعالقنابر والبنبات من أعاليالللول والقلعات خصوصا البنبات الكبار عليالدواموالاسنمرار آ ناءالليل وأطراف النهار في الغدو والبكور والاسحار وعدمت الاقوات وغلت اسمار المبيعات و عزت المأ كولات ونقدت الحبوب والغلات وارنفع وجود الخبزمن الاسواق وامتنع الطوافون

تحصنوا بالقلاع المحيطة بالبلدو ببيت الالغي وماوالاه من البيوت الخاصة بهم وبيوت القبطة المجاورين لمم واستمر الناس بعددخول الباشا والامراء ومنءمهم من العسكر الىمصر أياماقليسلة وهم يدخلون و بخرجون من باب الفتوح و باب العدوي وأهل الارياف القريبة تأتي بالميرة والاحتياجات من السمن والجبن واللبز والغلةوالنبن والغنم فيبيمونه علىأهل صرثم يرجعون الى بلادهم كلذلك ولم يعلمأحد حقيقة حال الفرنساو ية المتوجهين مع كبيرهم للحرب واختلفت الروايات والاخبار وأماالوزير فانه لماارنحل بالعرضي تخلف عنه ببلبيس جملة من المسكر وأماعتمان بيك حسن وسليم بيك أبودياب ومن معهمافانهما اقانلامع الفرناوية ثمرج ماالي بلييس فحاصروا منبها وكان عثمان بيك وسليم بيك وعلى بإشاالطرابلسي وبعض وجافلية خرجو امنهاوذهبوا الى ناحية العرضي فخارب الفرنساوية من ببليس منالمسكر ولم يكن لهسمبهم طاقة فطلبوا الامان فامنوهم وأخذو اسسلاحهم وأخرجوهم حيث شاوا فذهبوا أشتأنافيالار يأف يتكففون النساس ويأوون الىالمساجـدالخربة وماتأ كثرهممن العري والجوعثم الحقعثمان بيك ومن معه بالعرضي ناحية الصالحية تكلموامع الوزير وأوجموه بالكلام فاعتبذراليهم باعبذارمهاعدم الاستعدادلا حرب وتركه معظم الجبخانه والمدافع الكبار بالمريش انكالا علىأمر الصلح الواقع بين الفريقين وظنه غنسلة النهرنساوية عمادبره عليهم مع الانكليز فقالله عثمان بيك أرسل معنا العساكر وانتظرنا هنا فخاطب العسكرو بذل لهم لرغائب فانتنعوا ولم يتذل ويهم الاالمطبيع والمتطوع وهم نحو الالف وعادوا على اثرهم وجمعوامنهم منكان مشتتاومنتشرافي البلادو رجعوا يريدون محاربة الفرنساوية فنزلوا بوهدة بالقرب من القرين لكونهم نظروه في قلة من عسكره وعلمهم بقرب من ذكر منهم فضار بوهم بالنبابيت والحجارة وأصيب سرجساريء يمكر نبوت فانكسرو سقط ترجمانه الى الارض وتسامع المسلمون فركبوالنجدتهم واستصرخ الفرنساوية عساكرهم فلحةوابهم ووقع الحرب ببن الفيريقبن حتى حال بينهماا لليل فانكف الغريقان وانحازكل فريق ناحية فلما دخل الايل واشتدالظلام أحاط المسكر الفرنساوي بعساكر المملمين فاصبح المملمون وقدرأوا احاطةاالمسكر بهممن كل جانب فركبت الخيالة وتبعتهم المشاة واخترقوالك الدائرة وسلمنهم من سلم وعطب من عطب ورجعو اعلى اثرهم الي المسالحية فه: د ذلك أرتحل الوزيرو رجع الي الشام وأمام اد بيك فانه ججرد ماعاين هجوم الفرنسيس علي الباشا والامراء بالمطر بةوكانهو بناحيةالجبل ركب ن ساعته هو ومن معهوم وامن سنح الحبل و ذهب الي ناحية دير الطين بنتظر مايحصل من الامور وأقام مطمئناعلى نفسه واعتزل الغريقين واستمرعلي صلحه معالفر نساوية هذا خاصل خبرالشرقيين والمحقق الباشا والامراء الذين أنحصر وابمصر ذلك أخفوه بينهم وأشاعوا خلافه لثلاتنحل عزائم الناسءن القتال وتضعف نفوسهم واستمر الباشا يظهر كتابة المراسلات وارسال السماةفي طاب النجدة والمعونة وربما انتعلوا أجوبة فزوروها على الناس فتروج عليهم

والدلاة وغيرهمجمة الازبكية ناحيةبابالهواء والرحبة الواسمةالق عندجامع أزبك والعتبة لزرقاء وانشأعثمان كنخدامعملا للبار ودببيتقائدأغابخط الخرنفش وأحضر القنسدفجية والعربجيسة والحدادين والسباكين لانشاء مدافعو بنبات واصلاح المدافع التي وجدوهافي بمضاابيوت وعمل العجل والمر بات والحلل وغسيرذلك من المهمات الحزئية وأحضر والهم مايحتاجون البعه من الاخشاب وفرو عالاشجار والحديد وجمعوا المهذلك الحدادين والنجارين والسباكين وأرباب الصنائع الذين يعرفون ذلك فصارهذا كله يصنع ببيت القاضي والخان الذي بجانبه والرحبة التي عندبيت القاضي منجهـةالمشهدالحسيني واهتم لذلك!هتمامازائدا وأنفقأموالاحمة وأرسلوافأحضر واباقى المدافع الكائنة بالمطرية فكانوا كلماأ دخلوا مدنعا أدخلوه بجمع عظميم من الاوباش والحرافيش والاطفال ولهم صياح ونباح وتجاوب بكلمات مثل قولهم الله ينصراا المطان و يهلك فرط الرمان وغير ذلك وحضر محمدبيك الااني في ثانى يوم و تترس بناحية السويةة التي عند درب عبد الحق وعطفة البيدق وصحبته طوائفه وبمساليكة وأشخاص من العثمانية و بذل الهمة وظهرتمنه ومن بمساليكه شجاعة وكذلك كشافه وخصوصااسم يل كاشف المعروف بأبي قطبة فانه لم يزل يحارب و يزحف حتى ملك ناحية رصيف الخشاب وببدت مرادبيك الذي أصله بيت حسن بيك الازبكاوي وبيت أحمداً غاشو يكار و نترس نيهما وحسن بيك الحبداوي تترس بناحية الرو يعي و ربما فارق متراسه في بمض الليالى النصرة جهةأخرى وحضرأ يضارجلمغربي يقال انهالذيكان يحارب الغرنسيس بجهة البحيرةسابقا والتفت عليه طانفة من المغاربة البلدية وجماعة من الحجازية بمنكان قدم صحبة الحيلاني الذى نقدمذ كره وفعل ذلك الرجل المغربي أموراتنكرعليه لانغالبماوقع من النهب وقتل من لايجوزقتله بكون صدوره عنه فكان ينجسس على البيوت التي بهاالفرنسيس والنصاري فبكبس عليهم وممهجبع من العوام والمسكر فيقتلون من يجدونه منهمو بنهبون الدار ويسحبون النساءو يسلبون ماعليهن من الحلي والثياب ومنهم من قطع رأس البنية الصغيرة طحما فيماعلي رأسها وشعرها من الذهب وتتبع الناسعورات بعضهم البعض ومادعتهم اليه حظوظ أننسهم وحقدهم وضفائنهم واتهم الشيخ خليل البكرى بانه يوالى الفرنسيس و يرسل اليهم الاطممة فهجم عليه طائفة من العسكر مع بعض أو باش العامة ونهبوا دار. وسحبوهمعأولاده وحريمه وأحضروه الىالجمالية وهوماشءلى أقدامه ورأسه كمشوفة وحصلتاله اهانة بالغة وسمع من العامة كلامامؤ لما وشتما فالمامثلوه بين يدى عثمان كتخداهالهذلك واغتم غما شديداو وعده بخير وطيب خاطره وأخذه سيدى أحمد بن محمود محرم التاجر مع حريه الي داره وأكرمهم وكساهم وأقامواعنده حتى انقضت الحادثة وباشر السيدأ عمدالمحر وقي وبافى التجار ومساتير الناس الكلف والنفقات والما كل والمشارب وكذلك جميع أهل مصركل انسان سمح بنفسه وبجميع مايملكه وأعان بعضهم بعضا ونعلوا ماقي وسعهم وطاقتهم مزالمونة وأماالفرنساو يةفابهم المدينية وركب بعضهم بعضا وازدحمت تلك النواحي بالحمير والبغال والحيول والهجن والجمال المحملة مالايوصف وتسامعأهلخان الخايلي من الالداشات وبعض مغاربةالفحامين والغوريةذلك فجاؤا للجمالية وشنعواعلى من يريدالخروج وعضدهم طائفة عساكر الينكجرية وعمدوا اليخيول الامراء فحبسوها ببيت القساضي والوكائل وأغلقوا ياب النصر ويات في تلك الليسلة معظم الناس على مساطب الحوانيت وبمض الإعيان فى بيوت أصحابهم بالجمالية وفي أزقة الحارات أيضا و ظرمتهي و للخروج فلماحصل ذلك وأصبح يوم السبت فتهيأ كبرا العساكر والعساكر ومعظمأه ل مصرماعدًا الضعيف الذى لاقوةله للحرب وذهبالمعظم الىجهـةالازبكية وسكن الكثير في البيوت الخاليــة والبمضخانم المتاريس وأخذواعدة مدانع زيادة عن الثلاثة المنقدمة وجدت مدفونة في يمض بيوت الامراء وأحضر وامن حوانيت العطارين من المثق الات التي يزنون بها البضائع من حديد وأحجار استعملوها عوضا عن الجال للمدانع وصار وايضربون بهابيت ساري عسكر بالاز بكية واستمر عثمان كيتخدابوكالةذى الفقار بالجااية وكانكل من قبض على نصراني أويمودي أوفرنساوي أخيذه وذهببه اليالجمالية حيثءشمان كنحداو يأخذعا يماابة شيش فيحبس البهض حتى يظهر أمرمويقتل البعض ظلماور بماقتل العامة من قنلوه وأتو ابرأ- للجل البقشيش وكذلك كلمن قطع رأسامن روًس الفرنساو ية يذهببها امالنصو حباشابالازبكية وامااء ثمان كتخدابالجمالية ويأخذ فيمقابلة ذلك الدراهم وبمدأيام أغلقو اباب القرافة وباب البرقية وباقي الابواب الني في اطراف البلدوزا دالتاس في اصطناع المناريس وقي الاحتراس وجلس عثمان بيك الاشقر عندمتاريس ياب اللوق وناحية المدابغ وعثمان بيك طبل عند دمتار يس الحجر ومحمد يك المبدول عندالشيخ ريحان ومحمد كاشف أيوب كاشف المحمودى عندسوق السلاح وأولادالقرافةوالعامة وزعم الحسينية والعطوف عندباب النصر معطائفة منالينكجرية وباب الحديدو بابالةرانة وجماعة خان الخليسلي والجمالية عندباب البرقيسة الممر وف الآنبالغريب و بالجمـــلة كل من كان في حارة من اطراف البلدا نضم الى العسكوالذي بجهته بحيث صارجميع أهل مصر والمساكر كلهاواقفة بإطراف البلدعندالابواب والمتاريس والاسوار ويعضعسا كرمن العثمانية وماانفهماايهم من أهل مصرالمتسلحين مكثت بالجمالية اذاجاء صارخ من جهة من الجهات أمدوه بطائفة من هؤلاء وصارج يم أهل مصر امابالاز قة ليلاونهار إوهو من لا يمكنه الفتال وامابالاطراف وراء المناريس وهومن عندماقدام وتمكن من الحرب ولمينم أحدببيته سوى الضعيف والحبان والخائف وناصف باشا وابراهيم بيك وجماعاتهم وعسكرمن الينكجرية والارنؤد

﴿ - ٧ جبرتي \_ ث ﴾

جمععظيم منالعامة بمن كانخار جالبلدة ولهمصياح وجلبة على الشرح المتقدم وخلفهم ابراهيم بيك نمآخرى وخلفهم سايمأغاثمأخرى كـذلك وخلفهم عثمان كـتيخدا الدولة ثم نصوح باشا ومعهعدة وافرة من عساكرهم وصحبتهم السيدعمر النقيب والسيدأ حمدالمحروقي وحسن بيك الجداوى وعثمان بيك المرادي وعشمان يكالاشقر وعثمان بيك إلشرقاوي وعثمان اغاالخازندار وابراهيم كنيخدا مراديك المعروف بالسناري وصحبتهم بماايكم موأنباعهم فدخلوام باب النصرو باب النثو حوص واعلى الجمالية حتي وصلوا الح وكالة ذى الفقار فقال نصوح باشاع: دذلك للعامة اقتلوا النصاري وجاهدوا فيهم فه: دماسمعوامنه ذلك القول صاحواوه اجواور فعوا أصواتهم ومروامسرعين يقتلون من يصادفونه من نصارى القبط والشوام وغيرهم فذهبت طائنية الى حارات النصاري و بيوتهم التي بناحيــة بين الصورين و يابالشعرية وجهة لموسكي فصار وايكسون الدور ويقتلون من يصادفونه من الرجال والنساءوالصايان وينهبون ويأسرون حتى اتصل ذلك بالسلمين المجاورين لهم فتحز بت النصاري واحترسوا وجمع كلمنهم ماقدرعليه من العسكرالفر نساوى والاروام وقدكانوا قبل ذلك محترسين وعندهم الاسلحة والبار ود والمقاتلون اظنهم وقوع هذا الامرفو قع الحرب بين الفريتمين وصارت النصارى تقائل وترمي بالبندق والقرابين من طبقات الدورعلي المجتمعين بالازقة من العامة والعسكر و يحامون عن أنفهم والا خرون يرمون من أسنل و يكبسون الدور و يتمور ون عليها و بات نصوح ياشاوكة خداالدولة وابراهيم ببكو بعض من صناجق مصر والكشاف والاتباع وطوائف من العساكر بخط الجمالية بوكالة ذى الفقار فلماأ صبح الصباح أرسلو الى المطرية وأحضر وامنها ثلاثة مدافع فوجدوها ممدودة الفانية فعالجو هاحتي فتحوها وقام ناصف باشاوشمر عن ساعديه وشدوسطه ومشى وحجبته الامراءالمصرية على اقدامهم وجروا امامهم الثلاثة مدافع وسحبوها الى الأزبكية وضربوا مهاعلي بيت. الالغي وكانبهأ شيخاص مرابطون منعساكر الفرنساو يةنضربوهمأ يضابالمدافع والبنادق واستمر الحرب بين الفريقين الي آخرالهار فسكن الحرب وباتوا ينادون بالسهر وفي هذا اليوموضع أهل مصر والمسكر متاريس بالاطراف كلهاوبجهة الازبكية وشرعواني بناءبعض جهات السور واجتهدواني تحصين البلدبقدرالطاقةو باتالناس فيهذه الليلةخلف المتاريس فلماأظلمالليل أطلق الفرنساوية المدافع والبذب على البلدمن القلاع ووالوا الضرب بالخصوص على خط الجمالية لكون المعظم مجتمعابها فالماعاين ذلك الجميع أجمع رأى الكبراء والروءساء على الخروج من البلدفي تلك الليلة العجزهم عن المقاومة وعدم آلات الحرب وعزة الاقوات والقلاع بيدالفرنساوية ومصرلا يمكن محاصرته الانساعها وكثرة أهلهاو ربماطال الحال فلايجدون الاقوات لان غالب قوت أهلها يجلب من قراهافي كل يوموريما. امتنع وصول ذلك اذآبج مت الفتنسة فانفقو اعلى الخر وجبالليل وتسامع الناس بذلك فتجهز المعظم للخر و ج وغصت خطةالجمالية وماو الاهامن الاخطاط بازدحامالناس الذين ير يدون الخروج من.

وبحوذلك من الخرافات التي لاتروج على الفطن ويقال ان الفرنساوية أرسل اليهم بمض أصدقائهم من الانكليز وعرفوهم ان الوزير اتفق مع الانكليز على الاحاطـة بالفرنساو بة اذا صـارو ابظاهر البحر فلماحص لمنهم معهم ماسبقت الاشارة اليه محققواذلك وارسلو اليوسف باشابذلك فلم يجبهم بجواب شاف وعجل بالرحيل والقدوم الى ناحيةمصر وقدكان الفر نساو يةعنــــد ماتراســــلوأ وزرددواجهةالعرضي تفرسوا فيعرضي العثمانيين وعساكرهم وأوضاعهم وتحققواحالهم وعامواضمفهم عن مقاومتهم فلماحصل ماذكر تأهبو اللمقاومة والمحاربة وردوا آلاتهم الى القلاع فلماتمموا أمرذلك وحصنوا الجهات وأبقوامن أبقوه وقيدومها من عساكرهم واستوثقوا منذلك خرجوا باجمهم الىظاهر المدينة جهة قبة النصر وانتشروافي اللك النواحي ولم يبق بداخل المدينة منهم الامن كان بداخل القلاع وأشخاص بيت الالفي بالاز بكية و بعض يوت الاز بكية وغلب على ظن الناس أنهم برز واللرحيل (و في العشرين منه) طلبو المصطفى باشاو حسن أغانز له المين فلماحضرا اليهم أرسلوهماللجيزة فلما كانالبوم الثالث والمشرون من شوال ركب ساري عسكر كلهبر قبل ظلوع الفجر بعساكره وصحبتهم للدافع وآلات الحرب وقسم عساكره طوابير فمنهم من توجه الى عرضي الوزير ومنهم من مال علي جهة المطرية ففهر بواعليهم فلم يسعهم الاالجلاء والفرار وتركو اخيامهم ووطاقهم وركب نصوح بأشاومن كان مه ه و طلبوا جهة مصر فتر كهم الفر نساوية ولحقوا بالذاهبين من اخوانهم الي جهة المرضي بالخانكاه بعدأن نهبو اماني عرضي فاصف باشامن المتاع والاغنام وسمروا أفواه المدانع .وتركوها وسار وااليجهةالمرضي فلماقار بوءأرسلو االىالوزير يأمرونه بالرحيل بمدأر بمعساعات فلم يسمه الاالارتحال والفرنساو يةفيأثره وغالب عساكرهمفرقون ومنتشرون فى البلاد والقرى والنواحي بجمع المال ومقررات الفرض وظلم الفقراء وأماأهل مصرفانهم لماسمعو اصوت المدافع كأرفيهم الفرنساوية صادنوهم خارجين من البلدليذه بوا الي أصحابهم وذهبت شرذمة من عامة أهل مصرفانتهبت الخشبو بمضماوجدوه من محاس وغير محيث كان عرضي الفرنساوية وخرج السيدعمر افندى نقيب الإشراف والسيد أحمدا لمحروقي وانضم اليهماأ تراك خان الخليلي والمغار بة الذين بصر وكذلك حسين أغاشنن آخو أيوب بيك الصغير وتبعهم كمثير من عامة أهل البلد وتجمعو اعلي انتلول خارج باب النصر و بأيدي الكثير منهم النبابيت والعصى والقال معه السلاح وكذلك يحزب كثير من طوائف المامةوالاو باشر والحشرات وجملوا يطوفون بالازقة وأطارف البلد ولهمصياح وضجيج وتجاوب بكلمات يقفونها من اختراعاتهم وخرافاتهم وقاه واعلى ساق وخرج الكثير منهم الىخارج البلدة على تلك الصورة فالماتضجي النهارحضر بعض الاجنادالمصريبن ودخلوا مصروفيهم المجاريج وطفق الناس يسألونهم الميخبرهم بشئ لجهلهم أيضاحقيقة الحال ثملم يزل الحال كذاك اليان دخل وقت العصر فوصل

والامراءالى جهة الخانكاً مثم الي المطرية (وفيه) حضردرو يش باشاو الى الصيد الى خارج القاهرة حجهة الشيخ قمر فمكث أياما ثم توجه الى قبلي وصحبته نحوالمائة نفر وكذلك ذهبت طائفة الى السويس حوالى دمياط و المنصورة وانبثوافى البلادو دخلو امصر شيأ فشيأ

﴿ واستهل شهرشوال سنه ١٢١٤ ﴾

﴿ (في سابعه ) وقعت حادثة بين عسكر الفر نساو يةوالعثمانية وهيأ ول الحوادث التي حصلت ينهم وهو أنجاعة من عسكر العثمانيه تشاجر وامع جماعة من عسكر الفر نساوية فقتل بيهم تبخص نرنساوي ووقمت فىالناس زعجة وكرشة وأغلقو االحوانيت وعمل العثم نيةمناريس وتترسوابها بناحية الجمالية وماوالاهاواجتمعواهناك ووقع بينهم مناوشةقتل فيهاأشخاص قليلة منالفر يقين وكادن تكون فتنة و باتوالياتهم عازمين على الحرب فتوسطت بينهم كبراءالمسكر في تميد ذلك وأز الو المتاريس وانكف الفريقان وبحث مصطنى باشاعمن أثار الفتنة وهمستة أنفار فقتاهم وأرسلهم الىساري عسكرالفرنساوية قل يطبخاطر وبذلك وقال لابدون خروج عسكرهم الى عرضيهم حتى تنقضي الايام المشروطة واذا دخل منهم أحدالى المدينة لايدخلون الابطريقة وبدون سلاح فغند ذلك أمر مصطفى باشا بخروج الداخلين من العساكر ولا بتي منهماً حــدو وقف جماعة من الفر نساوية خارج باب النصر فاذاً راد أحدمن المسكر أومن أعيان العثمانية الدخول الى المدينة فعندوصوله اليهم ينزل عندهم وينزع ماعليه من السلاح و يدخل وصحبته شخص أو شخصان موكلان به يُشيان أمامه حتى يقضي شغله ويرجع فاذا وصل الى الفر نساوية الملازمين خارج البلداعطوه سلاحه فيلبسه وبيضي الى أصحابه في كان هـــــذاشأنهم ( وفي منتصفه ) توجــه جماعة من أعيان الفرنساوية الى الاسكندرية بمتاعهم وأنقالهم وفيهم دوجا والمتمقام ودبز وساريء سكرااصه يدو بوسليك رئيس الكتاب ومدبر الحدود ونزل جماعة منهم الى البحر يو يدون السفرالي بلادهم فتمرض لهم الانكليز ير يدون معاكستهم فارسلوا الي سارى عسكر بمصر وعرفوه الحال فأرسل بذلك الح الوزير فاجابه بجواب لمير تضه وأصبحزا حفاالى سطح الخانكاه وكان -ذلك آخر أياما الهلة المنفق عليها في دخول الوزير الي مصر وخروج الفرنساوية منهما فلمارأ واذلك طلبوا ثمانية أيام أجلة زبادة على أبام المهلة فأجيبوا الى ذلك ووصل الامراء المصرية وعرضي نصوح باشا وجملة من العساكر العثمانية الى ناحية المطرية و نصبواخياه هم ووطاقهم هناك ثم ان الفرنساو يةجملوا الثمانية أيام المذكورة ظرفالجمع عساكرهم وطوائفهم من اليلاد القبلية والبحرية ونصبوا وطأقهم بساحل البحره تصلابأ طراف مصريمتدا من مصرالقدية اليشبرا وترددواالى نواحي القلاع وهيم لمبكن بهاأحدوشرعوا واجتهددوافي ردالجبخانة والذخميرة وآلات الحرب والبارو دوالجلل والممدافع والبنب على العربات ليداد ونهارا والناس بتعجبون من ذلك ومصطفى باشا قائم مقام ومن معمه يشاهدونذلك ولابقولون شيأ والبعض بقول انالو زير أرسل اليهم وأمرهم بردذلك كماكان

( وقد قيــل ) قاتل بجدوالا فــدع وقال الشــعبي. نجــلة كلاموصادفنا فتنــة لم نكن فيها بروة. أتقياء ولانجرةأقوياء وأخذاالهرنساو يةفيآهبةالرحيل وشرعواني مبيعأ متمتهم ومافضل عن سلاحهم ودوابههم وسلمواغالب انتنو روالق الاع كالصالحية وبلبيس ودمياط والسويس ثممان العثمانيين تدرجوافي دخول صروصارفي كل يوم يدخل منهم جماعة بمدحماعة وأخــــذوا يشاركون الناسر في صناعاتهم وحرفهم مثل القهوجية والحمامية والخياطين والمزينين وغيرهم فاجتمع العامة وأصحاب الحرف اليمصطني باشاقائممقام وشكواليه نلم يلتفت اشكواهم لان ذلك من سنن عساكر هم وطراءتهم القبيحة (و وردالخبر) بوصول حضرة الوزير الي بلبيس وصحبته الامراء المصرية وأرسلواالي مرادبيك ومنءه بالحضورالى المرضي فأجاب بالاعتذارعن الحضورلانه فى الصعيد فلم يقيلواعذره فأكد واعلميه بالحضورفاستأذناانير نــاويةسرا فأذنواله فيالمقابلة وكانسنير فيذاك غثمان بيكالبرديسي ثمانه حضروقابل الوزير بصحبة ابراهيم ببك وخاع عليهما ورجع مرادبيك فخيم جهة المادلية وحضرحسن أغانزله أمين ودخل مصر وأخلى الفرنساو يةقلعة الحبل وباقي القلاع التي أحدثوهاو نزلو امنها فلم بطلع البهاأ حــدهن العثمانيين ولم يلتنت والتحصينها ولاربطها بالعساكر والجبخانة وأعرضواعن المحاذرة وركبهمالغرو ر لاجـــلنفاذانة بدور وحضرأ يضــاغالبـالصر بينالفارين من مصر وقت مجيء الفرنساو يةاليهامن الإغوات والوجاقلية والافندية والكتبة مثل ابراهيم افنسدي الروز نامجي وثاني قلفة وغيرهما بنساتهم واولادهم يظذرن فروغ القضية والذى خافوامنه وقعوانيه كماستراه وأرسل ابراهيم بيك الى السيد أحمد المحروقي بطلب كساوي وثيا باوطر ابيش وسراو بل لامماليك وخاصة نفسه فأرسل اليهمطلوبه وأخرجت لهما لخيام والتراتيب والنظام وهيأت نساءالامرا والاجنادا حتياجاتهم وثر تبياتهم وجرواعلى عادتهم في التغالى ولازمت الخدم والفر اشون الغدوو الرواح الى خيم ساداتهم وهم راكبو البغال والرهوانات والحمير الفارهة وفيحجورهم تعابيانيياب والبقجالاز ركـشـــة بالذهب والفضة وكذلك الخدمالذين يحملون الخوانات وطبالي الاطبخة والاطعمة وعليهاالاغطية الحرير والوشي الملون وهم يتغنون برفع أصــواتهم ويتجاو بون بكلام وسخريات وامن لانصــاري البلدية والفرنسيس بمراىمنهم ومسمعاليغيرذلك ممايحرك الحفائظ ويوغرالصدور ولمااستقرالوزير بمدينة لمبيس وذلك فيالذانى والعشرين مزشهر رمضان استأذن العلماء وانتجار والاعيان المصرية مصطفى باشافي التوجه للسلام فاستأذن ثم أذن لهم نذه بواأ يضا الي ساري عسكركامهر واستأذنوه فأذن لهم ايضافذه واعند ذلك السلام عليه فوصلو االى نصوح باشاوالي مصر وسلمواعليه وباتوابوطاقه نلما وصلوااأيه واستقربهما لحجلوس سألءن أممه ئهم وكذلكءن انتجاروأ كابرالنصارى ثم خلع عليهم خلماوا نصرفوا من عنده فطافوا على أكابر الدولة بالعرضي وكذلك علي الامراء المصرية ورجموا الى مصرودخلوهاوعليهم تلك الخلع وصحبتهم قاذى العسكر وهو لابس قبوط أسود و وصل نصوح باشا القادم ولم يعلمواماهو فدخل مزباب النصر وشق القاهرة ولم نزل سائر احتي وصل الي بيت حسن أغا يسويقة اللالا فنزل هناك فلما استقر بهالجلوس ازدحم الناس والاعيان للسلام عليه ولمشامدته بالمشاعل والفوا نبس فلما كان صبح للك الليلة عمل ديواناو جميع العاما، والوجاقلية وأعيان الناس وكبار النصارى من الاقباط والشوام للماتكاملوا أبرز لهم فرمانا بن الوزير نقريء عليهم بالمجاس فدل مضمونه على أنه أغات الجمارك أي المكوس : صر وبولاق ومصراالقديمة وفيه انتحكير على جميع الواردات من أصناف الاقوات فيشتريها بالثمن الذي يسمره هو بمرفة المحتسب ويودعه في المخازن وأبرز فرمانا آخرةري بالمجلس مضمونه ان الوزير أقام.صطفى باشا الذى كان أسر بأبي قير وكيلاعنه وقائم قام عصر الى حين حضوره وان المسيد أحمد المحروقي كبير التجار ملزوم ومقيد بتحصيل الثلاثة آلاف كيس المعينة لترحيل الفرنساوية وانفض المجلس على ذلك وأخذ السيد أحمد المحروقي في تحصيل ذلك القدر من الناس وفرضوه على التجار وأهل الاسواق والحرف وشرعو افي تحكير الاقوات نغلت أسعارها وضاقت و نااناس ودهي الناس من أول أحكامهم بهانين الداهيتين وكان أول قادم بهم أمير المكوسات و تحكر الاقوات وأول مطلوبهم مصادرة الناس وأخذالمـــال منهم وتغريمهم واجتهدالــيد أحمد المحروقي في توزيع ذلك وجمعه في أيام قليلة فكان كل من توجه عليه ، قدار ، ن ذلك اجتهد في محصيله وأخرجه عنطيب قلب وانشراح خاطر وبادر بالدفع من غيرتأ خير لملمه ان ذلك لترحيل الفرنساوية ويقول سنة مباركة ويومسعيد بذهاب الكلاب الكفرة كلذلك بمشاهدة الفرنسيس ومسمعهم وهم يحقدوزذاك عايهم وحضرمصطفى باشامن الجيزة وسكن ببيت عبد الرحمن كشخد ابحارة عابدين وأرسل الوزير فرمانات الي البلادوعين إلمهينين والمباشرين بطلب المسال والغلال والكلف من الأقاليم وأرسل الي البنادر وجعل في كل بندراً ، ير اووكيلا لجمع الغلال والمطاوبات من الذبيرة وجهم ابالحواصل ولايخني مايحصل في ضمر ذلك من الجزئيات التي سيتضح مضها نيما بعد وأما لرعايا وهميج الناس من أهل مصرفانهم استولى عليهم سلطان الغفلة ونظر واللفر نسيس بعين الاحتقار وأنزلوهم عن درجة الاعتبار وكشفوانقاب الحياء مهم بالكلية وتطاولوا عايهم بالسبواللمز والسخرية ولميفكروا فى عواقب الامورولم بتركوا معهم الصاح مكانا حتى از فقهاء المكاتب كانوا يجمعون الاطفال ويمشون بهم فرقا وطوائف حسبة وهم بجهرون ويقولون كلاما مقفي أدلى أصواتهم بلمن النصاري وأعوانهم وافراد رؤسائهم كنةولهم الله ينصرالسلطان ويهلك فرط الرمان ومحرذلك وظنوا فروغ القضية ولميملكوا لانفسهم صبراحتي تنقضى الابام الشروطة علي انذلك لم بثمر الاالحقد والعداوة التي أسست في قلوب الفرنسيس وأوجبت ماحصل بعدذاك من وقوع العذاب البئيس كتول القائل

أمور تضحك السفهاء منها \* و يبكي عندها الحبر اللبيب وكمذا بمصر من الضحكات \* ولكنه ضحك كالبكاء

وا يضا

عنها ﴿ الشرط الحادىوالعشرون ﴾ فكل ما يكن حدوثه من المشاكل التي تكون مجهولة و لم يكن ِ الاطلاع علما فى هذه الشروط فلابدعن نجازها بوجه الاستحباب ما ببن الوكلاء المعينين لهذا القصد من قبل الجناب الوزير الاعظم عالي الشان وحضرة الجبر ال كلهبر سرى المسكر العام بوجه يسهل ويحمل الاسراع بالخلو هوالشرط الثانى والمشرون ﴾ وهذه الشروط لاتمد صحيحة الامن بعدا قر ارالفريقين ولبديل النسخ وذلك بمدة ثمانية أيامومن بمدحصول هذا الاقرار لابدعن حفظ هذهااشروط لحفظ اليقين من الفريقين كابهماصح وثبت وتقر ربختو ماتناالخاصة بنابالمسكر حبث وقمت المداولة بحدالعر بشفيشهر بلويوز سنتثمان من اقامة المشيخة الفر نساوية وفي وابنع عشرين شهركانون الثاني عربي من سنة أ ف وثمانه أمالواقع في أامن عشرين شهرشعبان هلالية سنة أربعة عشر ومائتين وألف هجرية المصين الجنرال متفرقة دزه البلدى بوسيهلغ الفوضين بكامل ملطانه الجنرال كلهبر وجناب سامي مقام مصطفى رشيدا فندي دفتر دار ومصطفى راسيسه افندي رئيس الكتاب المفوضين بكامل سلطان جناب الوزير الاعظم عالى الشان منتولة عن النسخة الاصلية الموافقة لتلك الموجهة بالنهر نساوية الى الوكلاء العثملي بدلا.ن التي قد وجهو هاباالغة التركية تمضى دز. وبوسيهالع تقرير الجنرال سري المسكر العام محرر في آخر السنة التركية التي بقيت محنوظة ببد الوز برالاعظم أنني أنا الواضع اسمى أدناه الجنرال سرى العسكر العام أمير الحيش الفرنساوي بالاقليم المصرى أثبت وأقرر شروط الاتفاق المذكور أعلاه للحصول على اجرائه بالعمل بالنوع والصورة ان كان من اللازم أن أليقن بان الاثنبن وعشرين شرطاالمشر وحة الي الان هيموا تمةعلى التدقيق باللغة الفرنساوية الممضى عليهما من الوكلاء أصحاب ولابة الوزير الاعظم والمقروة ، نجناب عالى الشان الترجمة التي لابد عن الاعتماد باجرائها كلمرة ازكان لسبب أملآخر بمكن حصول بعض الاختلافات ومنثم فنقلد بعض المشاكل صعوجري بمحل العسكر العام بالصالحية في أمن شهر بلو يو زسنة ثمان من المشيخة بمضي كلهبر عن ندخة محبحة الجينرال. تنرقة راس صاحب ختام في الجيش الفرنساوي بمفي داماس انتهى بحروفه ومافيه من خطأ وتحريف فهوطبق الاصل المطبوع بالمطبعة الفرنداو بةباللغة المربية ولمأغير منه سوي ماني تواريخ الاشهر والسنين بالارقام الهندبة والله أعلم

﴿ واستهل شهرومضان المعظم بوم الاحدسنة ١٢١٤ ﴾

(فى النه) حضر سارىء حكر الفرنساوية كالهبر الى ناحية العادلية وصحبته أغامن رجال الدولة المثمانية يسمي محمد أغافارسل ساريء حكرالى حسن أغابخانى المحتسب بأمره بأن يتاتهاه وبنزله في بيته ويكرمه اكراماز اثدافا ماكان بعدالعشاء دخل ذلك الاغا الى مصر في موكب فحصل الناس ضجة عظيمة وازدح وا على مشاهد تهم له والفرجة عليه وارا من أصواتهم وعلاضجيجهم وركبوا على مصاطب الدكاكين والسقائف وانطلقت النساء بالزغار ستمن الطيقان واختلفت آراؤهم في ذلك.

المراكب واذاكات الاسمار في مذه الامتمة المذكورة لاتو أزي المبلغ الرقوم أعلاه فالخييس والنقص فيذلك لابدمن دفعه بالتمام من قبل الباب الاعلي علي جهة السلفة تلك التي يلز بربوفائها أرباب الاحكام الفر نساوية بأوراق التمسكات المدفوعة من الوكلاء المعينين من الجنرال كلهبرسري العسكرالعام لقبض واستلامالمباغ المذكور ﴿ الشرط السابع عشر ﴾ ثم أنه اذا كانت تنتضى للجيش النرنساوي بعض مصاريف لخلوهم مصرفلا يدأن تقبض وذلك من بعد تقرير تمسك الشروط المذكورة القدر المحدد اعلا وبالوجه الآتي ذكر وأعني فمن بعد و في خسة عشر يوما خسمانة كيس وفي غلاق الثلاثين يوما خسمائة كيسأخرى وبمام الاربعين يوماثاثمائة كيسأخرى وعندة امالخسين يوما تشمائة كيس شرحه وعندغلاق الستين يومانلنمائه كيس أخرى وفي السبعين يوماثانمائة كيس أخرى وعند تمام الثمانين يوما تلثماثة كبس أخري وعندغلاق التسمين يوماخمسمائة كبس أخري وكل هلذه الاكياس المذكورة هيءن كل كبس خمذ ما أنغرش عثم لي ويكون قبض ما على مبيل السلفة من يد الوكلاء المعينين لهذه الفاية من قبل الباب الاعلى ولكن يسهل اجر اء العمل بم وقع الاعتماد عليه فالباب الاعلى من بعد وضع الامضاء على الذ يخترن من الفريقين يوجه حالا الوكلا والى مدينة مصر والى بقية البلادالستقر بهاالكيش ﴿ الشرط الثاءنءشر ﴾ ثمان فردالمال الذي يكون قد قبضه الفر نساو بة من بهدتاريخ تحريرااشر وط المذكورة وقبل أن بكون قداشتهر هذا الاتفاق في الجهات المختلفة بالاقليم المصري فقد تخصيم من قدر. بانجالثلاثة آلافكيس المتقدم القول عنها ﴿ الشوط التاسع عشر ﴾ شم انهلكى يسهل خلو المحلات سريعا فالنز ول في المراكب الفرنساوية المختصة بالحمولة والموجودة في البر بالاقايم المصرىءباح بهمادامت مدة الثلاثةأشهرا الذكورة المعينة للمهلة وذلك من دمياط ورشيدحتي اليالاسكندربةو من اسكندرية - تي الي رشيدو دمياط ﴿ الشرط العشر ون ﴾ فمن حيت انه للط لمن الكاي فيجهات البلادالغربية يقتضي الاحتراس الكلي لمنعالو باالطاعوني عزأنه يتعل هناك فلايباح ولالشخص، ن المرضي أو من أوائك الذين مشكوك بهم برائحة من هذا الدا الطاعوني أن ينزل بالمراكب بلان المرضي بعلة الطاعون أو بملة أخرى أينماكانت نلك التى بسسبها لايقتضي أن يسمح بســفرهم أنمدة خلو الاقلم المصرى الواقع عليهاالاتفاق يستمرون فى بيمارستان المرضى حيث هم الآن يحت مانجناب الوز يرالاعظمعالى الشان ويعالجونهم الاطباءمن الفرنساوية أولئك الذين يجاور ونهم بالقرب منهم الى أن يتم شفاو هم يسمح لهم بالرحيل الشي الذي لا بدعن اقتضاء لاستمحال به أسرع مايكن ويحصل الهمو يبدونحوهم ماذكرفي الشرطبن الحادى عشر والثانى عشرمن مذا الاتفاق نظير مايجرى على باقى الحبش ثم اناً مير الحبيش النر نساوى يبذل جهده في ابر از الاو امر الاشد صرامة الروَّساء المساكر النازلة بالمراكب بان لايسمحوالهم بالنزول بميناخلاف المين التي تتدين لهممن روساء الاطب تلك المين التي يتيسر لهم بهاأن يقذ و اأيام الكار نتينه باو فر السهولة من حيث انها من مجرى العادة ولابد

من وقت ينزلون بالمراكب الى حين وصولهم الي أراضي فرنسالا يحصـــل عليهم شيءٌ قط ممـــا بكدرهم وبنظير ذلك فحضرة الجبرال كلهبرسرى الهسكر الهام يعاهد من قبله وصحبته الجيش الفرنساوي الكائن بمصربانه لابصدومنهم ممايؤل الىالمعاداة علي الاطلاق مادامت المدة الذكورة وذلك لاضدالعمارة ولاضد بلدة ، ن بلدان الباب الاعلي وباقي الممالك المرتبطة ، مه وكذلك 'ن السنن التي يسانر بها الحيش المشاراايه اليس لهاأن ترى في حدمن الحدود الابتلائ التي تختص أراضي فرا نساما لم يكن ذلك في حادث ما ضر ورى ﴿ الشرط الثالث عشر ﴾ ونتيجة ماقدوقع الاتاق عليه من الامهال المشترط أعلام مما يلاحظ خلوالاقليم المصرى فالجهات الواقع بينهم مذا الائتراط قداتفة واعلى انه اذا حضرفي حده ــذ. المدة للذكورة مركب من بلاد فرانسا بدون معرف غلايين الراكب المتحدة ودخل بمينااسكندرية فلازمءن سفره حالا وذلك من بعداًن يكون قد تحوج بالماء والزاد للازم ويرجع الي فرانسا وذلك بسندات أوراق الاذن من قبل الممالك المتحدة واذاصادف الامران مركبا من هذه المراكب يحتاج الىالترقيـم فهذه لاغير يباح لهاا لاقامة الى أن ينتهـي اصلاحها المذكور وفي الحال. نثم تنوجه الى بلاد فرانسا نظيرالتي قدتقدمالةول عنهاعنداً ول ريح بوافتها ﴿ الشرط الرابع عشر ﴾ وقد يستطيع حضرة الجنرال كالهبرسيرى المسكر العام أن يرسل خبراالي أرباب الاحكام الفر نساوية في الحال ومن يصحب هذا الخبر لابدأن تعطي له أو راق الاذن بالاطلاق كاية نضى يسهل بهذه الواسطة وصول الخبر الحاصحاب الحميم بفرانسا هوالشرط الخامس عشر ﴾ واذقد اتضح ان الحيش الذرنساوي يحناج الى المعاش اأيومي مادامت الثلانة أشهرا لمعينة لخلوا لآقليم المصرى وكذلك لمماش الثلاثة الاشهر الاخري التي يكون مبنداهامن يوم نزولهم بالراكب فقدوقع الانفاق علي انه يقدم له مقدار مايلزمه من القمح واللحم والارز والشمير وانتبن وذلك بموجب القائمة التي تقدمت الآن وكلاء الجمهو رالغر نــ اوي ان كان ذلك ممايخصاقامتهم أومايلاحظ سفرهم والذي يكون قدأخذه الجيش المذكو ر مقدارما كان مزشؤنه وذلك من بعدا مضاءه ذه الشروط فينخصم مماقد لزم ذاته بتقد مته الباب الاعلى ﴿ الشرط السادس عشر كمثم ان الجيش الفرنساوي منذابند اوقوع امضاءهذه الشروط الذكورة ليس له ان بفرد علي البيئلافوردةمامن النوائد قطمابالاقليم المصرى لابل وبالعكس فانه يخلى للباب الاعلى كامل فردالمسال وغيره يمايكن توجيه قبضهو ذلك الى حين مفرهمو بمثل ذلك الجمال والهجن والحبيخانة والمدافع وغير ذلك ممايتعلق بهم ولاير يدون أن يحملوه معهم ونظير ذلك شؤن الغلال الواردة لمم من تحت المال وأخيرا مخازن الخرج فهذه كالهالابدعن الفعص عنها وتسميره امن أياس وكلاء موجهين من قبل الباب الاعلى وهذه الانتمة لابدعن قبولهامن وكلا الباب الاعلى المتقدمذ كرهم يموجب ماوقع عليه السمر الىحد قدر ملغ لانة آلاف كيس التي تقنضي الجيش النرنساوي المذكور السهولة التقاله عاجلا ونزوله

فيكون خلومستة أيام قبل مدينة مصروأما المحلات الكائنة في الجهة الشرقية من بحرالنيل فيكون خلوها فياليومالعاشروالدلطا أيالاقاليمالبحرية يكون خلوها خمسة عشريوما من بمدخلومصر والحبهة الغربية ومابتعلق بها تستمر بيدالفرنسيس الىحدخلومدينة مصرولكن من حيث أنها لابدان تستمر يبدالفرنساوية اليأن بكون انح داراله سكرمن جهات الصعيد فجهة الغربية وتعلقاتها كماذكر فمكن انه لايتيسرخلوهاالامن بعدانقضاء وقت المهلة المعين اذالم يمكن خلوها قبل هذا الميعادو المحلات الني نترك من الحيش فقسلم الى الباب الاعلى كه هي في حالم االآن ﴿ الشرط الحامس ﴾ ثم ان مدينة مصران أمكن ذلك <mark>م</mark>كونخلوهابمدأر بمبنيوما وأكيثر مايكونبمدة خمسة وأربعينيوما من وقت امضاء الشروط المذكورة ﴿ الشرط السادس ﴾ انه لقدوقع الانه اق صريحاعلي ان الباب الاعلي يصرف كل اعتناه في ان الجيش الفرنساوي الموجودفي الجهةالغربية من بحرالنيل عندمايقصد التنحي بكامل ماله من السلاح والعزال انحومه سكرهم لانصبر عليه مشقة ولاأحديت وشعليه ان كان ذلك مما يتعلق بشخص كلواحد منهمأو بأمنعتهأ وبكرامنه وذلك امامن أهالى البلادوا مامن جهة العسكر الساطاني العثملي ﴿ الشرط السابع ﴾ وحنظ الآتمام الشرط المذكوراً علا ووملا حظ تملنع ما يكن وقوعه من الخصام والمعاداة فلابدعن استممال الوسايط في ان عسكر الاسلام يكون دائمامتباعدا عن المسكر الفرنساوي ﴿ الشرطالثامن ﴿ فَمَن تَقرير وامضاء هذه الشروطة . كل من كان من الاسلام امه ن بافي الطوائف من رعايا الباب الاعلي بدون تميز الاشخاص أولئك الواقع عليماالضبطأم الذبن واقع عايهم الترسيم ببلاد فرنسا أو تحت أ من الفرنساوية بمصر يعطي لهم الاطلاق والتعلق وبمثل ذلك فبكل الفرنساوية المسجونين في كامل البلدان والاساكل من مملكة العثملي وكذلك كامل الاشخاص من أيما طائفة كانتأو لئك الذين كانوافي تعلق خدمة المراسلات والقناصل الفرنساوية لابدعن انعتافهم ﴿ الشرط التاسع فنرجيه عالاموال والاملاك المتعلقة بسكان البلادو الرعايا من الفريقين أم دفع مبالغ أثمانها لاصحابها فيكون الشروع به حالامن بعــدخلومصر والتــدبير في ذلك يكون بيد الوكلاء في اســـالامبول المقامين بوجــه خاص من الفريةين الهذا المقصــد ﴿ الشرط العاشر ﴾ فلا يجصل النشويش لاحد من سُكان الاقليم الصرى من أى ملة كانت وذلك لافي أشخاصهم ولا في أموالهم نظرا الى ما يمكن أن يكون قـد حصـل من الاتحـاد مابينهم وبين الفرنساوية من اقامتهم بأرض مصر ﴿ الشرط الحادى عشر ﴾ ولا بد أن يعطي للجيش الفرنساوي ان كان من قبل الباب الاعلي أومن قبل المملكة بين الرتبطين معه أعني بهما مملكة انكليزة وبملكة الموسكوب فرمانات الاذن وأوراق المحافظة بالطريق وبهثم ل ذلك السفن اللازمة لرجوع الحيش المذكور بالامن والامان الي بلادفوا نسا ﴿ الشرط الثاني عشر ﴾ وعند نزول الجيش الفرنساوى المذكورالكائن بمصرالآن فالباب الاعلي وباقي الممالك المتحدة معه يعاهدون بأجمهم انهم

وجنحكل من الفريقين الى ذلك لما فيه من كف الحرب وحقن الدماء وأظهر الفرنساويه الخداع والخضوع حتىتمءقدالصلحعلي اثنين وعشرينشرطارسمت وطبعت فيطوماركبير وورد الخبر بذلك اليه صروفرح الناس بذلك فرحاشد يداوأ رسل ساري عسكر الفرنساوية مكائبة بصورة الحال الىدوجاقاتممقام فجمع أهل الديوان وقرأ عايهم ذلك ولمساور دفاك الطومار المتضمن امقد الصلج والشر وطوعر بوه وطبعواه به نسخا كثيرة فرقوامنها على الاعيان والصقواء نها بالاسواق والشوارع (وصورته) بمافيه من الفصول والشروط بالحرف الواحدماعدا ترج ة الاسطرالتي باللغة الفرنساوية وهذه صورة الشروط الواقمة لخلومصره ابين حمنهرة الجنرال ديزه متفرقة وحضرة بسليغ مدبر الحدود المام نواب رى المسكر المأم كالمبر الفوضين بكامل السلطان وجناب سامى المقام، صطفى رشيد افندى دفترداروه صطغى راسيسه افدى رئيس كتاب الوكلاء المفوضين بكاءل السلطان عن جناب حضرة الوزير سامي المقام ان للحيش الفرنساوي : صرع: لد ماقصد أن يوضح . في نفسه . بن وفور الشوق لحقن الدماءو ري نهامة الخصام المضرالذي قدحصل ما بين المشيخة الفرنساوية والباب المالي فتدار تضي أن يسلم بخلوالافليم الصرى بحسب هذه الشر وطالآتي ذكرها يأمل أن بهذا التسايم يمكن أن يتجه ذلك الى الصاحالعام في الادالمغرب قاطبة يخزالشرط الاول كاأن الحيش الفرنساوي يلزمه أن يتنجى بالاساحة والعزال بالامتعةاليالاسكندرية ورشيد وأبوقير لاجل أن بتوجهو ينتقل بالمراكب الح فرانسا انكان ذلك في مراكبهم الخاص بهم أم في تلك التي بقة في للباب اله الى أن يقده ها لهم يقدر الكفامة ولاجل يجهيز أار أكبالمذُّ كورة باقرب نوال فقدوقع الانفاق من بعد مضى شهر واحد من تقرير هذه الشهروط يتوجه الى قلمة اسكندرية نائب من قبل الباب المالى وصحبته خمسون نار اهر الشرط الله في ﴿ الله بدعن المهلة وتوقيف الحرب بمدة ثلاثة أشهر بالاقايم المصري وذلك من عهدا مضاء شروط الاتفق دده واذا صادف الامرأن هذه المهلة تمضى قب لأن المر اكب الواجب تجهيزهام قبل الباب العالى تحضر جاهزة فالملة المذكورة يقتضي مطاولتهاالى ان بنجز الرحيل على التمام والكمال ومن الواضحا فه لابدعن اصراف الوسائط المحكنة من قب ل الفريقين لكي لايحصل ما يمكن وقوعه من التجسس ان كان ذلك من الحيش أممن أهـل البـ الاد اذا كانت هـ ذه المهلة قد حصـل الاتفاق بما لاجـل واحتم ﴿ الشرط الثالث ﴾ فرحيل الجيش الفرنساوي يقتفي تدبيره ببدالو كلا القادمين لهذه الغاية من قبل الباب الاعلى وسرى المسكر كلهرواذا حصل خصام ما بين الوكلاء المذكورين بوقت الرحيل في هذا الصددفليننخب من قبل حضرة سيدنهي سميت رجل لينهى المخاصمات المذكو رة بجسب قواعد السياسة البحرية الــالكونءايها ببلادا لانكليز ﴿ الشرطُ الرَّابِعِ ﴾ و 'ية والصالحية لابدءن خلوهما عن الحيش الفرنــاوي في المن يوم وأعظم مايكون في عاشر يوم.ن امضاء شروط الاتفاق.هذه ومدينة النصو رة يكون خلوها من بعد خمسة عشر يوماو أمادمياط وبلبيس من بعدعشرين يوما وأما السويس

يقع الفلاء العظيم لو لاألطاف الله حفت و نعمه العميمة الشاملة حصلت (وفيه) أرسلوا جملة عساكر من الفرنساوية الي مرادبيك بناحية الفيوم وعلمهم كبير فوقع بينهم وبينه أو رلماً نحقق تفصيلها وترددت بينه وبين ساري عسكر الرسل والمراسلات ووقع بينه و بينهم الهدنة والمهاداة واصطلح معهم علي شروط منها تقليده امارة الصعيد تحت حكمهم وفي هذا الشهر كثرت الاشاعة باحتماع عساكر عمانية جهة الشام فكثراهما مالفرنساوية باخراج الجبخانات والمدافع وآلات الحرب والقومانية والعساكر وتحصين الصالحية والقرين و بليس

﴿ واستهل شهورجب بيوم الجمعة سنة ١٢١٤ ﴾

(ونيه) كَثَرْتُ الأقوال وتواترتُ الأخيار بوصول الوزير الأعظم يوسف باشا الحالديار الشامية وصحبته نصوح باشا وعثمان أغاكتخدا الدولةوحسين أغانزلهأمين ومصطفى افندي الدفتردار وباقى رجال الدولةوعسفوا في البلادالشامية وضربواعليهم الضرائب العظيمة وجبوا الاموال وفعلوا مالاخير فيه من الظلم وقتل الانفس بسبب استخلاص الاموال فلما كان في منفصفه وردت الاخبار بوصولهم الدغزة والعريش وانهم حاصروا قلمةالعريش وقاتلوا منبها من عسكرالفر نساوبة حتى ملكوهافي السععشره واحتوواعلى ماكان فيهامن الذخيرة والحبيخانة وآلات الحرب وصعد مصطفى باشاالذيباشر أخذ القلعةمع حجلةمن العسكرو بهض الاجناد المصرية وضربت النوبة وحصل لهم الفرحالعظيم فاتفق آنه وقعت نار على مكان الحبيخانة والبارود المخزون بالقلمة وكان شيأ كشيرا فأشتملت وطارت القلعة بمن فيها واحترقوا وماتوا ونيهم الباشاالمذكور ومن معه ومحمداغاأرنؤد الجلغي وغيره من الصرلة وماتكثير بمن كان خارجاء نهاوبقر بهايما نزل علمهمين النار والاحجار المتطايرة فيأسرعوقت ولمساتحتمقالفرنساوية أخذالمريش وأنعسا كرالعثمانيين زاحفة الميجهةالصالحية تهيأساري عسكرالفر نساوية واستعدللخروج والسفرفي أسرع وقت وخرج بعساكره وجنوده للي الصالحية وفدكان قبل أخذااه ثمانيين قلعة المريش أرسل الفرنساوية الى سينت كبير الانكليزم اسلات ليتوسط بينهم وبين المثمانيين ثمور دفرمان من حضرة الوز يرقبل وصوله لجهة العريش خطاباالي جمهور الفر نساوية باستدعاء رجلين من رؤسائهم وعقلائهم ليتشاور ممهم ويتفق معهـم على أمريكون نيه المصلحة للفريقين على ماسيشتر طو نهبينهم فوجهو االبهمن طرفهم بوسليك رئيس الكتاب وديز دسارى عسكر الصعيد فنزلو افي البحرعلي دمياط وطالت مدة غيابهم وبعث كلهبر سارئ وعسكر وسلام يبطرفه لاستفسار الاخبار

﴿ واستهل شهر شعبان المعظم منة ١٢١٤ ﴿

فوردالخبر بقد ومهما في اثنين وعشرين نيه الى الصالحية فأرسلو الهما الخيول ومايحة اجان اليه ويحضر أَ اليِ مصر وشاع أمر الصلح وحضر من طرف العثمانيين رئيس الكتاب و الدنتر و اركتر و الصلح عنب الباب قبلوه و تربا \* هكذا المشركون تفعل مع أحديا. هم نبتني بذلك قربا الميأن قال كل ذامن عمى البصيرة والويدل الشيخص أعمى له الله قلبا والحيجازي من سمى حسنا يند ظرما خالف الشريعة صعبا ألاقل لمكى ، قول النصوح \* وحق النصيحة أن تستمع متى سمع الناس فى دينهم \* بأن العندا سنة تتبع وان بأكل المر ، أكل البحير \* ويرقص في الجمع حتى يقع ولو كان طاوي الحشا جائعا \* لماز ادمن طرب واستمع وقالوا سركرنا بحب الاله \* وما أسكر القوم الاالقصع كذاك الجيراذا أخصات \* تنه ق من ريه او الشبع

فهرعت لزيارة قبره النساء والرجال بالنذور والشموع وأنواع المأكولات وصار ذلك المسجد عجمها وموعدا فالماحضر الفرنساوية الي مصر تشاغل عنه الناس وأهمل شأنه في جملة المهملات وترك مع المتروكات فلما فترح أمر الوالدو الجمعيات ورخص الفرنساوية ذلك للناس المارأو فيه من الخروج عن الشهرائع واجتماع النساء والباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات أعيده فدا المولد مع جملة ماأعيد الشهرائع واحتماع النساء والباع الشهرج ادي الاولى يوم الجمعة سنة ١٢١٤

(فيه) المتمااله رأسيس بعد لم عيد هم المعناد و هو عند الاعتدال الخريفي و انتقال الشمس ابرج الميزان فناد و ابنتج لا سواق و الدكاكين و وقرد القناديل و شددوا في ذلك و عملوا عزائم وولائم وأطعمة الاثنة أيام آخر ها يوم الاثنين ولم يعملوه على ميئة العام المساضي من الاجتماع بالازبكية عند الصارى العظم المنتصب والسكينية المذكورة لان ذلك الصارى سقط وامتلا سالبركة بالمساء فالماكان يوم الاحد العظم المنتصب والكينية المذكور الحيين بيت ساري عسكر فاجتمع الجميع في صبيح وم الاثنين فركب سارى عسكر معهم في وكب كيروذ هبو الحق قصر العيني فمكثوا هناك حصة وعي ضت علمهم العساكر حجيمها على اختلاف أنواعها من خيالة ورج لة وهم بأسلحتهم و زبنتهم و لعبوالعجم في ميدان الحرب وخلع ساري عسكر معهم على النسو اق بو قود أربيع قناديل على كل دكان في تلك الله و من لميفه لذلك عوقب ثم عملوا بالاز بكية حراقة نفوط و مدانه و سوار يخواه بوافي المراكب طول ليلم (رفي سابعه) بعد عيد شم عملوا بالاز بكية حراقة نفوط و مدانه و سوار يخواه بوافي المراكب طول ليلم (رفي سابعه) بعد عيد الصلاء النامة و زدوه و نوه موقالوالهم هذه الفرة الوجودة الآن انماهي زراعة الم من على شراء الفلة و زدوه و الم المن المناه المناه و و الماهندا العام فلا يحراراعته الافي العام المساقة بل فائز جرو و واباء واباله مدا الخوا بالدحر الحماه و و دكاد كان و واماهندا العام فلا يحراراعته الافي العام المساقيل فائز جرو العالم المدة بل واماهندا العام فلا خرراعته الافي العام المساقيل فائز جرو العوا بالدحر الحاضر وقد كاد

(وفي يوم الاحد ثامنه)عمل ساري عسكر وليمة في بيته ودعاا لاعيان والتجار والمشابخ فنمشوا عنده ثم انصر فوا الى دورهم(و في يوم الثيلا ثاعاشره) كان آخر المولدا لحسيني وحضر سارىء سكرالفرنساوية مع أعيانهم الى بيت شيخ المادات بعد العصر في موكب عظيم وأمامه الاغاوالوالي والمحتسب وعدة كبيرة منعسكرهم وبيدهمالسيوف المسلولة نتعشوا هناك وركبوا بعدالمغرب وشاهدوا وقودالفناديل (وفي سادس عشره) نودي بنشر الحوائج وكتبوا بذلك أوراقا وألصقو ها بالاسواق وشددوا في ذلك بالتفتيش والنظر بجماعةمن طرف مشايخ الحارات ومعكل منهم عسكري من طرف الفرنساوية وامرأة أيضاللكشف على أماكن النساء فكان الناس بأنفون من ذلك ويستثقلونه ويستعظمونه وتحدثهم أوهامهم بأمور يتخيلونها كيقولهم انماير يدون بذلك الاطلاع على أماكن الناس ومتاعهم مع أنه لم يكن شي سوي التخوف ن اله: و نة والوباء (و في عشر بنه) نو دي بعمل مولد السيد على البكري المدفون بجامع الشرابي بالازبكية بالقرب من الرويعي وأمروا الناس بوقودة اديل بالازة في كلك الجهات وأذنو الهم بالذهاب والحجيء ليلا ونهارا من غيرحرج وقدتقدمذكربعض خبرهذا السيدعلى وانهكان رجلا منالبله وكان يشي بالاسواق عس إزامك شوف الرأس والسوأتين غالبا وله أخ صاحب دهاء ومكر لا يلتم به واستمر على ذلك مدة سنين ثم بدالاخيه فيه أمر لمار أى من ميل الناس لاخيه واعتقادهم فيه كاهي عادة أهل مصرفي أمثاله فحجرعليه ومنعه من الخروج. نالبيت وألبسه ثيا باوا ظهر للناس أنه أذن له بذلك وأنه تولى القطبانية ونحوذلك فاقبلت الرجال والنساء على زيارته والتبرك به وسماع ألفاظه والانصات الى تخليطاته وتأويلهابما فىنفوسهم وطغتى أخوه المذكور يرغبهم وببث لهم في كراماته وانه يطلع على خطرات القلوب والمغيبات وينطق بمافي النفوس فانهمكو اعلي الترداداليه وقلد بعضهم بعصا وأقبلوا عليه بالهدا ياوالنذور والامدادات لواسعة من كلشئ وخصوصامن نساء الامراءوالاكابر وراج حال أخير واتسعت أمواله وننقت ملعته وصادت شبكه وممن الشيخ من كثرة الاكل والدسومة والنراغ والراحة حق صاره ثل البوالعظيم فلم يزل علي ذلك الي أن مات في سنة سبع بعد المائتين كما تقدم ندفنو وبمعر نةأخيه في قطعة حجر عليهامن هذا السجد من غير مبالاة والامانع وعمل عليه مقصورة ومقاماوواظب عند دبالمترئين والمداحين وأرباب الاشاير والمنشدين بذكركراماته وأوصافه فى قصائمدهم ومدحهم ونحو ذلك ويتواجدون وبتصارخون وبمرغون وجوههم علي شباكه وأعتابه ويغرنون بأيديهم.ن الهوء المحيط به ويضعونه في أعبابهم وجيوبهم كما قال البدر الحجازي في بعض

لية الم نعش الى أن رأينا \* كر ذى جنة لدى الناس قطبا \* علماهم به يلوذون بل قد الخذوه من دون ذي العرش را \* اذ نسوا الله قائلين فلان \* عن جميع لا نام يفرج كربا واذا مات يجهلوه ، زارا \* وله يه رعون عجما وعربا \* بعضهم قبل الفهر يجو بعض

الاسكندرية خطابالاهل مصر وسكانها فاحضر قائممقام دو جاالروسا المصرية وقرأعليهم الكتاب مضمونه أنه سافر يوم الجمعة حادي عشر بن الشهر المذكور الى بلاد الفرنساوية لاجل راحة أهل مصروتسليك البحر نيغيب نحو ثلا تماشهر ويقدم مع عساكره فانه لمغه خروج عمارتهم ليصفو لهملك مصرويقطع دابر الفسدين وان المولى على أهل مصروعلى رياسة الغرنساوية جميعا كلهبر ساري عسكر دمياط فتحير الماس وتعجبوا في كيفية سفره ونزوله البحر مع وجود من اكب الانكليز ووقوفهم بالنغر ورصدهم الفرنساوية من وقت قدوه بهم الدبار المصرية صيفا وشناء ولكيفية خلوصه وذها به المناء وحيل لم أقف على حقيقه بها (وفي بوم السبت السمعشرينه) قدم ساري عسكر كلهبر صبيحة ذلك اليوم نضر بوالقدومه المدافع من جميع القلاع و نافته كبار الفرنساوية وأصاغرهم و ذهب الى بيت المسكر من جهة الشرقية وصحبتهم منهو بات كثيرة من بلدعت عليهم فضر بوها ونهبوها ومعهم عو بو نابار ته المسمين من الرجال والصفار و بعض النساء وهم مو توقون بالحبال فسجنوهم بالقلعة (وفيه) ذهب السبعين من الرجال والصفار و بعض النساء وهم مو توقون بالحبال فسجنوهم بالقلعة (وفيه) ذهب أكابر البلد من المشامخ و الاعيان لقابلة ساري عسكر الجديد للسلام عليه فلم يجتمعوا به ذلك اليوم و وعدوا الي الفد فانصر فو او حضرواني ثافي يوم فقابلوه فلم بروامنه بشاشة ولاطلاقة وجه مثل بو نابار نه فانه كان بشو شاويبا سطا لجاساء وبضحك معهم

﴿ واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الاحدسنة ١٢١٤ ﴾

(في أوائله) ابتدؤ افي عمل مولدا اشهدا لحسيني وقهروا الناس وكرروا المناداة بفتح الحوانيت والسهر ووقود القناد بل عشرا المه توالية آخرها ليلة الحميس اني عشره (رقبه) طلب سارى عسكر الجديده من إصاري القبط مائة وخسين الف ريال فرانسه في مقابلة بواقي سنة اثنتي عشرة ومائتين والف وشرعوا في محصيلها (وفي يوم الجمعة سادسه) ركب سارى عسكر الجديد من الازكية ووشى في وسط المدينة في موكب حافل حتى صعد الى القلعة وكان امامه نحو الجمسمائة قواس وبأيد بهم النباييت وهم بأمرون الناس وللقيام والوقوف على الاقدام لمروره وكان صحبته عدة كثيرة من خيالة الافرنج وبأيد بهم السيوف المسلولة والوالي والاغا وبرطلمين بمواكبهم وكذلك القلقات والوجاقلية وكل من كان مولي من جهتهم المي القلقات والوجاقلية وكل من كان مولي من جهتهم ومنضما اليهم ماعدارو ساء الديوان من النقهاء الم يطابوهم للحضور ولا للمشي في ذلك الموكب و الماصعد وكب أغاة النيك جرية في أبهة عظيمة وجبروت وأمامه عدة من عسكر الفرنديس وأمامه المنادى يقول وكب أغاة النيك جرية في أبهة عظيمة وجبروت وأمامه عدة من عسكر الفرنديس وأمامه المنادى يقول وكب مارسم سارى عسكر خطابا الاغا أن حيه الدعوى والقضايا العامية لاتعمل الابييت الاغاوكل من تعدي من الرعايا ووقع منه قلة أدب يستاهل ما يجري عليه ونيه ) ركب سارى عسكر الحيالية وعمل الكبير في عوك دون الاول ووصل الى بيت رئيس الديوان الشيخ عبدا لله الشوافوي ثم رجع الى داره وكدون الاول ووصل الى بيت رئيس الديوان الشيخ عبدا لله الشراقاوي ثم رجع الى داره

النصاري البلدية من القبطة والشوام والاروام وتأهبوا للخلاعة والقصف والتفرج واللهو والطرب وذهبوا تلك اللبلة الى بولاق و مصرا المتيقة والروضة واكتروا المراكب ونزلوا فيها و صحبتهم الآلات ولمغاني و خرجوا في تلك الله الله الله عن المناول المشافية و سلكوا مسلك الام السابقا من النزول في المراكب الكثيرة المقاديف و صحبتهم نساؤهم وقحابهم و شرابهم و تجاهر وابكل قبيح من الضحك والسيخرية والكفريات و محاكاة المسلمين و بفضهم تزيابزي أمراء مصر ولبس سلاحا و تشبه بهم و حاكياً لفاظهم على سبيل الاستهزاء والسخرية وغير ذلك وأجري الفرنساوية المراكب المزينة وعليه البيارة وفيها أنواع الطبول والمزامير في البحر و وقع في تلك الله البحر و واحله من الفواحش والتجاهر الممامي والفسوق ما لا يكيف ولا يوصف و سلك بعض غوغاء العامة وأسافل العالم و رعاعهم مسالك تسفل الحلاعة و رذالة الرقاعة بدون أن ينكر أحد على أحدد من الحكام أوغيرهم بلكل انسان يفهل ما نشتهيه نفسه و ما يخطر بباله وان لم يكن من أمثاله

اذا كانربالداربالدف ضاربا \* فشيمة أهل الداركلهم الرقص

وأكثر الفرنسيس في تلك الليلة وصباحها من رمي المدافع والسوار يخمن المراكب والسواحل وياتوا يضربونأنواع الطبول والمزاميروفي الصباح ركب دوجاقائممقام وصحبتهأ كابرالفرنسيس وأكابرأهل مصروحضروا الىقصرااسدوجلسوا بهواصطفت العساكر ببن الروضة وبرمصر القديمة بأسلحتهم وطبولهم وبعضهم فيالمراكب لضرب المدافع المتثالية الي أن انكسرالسد وجري الماء في الخليج فانصرفوا ( وفي خامس عشرينه ) طلبوامن كل طاحون من الطواحين فرسا (وفي سادس عشرينه) كتبوا أورافا وألصقوها بالاسواق مضمونها أن الناس بذهبون الىبولاق يومالتاسع والعشرين ليحضر وا سوق الخيلو يشتروا ماأحبوا من الخيل ( وفيه ) ألصقوا أوراقا أيضا، ضمونها بأن من كان عليه مال ميرى ملزوم بغلاقه ومن لم يغلق ماعليه بعد مغي عشرين يوما عوقب بما يليق به ونادوا يموجب ذلك بالاسواق ( وفي سابع عشرينه )كتبوا أوراقا أيضا مضمونها انقضاء سنة ،ؤجرات أقلام المكوس ومن أراد استئجار شيء من ذلك فليحضر الىالديوان ويأخذ مايريده بالمزاد (وفيه) أفرج عن الانفار التي قدم بها الفرنساوبة من غزة وحبست بالقلعة على مصلحة خمسة وسبمين كيسا دفعوا بعضهاوضمنهمأهل وكالةالصابون فيالبعض الباقى فأنز لوهم من القلعة على هذا الاتفاق بشرط أن لا يسافرمنهم أحد الابعدغلاق ماعايه (وفي ثامن عشرينه) تشفع أرباب الديو ان في أهل يافا المسجونين بالقلعة أيضافوقعالتوافق معهم على الافراجءنهم بمصلحة مائة كيس فاجتمع الروَّساء والتجار وترووا ُواشتوروا في مجلسخاص يزيهم فاتفق الحال على تقســبطها وتأجيلها في كلعشرين يوما خمسةوعشرون كيساندفع النجار خمسةوعشرين كيسا وأفرج عنهم من القلعة وأجلوا الباقي على الشرح المذكور (وفيه) ورد من بونابارته ساري عسكر الفرنساو بة كناب من

فوجدو ابهاذاك كما خبرالو اشي فاخذوه اوقبضو اعايه وحبسوه كاذكرثم نقاوه الى القلمة (وفي سادسه) حضر أيضاجملةمن العسكر وكثار لغط الناس علىعادتهم في روابة الاخبار ( ونيه ) حضرت حجاج المغاربة ووصلو اصحبة الحاج الشامي وأخبر واأنهم حجو اصحبته وأمير الحاج الشامي عبدالله بإشاابن العظم (وفي ليلة الأحدثاسعه ) حضر ساريءسكرالفرنساوية بو نابارته ودخل الىداره بالازبكية وحضر صحبته عدة أناس من أسري المسامين وشاع الخبر بحضوره فذهب كثير من الناس الي الازبكية التحققوا الخبرعلي جايته فشاهدوا الاسري وهم وقوف في وسط البركة ليراهم الناس ثمانهم صرفوهم بمدحصة من النهار فارسلوا بعضهم الي جامع الظاهر خارج الحسينية وأصعدوا باقبهم الى القلمة وأمامصطفى باشا سارىء مكرفانهم لم يقد موابه اصر بل ارسلوه الى الجيزة مكرما وأبقو اعمان خجا بالاسكندرية ولما استقرسارىءسكر بونابارته فيمنزله ذهبالسلام عليه المشايخ والاعيان وسلمواعليه فلما استقربهم المجلس قال لهم على اسان الترجمان ان سارى عسكر يقول لكم انه ااسافر الى الشام كانت حالتكم طيبة في غيابه وأماني هذه المرة فليس كذلك لانكم كنتم تظنون أن النرنديس لايرجعون بل يموتون عن آخرهم فيكم نبح فرحانين ومستبشرين وكمنتم تعارضون الاغا فىأحكامه وأن الهدي والصاوى ماهم يونوأى ليسوابطيبين ونحوذلك وسبب كلامه هذا الحبكاية المتقدمة التي حبسوا بسببها مشايخ الحارات فان الاغالخبيث كان ير يدأن يقتل في كل يومأ ناسابأ دنى سبب فكان المهدي والصاوي يعارضانه ويتكلمان ممه في الديوان ويوبخانه ويخو فانه يو العاقبة وهو يرسل اليسارىء سكرفيطالعه بالاخبار و يشكو منهما فلماحضرعاتهم في شأن ذلك فلاطفوه حتى انجل خاطره وأخذيحد ثهم على ماوقع له من بالازبكية ودعاالشبيخ خايل البكري سارىء سكراا كبيرمع حماعة من أعيانهم وتعشواعنده وضربوا ببركة الازبكية مدافع وعملوا حراقةوسواريخ ونادوافى ذلك اليوم بالزينة وفتح الاسواق والدكا كبن ليلاواسراج قنادبل واصطناع مهرجان ووردالخبربأن الفر نسيس أحضر واعتمان خجا ونقلومين الاسكندرية الى رشيدفدخلوا به البلد وهو مكشوف الرأس حافي القدمين وطافوا به البلديز فونه بطبولهم حتيوصلوابهالى دار مفقطعوارأسه تحتها ثمرنعوارأسه وعلقوهامن شباك داره ليراها من يمر بالسوق ( وفي ْالثعشره ) أشيع بان كبير الفرنسيسسافرالىجهة بحري ولم يعلم أحد أىجهة يريدوسئل بعضأ كابرهم فاخبرأن ساري عسكرا انوفية دعاه لضيافته بمنوف حين كان نوجها الي ناحيةأبى قيرووعده بالعوداليه بعدوصوله الى مصر وراج ذاك على الناس وظنوا صحته ( ولمساكان يوم الاثنينسادس،شمره) خرج،سافرا من آخرالليل وخفيأمره على الناس ( وفي يومالاثنين.وابـع عشرينه الموافق لتاسع مسرىالقبطى )كانوفاءالنيل المبارك فنودي بوفائه علىالعادة وخرج

※ ニーマッシーーラ

والمحيط علمه بالارخ ين والسموات القائم أمرالخلوقات هلمنامافي الآيات والكتب المنزلات ونخبركم بالمسلمين انكانوا صحبتهم يكونوامن المغضوب عليهم لمخالفتهم وصيةالنبي عليهأ نضل الصلاة والسلام بمبانفاقهم معالكافرين الفجرة التاملان أعداء الاسلام لاينصرون الاسلام وياويل من كانت نصرته باعداءالله وحاشا الله أن يكون المستنصر بالكفار وؤيدا أويكون مسلما ساقتهم المقادير للهلاك والتدمير معالسفالة والرذ لةوكيف لمسلمأن ينزل في مركب تحت بيرق الصليب ويسلمع فيحق الواحد الاحدالفرد الصمد من الكفاركل يومتخريف واحتقار ولا شك ان هذا المسلم في هذا الحال أقبيح من الكافر الاصلي في الضلال مريد منكم ياأهل الديوان ان تخبر وابهذا الخبر جميه عالدواوين والامصار لاحل أن يتنع أهل الفساد من الفته بين الرعية في سائر الاقاليم والبلا دلان البلد الذي يحصل فيه الشر يحصل لهم مزيد الضرر والقصاص انصحوهم يحظوا أنفسهم من الهلاك خوفاعايهم أن نفعل فهم مثل مافعلنا في أهل دمنهوروغير ها من بالا دالشرور بسبب سلوكهم السالك القبيحة قاصصناهم والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته تحريه افي لرحمانية يومالاحدخا س عشرصهر سنةأر به عشر ومائتين والفوطبعوا نزنك نسخا وألصةوهابالاسواق ونرقوامنهاعلي الاعيان ابتهى (وفي ثامن عشره) وردت اخبار وعلاة مكاتيب لكشير من الاعيان والتجار وكلهاعلى نسق واحد تزيدعن المائة مضمونها بأن المسلمين وعسكر العثمانيين ومن معهم ملكوا الاسكندرية في ثالث ساعة مزيوم السبت سادس عشر صفر فصار الناس يحكي بمضهم لبهض ويتول البعض أناقرأت المكتوب الواصل الى فلان التاجروية ول الآخر مثل ذلك ولم يكن لذلك أصل ولا صحة ولم يعلم من فعل هذه الفعلة واختلق هذه النكتة ولعلمها من فعل بعض النصاري البلديين ليوقعوا بهافتنة في الناس ينشأ منها القتل فيهم والاذية لهم وسبحان الله علام الغيوب (وفي ايلة الار بعاءعشريه) أشيع أن الفر نساوية تحاربوا مع العساكر الواردين على أبي قيرو ظهرو اعلمهم وقتلوا الكثير منهمونهبوهم وملكو امنهم قلمة أبي قير وأخذوا مصطفى باشا اسيرا وكذلك عثمان خجاوغيرهما وأخبراافرنسيس أنه حضرت لهممكاتبة بذلك من اكابرهم فلماطلع النهارضريوا مدافع كثيرة بن قلمة الحبل وباقي القلاع المحيطة وبصحن الازبكية وعملوافي ليلتهاأعني ليلة الاربعاء حراقة بالاز بكية من نبوط و ارودوسوار بخ تصعد في الهواء (وفي يوم الخيس ثا. نعشرينه ) وصلت عدة مراكب وبهاأسري وعسا كرجرحي وكذلك يومالجمعة ناسع عشر بنه حضرت مكاتبة من النر نيس بحكاية الحالة التي وقعت لم أقف على صورتها

## ﴿ وَاسْتَهِلْ شَهْرُرُ بَيْنِعُ الْأُولِ بِيوْمِ السَّبْتُ سَنَّةً ١٢١٤ ﴾

(في ثانيه) وصات مراكب من بحري وفيها جرحي من الفرنساوية (ونيه) قبضواعلي الحاج مصطفى البشتيلي الزبات من أعيان أهالي بولاق وحبسوه بيت قائممقام والسبب في ذلك أن جماعة من جيرانه وشو اعنه باز بداخل بعض حواصله الذي في وكالته عدة قدور مملوءة بالبار و دفك بسوا على الحواصل

وأظهروا البشروتجاهروابلمنالاصاري واتنقانه تشاجر بمضالمسلمين بحارةالبرايره بالقربءن كوم الشيخ سلامة مع بعض نصارى الشوام فقال المسلم لانصر اني ان شاءاللة تعالى بعداً ربعة آيام نشنني منكمو كلامهن مذاالممني فذهب ذلك التصراني الى الفر نسبس مع عصبة من جنده وأخبروهم بالقصة وزادواوحرنوا وعرفوهمأن قصدالمسلمين اثارة فتنة فارسل قائممقام الي الشيخ المهدى وتكمام في شأن ذاك وحاججه وأصبحوا فاجتمه وابالديوان نقام المهدي خطيبا ونكلم كثيرا وننى الربيسة وكذبأقوالالاخصام وشــدد فى تبرئة للسلمين عما نسباليهم وبالغ في الحطيطة والانتقاص من جانب النصاري وهـــذا المقام من مقامانه المحمودة ثم جموامشابخ الاخطاط والحارات وحبسوهم ﴿ وَفَيْهُ ﴾ حضرت مكانبة من الفر أ- يس المنوجهين للمحار بة عماله سكر الوارد لجهة أبي قير \* وصو رتها لااله الاالله محمدرسول الله صلي الله عليه و سلم نخبركم محفل الديوان بمصرالمنتخب من أحسس الناس وأكلهم بالعةل والتدبير عليكم سلام الله نعالي ورحمته وبركاته بمدمن بدالسلام عليكم وكثرة الاشواق الزائدةاليكم نخبركم يأأهل الديوان المكرمين العظام بهذا المكتوب انناو ضعناجم اعات من عسكر نابجبل الطرانة وبعدذاك سرناالى اقليم البحيرة لاجل مانر دراحة الرعايالمساكين ونقاصص أعداءنا المحاربين وقدوصلنابالسلامة الى الرحمانية وعفوناعفو اعمو مياعن كامل أهل البحيرة حتى صارأهل الاقليم في راحة تامة و نممة عامة وفي هذا التاريخ نخبركماً نه وصل ، نون مركباصفار اوكبار احتى ظهر وا بنفر سُكندرية وقمدوا أزيدخلوها فلمءكنهمالدخول من كثرة البنب وجلل المدافع النازلة عليهم فرحلواعنها وتوجهوا يرسون بناحية أنى قيروا بتدوا ينزلون في البر وأناالآن تاركهم وقصديأن يتكامل الجميع فى البر وأنزل علبهم أقتل من لايطبيع وأخلى بالحياة الطائمين وآتيكم بهم محبوسين تحت السيف لأجل أن يكون في ذلك شأن عظيم في مدينة مصر والسبب في مجيء هذه العمارة الي د ذا الطرف العشم بالاجتماع على المماليك والعربان لاجل نهب البلاد وخراب القطرالمصري وفي هذه العمارة خلق كثير من الموسقو الافرنجالذين كواهتهم ظاهرة لكلمن كان يوحد دالله وعداوتهم واضعة لمن كان يعبدالله ويؤمن برسولالله يكرهون الاسلام ولابحترمون القرآن وهم نظر الكنفرهم في معتقدهم يجملون الآلهة الملائة وان الله الدالك الثلاثة تمالى الله عن الشركاء ولكن عن قريب يظهر لهم أن الثلاثة لا تعطى القوة وانكثرة الآلهة لاتنفع بلي انه باطل لان الله تعالى هو الواحد الذي يعطي النصرة لمن يوحده هوالرحمن الرحيم المساعدالمهين المقوى للمادلين الماحق وأي الفاسدين المشركين وقدسبق في علمه القديم وقضائهالمظيم أنهأعطانى هذاالاقليم وقدر وحكم بحضوريءندكم اليءصرلاجل تغبيري الاءور الفاسدةوأنواعالمظلم وتبديل ذلك بالمدل والراحةمع صلاح الحكم وبرهان قدرته المظيمة ووحدانيته المستقيمة أنه لم ليقدر للذين يمتقدون أن الآلهة ثلاثة قوة مثل قو ثناً لانهم ماقدرو أن يعملوا المذيعماناه ونحزالمعتقدوز وحدانيةالآله ونعرفانهاالهز يزالقادرالقويءالقاهر المدبر للكائنات

ينك بالبحيرة فاو واالى قبة يستظلون بهاوتر كواخيولهم معالسواس فنزل عليهم طائفة من العرب فأخذوا الخيول فمر وامشاة فدل الفلاحون عليهم عسكر الفرنسيس فمسكوهم وقيل انهمأو واالي بلدة وطلبوا منهم غرامة فصالحوهم فلم يرضوا يذلك بدون ماطلبوا فوعدوهم بالدفع من الغدوكانوا أكثر من ذلك ﻮ ﻓﻴَّﻢُﻢ ﮐﺎﺷﻔﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤﺒﺎﻥ ﺑﻴﻚ ﺍﻟﻄﻨﺒﺮﺟﻰ ﻓﺬﻫﺐِ ﺍﻟﻔﻼﺣﻮﻥ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧـ ﻳﺲ ﻭ ﺃﻋﺒﻮﻫﻢ ﺑﻜﺎﻧﻬﻴﻢ څخڝر ﻭﺍ البهم ليلا وفرمن فرمنهم وقتل من قِتل وأسر الباقي وأماا لكاشف فيسمي عمان كاشف انتجأ الي كبير الفرنسيس فحماه وأخذه عنده وأحضروا الاسرى الى مصروعليهم ثياب زرق وزعابيط وعلى رؤسهم عر قي من لباد وغير هو أصمدوهم الى القلمة وقتلو امنهم في ثانى الله أشخاصا (وفي ناسمه) أحضروا أيضا سنةأشخاص منالمماليك وأصعدوهم الىالقلعة وفيذاكاليومقنلوا أيضانحوالعشرة منالاسري المحابيس (وفي يرم الاحــدعاشره) ركب في عصر بته ساري عسكر وعدي الى برالجـيزة وتبعته العسا كرولم ينلم ببذلك والصاروا الحيزة ضربوانجع البطران ودهشور بسبب نزول مراديك عندهم وفي هذا اليومظهر أن مرادبيك رجيع ثانيا الى الصميد وشاع الخبرأ يضاان عثمان بيك الشرقاوي وسليمان أغاالو الي وآخرين مروامن خلف الجبل وذهبوا الى ناحية الشرق فخرج عليهم جماعة من المسكر وغهم برطلمين بي الرومي رئيس عسكر الار وامو مهم عدة وافرة من أخلاط العسكر أروام وقبط والمماليك المنضـمةاليهم و بنض فرنساوية فادركوهم بالقرب من بلبيس وأتوهم من خلاف الطريق المملوكة فدهم وهم على حين غالمة وكان عثمان بيك يغنسل فلماأ حسوابهم بادروا للغرار وركبوا وركب عثمان بيك بقديص واحدعلي جسده وطاقية فوق رأسه وهربوا وتركوا ثيابهم ومتاعهم وحملتهم وقدور الطمام علي النار ولم يمت منهم الامملوكن وأسروا منهما ثنين دوجدوا علي فراش عثمان بيك مكاتبة من ابراهيم بيك يستدعيهم الى الحضور اليه بالشام (وفى ليـــلة الاثنين حادى عشره) وردت أخبارو مكانيب مع السماة لبمض الناس من الاسكندرية وأبي قير وأخبروا بأنه وردت مر اكب نيما عكر عثمانية الي أبي قيرفتين انحركة الفرنساوية وتمديهم الي البرالغربي سبب ذلك وأخذو اصحبتهم جرجس الجوهرى .وفي ضحوة اليوم الثانى عدي الكشر من العسكراً يضاوا هتم حنا بينو المتولى علي محر بولاق بجمع المرا كيب وشحنها بالقومانية والذخيرة وداخل الفراءاوية من ذاك وهم كثير ولماعدي كبيرهم الى بر الجيزة أقام يوم الاثذين عندالاهرام حتى نجمه تاامساكر وبعث بالمقدمة وركب هوفى يوم الثلاء ثاني عشره وأرسل مكتوبااليآربابالديوان بالسلام عليهم والوصية بالمحافظة وضبط البلد والرعية كمافعلوافي غيبته الــابقة (وفيسادس،شره) وردالخبر بأن عُمان خجا وصل الى قلمة أبى قير صحبةالسيد مصطنى باشا فضر بواعلي القلمة وقاتلو امن بهامن الفرنساوية ولمكوها وأسروا من بقي جهاوعُمان خجا هذا هوالذي كان،تولى امارة رشيد من طرف صالح يبك وحجه، ورجع محبته الى الشام فلما يوفي صالح يبك سافر الميالديار الرومية وحضر صحبةمصطغى باشاالمذكورنلمانحةمت هذه الاخبار كثراللفط في الناس

تهدون الناس الى الفواب وانور من جنابكم لاهل العة ول وعرفوا أهل مرانه انقضت وفرغت دولة المتماني من أقاليم مصرو بطات أحكامها منها وأخبر وهم أن حكم العثماني أسد تعبا من حكم الملوك وأكار ظاما والعاقل بعرف ان علماء مصرهم عقل وتدبير وكفاية وأهاية اللا حكام الشرعية يصلحون للقضاء أكثر من غيرهم في سائر الاقرام وأتم يا أهل الديوان عرفوني عن المنانق ين المخالفين أخرج من حقهم لان الله تعالى أعطافى القوة العظيمة لا حلى ما أعاقبهم فان سيفناطو يل ليس فيه ضعف و مرادى أن تعرفوا أهل مران قصدي بكل قابي حصول الخير والسعادة هم مثل ماهو بحرالنيل أفضل الانهار وأسعدها كذلك أهل مصريكونون أسمدا خلائق أجمين باذن رب العالمين والسلام انتهي (وفي تلك وأسعدها كذلك أهل مصريكونون أسمدا خلائق أجمين باذن رب العالمين والسلام انتهي (وفي تلك والثانى قبطان آخر فلم يز الا بمر يحبسونهما أياما نم يطلقونهما فجبسوها آخر الم يطلقوها حتى قتلوها وفي صبيحة ذلك اليوم) قتلو اشخصين أيضا من الاتراك بالرميلة (وفيه) أفرجوا عن زوجات حسن والثاني قبطان آخر وفي تاسع عشرينه) قبضوا بيك الجداوي (وفي تاسع عشرينه) عبد والوجافاية وكنبوا أسماءهم (وفي تاسع عشرينه) قبضوا على ألانة أنفار أحدهم يسمي حسن كاشف من أتباع أيوب بيك المجبير و آخر يسمي أبوكلس والثاث رجل برجل عاجر من تجارخان الخليل يسمى حسين مماوك الدالي ابراه يم نسح ومهانة احدة فتشفع الشبين رجل عاجر من تجارخان الخليل يسمى حسين مماوك الدالي ابراه يم نسح ومهانة احدة فتشفع الشبيخ وحسين التاجر الذكور وفاطلقوه على خمسة آلاف فرانسه

﴿ وَاسْبَالُ شَهْرُ صَفْرًا لَا بِيومًا لِجُمَّعَةُ سَنَّةً ١٢١٤ ﴾

(فيه)أفر جواعن بعض قرابة كتخد االباشا وكان محبوسا بالجيزه ثم نقدل الى القلعة مع كتخداقريبه فأطلق و بق الآخر (وفي يوم الاحد ثالثه) حضرالسيد عمر أفندي نقيب الاشر اف سابقان ده ياط الى مصر وكان مقيما هذاك من بعدوا قعمة يافا و نزل مع الذين أنز لوهم من يافا لي البحر وفيم-معثمان افندى العباسي وحسن افندى كاتب الشهر وأخوه قاسم افندى وأحمد افندى عرفة والسيد يوسف العباسي والحاج قامع المصلى وغيرهم فنهم من عوق بالكر نتبله ومنهم من حضر من البرخذية فحضر بعض الاعيان لملاقاة السيد عمر و ركبوا معه بعد أن مكن هنيهة زاوية على بيك التي بساحل بولاق حق وصل الميداره وتوجه في ثاني يوم مع المهدي وقابل سارى عسكرفيش له و وعد بخير ورداليه بعض تعلقاته واستمزمة يباداره والناس تغدو وتر و حاليه على العادة (وفي رابعه) حضر أيف حسن كتغدا الجربان بأمان وكان بصحبته عثمان بيك الشرقاوي (وفيه) أشيع أن مم ادبيك ذهب الى ناحية البحيرة فرار امن الفرنسيس الذين بالصعيد (وفي خامسه) قتلواع بدالله أغناً بيريافا و كان أخذاً مسيرا وحبس مرار امن الفرنسيس الذين بالصعيد (وفي خامسه) قتلواع بدالله أغناً بيريافا و كان أخذاً مسيرا وحبس عمل الشيعة عرار اونيه) قتل أوضه وليمة عرس لزواج أحداً ولاده ودعاساري عسكر وأعيان الفرنساوية فقيف والماسية وذه بوا (وفيه) أحضر وا أز به عشر مهلوك أسري وأصعده بالى القاء قيل انهم كانو الاحقين بمراد ودعاساري عسكر وأعيان الفرنساوية فتهشوا عنده ودعار (وفيه) أحضر وا أز به عشر مهلوك أسري وأصعده بالى القاء قيل انهم كانو الاحقين بمراد

وقال وأيضا انكم تقولون دائما ان الفر زاو بةأ حباب العثمانية وهنذا بن القاضي من طرف العثمانلي فهذا الفعل يمايسي ءالظن بالفرنساوية وبكذب قولهم وخصوصاعندالعامة فأجاب الوكيل بعسدما ترجمله الترجمان بقوله لابأس بالشفاعة ولكن بعدتنفيذأ مرساريء حكر فياختيار قاضخلافة والالكونوا مخالفين وياحقكم الضرر بالمخالفة فامتثلو اوعملو االقرعة فطلعت الاكثرية باسم الشيخ أحمدالعريشي الحنفي ثم كتبواعرضحال بصورة المجلس والشفاعة وكتب عليمه الحاضرون وذهببه الوكيل الىسارى عكر وعرفه بماحصل و بمالكلم بهااشيخ السادات فنغير خاطره عليه وأمر باحضاره آخرالنهار فلماحض لامه وعاتبه تنكل بينهما الشيخ محمدالمهدي ووكيل الديوان الفرنساوي بالديوانحتى سكن غيظه وأمره بالانصراف الى منزله بعدأن عوقه حصة من الليل فلماأصبح يوم الجمعة عملو اجمعية في نزل دو جاقائممقام وركبواصحبته الى بيت ساريء سكر ومعهم الشيخ أحمدالعريشي فألبسه فرونمثمنة وركبوا جبما الىالمح يكمةال كبيرة ببن القصرين ووعدهم بالافراج عن ابن القساضي بعداًر بعوعشر بن ساعة وقدكانت عياله انتقلوا من خوفهم الي دارالسيداً حمدالمحر وقى وجلسوا عنده ولما كان في ثانى بوماً فرجواءنه ونزل الىء الهوصحبته أرباب الديوان والاغاو مشوامه في وسط المدينة ايراه الناس ويبطل الةيل والقال (وفيه) كتبوا أورة اوطبه وامنها نسيخا وألصقوها بالأسواق \* \* وصورتهاجواب الى محفل الديوان من حضرة ساري عسكراا كبير بونابارة أميرالجيوش الفرنساوية محبأهلاللة المحمدبةخطابا الىالسادات العلماء انهوصل لنامكنو بكممن شأن القاخي نخبركمان القاضي لمأعزله وانما هوهرب من اقاليم مصر وترك أهله وأولاده وخان صحبة امن المعروف والاحسان الذي فملناه معــه وكمنت استحسنت أن ابنه يكون عوضاعنه في محل الحكم في مدة غيبته و بحكم بدله ولم يكن ابنه و ضيامتو لياللاحكام على الدوام لانه صغيراان ليس هوأ هلاللة ضاء فعلمتم أن محل حكم الشريمةخال الآن من قاض شرعي يحكم بالشريعة واعلموا اني لاأحب مصرخالية من حاكم شرعي يحكم ببن اغ نسبن فاستحسنت ان يجتمع علما المسلمين و بختار وابانهاقهم قاضيا شرعيا من علما. مصر وعقلائهم لاحل موافقة القرآن العظيم بانباع سبيل المؤمنين وكذلك مرادي ان حضرة الشيخ العريشي الذي اخترتموه جميما أن بكون لابساءن عندي وجالسافي لمحكمة وهكذا كان فعل الحلفاء : في العصر الإول باختيار جبيع المؤه ذبن وأخبركم أني تلة يت ابن القادي بالمحبـة والاكر ام لمـاحضرلي روقاباني ولمأزل لمذاالوقتأ كرمه ولمأحبأن يضرءأ حدحكمأه؛ تناله ولمارفه: أه لي النلمة لم نر دضر ره والاصلاح بين الناس و بمدلبس القاضي الجديد وجلوسه في محل الحبكم مرادى أزأ طلق بن القانبي وأنزله من القلمة وأردله كامل تلقاته وأطلق مبيله هو وءياله يتوجهون حيث أرادوا باخشار هم لانه فيآمانى وتحتحابتي وأعرفاز أبامماكان بكرهني ولكته ذهبعقله وفسدرأ بهوأنتم يأهل الديوان

كسرهم كسرة شنيعة فهل ترى لهممن باقية نزل عليهم كصاعقة من السماء ثم توجه واحما الي مصر المحرومــةلاجــلشيئين ( الاول ) انه وعدنابرجوعهالينابعدأر بمةاشهر والوعد عند الحردين. ( والسبب الثاني ) أنه بالمه أن بعض المنسدين من الغز والعربان يحركون في غيابه الفتن والشمرور في بمضالاقاليم والبلدان فالماحضر سكنت الفتنة وزالت الاشرار والنجرة من الرعية وحبه لمصر وأقليمها شي عجيب ورغبته في الخبر لاهلهاو نبلها بنكر موتد ببر والمصيب و برغب أن بجول فيها أحسن انتحف. والصناعة ولماحضر من الشامأ - ضر معه جملة من الاساري من خاص وعام وجملة مدافع و بيارق اغنهما في الحروب من الاعداء والاخصام فالويل كل الويل الن عاداه والخيركل الخيرلمن والاه نسامواياعباد الله وارضوا بنقديرالله وامتثلوالأحكام الله ولانسموا فيسفك دمائكم وهلك عيالكم ولانتسببوا فينهب أموالكم ولاتسمعوا كلاماالهزالهربانين الكاذبين ولانقولوا أن في النتناعــــــلاء كلةالدين حاشالله لم بكن فبها الاالخذ لان وقتل الانفس وذل أمة النبي عليه الصلاة والسلام والغز والعربان يطمعوكم ويغروكم لاجل أن بضر وكم فينهبوكم واذا كانوافي بلد وقدمت عابم مالفرنسيس فرواهار بين منهم كانهم جندابليس والحضرساريء سكر اليمصر أخبرا هل الديوان ونخاص وعام انه يحبدين لاسلام ويمظمالنبيءا يالصلاذوالسسلام ويحترمالةرآن وبةرأمنه كل يومبانقان وأمر باقامة شعائر المساجدالاســــلامية واجراءخيرات الاوقاف السلطانية وأعطيءوائدالوجاقلية وسمى فيحصول أقواتالرعية فانظرو اهذه الالطافوالمزية بيركةنبينا أشرفالبرية وعرفناأن مراده أزببني لىا، سجداعظيما بمصر لانظيرله في الاقطار وانه يدخل في دين النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأتم السلام انتهى بحروفه \* وكانأشيع بمصر فبل مجيئهم وعودهم من الشام بأن سارى عسكر بونابارته مان بحرب عكا وتناقلهالناس وانهم ولواخلافه فهذاه والسبب في قولهم فى ذلك الطومار وقدحضر سليمامن العطب فوجد و همو الاميرالاول بذاته وصفانه الى آخرالسياق المتقدم ( وفي ثاني عشرينه ) وكتبه وطلعوا بهالىالقلمة فانزعج عليه بيالهوحري ووالدنه انزعاجاشديدا وفى صبحهاا جتمع أربابالديوان بالديوان وحضراليهم ورقةمن كبيرالفرنسيس قرئت عليهم مضمونهاان ساري عسكل قبض على ابن القاضي وعزله وانه وجه اليكم أن نقتر عواوتخنار واشيخا من الملماء بكون من أهل مصر ومولودابها بتولىالقضاء ويقضى بالإحكام الشرعية كماكانت المسلوك المصر يةيولون القضاء برأيالعاما اللعلماء فاماسممواذلك أجاب الحاضرون بقولهماننا جيماننشفع ونترجي بمنده فىالعقو عن ابن الفاضى فانه اناغريبون أولادالناس الصدور وانكان والدموانق كتخدا الباشافيد فعله فولده مقيم تحت أما نكم والمرجو انطلاق وغوده الى مكانه فان و الدته وجدة وعياله في وجد وحزن عظيم عليه وسارى عمكر من أمل الشفقة والرحمة وتكلم الشبخ السادات بنحوذلك وزادفي القول بأن

الاخبارالكاذبةالعربانالفاجرة والغز الهاربة ومرادهم بهذه الاشاعة هلاك الرعية وتدبر أهل الملة الاسلامية وتعطيل الاموال الديوانية لايجبون راحية العبيد وقد أزال الله دواتهم من شدة ظلمهم انبطش ربك لشديد وقد بلغناان الااني نوجه الي الشرقية مع بعض المجروين من عربان بلي والعيايدة الفجرة المفحدين يعون في الارض بالفساد وينهبون اموال المسلمين انربك لبالرصادو بزورون علي الهلاحين المكانيب الكاذبة ويدعون ان عساكر السلطان حاضرة والحال أنها ليست بحاضرة فلاأصل لهذاالخبر ولاصحة لهذاالاثر وانمام إدهم وقوع الناس فى الهلاك والضر رمثل ماكان بغمل ابر اهيم سيك في غزة حيث كان ويرسل فرمانات بالكذب والبهتان ويدعىأنهامن طرفالسلطان ويصدته آمل الارياف خسفا العةول ولايقرؤن العواقب فيقمون فيالمصائب وأهل الصعيدطردوا الغزمن الادهم خوفاعلى أننسهم وهلاك عيالهموأولادهم فان أحسن عقلامن أهل بحرى بسبب هذا الرأي السديد ونخبركمأن أحمد باشا الجزارسموه بهذا الاسم اكثرة قتـ له الانفس ولا يفرق بين الاخيار والاشرار وقدح عالطموش الكثيرة من العبكرو الغز والمرب وأسافل المشيرة وكان مراده الاستيلاء على مصر وأقاليمها وأحبو الجتماعهم عليه لاجل أخذ أموالها ومتك حريمها والكزلم تساعده الاقدار والله ينعل مايشاءو بخار وقدكان أرسل بعض هذه المساكر الى قلعة العريش ومراده أن يصل الى قطما فتوجه حضرة ساري عسكر أبر الجموش النرنساوية وكسرعسكر الجزارالذين كانوافى المريش ونادوا الفرار الفرار بعدما حصل بمسكرهم القتل والدمار وكانوا محوثلاثة آلاف وملك قلمةالعريش وأخذغزة وهرب بنكان فيها وفروا ولما دخل غزة نادي في رعيتها بالاماز وأمر باقامة الشعائر الاسلامية واكرام العلماء والتجار والاعيان ثم انتقل الميالر ملةوأ خذمانيهامن بقسماط وأرز وشميروقرب أكثرمن ألفين قرية كباركان قدجهزها الجزار لذهابه الى مصرتم توجه الى يافاو حاصرها ثلاثه أيام ثم أخذه اوأخذما نيها ونذخائر الجزار بالتمام ومن تحوسات أهلها أنهم لم يرضوا بامانه ولم يدخلوا تحتطاءته واحسانه فدو رفيهم السهني مز شدة غيظه وقوة بأسه وسلطانه وقتل منهم نحو أربعة آلاف أويز يدون بعدماهد مسورها وأكرم مزكان بهامن أهل مصر وأطعمهم وكساهم وجهزهم في الراكب الى مصروغ فرهم بمسكره خوفاعلبهم من المربان وأجزل عطاياهم وكان في يافانحوخمة آلاف من عسكر الجزار هلكواجميما وبمضهم مانجاه الاالفر ارثم توجه ن يافا اليحبل نا لمس فكسر من كان فيه من المساكر بمكان يقال له فاقوم وحرق خمسة بلادمن بلادهم وماقدركان ثم أخرب سورعكاو هدم فلمذا لجزار التي كانت حصينة لم يبق فيها حجرعلى حجرحتي أنه يقالكان هناك مدبنة وقد كان بني حصار هاوشب دبنيانها في تحوعشر بن من السنين وظلم في بنيانها عبادالله وهكذا عاقبة بنيان الظالمين ولماتوجه اليه أهل بلاد الجزار من كل ناحية

ساكنابخط الجمالية وأخذو اسلاحه وأصمدوه الىالقلمة وحبسوه والسب في ذلك أنه عمل في تلك الليلة وليمةودعاأحبابه وأصدقاءه وأحضرلهم آلات اللهو والطرب وبات مرانا بطول الايل فلماكان آخر الليل غلب عليهم السهر والسكر فناموا الى ضعو فالنهار ونأخ عن الملاقاة فلماأفاق ركب ولاقاهم عند بإبالنصر فنقموا عليه بذلك وفعلوا مهماذ كرواا وصل ساري عسكر الفرنساوية الى داره بالازبكية تجمع هناكأرباب الملاهي والبهالوين وطوائف الملاعبين والحواة والقرادين والنساء الراقصات والخلابيص ونصبوا أراجيح مثل أيام الاعيادوالمواسم واستمروا على ذلك وُلا ثَمَّا يَامُ و في كل يوم من تلك الايام يمملون شنكاوحر افات ومدانع وسواريخ ثمانفض الجمع بعدماأعطاهم ساري عسكر دراهم وبقاشيش (وفي يوم لاحد)عز لوادسنان فالممقام و تولي عرضه دوج الذي كان وكيلا عن سارى عسكر وتهيأ المهزول للسفرالي جهة بحرع وأصبح مسافرا وصحبته نحوالاالف من العسكر وسافر أيضامهم طائلة الىجهة البحيرة(وفيه)طابوا من طوائن النصاري دراهم الهة مقدارما نة وعشرين ألف ريال (وفي خامس عشره )أرسلواالىزوجاتحسن بيك الجداوى وختمواعلي دورهن ومتاعهن وطاابوهن بالمال وذلك المببأن حوربيك النفعلي مرادبيك وصاريقاتل الفرنسيس مه وقد كانت الغرنسيس كتبت حسن بيك وأمنته وأقرته على مابيده من البلادوان لايخالف ويقائل مع الاخصام فلم يقبل منهم ذلك فالما وقع لنسائه ذلك ذهبن الي الشيخ محمد المهدي وقعن عايه فصالح عابّهن بمبلغ ثلاثة آلاف فرانسه (وفي تاسم عشره ) هلك مخايل كحيل النصر اني الشامي وهومن رجال الدبوان الخصوصي فجأة وذلك لقهره وغمه وسبب ذاك أنهم قرر واعليه في السلفة سنة آلاف ريال فرا نه وأخذ في تحصيلها ثم لمغه أن أحمد بإشا الجزارة بض على شريكه بالشام واسلطني ماوجده عنده من المال فورادعايه الخبر وهو جالس يتحدث مع اخوانه حصة من الليل فخرجت رو- مفي الحال (وفيه) كتبو اأورا قاوطبه وهاوأ لصقوها بالاسواق وذلك بعدان رجعوا من الشام وأستقر واوهي من ترصيف وتنميق بعض الفصحام (وصورتها) من محفل ألديوان الحنصومي بمحروسة مصرخطا بالاقاليم مصرالشرقية والغربية والنرفية والفليوبية والحيزة والبحيرة الفائلين فيالكناب المكنون ولاتطيموا أمرالمسرفين الذين يفسدون في الارض ولايصاحون فملي العاقل ان يتدبر في لامورة بل أن يتم في المحذور نخبركم معاشر المؤ منين أنكم لا تسمه واكلام الكاذين قنصبحوا على المعلم الدمين وقدحضر الى محروسة مصر المحمية أمبرا لليوش الفرنساوية حضرة بو البارته محب الملذالمحمد بةونزل بعسكره في العاداية سليمامن العطب والاسقام ودخل الىمصر من باب النصر بومالجمسةفى موكب عظيم شنك جليل فحنبم وصحبته العاماء والوجاذات السلطانية وأرباب الاذلام المديوانيةوأعياناالتجارالمصريةوكان يوماعظيما شهوداوخرجتأهل مصر لملاقاته نوجدوه هوالامير الاول بذاته وصفاته وظ,رلهم أن الناس بكذبون عليه يُرْ ح الله صدره للاسلام والذي أشاع عنه

عليه أحدغيرها ورجع الى بلاده على طريق القلزم فلماقدم الفرنساوية لمصركاتبه كبيرهم بذلك السر لانه اطام عليه عند قيام الجمهور و قالكه خز انة كتب السلطان ثم ان تدبوالمذكور بي في حرب الانكليز الى ان ظفر وابه في هذه السينة وقتلوه و ثلاثة من أولاده فهذا ملخص معني السبب (النساني عشر) موت كفرلاي الذي عملت المتاريس بقتضي رأيه واذا تولى أمر هاغيره يلزم نقضها ويطول الامر وكفر الي هذاهوالمعروف أبي خشة الهندس ( الثالثءشر) سماع انرج لا بقال له مصطفى أنزل ثقله بمراكب الانكليزو عزم على انه عنـــد مانملك البلدينزل في مراكبهم ويهرب معهم (الخامس عشر ) لزوم محاصرة، كاثلاثة شهور أوأربهة وهومضر اكل ماذكر: أه من الاسباب اه (وفي بومالثلاثاءسابعه) حضر حماعةًا يضامن العسكر باثقالهم وحضرت مكاتبةمن كبيرالفر نساوي الهوصل لى الصالحية وأرسل دو جاالوكيل ونبه على الناس بالخروج لملاقاته بموجب ورقة حضرت من عنده اأمر بذلك (فلما كان ليلة الجمعـة عاشره) أرسلو االي المشايخ و لوجاقات وغيرهم فاجتمعو ابالاز بكية يوقت النجر بالشاعل ودقت الطبول و- ضرا لحـكام والقاقات بمواكب وطبول و زمور ونوبات تركية وطبول شامية وملازمون وجاويشية وغير ذلك وحضرالوكيل وقائمه قام وأكابر عساكرهم وركبوا جميعا بالترتيب من الازبكية اليان خرجو الي العادلية فقابلو اسارىء سكر بونابار ته هناك وسلمو اعليـــه ودخل ممهم الى مصر من باب النصر بموكب هائل بمساكرهم وطبوهم و زمورهم وخيولهم وعربانهم ونسائهم وأظفالهم في نحوخمس ساعات من إلنهارالي ان وصل الي دار وبالاز بكية و اننض الجمع وضربوا عدة مدافع عند دخو لهم المدينة وقد تغيرت ألوان العسكر القادمين واصفرت ألوانهم وقاسوا مشقة عظيمة من الحروااته بوأقامو اعلى حصار عكاأر بمة وستين يوما حربا مستقيم اليلاونها را وأبلي أحمد باشا وعسكره بلاء حسناو شهدله الخصم \* واصاحبنا الفاضل النجيب والاديب اللبيب السيد على الصير في الرشيدي نزبل عكاالمحروسة في هذه الواقعة قصيدة اطيفة طويلة من بحر الخنيف يقول فيها

واراهم قبيحهم حسن قصد \* نحوى كاذات السعود البادى \* فاستعدوا لها بآلات حرب ورجال كثيرة كالحراد \* خيموا حولها بجيش وخيش \* ومتاريس خاق منها الوادي أشهوا قوم صالح فى فعال \* ينحنون الحبال لاستعداد \* في حصون من التراب تراهم شيدوها بقوة وعماد \* فكان الحن الشياطين فيهم \* يسرعون الاعمال عندالتادى حاصر وهاوشد دوافي حسار \* واستعدوا بكل نوع مراد

(ومنها) ثم دارت رحي الحروب لدينا ﴿ بضروب مدامة الترداد ﴿ كُلَّ يَوْمُولِيلَةٌ فَيْرَعُودُ وَمُهَا ﴾ ومنها وقد من غيم ذاك الوادى ﴿ كُمْ نَهَارَاضِمَى كَلَّيْلُ بَهُمْ ﴿ مَنْ دَخَانَ الوغَى غَدَا فَيَ ازْدِيادُ الْمِيْ اللَّهِ وَهُو مِنْ وَلَى كَنْخَدَا العَزْبُ وَكَانَ الْمِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو مِنْ وَلَى كَنْخَدَا العَزْبُ وَكَانَ

لقدومهم فلماكان في ناني بوم عملوا الديوان وابر ز وامكتو بامترجما و نسخته صورة جواب من المرضى قدام عكا وفي سابع عشرين فرببال الموافق لحادي عشرشهر الحجة سنة ثلاث عشرة وماثتين وألف من بونابارته ماري عسكر أمير الجيوش الفرز اوية الى محنل ديوان مصر نخبركم عن سفره من بر الشامالي مصرفاني بغاية المجلة بحفوري لطرفكم نسافر بعد ثلاثة أيام تمضى من ناريخه ونصل عندكم بعد خمسةعشر يوماوجائب ميح لجالج محاليس بكارةو بالرق ومحقت سراية الجزار وسو رعكاو بالقنبر هدمت البلد ماأبقيت فيها حجراعلى حجر وجميع مكانها انهزموا من البلد الى طريق البحر والجزار بجروح ودخل بجماعته داخل برجمن ناحية البحر وجرجه ببلغ لخطرالموت ومن جهه ثلاثين مركبا موسوقة عساكر الذين حضر وايداعدون الجزار ثلاثة غرقت بن كنرة مدافع مراكبنا وأخد ذامنها أربعة ،وقرةمدافع والذيأخذه ذهالار بعة فرقاطة من بتوعنا والباقي تلف وتبهدل والغالب منهم عدم واني بغاية الشوق الى مشاهد تبكم لاني بشوف انبكم عمايتم غاية جهدكم من كل قلبكم لكن جملة فلاتية الشمس ومننورهماتمن تشويش هذا الرجل صعب علينا جداوالسلام ومنتوره هذاتر جمان ساري عسكر وكان لبيبا شبحراو يعرف باللغات التركية والعربية والرومية والطليانى والنرنساوي ولماعجز الفرزاو يةعن أخذعكا وعز واعلى الرجوع اليمصرأوسل بونابارته مكاتبة الىالفرنساوية لمقيمين بصريقول فيهاان الامل الموجب للانتقال عن محاصرة عكاخسة عشر سببا (الاول) الاقامة تجاه الملدة وعدم الحرب سنة أيام الي أن جاءت الانكليز وحصنو اعكا باصطلاح الأفرنج (الثاني) الستةمر أكب التي نوجيت من الاسكندرية فيها المدافع الكبار أخذها لا بكليز قداميافاً (انثالث) الطاعون الذي (الخامس)وقعة مراديك معالفر ناوية في الصعيدمات فيها. قد ارثاثه مائة فرنساوي (السادس) بلغنها توجه أهل الحجاز صحبة الحيلاني لناحية الصعيد (السابع) المغربي محمد الذي صار لهجيش كبير وادعى انه من سلاط بن المغرب ( النامن )ورود الانكليز نجاه الاسكندرية ودمياط ( التاسع ) ورود عمارة الوسقوقدامرودس (العاشر) ورودخبرنقضالصلح ينالفرنساوية والنيمسا (الحاديءشر) ور ودجواب مكتوب، التببو أحد الموك الهند كناأ رسلنا وقبل توج بنالعكا وتيبوهذا هو الذيكان حضر الى اسلامبول بالهدية التي من جملتها طائر ان يتكلمان بالهندية والسرير والمبر من خشب العود وطأب بنه الامداد والمعاونة على الانكليز المحار ببيزله في بلاده فوعدو. ومنوه وكتبواله أوراقاو أوامر وحضرالي مصر وذلك في سنة المنتين ومائتين وألف أيام السلطان عبدالحميد وقد ــــبقت الاشارة اليه في حوادث تلك السنة وهورجل كان مقعد انحمله نباعه في تخت لطيف بديع الصنعة على أعد قهم ثم انه توجه الي بلاد فوا نساو اجتمع بسلطانها وذلك قبل حضور الي مصر واتنق معه عني أمر في السر لم يطام

وكان اذذاك بالعرضي في السفر ولمارجعوا الى مصربعد موت اسمعيل بيك سكن ببيت البارودي ونزوج بزوجت وهي أمأيوب الستي كانت سرية مرادبيك ثم سافر نانيا الي الروم بمراسلة وهدية وقضى أشـــه له ورجع بالوكالة وأخذ بيت الحبانية من مصطفى أغا وعزله من وكالة دارالسمادة وسكز بالبيت واختص بمرادبيك اختصاصاز أنداو بني لهدار ابجانب بالحيزة وصار لايفارقه قط وصار هوبابه الاعظم في المهمات وكان فصيح السان مهذب الطبيع يفهم بالاشارة يظن منيراه انهمنأولادالعرباطلاقةاسانه وفصاحة كلامهو يمبسل بطبعه اليالحلاعة وسماع الالحان والاوتارو يعرف طرقها ويباشرا اضرب عايها بيده ثم ولى الصنجقية والقلدامارة الحجسنة اثنتي عشرة ومائنين وألف وتم أشغاله وأموره ولوازمه على ما يذبني وطلع بالحجفي تلك السنة في أبهة عظيمة على القانوناالهديم فيأمن وأمان ورخاء وسيخاء وراج موسمالتجارفي تلك السنة الى الغاية وفي أيام غيابه بالحجوصل الفرنساوية الميالقطرالمصرى وطاراليهما لخسبر بسطح العقبة وأرسلوا من مصرمكائبة بالامان وحضور وبالحجفي طائفة قايلة فأرسل البهم ابراهيم بيك يطلبهم الى بدييس فعرج المترجم بالحاج الى بلببس وجري ماتقدمذ كره ولم يزل حتى مات بالديار الشامية و بعدمدة أرسلت ز وجته فاحضرت رمته ودفنتها بصر بتر بة الحجاورين ﴿ وماتٍ ﴾ العمدة الفاضل والنحرير الكامل الفقيه العلامة السيدمصطفي الدمنهوريالشافعي لنقه على أشراخ العصر وتمهر في المهقو لان ولازم الشيخ عبدالله الشرقاوي ملازمة كلية واشتهر بنسبته اليه ولماولى مشيخة الازهر صارالمترجم عنده وصاحب الحل والمقدفيالقضاياوالمهمات والمراسلات عندالا كابر والاعيان وكانعاقلاذكيا وفيهملكةواستحضار جيدالفر و عالفة هية وكان بكتب على الفتاوي على اسان شيخه المذكور و يتحري الصواب وعبارته سلسةجيدة وكانله شغف بكتب التاريخ وسير المتقدمين واقنني كتبافي ذلك شل كتاب السلوك والخطط للمقريزي واجزاءمن تاريخ المبني والسخاوي وغيرذاك ولميزل حتى ركب يوما بغلته وذهب لبعض اشفاله فلماكان بخطة الموسكي قابله خيال فرنساوي يخج فرسه فجفلت بغلة السيد مصطفى المذكور وألقته من على ظهرها الى الارض وصادف حافرفوس الفرنساوى أذنه فرض صماخه فلم ينطق ولم يتحرك فرفهوه في تابوت الى منزله ومات من ليلته رحمه الله ﴿ ومات ﴾ عبدالله كاشف الجرف وهو عبدا مميلكا شف الجرف البع عثمان بيك ذي الفقار الكبير وكان معر وفا بالشجاعة والاقدام كسمده وادرك بجرامارة وسيادة ونفاذكمة واشترى المماليك الكثيرة والخيول المسومة والجوار والعبيد وعنده عدة من الاجناد والطوائف وعمردار اعظيمة داخل الدرب المحروق ولم يزل حني قتل يوم السبت السعصفر بحربالغر نساوية بإنبابة وكانجسيماأ سودذاشها مةونر وسية مشهورة وجبروت ->ﷺ ثم دخلت سنة أربع عشرة وماثنين وألف ڰ۪⊸

﴿ استهل شهرالمحرم يوم الأربعاء ﴾ فيه حضر جماعة من الفر نسيس المي العادلية فضر بواحمة مدافع

الاعنقاد ويحبأ هل العلم والفضائل ويعظمهم وبكرمهم وبقبل شفاعتهم وفيه رقة طبع وميل للخلاعة والتجاهم غفرالله لهوسامحه \* ومات أيضا الامر أيوب بيك الدفتر داروه و من بماليك محمد بيك تولي الامارة والصنجقية بعده وتأستاذه وقد تقدم ذكره غير مرة وكان ذادهاء ومكر ويتظاهم بالانتصار للحق وحب الاشراف والعلماء ويشترى المصاحف والكتب ويحب المسامرة والمذاكرة وسير المتقدم بن و يواظب على الصلاة في الجماعة ويقضى حوائج السائلين والقاصد بن بشهامة وصرامة وصدع للمعاند خصوصااذا كان الحق ببده و بتعلل كثيرا بمرض البواسير وسمعت من لفظه رؤبار آها قبل ورود الفرة يسبخو شهر بن تدل على ذلك وعلى موته في حربهم (ولما) حصل ذلك وحضروا الى برانبابة عدى المترجم قبل بيوه بين وصاريقول أنابعت نفسي في مبيل الله فلما الذي الجمان لبس سلاحه بواني نفسه في ناره واستشهد في ذلك اليوم وهي منة بة اختص مه ادون اقرانه بل ودون غيرهم من حيم أهل مصر كاقال فيه الشيخ خليل المنير من قصيدة حكى فيها أمره و ما حصل المترجم بقوله من حميع أهل مصر كاقال فيه الشيخ خليل المنير من قصيدة حكى فيها أمره و ما حصل المترجم بقوله من حميع أهل مصر كاقال فيه الشيخ خليل المنير من قصيدة حكى فيها أمرهم و ما حصل المترجم بقوله

لم بر منهم سوى أيوب من ألم \* مجانس داء خصم قادم حنق النت له من حسان الحور قائلة \* اركض رجلك للخيرات واستبق واترك مرادا الى الدنيا ولم بنيا \* الا الحياة في لله الحق اعلاء على الفرق أم الجهاد شهير السيف مجهدا \* في كلة الحق اعلاء على الفرق الله أكبر والتوحيد يصحبها \* نداؤه في عجاج مظلم غسق لقد تولى على عرض العين والله أن منه القلب فاستولى على حلق مازال بقنض حي انقض كوكبه \* وطار منه بهاء النور للافق منى شهيدا وحيدا طاهرا سمحا \* مفسلا بدم الهيجاء لاغرق منيز الجوهر المكنون من من الجلد والما الحديث الخراء هم الخرو المنافق الحلى المنافق الحدين الخلد بالفاق

الى آخر ، اقال وقوله بدم اله يج الاغرق يشير بذلك الي ابر اهيم ييك الوالي حين ولي مدبرا وضرق في البحر ﴿ ومات الامير صالح يك ﴾ أمير الحاج في تلك السنة وهو أيضامن مماليك مجمد يسك أبي الذهب وتولى زعامة مصر بعد ابر اهيم بيك الوالي وأحسن فيهاالسنرة ولم بتشك منه أحد ولم بتمرض لاحد بأذية و تقلداً يضا كنخدا الجاويشية عند ماخرج ابر اهيم بيك مفاضب الراد بيك وكان خصيصابه فلما اصطلحاور جيما براهيم بيك وعلى أغا كنخذا الجاويث تقلد على منصبه كاكان واستمر المترجم بطالا لكنه وافر الحرمة معدودا في الاعيان ولما خرجوا من مصرفي حادثة حسن باشا أرسله خشراشينه الى الروم وكاديتم لهم الامر فقبض عليه حبيدن باشا

واجتمعت ببيته الدواوين وقلدا لامريات والمناصب كايختاروقرب وأدنى وأبعد وأقصى منيختار واشتهرذكره فىاقلىمصر والشاموالروموأشار بتقليدم ادكاشف الصنجقية وامارة الحاج وسموه مجمد يك المبدول كراهة في اسم مراد واشتهر بالمبدول ونجز له ايرازم الحاج والصرة في أيام قليلة وسافر بالحاجءلي النسق المعتادوشهل أبضاالتجاريدوالعساكرخلف الامراء المطرودين واستمرمطلق التصرف في مملكة مصر بقية السنة (ولما) استهل ومضان أرسل لجميع الامراء والاعيان اليلكات والكساوي لهم ولحريمهم ومماليكهم بالاحمال وكذلك الى العلماء والمشايخ حتى النقهاء الخاملين المحتاجين وظن إن الوقت قدصفاله ولم بزل علي ذلك حتي استقرأ سمعيل بيك وسافر حسن باشاوظهر له أمرحسن بيك الجداوي وخشداشينه أخذبنا كدالمترجم ويعارضه فيجميع أموره وهويسامحله في كل ما بتعرض له فيه و يساير حاله بينهم و يكظم غيظه و يكتم قهره وهو مع ذلك و افر الحرمة واعتراه صداع في رأسه وشقيقة زاداً لمه بهاوه جعه أشهراواً تلف احدى عينيه وعوفي قليلا واستمرعلي ذلك حتى وقع الطاعون : صرسنة خمس ومات ابن له مراهق أحزنه موته وكذلك ما نت ز وجته وأكثر جو اريه وتماليكه ومات اسمعيل بيك وأمراؤ ومماليكه و رضوان بيك العلوى و بقي هو وحسن بيك الجداوي فتجاذ باالامارة ولميرض أحدهما بالآخر فوقع الاتهاق على تأمير عثمان يبك طبل تابع اسمعيل بيك ظنا منهماانه يصلح لذلك وانهلاي الى الاعداء فكان الامر بخلاف ذلك وكره الامارة مو أيضا لمناكدة حسن بيك لهوراسل الامراءالقبليين سراحتي حفهرواعلى الصورة المتقدمة وقصدحسن بيك وعلى بيك الاستعداد لحربهم وخرجوا الى ناحية طراو تأهبو المبارزتهم وصار عمَّان بيك بمبطهما ويظهر لهماأنه يدبرالحيل والمكايد ولم يعلما ضميره ولايخطر ببالهما ولاغيرهما خيانته بلكان كل منهما يظن بالآخرحتي حصل ماتقدم ذكره في محله وفر الترجم وحسن بك الى ناحية قبلي فاستمرهناك مدة ثم انفصل عن حسن بيك وسافر من القصير الي بحر انقلز موطلع الى المو يلح وأرسل بعض ثقاته فأخذ بعض الاحتياجات سراوذهب منهناك الى الشامواجتمع بأحمد باشا الجزار ونزل بحيفاوأقامهما مدة وراسل الدولة فيأمره فطلبوه اليهم فلماقرب من اسلامبول أرسلوا اليه من أخذه وذهب به الي برصا فاقام هذاك وعينوا له كفايته في كل شهر وولد له هناك أولاد تم أحضروه في حادثة الفرنسيس وأعطوه مراسم الحابراهيم باشا ساري عسكرفي ذلك الوقت نلما وصل بيروت راســل أحمد باشا وأراد الاجتماع به وعلم أحمد باشا ماييده من المرسومات الى ابراهيم باشا فلنبكر له وانحرف طبعهمنه وأرسل اليه يأمره بالرحيل وصادف ذلك عن ل ابر اهيم باشا فارتحل مقهو را الي فا بلس فسات هناك بقهر وحضر من بقي من مماليكه الي مصر وسكنوابداره التي بها ملوكه عثمان كاشف وابنته التي تركها بمصرصغيرة وقد كبرت وتأهلت للزواج فتزوجبها خازنداره الذي حضروهو الى الآن مقمم مهم اصحبة خشد اشينه بيتهم الذي بدرب الحجر \* وكان المترجم أمير الابأس به ييل الى فعل الخير حسن

رجمواالى مصر بعدالطاعون وموت اسمعيل يبك ورجب بيك صاهره ابراهيم يبك الكبيروز وجءا بنثه كماتقدم ولم يزل في سيادته وامارته حتى حضر الفرنساوية ووصلو الى برانبا بهومات هو في ذلك اليوم غريقا ولمتظهرره تهوذلك يوم السبت مابع صفرمن السنة المذكورة ، ومات الامير على بيك الدفتر دارا المروف بكتخدا الجاويشية وأصله مملوك سليمان افندي من خشدا شين كتخدا ابراهيم القاز دغلي وكان سيدة المذكوررغب عن الامارة ورضي بحاله وقنع بالكفاف ورغب في معاشرة العاماء والصلحاء وفي الانجماح عن أبناء جنسه والتداخل في شؤنهم وكان بأتى في كل يوم الى الجامع الاز هرو يحضرد روس العلماء وبستفيد مِن فوا تُدم ولازم دروس الشيخ أحمد السليمانى في النقه الحنني آلي ان مات فتقيد بحضور الميذه الشبخ أحمداانمزى كذلك واقترز فيحضور وبالشيخ عبدالرحمن العريشي وكان اذذاك مقتبل الشبيبة مجردا عن الملائق فكان يعيد معه الدروس فأتحد به لمار أي نيه من النجابة فجذبه الى داره وكساه و واساه و استمر يطالع مه في النقه و يويدمه الدروس ليلاوزوجه وأغدق عليه وكان هو مبدأ زواجه ولم يزل الازماحتي توفى سلمان افندي المذكورفي سنةخمس وسبمين ومائةوالف فتزوج المترجم بزوجة سيده واستمر هو وخشداشه الاميرأ حمد بمنزل أ-ناذهم او تتوق نفس الترجم للترفع والامارة فتردد الي بيوت الامراء كغيرهمن الاجناد نقلده علي يكالكبير كشوفية شرق أو لاديحيي فى سنة اثنتين وتمانين ومائة وألف فتقلدها بشهامة وقتل البغاة وأخاف الناحية وجميع منهاأ موالاواستمرحا كابها الى أنخالف محمدبيك من أقبل عايه بنفسه و ماهه ، من المال والحيام نسر به محمد بيك وقر به وأدناه و لم يزل ملاز ، الركابه حتى جرى ماجرى وة لك محمد بيك الديارا لمصرية نقلده أغاو بقائة فرقة أياما قليلة تم خيره في نقليد الصنجقية أوكشخدا الجاويشية فقال له-تي استخير في ذلك وحضرا لي المرحوم الشيخ الوالد وذ كوله ذلك فاشار عليه بإن يتقلد كتخدا الجاوبشيةفانهمنصب جايل واسع الايراد وليسعلي صاحبه تمب ولامشقة غفر ولإسفر تجاريد ولا كثرة مصاريف فكان كذلك وذلك في سنة ست وغمانين و سكن بييت مليان أغاكتخدا الجاويشية بدرب الجماميز على بركة الفيل ونماأمره واتسع حاله واشهروا تنظم في عدادالامرا ولم يزل على ذاك لى أن مات عمد بيك فاستقل بامارة مصرابر اهيم بيك ومراد يك فسكان المترجم والهما وأتحدبا براهيم بيك اتحاداعظماحتي كان ابراهيم يك لابقدر علي مفارقته ساعة زمانية وصارمه كالاخالشقيق والصاحب الشفيق وصارفي قبول ووجاهة عظيمة وكلة نافذة في جميع الامور ولم بزل على ذلك حتى حضر حسن باشا بالصورة المتقدمة وخرج ابراهيم بيك و مراد بيك و باقي الإمراء فتخلف عنهم المترجم وقدكان راسل حسن باشاسرا فلمااستقر حسن باشا أقبل عليه وسلمه مقاليد الاموروقلده الصنجقية وأضاف اليه الدنتر دارية ونوض اليهجيع الاهورالكلية والجزئية فأنحصرت فيهديا تهمصر وصارعزيزها وأميرها ووزيرها وقائد جيوشهاولايتم أمر الاعن مشورته ورأيه

المطلوب منك كذا وكذامن المسال وذكرله قدرا يمجزعنه وأجله اثنتي عشرة ساعة وان لميحضر ذلك القدروالايقتل بعد مضيهافلماأصبحأرسل اليالمشابخ والي السيد أحمد المحروقي فحضراليه بعضهم فترجاهم وتداخل علمهم واستغاث وصارية وللمماشتروني ياهسلمين وليس بيدهم ماينتدونه به وكل انسان مشغول بنفمه ومتوقع اشئ يصيبه وذلك في مبادى أمرهم فلما كان قريب الظهر وقد انقضى الاجل أركبوه حمارا وإحتاط به عدة من العسكر وبأيديهم السيوف المسلولة ويقدمهم طبل يضربون عليه وشقوا به الصليبة الحيأن ذه بواالى الرميلة وكتفوه وربطوه مشبوحاوضربوا عليه بالبنادق كعادتهم فيمن يقتلونه ثم قطعوا رأيهور فعوهاعلي نبوت وطافوا بهابجهات الرميلة والمنادي يقول هذاجز أءمن يخالف الفرنسيس ثم ان أتباعه أخذو ارأسه ودفنوها معجثته وانتضي أمره وذلك يوم الخميس خامس عشري ربيع الاول \* ومات الامير ابراهيم بيك الصغير المعروف بالوالي وهو.ن بماليك محمد بيك أبي الذهب وتقلدا لزعامة بعدموت أستاذ مثم تقلد الامارة والصنجقية فيأ واخرجمادي الاولي سنة أثنتين وتسمين ومائة والف وهوأ خوسلمان بيك المعروف بالاغاوعندما كان هووالياكان أخو مأغات مستحفظان وأحكام مصروالشرطة ينهما وفي سنة سيعوتسمين نعصب مرادبيك وابراهيم بيك علي المترجم وأخرجوه منفياه ووأخو مسلمان بيك وأيوب بيك الدفتر دارواك أمروه بالخروج ركب في طوائمه وبماليكه وعدى الى برالحيز: فركب خلفه على يبك أباظه ولاجين بيك ولحقواحماته عندالمعادي فحجز وهاو أخذوها وأخذوا هجنه ومتاعه وعدوا خلفه فادركوه عندالاهرام فاحتالواعليه وردوه الى قصرالميني ثم سفروءالى ناحية السرو ورأس الخليجفافامهماأياماوكانأخوه سليمان بيك بالمنوفية فلما أرسلوا بنغيه لى المحلة ركب بطو ائفه وحضرالي مسجدا لخضيري وحضراليه أخوه المترجم وركبامها وذهبا الىجهةالبحيرة ثمذهبا ليطندتاثم ذهباالي شرقية بلبيس ثم توجها من خلف الجبل اليجهة قبلي وكان أبوب بيك بالمنصورة فلحق بهماأ يضاوكان بالصع بدعثمان بيك الشهرقاوي ومصطفى بيك فالنفا عليهما وعصى الجميع وأرسل مرادبيك وابراهم بيك محمد كج بخدا أباظه واحمد اغاشو يكار الى عثمان بيك ومصطغي بيك يطلبانهماالى الحضورفابيا وقالالانرجع الى مصر الابصحبة اخوانداو الافنحن معهم أيناكانواورجم المذكوران بذاك الجواب فجهزوالهم نجريدة وسافربها ابراهم بيكالكبير وضمهم وصالحهم وحضر بصحبة الجميع الىمصر فحنق مرادبيك ولميزل حني خرج مفضا الي الجيزة ثم ذهب الي قبلي و جرى بينهماما تقدم ذكره من ارسال الرسل ومصالحة مرادبيك ورجوعه واخر اج المذكورين ثانيا نفرجوا الحناحية القليوية وخرجم أدبيك خانهم ثمر حموهم الىجهة لاهم اموقبض مرادبيك عليهم ونفهم الىجهة بحرى وأرسل المترجم الي طندنا ثمذه وإ الي قبل خلا مصطفى بيك وأبوب بيك تمرجموا الي.صر بمدخروج مرادبيكالم قبلي واستمر أمرهم علىماذكر حتى ورد حسن باشا وخرج الجمبع وجري ماتقدمذكره وتولى الترجم امارة الحاج سنةماثتين وألف ولميسافر بهولم

مز وجدله المرجو داامظيم ولايجدلهمعارضافي ذلك واتنق أنالشيخ الحفني نقمءايه فيشئ فارسل اليه من أحضره موثوقامكشوف الرأس مضرو بابالنعالات على دماغه وقذاه من بيته الى يبت الشبيخ بالموسكي تخشى سطوته وتسمع كلته ويقال قال الشيخ كذاوأ مرااشيخ بكذاوصار يلبس الملابس والفراوى ويركبالبغال وأنباعه محدقةبه وتزوج الكثيرمن النساءالغنيات الجميلات واشترى السراري البيض والحبش والسود وكان بقرض الاكابر المقادير الكثيرة ، ن المال ليكون له عليهم النضل والنة ولم يزل حتى حمله التفاخر في زمن الفر نسيس على تولية كبر اثارة الفتنة التي أصابة، وغير، وقتل فيمن قتل بألقامة ولم يعلم له قبروكان ابنه معوقا بيت البكري فلماعلم بموته فلق وكاديخر جمن عقله خوفا على ما يعلم مكانه من مال أبيه حتى خلص في ثاني يو . بشناعة المشايخ ولم يكن مقصودا بالذات بل حضر ليه و داباه فحجزه القومة عليهم زيادة في الاحتياط \*ومات الاجل المفوه العمدة الشيخ احمه يل البراوي ابن أحمد البراوي الشافعي الازهري وهوابن أخى الشيخ عيسي البراوي الشهير الذكر تصدر بعدوفاة والدوفي مكانه وكان قايل الفرنساوية وقتل مع من قتل شهيدا ولم يعلم له قبر غفرالله لناوله \* ومات الوجيه الاجل الامثل السيد محمدكريم السكندري وكريم ضم الكاف ونتح الراء وتشديد الياء مكسورة وسكون الميم مفتو لابيد النرنسيس \* وخبره انه كان فيأول أمره قبانيا بزن البضائع في حانوت بالنغر وعنده خنهة في الحركةوتودد فيالمعاشرة فلميزل يتترب للىالناس بحسسن التودد ويستجاب خواطر مواشي الدولة وغيرهم منتجارالم-لممين والنصاري ومن لهوجاهة وشهورة فىأبناء جنسه حتى أحبه النهاس واشتهرذكره في نغرالاسكندرية و رشيد ومصر وانصل بصالحبيك حتى كان وكيلا بدار السمادة وله الكامة النافذة فى نغر رشيد وة لكما وضواحيها واسترق أهلها وقلد أمرها لمثمان خجا فأتحدبه وبمخدومه السميد محمدالمذكور واتصل برادبيك بمدد صالحأغا فتنرب كبته وأحكامه وتصدر الخالب الامور و زاد في المكوسات والجارك ومصادرات التجار خصوصامن الافرتجووقع بينهو بين السيدشهبة الحادثة التيأوجبت له الاختفاء بالصهريج وموته فيه فلما حضراافر نسيس ونزلوا الاسكندرية قبضواعلي السيد مجمد المذكوروطالبوه بلدال وضيتواعليه وحبسوه في مركب ولماحضروا الى مصروطاءوا الى قصر مرادبك وفها مطالعته باخبارهم وبالحث والاجتهاد على حربهم وتهوين أمرهم وتنقيصهم فاشتد غيظهم عليه فأرسلوا وأحضروه الىمصر وحبسوه فتشفع فيهأر بابالديوان عدة مرار فلم يمكن الح أن كانت ليلة الخميس فحضر اليه مجلون وقال له

العلامة الفاضل الفقيه الشيخ أحمدبن ايراهيم الشرقاوى الشافعي الازهري قرأعلي والده وننقه وأنجب ولم إزل ملازمالدروسه حتى توفي والدم تتصدرالتدريس في محله واجتمعت عليه طلبة أبيه وغيرهم ولازم كانه بالازهرطول النهار يملي ويفيدويفتي على ذهبه وبأتى اليه الفلاحون من حيرة بلاده بقضاياهم وخصوماتهم وأنكحتهم فيقضي بينهم ويكتب لهم الفتاوي في الدعاوى الثي يحتاجون فهاالى المرافعة عندالقاضي ورباز جرااء لدمنهم وضربه وشتمه ويستمعون لقوله ويمثلون لاحكامه ورب أتومبه داياودراهم واشتهرذكره وكانجسيا عظيم اللحية فصيح اللمان ولم يزلعلى حالته حتى أتهم في فننة الفرنسيس المتقدمة ومات معمن قبل يدالفرنساوية بالقلعة ولم يعلم له قبر (ومات) الشييخ. الامام المسمدة الفة يه الصالح القانع الشيخ عبد الوهاب الشيبراوى الشافعي الازهري تفقه علي أندياخ العصر وحضر دروس الشيخ عبدالله الشبراوى والحنه والبراوي وعطية الاجبورى وغيرهم وتصدرالاقراء والتدريس والافادة بالجوهرية وبالمشهدالحسيني ويحضر درسه فيه الجم الغفير من العامة ويستفيدون منه ويقرأ به كتب الحديث كالبخارى و . سلم وكان <del>حسن الالقاء</del>. سلس انتقر يرجيد الحافظة جيل السيرة وقبلاعلى شأنه ولميزل ملاز ماعلي حالته حتى اتهم في اثارة الفتنة وقتل بالقلمة شهيدا ببدالفراسيس في أواخرجمادي الاولى من السنة و لم يعلم له قبر \* ومات الشاب المالح والنبيه الفالح الفاضل الهقيه الشيخ بوسف المصياحي الشافعي الازهرى حفظ القرآن والمتون وحضر دروس أشياخ العصر كالشيخ الصعيدى والبراوى والشييخ عطية الاجهورى والشريخ أحمد العروسي وحضر الكنثير على الشييخ محمد المصبلجي وأنجب وأ. بي در وسابج امع الكردي بسويقة اللالا وكان مهذب النفس اطيف الذات حلوالناطقة مقبول الطلعة خنيف الروح ولميزل ملازماعلي حاله جتي أتهم أيضا في حادثة الفرنسيس وقتل مع من قال شهيدا بالقلعة (ومات) العمدة الشهير الشيخ سليمان الجوسقيشيخ طائفةالمحمان - إو بتهم المعروفةالآن بالشنواني تولى شيخاعلىالعميان المذكو رين. بعدوفاة الشرخ الشبراوى وسارفيهم بشهامة وصراءة وجبروت وجمع بجاههم أموا لاعظيمة وعقارات فبكان بشتري غلال المستحقين الممطلة بالابما دبدون الطفيف ويخرج كشوفاتها وتحاو بلهاعلى الملتزمين ويطالبهم بهاكيلاوعينا ومنءمي عليه أرسل اليه الجيوش الكثيرة من العميان فلايجد بدامن الدفع وانكانت غلاله معطلة صالحه بما أحب من الثمن وله أعوان يرسلهم الى الملتزمين بالجهة القبلمة يأتون اليه بالسفن المشحوزة بالغلال والمعاوضات من السمن والعسل والسكر والزيت وغير ذلك ويبيعهافى سني الغلواث بالسواحل والرقع بأقصى القيمة ويطحن منهاعلى طواحينه دقيقا ويبيع خلاصته في البطط بحارةاايهود ويعجزنخالته خبزالفقراءالعميان يتقوتوز بهمعمايجمعونه من الشحاذة في طوافهمآ ناء الليل وأطراف النهار بالاسواق والازقة وتغنيهم بالمدائح والخرافات وفراءة القرآن في البيوت ومساطب الشوارع وغيرذلك ومن مات منهم ورثم الشيخ المرجم المذكور وأحر زانفسه ماجمعه ذلك الميت وفيهم التجار وعند مشاهدة الاكرام والاحتفال بهم في كل حال يرسلون اليكم نفائس أمواهم ويهرعون بالجاب لطرفكم و بزول الريب عن قلوبهم و نرجوا الله بهمتنا نسليك الطرقات و ننجيج المطالب و تحصيل الميرات بأحسن بما كانت من الامان و أعظم مماسبق في غابر الازمان و يكثر بحول الله الوارد اليكم من الاسباب الحجازية و كذلك لذابن في المراكب فأموله امنكم القاء النظر على خدامنا و بذل الهمة على الاسباب الحجازية و كذلك لذابن في المراكب فأموله من كل مرام و لا يخفاك انهور د علينا قبل بأيام ماهوه نظر فنا وأنم كذلك لكم عند نامزيد الاكرام في كل مرام و لا يخفاك انهور د علينا قبل بأيام الهوما كان منها معولا في الساكم الذي نساوية محبنا بونابارته في اكن انامنها متالم المسكت و وكيلكم الذي في الخوا في معالم الهوما كان منها معرفي أمير الها عن طرفنا معمن نعتمده الي أربابها و ان شاء الله عن قر بي بأتيكم الجواب و السلام في من الله عن من نو نسيس الشام وما حرى لهم أوعايهم الا موايات لا يوقع بهاولا يصح بالتواتر منها الانكرار هجوم الفرندي سائل ماحمون عكا ولم بتركوا من حيلهم ومكايد هم شرأ الافعلو مو لم ينالوا غي ضاء مها وانقضت هذه الشرون ولا في حصون عكا ولم بتركوا من حيلهم ومكايد هم شرأ الافعلو مو لم ينالوا غي ضاء مها وانقضت هذه السنة وماحمل بهامن الحوادث التي لم ينفق ومكايد هم شرأ الافعلو مو لم ينالوا غي ضاء مها وانقضت هذه السنة وماحمل بهامن الحوادث التي لم ينفق مثلها ومن أعظمها انقطاع سفر الحجمن مصر ولم يرسلوا الكسوة ولا الصرة و هذا لم يقع نظيره في هذه القرون ولا في دولة بني عنهان والامر لله وحده

والما من مات في هذه السنة كلا من الاعيان ومن لهذكر في الناس ( مات ) الامام الهمدة و و الماقية المسلمة المحقق النهامة المتقن المتبحرعيين أعيان النضيلاء الازهرية الشييخ و المحد بن موسي بن أحمد بن محمد اليه إلهدوي المالكي ولدبيني عدي سنة احدي وأربعين مرفق و مائة وألف وجها الشأفقر أ القرآن وقدم الحجامع الازهر ولازم الشيخ عليا الصعيدي ملازمة في كلية حي تمهر في العلوم وجهر فضله في الحصوص والعموم وكان له قريحة جيدة وحافظة غريبة يملي في أثريره في المحمد خلاصة ماذكره أرباب الحواشي مع حسن سبك والطلبة يكتبون ذلك بين يديه وقد جمع من نقاريره على على عدة كتب كان قرواها حتى صارت بحدات وائن عبا الطلبة انتفاعا عاما و درس في حياة شيخه سنينا عديدة و الشهر بالفلوح وكان الشيخ الصعيدي أمر الطلبة بحضوره و ملازمة وكان فيه انصاف شينا عليدة و الشهر بالفلوح وكان الشيخ الصعيدي أمر الطلبة بحضوره و ملازمة وكان فيه انصاف المثيني العددي و الحرف و فو أدوية على المربيل الاوفاق والوفق المثيني العددي و الحرف و فوائد به والمربعات وغير ذلك \* والماتوفي الشيخ عمد حسن المثارة من أعلى الباطن \* ولم توفي الشبخ أحمد الدردير ولي مشيخة رواق الصعيدة و المناه و غير ذلك و لم يزل على حالته وافادته وملازمة دروسه والجماعة حتى توفى في هذه الدنة و ذن في تربة المجاورين رحمة المدتولي على حالته وافادته وملازمة دروسه والجماعة حتى توفى في هذه الدنة و ذن في تربة المجاورين رحمة المدتولي على حالته وافادته وملازمة دروسه والجماعة حتى توفى في هذه الدنة و ذن في تربة المجاورين رحمة المدتولي على حالته وافادته وملازمة دروسه والجماعة حتى توفى في هذه الدنة و ذن في تربة المجاورين رحمة المدتولي على حالته و وافادته و والمدتولية و المينان على حالته و وافادته و ملازمة دروسه والجماعة حتى توفى في هذه الدنة و المينان المينان المناء و المورد المينان المينان

بعداً يام عديدة من الحادثة (وفي ذلك اليوم) أيضا من اصراني من الشوام على المشهد الحسيني وهو را كب على حمار فرآه ترجمان ضابط الخطة و يسمي السيد عبد الله فام، وبالنزول اجلالا للمشهد على العادة فاه تنع فانتهره و فنر به وألها ه على الارض فذهب ذلك النصراني الى الفرنسيس وشكا اليه السيد عبد الله المذكور فاحضر وه و حبسوه فشنع فيه مخدومه الم يطلقوه وادعى النصراني أنه كان بعيدا عن المشهد وأحضر من شهدله بذلك وان السيد عبد الله متهور في فعله وادعي انه ضاع له وقت ضربه در اهم كانت في جيبه واست مرالترجمان محبوساعدة أيام حتى دفع تلك الدراهم وهي ستة آلاف درهم (ونيه أرسل فرنسيس و مصرالي رئيس الشام ميرة على جمال المرب نحو الشماء الله جمل وذهب صحبتها برطلمين وطائقة من المسكر فاوصلوها الى بلبيس ورجمو ابعد يومين (وفيه ) حضرالى السويس تسعق داوات بهابن وبهار و بفائع قرائد و فيهالشريف مكن نحو خسمانة فرق بن وكانت الانكليز منه بهم الحضور بها بن والشعنة وأخذوا منهم عشورا وسامح الفرنسيس ابن الشريف من العشور لانه أرسل لهم مكانبة بسبب ذلك وهدية قبل وصول المراكب وسامح الفرنسيس بنحو عشرين يوما وطبعوا صورتها في أوراق وألصة وها بالاسواق وهي خطاب الموسلك

(وصورته من الشريف غالب) بن مسا عد شريف مكة المشر فه الى عين أعيا نه وعمدة اخوانه بوسيك مديراً مو رجهور الفرنساوية عهد بنيان السياسة بسداد همته الوفية و بعد فانه و صل الينا كتابك و فهمنا كامل ما حواه خطابك عاد كرت من وصول قنجتنا والك أرسلت و جانا بر فع العشور عن البن و بذلت الهمة في شأن التصرف في نفاذيه مه وتأ ملنا في كتابك فوجدنا من صدق مقاله ما أوجب غسكنا بو فاق الاعتماد عن قوه في المسلك في كل المراد ووجب الآن عاينا تكوين أسباب المصادقة والمبادرة في اينظم مهمات فسلمك الطرق بينكم عن الوعث و زوال المناكرة وشهلنا الآن الى طرفكم خسة مماكب مشحونة من في بينكم عن الوعث و زوال المناكرة وشهلنا الآن الى طرفكم خسة عبيمة علاج مع ساب اطمئنان التجارلان كثرة أكاذ بب الاخبار أو جبت لهم من يد الارتياب والاعذار الاحبث ما بينكم الاالمربان المختلفة ترواياتهم على عمر الازمان وأماعن فقد جاء تنامنكم قبل هذا المكاتيب القياويين و الاكانون و الاكافين فقد جاء تنامنكم قبل هذا المكاتيب القياوي و بين الطمأنينة و بينكم المنائ الفاظ كتبكم والمطاوب في حال وصول كتابنا اليكم ارسال عسكر من لديكم من قبل من شرور الحربة في رجوعهم كذاك قبل باوان ليكون ذلك مبيا في كثرة وفود الابنان وعند الاسباب والباس و تبتموا في رجوعهم كذاك قبل باوان ليكون ذلك مبيا في كثرة وفود الابنان وعند وحوعهم بعد المبيع من مصر الى المدويس كذلك تصحبوهم بالعسكر من طرفكم الوثيق ليكونوا الاسباب والباس و تبتموا في رخوعهم كذاك قبل تصحبوهم بالعسكر من طرفكم الوثيق ليكونوا عافظين لم من شرور المحرور المال وليكم هذا المقدار الانجر بة واستخبار امن أعيان

الى بلادالشرقية وقاتل من بهامن الفرنسيس ثم ارتحل الى الجزيرة ( وفي سابعه) حضر جماعة من فرنسيس الشام الى الكونديه بالعادلية وفيهم مجاريح واخبر عنهم بعضهم ان الحرب لم نزل قائمة بينهم وبين احمد باشا. بعكا وانمهندس حروبهما لمعروف بأبي خشبة عندالعامة واسمه كنفرللي مات وحزنوا لموته لانه. كان من دهاتهم وشياطينهم وكان لهمعرفة بمدبير الحروب ومكايدالقتال واقدام عندالمصاف معماينضم لذلك من معرفة الابنية وكيفية رضعها وكيفية اخذالقلاع ومحاصرتها (وفي يوم الاربعاء) كان عيد النحر وكان حقه يوم الخيس وعند الغروب من تلك الله لفضر بوامد افع من القاءة اعلاما بالعيد وكذاك. عندالشروق ولم بقع في ذاك العيد أضحية على العادة لعدم المواشي ولكونها محجوزة فى الكرنة يله والناس في شــ خل عن ذلك ( و من الحوادث ) في ذلك اليوم أن رجـ الار وميامن باعــ ة الرقيق عنــ ده غلام علوك متقلدا بسلاح ومتز بياء شارملابس القليونجية فقال لهمن ابن الكهدذا اللباس فقال من عندجارنا فلان العسكرى فأمره بنزع ذاك فلم يستمع له ولم ينزعها نشتمه ولطمه على وجهه فخرج من الطبقة وحدثته نفسنه بفتل سيده ورجع يريد ذلك فوجد عند سيده فيفا فلم يتجاسر عايه لحضو ر ذلك الضيف. فوقف خارج البياب ورآهسيده فعرف من عينه الغدر فلماقام ذلك الضيف قاممعه وخرج واغلق الباب على الف الم فصد مدالفلام علي السطح و تسلق الى سطح آخر ثم تدلى بحر سل الى استفل الحان وخرج اليالدوق وسيفه مسلول بيده و يقول الجهاديا مسلمين اذبحوا الفرنسيس ونحوذاك من الكلام ومرالي جهة الغورية فصادف الاثة أشخاص من الفرنسيس فقنل منهم شخصا وهرب الاثنان ورجع على أثره والناس يعدون خلفه من بعد الى أن وصل الي درب بالجم الية غير نافذ فدخله وعبرالي داروجدهامفتوحةوربها واقف علىبابهاوالفرنسيس مجمعمنهم طائفة وظنوا ظنوناأخر وبادروا أليي القلاع وحضرت منهم طائفة من القاقى يسألون عن ذلك الملوك وماجت العامة ورمحت الصغاروآغلق بعض الناس حو انيتهم ثم لم تزل الفر نسيس تماً ل عن ذلك المملوك والناس يقولون لهم. ذهب من هناً حتى و صلو اللي ذاك الدرب فدخلو ه فاحااً حسبهم نزع ثيا به وتدلى بيئر في المك الدار فدخلوا الداروأخرجو ممن البئروأ خذو موسكنت الفتنة فسألوه عن أمره و ماالسبب في فعله ذلك نقال انه بوم. الاضحيةفاحببتأنأضجي علىالفرز يسوسألوه عنااسلاح فقال انهسلاحي فحبسوه اينظروا في أمره وطابواسيده فوجدوه عندالشيخ الهدي وأخذوا بعض جماعة منأهل الخان ثم اطاقوهم بدون ضرر وأخذواسيدممن عندالمهدي وحبسوه وحضرالاغا وبرطلمينالى الخان بعدالعثاء وطلبوا البواب والخانجي والجيران وصمدوا الى الطباق وفتشواعلي السلاح عتي قلعوا البلاط فلم يجدوا شيأ وأرادوا فتجالحواصل فمنعهمااسيداحمد بنمحمودمحرم فخرجوا وأخذوامعهما لخانجبي وجيران الطبقةوجملة أنفاروحبسوهم أيضاوقتو المملوك في انى يوم واستمر الجماعة في الحبس الى أن أطلقوهم

حوالةال ويشتغلون باصلاح الأحوال ويرحمون الى الكبير المتمال والسلام (وفي هذا الشؤر) كتبوا أوراقابأوامر( ونصها )من محفل الديوان العمومي الى جميع سكان مصر وبولاق ومصر القديمة انذاقد تأملناوميزة أنالواسطةالاقرب والايمن لتلطيف أولمنع الخطرالضروري وموتشويش الطاعون عدم المخالطةمع النساءالمشهو راث لإنهن الواسطة لاولى للتشويش المذكو رفلاجل ذلك حتمناو رئبناومنعنا اليمدة ثلاثين يومامن تاريخه أعلاه لجميع الناس ان كان فر نساو ياأ ومسلما أور ومياأ ونصر انياأو يهو ديا منأيملة كانكلمن أدخل الىمصرأوبولاق أومصرالقديمةمن النساء لمشهورات انكان في ببوت العسكر اوكل من كان دِ اخل المد بنة فيكون قصاصه بالموت كذلك من قبل النساء والبنات المشهورات بالمسكران دخان من انفسهن أيضاية اصصن بالموت ( ومن حو ادث هذاالشهر ) انه حضر الى القلزم حركبان انكليزيان وقيل أربعة و وقفوا قبالة السويس وضربو امدافع ففرأ ناس من سكان السويس الى مصروأخبروابذلك وانهم صادفوا بعض داوات محمل البن والتحارة فحجزوهاو منعوهامن الدخول اليااسُويس ( ومنها ) انطائفة من عرب البحيرة يقال لهم عرب الغز جاوًا وضربوا دمنهور وقتلواعدة من الفرنسيس وعانو افي نواحي تلك البلادحتي وصلوا الى الرحمانية ورشيد وهم يقتلون من يجدونه من الفرنسيسوغيرهم وينهبونالبلادوالزروعات ( ومنها )انالكيلانىالمذكورآ نفا توفي الىرحمةالله تعالى ونفرقت طائفته في البلادحتي انه حضر منهم جملة الي. صروكان أكثرمن يخاص علبهم أهل بلاد الصه يدفيوهم ونهم معاونتهم وعندالحروب يتخلون عنهم و مض البلاد بضيفهم و يسلط عليهم الفرنسيس فيقبضونءايهم ( ومنها ) أنه حضر الى مصر الاكثرمنء عكر الفر نسيس الذين كانوا بالجهة القبليــة وضر بوا فيحال رجوعهم نيءدي بلدة من بالادالصعيد ، شهورة وكان أهلها متنعين عليهم في دنع المال والكلف و يروز في أنفسهم الكثارة والقوة والمنعة فخرجواعليهم وقائلوهم فملك عليهم الفرن يس تلا عالياوضربواعابهم بالمدافع فانلفوهم واحرقو اجرونهم ثمكبسواعليهم واسرفوافي قتلهم ونهبهم وأخذوا شيأكثيرا وأموالاعظيمة وودائع جسيمة للغزوغيرهممن مساتبراهل البلادالقبلية لظن منعم ، وكذلك فعلو ابا المون

﴿ واستهل شهر ذى الحجة بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٣ ﴾

﴿ فِي ثَانَيه ﴾ خرج نحو الالف من عَسكرالفرنسيس للمحافظة على البلادالشر قية لتجمع المرب والمماليك على الابنى و كذلك تجمع الكثير من الفرنسيس و ذهبو الليجهة دمنهو روفعلوا بهاما نعلوا فى بنى عدى من الفتل والنهب لكونهم عصوا عليهم بسبب أنه و ردعلهم رجل مغربي يدعى الهدوية و يدعو الناس مو يحرض م على الجهاد وصحبته نحو الثمانين نفرا فكان يكاتب اهل البلاد ويدعوهم الى الجهاد فاجمع عليه أهل البحيرة وغيرهم و حضرو اللى دمنهو روقا تلوا من بهامن الفرنساوية واستمرايا ما كثيرة تجتمع عليه الهل الدواحي و زنترق و المفربي المذكور تارة بغرب و تارة يشرق ( و فيه ) أشيع أن الالفي حضر الحل تلك الدواحي و زنترق و المفربي المذكور تارة بغرب و تارة يشرق ( و فيه ) أشيع أن الالفي حضر

بالاسواق على المادة وكان الناس أكثر وامن اللغط بسبب انقطاع الاخبار عن الفرنسيس المحاصرين. لمكا والر وايات عمن بالصعيد والكيلانى والاشراف الذين ممه وغير ذاك وصورتها من محفل الديوان الكبير بمصر بسماللة الرحمن الرحيم ولاعدوان الاعلى الظالين نخبرأ هل مصرأ جمهين له حضر جواب من عكامن حضرة سارى عسكرالكبير خطابامنه اليحضرة ساري عسكرالوكيل بثغر دمياط تاريخه تاسع القعدة سنة تاريخه بخبر فيه اننا ارسلنالكم نقير تين لدمياط الاولى أرسلناها في خمسة وعشرين. شوآل والثانية في ثمانية وعشرين منه أخبرنا كم فيهما عن مطلوبنا ارسال جانب جلل وذخائر الى عسا كرنا المحافظين فيغزة ويافالاجل زيادة المحافظة والصيانة وامامن قبلالعرضى فانالجلل عندناكثيرة والذخائر والمآكل والمشارب والخيرات غزيرة حتي انهازادت عندنا الحال كمشرة جمعناهابمارمته الاعداء فكان اعداه نااعانو ناونخبركمأ فاعملنا لغمامة دار عمقه ثلاثون قدماوسرنابه حتي قربناه الحالسور الجوانى بمسافة نحوثمانيةعشرقدما وند قربت عساكرنامن الجهةالتي تحارب نهراحتى صاربينهمو بين السور ئمانيةوار بعون قدما بمشيئة الله تعالى عندوصول كتابنااليكم وقبل اتمام قراءته عليكم نكون ظافرين بملك قلمة عكااجمعين فاننا تهيأ ناالى دخولها يأتيكم خبر ذاك مدهذا الكتاب واما بقية اقليم الشام ومايلي عكامن البلادفانه ــم لناطائه ون وبالاعتناء ومن يدالمحبة راغبون يأنوننا بكل خــيرعظيم ويحضرون لناأفوا جاأفوا جابالهداياالك ثيرة والحبالجسم من القلب السليم وهذامن فضال اللهعلينا ومنشدة بغضهم لجزار باشاونخبركمأ يضاان الجبرال يونوت التصرعلي أربعة آلاف مقائل حضروامن الشامخيالة ومشاة فقا بالهم بثلثمائة عسكرى مشاةمن عسكرنا فكسر واالتجر يدة المذكورة وأوقع منهم نحومتمائة نفس مابين مقتول ومجروح وأخذمنهم خمسة بيارق وهذاأم عجيب لم بقع لظيره في الحروب ان ثلثمائة نفس تهزم نحوأر بعة آلاف نفس فعلمنا ان النصرة من عند الله لا بالقلة ولا بالكثرة هذا آخر كتاب ساري عسكرالكبير الى وكيله بد بياط وأرسل اليذابالديوان حضرة الوكيل سارى عسكر دوجا الوكيل بمسرالمحر وسة يخبر نابصورة هذا لمكتوب ويأمرنا انفاللزم الرعايا من أهل مصر والارياف أن يلز و االادبوالا نصاف و بتركوا المكذب والخراف فان كلام الحشاشين يوقع الضر وللناس المعتبرين فانحضرة ساريء سكر دوجاالوكيل بلغه أنأهل مصر وأهل الارياف بتكلمون بكلام لاأصل لهمن قبل الاشراف والحال ان الاشراف الذين يذكر وتهم ويكذبون عليهم جاءت أخبار هم من حضرة ساريء سكراا صعيد يخبر الوكيل دوجا بأن الاشراف الذكورين الذين سحبة الكيلاني قدمن قواكل ممزق وانهزه واوتنرقوا فلم يكن الآن في بلادالصعيدشي يخالف المراد وسلممن الفتن والعناد فانتم ياأهل مصروياأهل الارياف اتركوا الامورالتي توقعكم في الملاك والتلاف والمسكواأ دبكم قبل أن يحل بكم الدمار و يلحقكم الندم والعار والاولج للعاقل اشتغاله بأمردينه ودنياه وان يترك الكذب وأن يسلم لاحكام الله وقضاه فان العاقل يتر أالعواقب وعلى نف يحاسب هذا شأن أهل النكمال يتركون القيل

مع كبيرالمغاربة وسألوه وناقشوه نقال نالم نأت الابقصد الحج فقيل له ولاي شئ تشترون الاسلحة والخيول فقال نعم لازم لناذلك ضرو رة فقيل له "نه نقل عننكم أنكم تريدون محاربة الفرنساوية وتقولون الجهادأ فضل من الحج فقال هذا كلام لاأصل له فقيل له ان النافل لذلك رجل منكم فقال ان هذارجل حراميأ مسكناه بالسرفةوضر بناه فحمله الحقد على ذلك وان هذه البلاد ليست لناولا اسلطاننا حتي نقاتل عليهاولا يصحان نقاتلكم بهذه الشرذمة القليلة وايس معنا الانصف قنطار بارود شما تفقوا معه على أنجِمهوا سلاحهم ويقيم كبيرهم عندهم رهينة حتى يعدي حماعته و يسافروا و إلحقهم بعد يومين بالسلاح فاجابهمالى ذاك فشكروه وأهدواله هدية فلما كان يوم السبت خرجت عدة من العسكرالي بولاق ومعهم مدفعان ليتفوا للمغار بة حتى يمدوا البحر ويمشوامههم الي العادلية فلمارأى الناس خروجاأه كروالمدانع نزعوافي المدينة وبولاق ورمحوا كعادتهم في كرشاتهم وصياحهم وأشاعوا ان الفرنسيس خرجت لقتال المغاربة وأغاقه واغالب الاسواق والدكاكين وأمثال ذلك من تخيلاتهم فلم يعد المفاربة ذلك اليوم وعدوافى أنى يوم وشي معهم سكرالفرنسيس الى العادلية وهم يضربون الطبول وامامهم مدفع وخلفهم مدفع مع جلة ، ن المساكر (وفي يوم الثلاثاء) عاشر مسافر عدة من عسكر الفرنسيس اليعرب الحز برةفان مصطفى بيك كتيخدا الباشاذهب البهم والتجألهم نعينواعلهم تلك العماكر ( وفى يوم الار بعاء ) فرجو اعن جماعة من القايرنجية وغيرهم الذين كانو امحبوسين بالتلعة وفيهم المعلم تقولاالنصرانى لارمنى الذىكان رئيس مركب مرادبيك الحربيةالتيأ شأ دابالجيزة وأكنوه ببيت حـن كنخدا ببابالشعرية (ونيه) حضر ابن شديد شيخ عرب الحويطات بامان وكان عاصيا فاعطوه لامان وخلمو اعليه وسفروامعه قافلة دقيق وبقدماط للمسكربالشام ( وفي يومالسبت حادي عشرينه ) حضر مجلون من إناحية القبلية وصحبته أموال البلاد والغنائم ن بهابُّم وخلانها (ونيه) عملوا كرنتيلة عند العادلية ان يأتي من برااشام من العسكر الى ناحية شرق اطفيح سبب مجمد بيك الالغي (وفيه) حضر الذين كانوأذهبوا الى عرب الجزيرة فضر بوهم ونالوامنهم بعض النيل وأ المصطفى بيك فلراعلم عنه حقيقة حال قيل انه ذهب الى الشام ( وفي خامس عشرينه ) وصلت مراسلة من المذكور خطاباللمشايخ ضمونهاانهم يعرفون اكابر الفرنسيس أنهمتو جهالي ساريء سكرهم بالشام ويرجون الانراجءن قريبه وكتخدائه وبتحفظون على الامتعةالتي أخذوها فانها من متعلفات الدولة فلما أطلعوهم علي تلك المكاتبة فالوالايمكن الانراجءن المذكورين حتى نتحقق انه ذهب الي سارىء حكر ويأتيناهنه خطاب فيشأنه فانه من الجائزأ ، يكذب في قوله (ونيه) ثبت ان محمد يك الالغي مر من خلف الحبل وذهب ليعرب الجزيرة ومعهمن جماعنه تحوالمائة وقيل أكثر والتفءليه الكثير من الغز والمماليك المشردين بتلك النواحي وقدمله العربان انتقادموالكلف فارسل اهاالهرنسيس عدةمن المسكر (وفي سابع عشر إنه ) لخص الفرنساوية طومارا فريُّ بالديوان وطبيع منه عدة نسخ والصقت

مصطفة وعليهااخشاب مسمرة منبر مصر بالقرب من قصر العيني الى لر وضة فر ببامن وضع طاحون المواه تسيرعاً به الناس بدواج م وأنفسهم الح البرالآ خروع ملوا كذلك جسر اعظيما من الروضة الى الحيزة (ومنها) ان توت الفاكي رمهم في نسحة دار هم العليا ببيت حسن كأشف چركس خطوط البسيطة لممرفة فضل الدائرة انصف النهار على البلاط المفر وش بطول الفسحة ووضع لهابدل الشاخص دائرة مثقوبة بثقب عديدة في اعلى الرفوف مقابلة أمرض الشمس بنزل الشدماع من تلك الثقب و بمر على الخطوط المرسومة المقسومة ويمرف منه الباقى للزوال ومدارات البروج شهراشهرا وعلى كلبرج صورته ليعلم منه درجة الشمس ورسما بضامزولة بالحائط الاعلى على حوش المكان الاسفل المشترك بين الدارين بشاخص على طريق وضع المنحرفات والمزاول ولكن لاساعات قبل الزوال و بعده خلاف الطريق المعرو فةعندنا بوقت العصروفضل دائرة الغروب وقوس الشفق والفجر وسمت القبلة وتقسيم الدرج وأمثالذلك لاجل تحقيق أوقات العبادة وهم لايحتاجون الىذلك فلم يعانوه ورسم أيضا بسيطة على مربعة من نحاس أصفر منزلة بخطوط عديدة في قاعده عامود قصير طوله أقل من قاءة قائم بوسط الجبيدة وشاخصها مثلث منحديد يمرظل طرفه على الخطوط المتقاطعة وهي متقنة الرسم والصناعة وحولها مدارينها واسم واضمها بالخطالسلس العربي المجود حفرافي النحاس وفيها تناز يل الفضة على طريقة أوضاع المجموعير ذلك (ومنها) أنهم لما-خطوا على كتجدا الباشاوقبضو اعلى أنباعه وسجنو همون م كنخداه الذي كان ناظر اعلى الكوة فقيدوا في النظر على مباشرة اتمامها صاحبنا السيد اسمهيل الوهبي المعروف بالخشاب أحدالعدول بالمحكمة فنقلهالبيتأ يوب جاو بش بجوار مشهدالسيدةز ينب وتمموهاه: ك وأظهروا أيضاالاه نمام بتحصيل مال الصرة وشرعوا في تحرير دفتر الارسالية خاصة

﴿ واستهل شهرالقعدة بيوم الاحدسنة ١٢١٣ ﴾

(في سادسه) يوم الجمعة حضرت هجانة من الفرنسيس ومهرسم كاتبة مضمونها أنهسم أخذوا حيفا وبعدها ركبواعلى عكاوضر بواعليه اوهدموا جانباه ن سورهاوانهم بهدأر بهة وعشرين ساعة علكونها وانهم استعجلوا في ارسال هذه الهجانة لطول المدة والانتظار للا يحصل لا صحابهم القلق فكونوا مطمئنين و بعد سبعة أيام تحضرعندكم والسلام (وفيه) حضرت مفار بة حجاج الى برالحيزة فتحدث الناس وكثر لفطهم وتقولوا بأنهم عشرون ألفاحضر والينقذ وامصر من الفرنسيس فارسل النرنسيس الماسمة عليهم فوجدوهم طائفة من خلايا وقري فاس مثل الفلاحين فاذنوالهم في تعدية بعضاً نفار منهم المناسق وشي البهم انهم قدموا لمحاربتهم والجهادفهم والهم المنهم والمحاربة والمحموم عديرهم وعن الذي نقل عنهم فقالوا الماح بنابة قصد الحيج لالفير وشيء أمهم فذهبوا المهم وتكموا معهم ومع كبيرهم وعن الذي نقل عنهم فقالوا الماح بأربة فعملوا لديواز في صبحها وأحضر وه وكذلك أحضر وا الرجل الذي وشيء ابهم فتكلموا

ومنءمهم وأودعوهمااسيجن بالجيزة وضبطوا موجو داته وماتركه مخدومه بكر بإشابقائمة وأو دعواذلك بمكان بالقلمة فوجدواغا لبأمتمةالباشاو برقه وملابسهويمي الخيل والسر وجوغ يرهاشيأ كثيرا ووجدوا بمضخيول وحمال أخذوهاأ يضافانقبض خواطر الناش لذلك فانهم كانوامستأ نسبن بوجوده ووجودالقاضي وبنوسلون بشفاعتهماعنسد الفرنسيس وكليهماعندهم مقبولة وأوامرهما مسموعة ثم انهم أرسلوا أماناللمشايخ والوجاقلية والنجار بالحضو راأي مصرمكر مين و لإباً سعليهم (و فيه) ورد الخبر بان السيدعمرأ فندي نقيب الاشر اف حضر الى دمياط وصحبته جماعة من أفندية الروز نامه الفارين مثلى عثمان افندي المباسى وحسن افندي كانب الشهر ومحمدا فنددي ثاني قلفة وبإش جاجرت والشيخ قاسم المصلي وغميرهم وذلك أنهم كانوا بقلممة يافا فلماحاصر هاالفر نساو يةوماكوا القلعمة والبلد لم يتعرضوا لليمصر بين وظلمبهما ليه وعاتبهم على نقالهم وخر وجهم من مصر وألد بهم ملابس وأنزله ب في م كبوارسلهمالي دمياط من البحر (وفي يوم الاثنين) نادو افي الاسو اق على الماليك والغز والاجذاد ومن وجدمن غير وثبقة فى يده بعد ذلك يستأهل الذي يجرى عليه و مبب ذلك اشاعة دخول الكشير منهم الي مصرخفية بصفة الفلاحين (وفي يوم الثلاثاء) نادو افي الاسو اق والشوار عبان من أرادا لحيج فليحجفىالبحرمن السو يسصحبة الكسوة والضرة وذلك بمدان عملوا مشورة في ذلك (وفيه) حضر امام كتخدآ الباشا ومعهمكتوب فيهااثناء علىالفرنساوبة وشكرصنيعهم واعتبائهم بعملهم موكب الكسوة والدعاءلهموانه مستمرعلي مودته ومحبته معهمو يطلب نهمالاجازة بالحضورالي مصرليسافر بصحبة الكسوة والحجاج فان الوقت ضاق ودخل أو ان السفرللحج وفي آخر المكتوب وان بلغكم من المنافقين عناشي فهو كذب ونميمة فلا تصدقوه فقرى كتابه بالديوان فلمافهمه الفرنسيس كذبوه ولميصغوا اليهوقالوا انخياننه ثبتتءندنا فلاينفهه هذا الاءتذار ثم كتبواله جوابا وأرسلوه صحبة امامه مضمونه انكان صادقافي قاائه فليذهب الى جهة سارى عسكر بالشام وأمهلوه ست ساعات بعد وصول ألجواباليه وانتأخر زيادةعليهاكانكاذبانى مقالنه وأمروا المسكر بمحاربته والقبضعلبه (وفيه) كتبوا أوراقاونادوابها في الشوارع وهي ياأهل مصريخبر كأن أميرالح جرفعوه عن سفره بالحاج بسبب ماحصال منه وان أهل مصرعاماءو وجاقات ويمايا لميخالطو مفي هذا الامر ولم ينسب لهمشيء فالحمدللة الذي برأ أهل مصر من هذه الفتنة وهم حاضرون سالمون غانمون ماعليهم سوء ومن كان مراده الحبج يؤهل نفسه و يسافر صحبة الصرة والكسوة في البحر والمراكب حاضرة والمعينون المحافظون منأهـل مصرصحبة الحاج حاضر وزبكون في علمكم أن يبكونوا مطمئنين واتر كوا كلام الحشاشين روفي يومالسبت غايته) حضرا لمشابخ والوجاةات والتجار ما خلاالقاضي فانه لم يحضر وتخلف مع مصطفى كتخداوانقضي هذا الشهر ومأتجددبه من الحوادث التي منهاان الفرنساوية عملواجسرا من مراكب

لهاوكل من خالف يحصل له مزيد الانتقام ودوانه يتحتم وبلزم صاحب كل خمارة أووكالة أوبيت الذي يدخل فى محلەضىف أومسانرأوقادم من بلدة أواقايمأن يەرف عنه حالاحا كمالبلد ولايتأخر عن الاخبارالامدة أربعة وعشرين ساعة يعرفه عن مكانه الذي قدم منه وعن سبب قدومه وعن مدة سفره ومنأي ظائفةأوضيناأواجراأوزائرا أوغر يمامخاصمالابدلصاحب المكانمن ايضاح البيان والحذر ام الحذر من اللبيس والخيانة واذا لم يقع تعريف عن كامل ماذكر في شأن القادم بعد لار بعــة وعشرين ساعة باظهار اســمه وبالده وسبب قدومه بكون صاحب المكان متعـــديا ومذنباو خائنا وموالسامع المماليك \* ونخـ بركم معاشر الرعايا وأر باب الخمــ امير والوكائل أن نكونو ملزومين بغرامة عشرين ويالافرانسه في المرة الأولى وامافي المرة الثانية فان الغرامة تضاعف ثلاث مرات ونخبركمأن الامربهذه الاحكام شترك يينكمو بين الفرنسيس الفاتحين الخمامير والبيوت والوكائل والسلام (ونيــ،) اجتمعوابالديوان ونناوضوافيشأن مصطفى بيك كتخدا الباشاا لولي أميرالحاج وه وأنه لمااركول مع مارىء سكر وصحبته القاضى والمشابخ لذين عينوا للسفر والوجاقلية والتسجار وافترق منهم عند بلبيس وتقدم هو الى الصالحية ثم انهم انتقلوا المي العرين فحضرِجًا عة من العساكر المسافرين فاحتاجوا الىالجمال نأخذوا جمالهم فلماوصل ساريءسكر اليوطنه أرسل يستدعيهم الىالحذور فلم يجد وامايحملون عليه متاعهم وبانهم ان الطريق مخيفة من العرب فلم يمكنهم اللحاقبه فاقاموا بالعرين بالعين المهملة عدة أيام وأهمل أصرهم سارى عسكر تمان الشيخ الصاوي والمريشي والدواخلي وآخرين خانواعاقبةالامرففارقوهموذهبوا الىالقرين بالقاف وحصل للدواخلي توعك وتشو يش فحضرالى مصركما نقدمذ كرذلك وانتفل مصطفى بيك المذكور والقاضي وصحبتهم الشيخ الفيومي وآخر ون من التجار والوجاقلية الى كفورنجم وأقاموا هناك أياما وانفقان الصاوي أرسل الى داره مكتو با وذكرفي ضمنه انسبب افتراقهم من الجماعة انهم رأوا من كتخدا الباشاأ موراغير لائقة فالماحضر ذلك المكتوب طابه الفرنساوية المقرمون بصروقر ؤءو بحثواءن الاموراانير اللائقة فأولها بعض المشايخ أنهقصر فيحقهم والاعتناء بشأنهم فسكتوا وأخلدوا في التنجص فظهر لهم خيانته ومخاص تهعليهم واجتمع عليمه الحبالى وبعضالعرب العصاة وأكرمهم وخلععليهم وانتقسل بصحبتهم إلىمنيةغمر ودقدوس و بلادالوقف وجهل بقبض منهم الاموال وحين كانو أعلي البحر مربيم مراكب تحمل المبرة والدقين الياانمر نسيس بدمياط فقاطعواعايهم وأخلذوامنهم مامعهم قهراوأحضر واالمراكبية بالديوان فحكواعلىماوقع لهممه فاثبتواخيانة مصطفى بيك المذكور وعصيانه وأرسلوا هجاناباعلام ساريء عسكرهم بذلك فرجع اليهم بالجواب يأمرهم فيسه بازير سلواله عسكرا ويرسلوا الي دار مجماعة و بِقبضون عايه و يختمون علي داره و بحبسون جماعته (و في يوم الاحدرا بـع عشرينه) عبنو اعليه عسكرا وأرسلواالي داره جماعة ومعهم وكلاء فقبضواعلي كتخداثه الذي كان ناظراعلي الكروة وعلى ابن أخيه

ارسلوا الاعلام والبيارق التي أحضروها من قامة يافاوعدتها ثلاثة عشروفيها من له طلائع فضة كبار اليى الحامع الازهر وكانوا أنزلوا أعلامقلمة العريش قبل ذلك ببوم منأعلي المنارات وأرسلوا بدلها أعلاميافا وعملوالهاموكبابطائنةمن العسكريقد مهم طبلهم وخلفهم الاغابجماعته وطائفنه والمحتسب ومدبروالديوان وخلنهم طبل آخريضر بون عليه بازعاج شديد وخلف ذلك الطبل جماعة من العسكر يحملون البنادق إعلىأ كتافهم كالطائفة الاولي وبعدهم عدة من العسكر على رؤسهم عمائم بيض يحملون الكالاعلام الكبار والبيارق المذكورةوخلفهم حماعة خيالةمن كبار العسكر وآخرون راكبون علي حميرالمكارية فلماوصلوا الى باب الجامع الازهرر تبواتلك الاعلام ووضعوها علي أعلى الباب الكبير فوقالمكتب منشورة وبمضهاعلى الباب الآخرمن الجهةالاخرى عندحارة كتامة المعروفة الآن بالمينية ولم يصعدوا مهاعلى المنارات كاصنعوا في اعدار مالعريش ( وفي يوم الاحدسابع عشره) رتبوا أوامروكتبوهافي أوراق مبصومة وألصة وهابالاسواق احداها بسبب مرض الطاعون وأخري بسبب الضيوف الاغراب ومضمون الاولى بتقاسيمه ومقالاته خطابالاهل مصروبولاق ومصر القديمة ونواحيهاانكم تمتثلون هذه الاوامروتحافظون عليها ولآتخالفوها وكل من خالفها وقعله ربيد الانتقام والعقاب الأليم والقصاص العظيم وهي المحافظة من تشويش الكبة وكل من تيقتم أوظنتم أو توهمتم أوشككتم فيهذلك فى محل من المحلات أو بيت أووكالة أوربع بلز مكم وينحتم عليكم ان تعملوا كونتياة ويجب قفل ذلك المكان ويلزم شيخ الحارة أوالموق الذي فيه ذلك ان يخبر حالاقلق الفرنساوية حاكم ذلك الخط والقلق يخبرشية يخالبلد قائم مقام مصرو أقاليمها وبكون ذلك فوراو كذلك كل ملة من سكان مصروأقاليمها وجوانبهاوالاطباءاذا تحققوا وعلموا حصول ذلك المرض يتوجه كل طبيب الى قائممقام ويخبره ليأمره بمما هومناسب للصيانة والحنظ من التشويش وكلمن كان عنده خبرمن كبار الاخطاط أومشايخ الحارات وقلقات الجهات ولميخبر بهذا المرض يعاقب بمايراه قائممقام ويجازي مشابخ الحارات بمسائة كرباج جزاء للتقصير وملزوماً يضامن أصابه هذا التشويش أوحصل في بيته لغيره من عائلته اوعشيرته وانتقل من بيته الى آخراً ن يكون قصاصه الموت وهو الجانى على نفسه بسبب انتقاله وكارئيس الةفىخط اذالم يخبربالكبة الواقعة فيخطه أوبمن ماتبها أيضاحا لافوريا كانعقاب ذلك الرئيس وقصاصه الموت والمفسل ان كان رجلاأ واصرأة اذارأي اليت انهمات بالكبة أوشك في موتهولم يخبرقبل مضى أربع وعشرين ساعة كان جزاؤه وقصاصه الموت وهذه الاوامر الضرورية بلزوم أغات الينكجرية وحكام البلدالفرنساوية والاسلامية تنبيه الرعية واستيقاظهم لهافانها أمور مخفية وكلمن خالف حصل لهمز بدالا تتقام من قائم مقام وعلى القلقات البحث والتفتيش عن هذه العلة الردية لاجل الصيانة والحفظ لاهل البلد والحذرمن المخالفة والسلام ( ومضمون الثانية ) الخطاب السابق من سارى عسكر دوجاالوكيل وحاكمالبلددسنى قائممةام يلزمالمدبرين بالديوان انهم يشهرون الاوامرو بنتبهوا

وحروبكم ونخبركمان حضرة ساريء حكوالمشاراليه ازيدر حمته وشفقته خصوصا بالف عفاءمن الرعية خافعايكم من سطوة عسكره المحاربين اذاد خسلوا عليكم بالقهر أها يكوكمأ جمعيين فلزمنا انت نرسل لكم هـ ذا الخطاب أمانا كافيا لاهـ ل البلد و الاغراب ولاجـ ل ذلك أخرضرب المدافع والقنابر الصاعدة عنكم ساعة فاكمية واحده وانى لكم لمنالناصحين ومدذا آخر جوابالكتاب فجعلوا جوابنا حبس الرسول مخ انين للقوانين الحربية والشريعة المطهرة المحمدية وحالا في الوقت والساعة هبج - ارى عسكر واشتدغضبه على الجماعة وأمر بابتدا ، ضرب المدافع والقذابر الموجبالتدميرو بعد مضورمان يسير تعطات مدافعيافا المقابلة لمدافع المتارير وانقلب عسكرا لجزار فى وبال و تنكيس وفي وقت الظهر من هذا اليوم انخرق وريافاو ارتجله القوم ونقب من الجهة التي ضرب فيهاالمدانع من شدة النار ولار اداقضاء الله ولامدا فع وفي الحال أم حضرة ساري عسكر بالهجوم علمهم وفيأقلمن ساعةما كتالفرنداوية جميع البندروالابراج ودارالسيف فىالحجار بين واشتدبحر الحرب وهاج وحمل النهب فيها للك الليلة وفي يوم الجمعة غرة شوال وقع الصفح الجميل من حضرة ساري عسكر الكبيرورق قابه على أهل مصر من غنى و فقير الذين كانو افي يافا وأعطاهم الامان وأمرهم برجوعهم الى بلدهم مكروين وكذلك أمرأ هل دمشق وحلب برجوعهم الميأ وطانهم سالين لاجل أن يعرفوا مقدار شفقتهومن يدرأ فتهورحمته يمفوعندا القدرة ويصفحوقت المعذرة معتمكينه ومزيدا تقانه وتحصينهوفي هذه الواقعة قتلأ كثرمن أربعة آلاف من عسكر الجزار بالسيف والبندق لماوقع منهم من الانحراف وأماالفرنساوية فلم بقتل منهم الاالقليل والمجروحون منهم ليسوا بكثير وسبب ذلك سلوكهم الى القلعة من طريق أمينة خُانية عن الديون وأخذوا ذخائر كيثيرة وأموا لاغزيرة وأخذوا المراكب التي في المينة واكتسبواأمتعة غالية ثمينة ووجــدوا فىالقلعة أكثر من ثمــانين مدفع ولم يعلموا مع مقاديرالله ان آلات الحرب لاتنفع فاستقيموا عباداللهوارضوا بقضاءالله ولاتمترضو آعلي أحكامالله وعليكم بتقوى الله واعلموا أن الملك لله يؤنيه من يشاء والسلام عليكم ورحمة الله فالماتحة قي الناس هذا الخبر تُهج.وا وكانوا يظنون بل بتية نون استحالة ذاك خصوصا في المدة القليلة ولكن المقضى كائن ( وفي يوم الجمعة خامسءشره) شق جماعة منأ لباع الشرطة فى الاسواق والحمامات والقهاوي ونبهوا على الناس بترك الفضول والكلام والاخط في حق الفر نسيس ويقولون لهم من كان يؤمن بالله و رسوله واليوم الآخر فلينته وبترك الكلام فىذلك فان ذلك بمايه يجالعداوة وعرفوهما نهان بانعالحاكم من المتجسسين عنأ حدتكلم فيذلك عرقبأ وقتل فلم إنتهوا ورباقبض على البعض وعاقبو وبالضرب والتغريم (وفي ذلك اليوم) كان انتحويل الربيعي وانتقال الشمس ابرج الحمل وهو أول شهر من شهو رهم فعملوا ليلة المبت شنكاوحراقة وسواريخ وتجمعوا بدار الخلاعة نساءور جالاوتراقه واوتسابقوا وأوقد واسراجا وشموعاوغ يرذلك وأظهر الاقباط والشوام مزبدالفرح والسرور (وفي يوم السبت المهذكور)

الرملة فيالخامس والعشرين منه فيأمن واطمئنان فشاهدواعسكرأ حمدباشاالجزار هاربين بسرعة قائلين الفرار الفرارثممانالفرنساوية وجدوافىالرملة ومدينةلدمقدارا كبيرامن مخازن البقسماط والشميرو رأوا فيهاأ لفاوخمسمائةقر بتمجهزة جهزهاالجزار يسيربهاالىاقليم مصرمسكن الفقراءوالمساكين ومرادهأن يتوجه البهاباشرار العربان من سطح الجبل ولكن تقادير الله تفسد المكر والحيل قاصداسفك دماءالناس ثلءوائده الشامية وتجبره وظلمه مشهو ولانه تربية المماليك الظلمة المصرية ولم يعلم من خسافة عقله وسوءتد بيره أن الامرللة كل شئ بقضائه وندبيره و في سادس عشرين شهوره مضان وصلت مقدمات الني نساوية الى بندر يافامن الاراضي الشامية وأحاطوا بهاوحا صروها من الجبهة الشرقية والغربية وأرسلوا الى حاكم اوتحيل الجزار أن يسلمهم القلعة قبل أن يحل به و بعسكر هالدمار فمن خسافة رأيه وسوءتد بيره سمي في ملاكه و تدميره ولم يرد لهم حواب وخالف قانون الحرب والصواب و في أو اخر ذلك اليوم السادس والمشرين تكاملت العساكر الفرنساوية علي محاصرة يافا وصاروا كالهم مجتمعين وانقسموا على الانة طوابير الطابو والاول توجه على طريق عكابعيدا عن يافا بأربع ساعات وفي السابع والعشرين مِن الشهر المذكور أمرحضر فساريء حكرالكبير بحفر خنادق حول السو رلاجل أن بعملو امتاريس أمينة وحصاراتمتقنة حصينة لانهوجدسور يافاملآن بالمدافع ااكتبرة ومشحونة بعسكر الجزار الغزيرة وفي تاسع عشرين الشهر لماقرب حفر الخندق الى السور مقدار مائة وخمسين خطو فأم حضرة سارىء حكوالشار اليه أن ينصب المدافع على المتاريس وأن يضعو ااهو ان القنبر باحكام وتأسيس وأمر بنصب مدافع أخر بجانب البحر لمنع الخارجين البهممن مراكب المينا لانه وجدفى المينا بعض مراكب أعدهاء سكرالجزارللهروب ولاينفع الهروبمن القدرالمكتوب ولمارأت عساكرالجزار المكائنون بالقلعة المحاصرون أن عسكرالفرنساوية قلائل في رأى المين للناظرين لمداراة الفرنساوية في الخنادق وخلف المثاريس غرهم الظمع فخرجوا لهم من القلعة مسرعين مهرولين وظنوا أنهم يغلبون الفرنساوية فهجمعليهمالفر نسيس وقنلوآمنهم جملة كـ ثير ذفى تلك الواقعة وألجؤهم للدخول ثانيا في القلعة وفي يوم الخيس غايا شهر رمضان حصل عند سارى عسكر شفقة قلبية و خاف على أهل يافا. ن عسكره اذا دخلوا بالقهر والاكراه فأرسل اليهممكة و بامعرسول مضمو نه لااله الاالله وحده لاشريك له \* بسم الله الرحن الرحيم من حضرة ساريء سكر اسكندر برتبة كنجد االعسكرالفر نساوي الىحضرة حاكميافا نخبركم انحضرة مارى عسكرالكبير بونابارته أمه ناأن نوراك في هذا الكتاب أن سبب حضوره الي هذاااطر ف اخراج عسكوا لجزار نقط من هذه البلدة لانه تدى بارسال عسكره الى العريش ومرا بطنه فيها والحال أنها من اقليم مصر التي أنهم الله بها علينا فلا ينا ـ به الاقامة بالمريش لانها اليست من أرضه فقد تعدى على ملك غيره و نعرفكم ياأهـــل يافاان بندركم حاصرناه من جميــع أطرافه و جهاته و ربطناه يأنواع الحرب وآلات المدافع الكثيرة والجلل والقنابر وفي مقدارساعتين بنقلب سوركم وتبطل آلاتكم

الباشا والقاضي فحصل للدواخلي توعك فحضرالي مصرو بقي رفيةا. في حيرة (وفي سابعه) أحضر الاغا رجلاو رمىءنقه ع:ـــدبابـز و يلة وشــنقاءرأة علىشباك السببل،جامالباب والسببـفيـذنك أن الفر ناوي حاكم خطا لخليفة وجهة الركبية ويسمى دلوى احضر باعة الغلال بالرميلة وصادر هموم عهم من دفع معتادالو الي فاجتمعواوذه وا الى كبيرالفرنسيس الذى يقال له شيخ البلدو شكوا اليه وكان فيج الاميرذوالنقار حاضر إوهو يسكن تلك الجهة فمضدهم وعرف شيخ البلدعن شكواهم فأرسل شيخ ريج. البلدالي داوي فانتهره وأص ه بردماأ خذه فأخبرا تباعه ان ذا الفقار هو الذي عضدهم وأنهمي شكواهم الي وألح. كبرهم فقام دلوى المذكور ودخل على ذي الفقار في بيته وسبه وشامه بلغته وفزع عايه ليضربه فللمرأ خرج منعند وقام وذهب الي كبيرهم وأخبره بنعل دلوى معه نأمر باحضاره وحبسه بالقلعة ثم أخبر يهج بمض الناس شيخ إلبلد أن التمرض الذي وقع من دلوى لباعة الغلة انما هو باغراء خادمه وعرفه أن خادمه المذكورمولع إمرأة رقاصة من الرميلة تأتيه بأث كالهاومن على طريقتم او بجتمع هو واضرابه وترقص لهم تلك المرأة في القهوة التي بخطهم ايلاونها راوتريت معهم في البيت و يصبحون على حالهم فالماحبس اميرهم اختفو افدلواً علي الرجل والمراة فقبضوا عليه ـ إوفعلوا بهـ إماذ كرو لا بأس بمــاحـصل (وفي ثامنه يوم الجمعة) نودي فيالآسواق بمركب كسوةالكعبة المشرفةمن قراميدان والتنبية باجباع الوجاقات وارباب الاشابر وخلافهم على العادة في عمل المواكب فلماأصبح يوم السبت اجتمع الناس في الاسواق وطريق المرور وجلسواللفرجةفمر وابذلك واما بهاالوالي والمحتسب وعليهمالقفاطين والبينشات وجميه مالاشاير يطبولهم وزمورهم وكاساتهم برطلمين كتخدامستحنظان وأمامه زمرالينكجرية من المسلمين تحوالمائنين واكثر وعدة كثيرةمن نصارى الاروام بالاسلحة ولملازمين بالبراقع وهولابس فروة عظيمة ثم مواكب القلقات ثم مواكب ناظرالكموة وهوتا بع مصطني كتخدا الباشا وخلفه النوية التركية فكانت هذه الركبة من أغرب المواكب وأعجب العجائب لما اشتمات عليه من اخلاف الاشكال وتنوع الامثال واجتماع المال وارتفاع السفل وكثرة الحشرات وعجائب المخلوقات واجتماع الاضداد ومخالنة الوضع المعتاد وكان نسيج الكسوة بدار مصطفى كتخدا لمذكوروه وعلي خلاف العادة من نسجها بالقلعة (وفي يوم الاربماء ثالث عشره) حضر عدة من الفراسيس وهمرا كبون الهجن ومههم عدة بيارق واعلام بمدالظهر واخبروا أن الفرنسيس ملكواقامة يافاو بيدهم مكانبةمن ساري عسكرهم بالاخبار عماوقع فلما كان يومالخيس واجنمع أرباب الديوان فنمرأ عليهم تلك المراسلة بعدتعر يبهاو توصيفها علي هذه الكيفية وهي عن لسان رؤساء لديوان الى الكافة وذاك بالزامهم وأمرهم بذلك ( وصورتها ) بسم الله الرحمن الرحيم سبحان مالك الملك يفدل في ما حكم ما ير بد سبحان الحكم المدل الفاعل المختار ذي البطش الشديد هذه صورة تأليك الله سبحانه وتمسالى جمهور النرنساو يةلبندر يافا من الاقطار الشامية نعرف أهل مصر وأقاليمهامن أرالبرية أنالمساكرالفرنساوية انتقلوامن غزة الثعشرين رمضان ووصلوا الى

وحاصلا كبيرا كماوأ بالخيام الكثيرة وجالا و بنبات مهيا ت محضرات كصنعة الافر نج هذا ما وقع للكهم لفزة وقداً خبرنا كما على ما وقع في كيفية ملك العريش سابقافا ستقيموا عبادا لله وارضوا بقضاء الله وتأدبوا في أحكام مولاكم الذي خلقكم وسواكم والسلام ختام وانقضى شهر رمضان و وقع به قبل و رودهذه الاخبار من السكون والطمأ نينة و خلو الطرقات من العسكر وعدم مي ورالمتخلفين منهم الافي النادر واختنائهم بالايل جملة كافية و انفتاح الاسواق والدكاكين والذهاب والحجي وزيارة الاخو أن ليلا والمشي علي العادة بالفو انبس ودونها واجتماع الناس للسهر في الدور والقهاوى و وقود المساجد و صلاة النراو بح وطواف المسحرين والتسلي بالرواية والنقول و ترجي المأمول و انحلال الاسعار في ماعدا الجاوبات من الافطار (ومنها) ان الفرنساو ية صار وايدعون أعيان الناس والمشامخ والتجار للافطار والسحور و يعملون لهم الولائم و بقدمون لهم الموائد على نظام المسلمين وعادتهم و يتولي أمي ذلك والسحور و يعملون لهم الولائم و بقدمون هم الموائد على نظام المسلمين وعادتهم و يتولي أمي ذلك الطباخون والفراشون من المسلمين تطمينا لخواطرهم و يذهبون هم أيضا و يحضر ون عنسمهم في وقت الافطار و يشاهدون ترتيبهم و نظامهم و يحذون حدوهم و وقع منهم من المسايرة للناس وخفض الحانب ما يتعجب منه و الله أعلم

﴿ شهرشوال سنة ١٢١٣ ﴾

السام و الجمعة وفي صبح ذلك اليوم ضر بواعدة مدا فع لشنك الديد واجتمع الناس له المحالة المعيد في السام و المناص المام الجامع الازهر نسى قراء الفائحة في الركمة الثانية فلما سلماً عاد الصلاة و بعدما شام عليه الجماعة وخرج الرجال و النسائل يارة القبور فانتبذ بعض الحرافيش نواحي تر بناب النصر وأسرع في مشيه وهو يقول ترات عليكم العرب ياناس فها جمدانا اس و انزعجت النساء ورمحت في النصر وأسرع في مشيه وهو يقول ترات عليكم العرب ياناس فها جمدالا الرجال وغير ذلك و اقصل في حد والما الجاورين و باب الوزير و القرافة حتى ان بعض النساء مات محدالار حل و لم يكن لهذا الكلام و الماد بقر واغافوا على أعيدان البلد و هنوه م بالعيد و جاملهم الناس بالمداراة أيضا (وفيه أوائله) وردت الاخبار بان و المراء المصرية القبلين تفرقوا من بعضهم فذهب من الخياف بذلك (وفيه أوائله) وردت الاخبار بان و المراء المصرية القبلين تفرقوا من بعضهم فذهب من الديك وآخر ون الى نواحي ابراهم يك ومنهم و المراء المصرية القبلين تفرقوا من بعضهم فذهب من الديك وآخر ون الى نواحي ابراهم يك ومنهم و المناسوس المادوا على المراء المادوا خلى المراء المادوا خلى من ناحية القرين و المواحدة المائلة و المراء المادوا خلى المراء المادوا و المراء المادوا حلى المراء المادوا و المواحدة المادوا و المراء المادوا و المادوا و المراء المرود ٢ وذهبوا المادوا و المادوا و المادوا و المادوا و المراء المادوا و المواحدة و المادوا و المواحدة و المواحدة و المواحدة و المادوا و المواحدة و المادوا و المواحدة و المواحدة و المواحدة و المواحدة و المواحدة و المواحدة و المادوا و المواحدة و المادوا و المواحدة و ا

علىعادتهم لزيارة القبور بالقرافتين والاجنماع لصالاة العيد وان يابسوا أحسن ثيابهم ولمساملكوا المريشكتبواأوراقاوأرسلوهاالىاابلادونصها نرمانعام وجهمن أميرالجيوشالي أهالىالشامقاطبة ﴿ بسم الله الرَّحمَن الرَّحمَ ﴾ و به نستعين من طرف بونابار ته أمير الحيوش الفرنساو ية الي حضرة المفتين ﴿ والعاماء وكافة أهالى نواحي غزة والرملة ويافاحفظهم الله تعالى بعدالسلام نعرفكم انساحر رنالكم هذه كيل السطو رنعامكم انناحضرنافي هلذا الطرف اقصدطر دالماليك وعسكرا لجزارعنكم واليأي سبب حضور عسكرا لجزار وتعديه على بلإديافاوغزة التي ماكانت من حكمه والي أى سبب أيضا أرسل عساكر ، بري اليقلمة المريش بذلك مجم على اراضي مصر فلاشك كان مراده اجرا الحمر وب منه ا ونحن حضرنا و لنحاربه فاماأتم يااهالى الاطراف المشاراليها فلمنقصد لكماذية ولاأدنى ضرروفانتماستمر وافي أق محلكم ووطنكم مطمئنين ومرتاحين وأخبر وابنكان خارجاعن محلهو وطنه أن يرجع ويقم في محله و وطنه ومن قبلناعليكم ثم عليهم الامان الكافي والحماية المتامة ولاأحديته رض لكم في مالكم وماتملكه يدكم وقصدناأنالقضاة يلازمون خدمهم ووظائفهم على ماكانواعليه وعلى الخصوص أندين الاسلام لميزل معتزاومعتبرا والجوامع عامرة بالصلاة وزيارة لمؤمنين ان كل خير يأتى من الله تعالى وهو يعطي النصر من بشاء ولايخفاكمأن جميع مانأ مربه الناس ضدنا فيغدو باطالاو لانفع لحمبه لان كل مانضع به يدنا لابد عنةامه بالخير والذي يتظاهرلنا بالحبيفلح والذي ينظاهر بالغدر يهلك ومنكل ماحصل تفهمون حيدا اننانة مع أعداءنا و تعضد من يحبنا وعلي الخصوص من كو نناه تصفين بالرحمة والشنقة على الفقراء والمساكين والحا خذواغزة ارسلو اطومار ابصورة الواقعةو بصموه نسخا وقري بالديوان وألصقوا نسخه المطبوعة بالاسواق وصورته

الله الله الرحم الرحم و لاعدوان الاعلى الظالمين نخبراً هل مصر وأقاليمها انه حضرة رمان و مكتوب من غزة من حضرة الجبرال اسكندر برتيه خطاباالي حضرة سارى عسكرد و جاوكيل الجيوش في الله تصريح بروفيه بان العساكر الفرنساوية بالطالم بساعة عسكرالمماليك وعسكرالجزار جالسين في الليلة توجهو اسائر بن الي ناحية غزة فكشفوا قبل الظهر بساعة عسكرالمماليك وعسكرالجزار جالسين في الليلة توجه اليهم الجبرال مرارامع عساكر الغريساوية من خيالة ومشاذ مراده اغتيال عكر في المماليك وعسكر الجزار فاما انتهم واله فر واهار بين و وقع بينه و بين أطراف العساكر بعض مار بة في المماليك وعسكر الجزار فاما انتهم واله فر واهار بين و وقع بينه و مات عسكرى واحد و مات من عسكر المماليك في المراد و المماليك و المماليك و المراد و المماليك و المراد و وجد وافيها حواصل محونة بالذخائر من بقسماط وشعير وأر بعمائة قنطار بار ود و الني عشر مد فعا و وجد وافيها حواصل مدونة بالذخائر من بقسماط و معير وأر بعمائة قنطار بار ود و الني عشر مد فعا و وجد وافيها حواصل مدونة بالذخائر من بقسماط و معير وأر بعمائة قنطار بار ود و الني عشر مد فعا و حجر ق ب ثني المراد و من كلير الذي كان حاكان المراد بالدون بقسماط و معير وأر بعمائة قنطار بار ود و الني عشر مد فعا و حجر ق ب شرق بقسماط و معير وأر بعمائة قنطار بار ود و الني عشر مد فعا

فذهبوا الى بيوتهم وفيهمأ حمد كاشف تابع عثمان بيك الاشقر وآخر يقال له حس كاشف الدو يدار وكاشفان آخران وهايوسف كاشف الرومي واسمعيل كاشف تابع أحمد كاشف المذكو روكان ون خبرهم انهم كانوامقيمين بقام فالعريش وصح بنهم نحوا ف عسكري مغاربة وأرنؤد فضرطم الفرنسيس الذينكانوا فى المقدمة في اواخرشعبان فاحاطوا بالفلعة وحار بوهممن داخلها ونالوامنهم مأناوه ثم حضراليهم ساريء حكر بجموعه بعدأيام والحوافي حصارهم فارسل من بالعريش الي غزة فطلب نُجِدة فارسلوالهم نحوالسبهمائة وعليهم قاسم بيكأ. بين البحرين فلم بنمكنوا. ن الوصول الى القلمـــة لنحلق الفرنساوية بهاوا حاطتهم حولها ننزلواقر بيامن القلعة فكبستهم عسكر الفرنسيس بالليل فاحتشهد قاسم ببك رغير والنهزم الباقون ولم يزل أهل القلعة يحار بون و يقاللون حتى فرغ ماعندهم من البار ود والذخيرة فطلبواعندذلكالامان فامنو مهومن القلعةأنز لوهم وذلك بعدأر بعةعشر يومافالمانز لواعلي امانهم ارساوهم الى مصرمع الوصية بهم وتخلية سبيلهم فحضر واالى مصر كاذكر واخذوا سلاحهم وخلوا صبيابهم وصار وابترددون عليهمو يعظمونهم ويلاطنونهم ويفرجونهم علىصنائعهم وأحوالهم وأما المسكر الذين كانوا ممهم قلعة العريش فيعضهما نضاف اليهم وأعطوهم جامكية وعلو فة وجعلوهم بالقلعة مع عسكر من النرنسيس والبعض لم يرض بذلك فاخد واسلاحهم وأطلقو هم الي حال سبيلهم وذهب الفر نسيس الي ناحية غزة وفي ذلك اليوم بمدالظهر عملو االشنك الموعو دبه وضربو اعدة مدافع بالقلمة والاز بكيةوأظهرالنصارىالفرح والسروربالاسواق والدوروأولموافي بيوتهمالولائم وغيروا الملابس والعمائم وتجمعواللهووالخلاعة وزادوافيالقبحوالشناعة ( وفي يومالاربعاء ) توفي أحمد كاشف المذكو رفجأة وفي عصر ذلك البوم حضر جماعة من الفر نسيس نحوا لحمسة والعشرين وهمرا كبون الهجن وعلى رؤسهم عمائم بيض ولابسون برانس بيض على أكتافهم فذهبو االي يت قائممقا بالازبكية فلماأصبح يوم الخميس عميلواالديوان وقرؤاا لمكانبة التيحضرت معالهجالة حاصلماان الفرنسيس أخذواغزة وخان يونس وأخبار مختلفة ( منها )انهم وجدوا ابراهيم بيك ومن معه ارتحلوا من هذاك وكانوا أرسلوا حريمهم أثقالهما لى جبل نابلس وقيل بل تحاربوامعهم وانبزرموا وفي ذلك اليوم بعدالمصر بنحو عشرين درجة حضرعدة من الفرنسيس ومعهم كبيرمنهم وأمهرا كبون الخيول وعدة من المشاة ونيهم جماعة لا بون عمائم بيض وجماعة أيضابيرا نيط وممهم ننير بننخ نيه و بيدهم بيارق وهي التي كأنت عند السامين على قلعةالعر يشالى أن و صلوا الي الجامع الاز هرفا صطفو ارجالا وركبانا بباب الجامع وطلبوا الشيخ الشرقاوي فلمموه تلك البيارق وأمروه برفعها ونصبها على منارات الجامع الازهر فنصبو ابيرقين ملونين على المذارة الكبيرة ذات الهلالين عند كل هلال بيرقاو على منارة أخري بيرة أنالثا وعند رفعهم ذاك. ضربواعدةمدافع من القلعة بهجة وسرو راوكان ذلك ليلة عيدالفطر فلما كان عندالغر وبضر بواعدة مدا بعاً يضا اعلامابالميد و بِمدالهشاء الاخيرة طاف أصحاب الشرطة ونادوًا بالامان وبخروج الناس.

والحصر وعدةمواهي ومحفان للنساء والجواري البيض والسود والحبوش اللاتى أخذوهامن بيوت الامراء وتزيااً كاثرهن بزى نسائهم الافرنجيات وغير ذلك (وفي بوم الاحد خامسه) ركب سارى عسكر الفرنسيس وخرجأ يضاالى العادلية وذلك فيالساعة الرابعة بطالع الحمل وفيه القمر في ترييع زحلوأ بقي بمصرعـــدة من العسكر بالقلمة والابراج التي بنوهاعلي التلول وقائمــقام وبوسليك وسارى عسكرو بزه بجملة من العسكر في الصعيد وكذلك سواري عسكر الاقالم كل واحدمه عسكر فيجهة من الجهات وأخذممه المدبرين وأصحاب الشورة والمترجمين وأرباب الصنائع منهم كالحمدادين والنجار بن ومهندسي الحروب وكبيرهم أبوخشبة وأبقى أيضابهضاً كابرهم ثم تراسل المتخلفون في الحو و جكل يوم خرج نهم جماعة ( وفي يوم الثلاثاء ) سابعه انتدب للنميمة ثلاث من النصاري الشوام وعرفوهم أن المسلمين قاصدون الوثوب علي الفرنسيس في يوم الخييس ناسمه فارسل قائممقام خلف المهدى والاغافاحضرها وذكرلهماذلك فقالاله هذا كذب لاأصلله وانماهذه فنيمةمن النصارى كراهة منهم في المسلمين ففحص عمن اختلق ذلك فوجـــدوهم ثلاثة من النصاري الشوام فقبضواعليهم وسجنوهم بالقلمة حتى مضى بوم الخميس فلم يظهر صحة مانقلوه فابقاهم في الاعتقال ثم ان نصاري الشوام رجمو الى عادتهم القديمة في لبس العمائم السود والزرق وتركوا ابس العمائم البيض والشيلان الكشميري الملونة والمشجرات وذلك تبنع الفر يسيس لهم من ذلك ونبهوا أيضابا لمناداة في أول رمضان بان نصاري البلد يشون على عادتهم مع لمسلمين أو لا ولا يتجاهرون بالاكل والشرب في الاسواق ولا يشربون الدخان ولاشيأ من ذلك بمرأى منهم كل ذلك للاستجلاب لخواطرالرعية حتى ان بعض الرعية من الفقهاه مرعلي بعض النصاري وهو يشرب الدخان فانتهر ه فردعليه ردا شنيعا فنزل ذلك المنعمم وضرب النصراني واجنمع عليه الناس وحضرحا كمالخطة فرفعهما اليقائممقام فسأل من النصارى الحاضر بنعن عادتهم في ذلك فاخبر و، ان من عادته ـ مالقديمة أنه أذا استهل شهر رمضان لا بأكاون و لايشر بون في الاسواق ولابمرأي من المسلمين أبدا فضرب النصر اني و ترك المتعمم لسيله (وفي تاسع عشرينه) أحضر وامرادأغاتا بعسليان بيك الاغاومعه آخرمن الاجنادمن ناحية قبلي فاصعدوهما القلعة قبل قنلهما (وفي خامس عشرينه) ورد الخبر بان النر نشاوية ملكو إقلمة العريش وطاف رجل من أتباع الشرطة بنادي في الاسواق أنالفر نساوية ماكواقلمة العريش وأسر واعدة من المماليك وفي غديمملون شنكا ويضربون مدافع فاذاسمعتم ذلك فلاتفزعوا فالماأصبج يومالاحد حضرالمماليك المذكورة وهم ثمانية عشر مملوكاوأر يعةمن الكشاف وهمرا كبون الحمير ومتقلدون باسلحتهم ومعهم بحوالمائة من عمر الفرنسيس وأمامهم طبلهم وخرج بعض الناس نشاهدوهم ولماو صلو الليخار جالقاهرة حيث الجامع الظاهري خرج الأغاو برطلمين بطوافيهما يننظرانهم وممهم طبول وبيارق وطوائف ومشوا معهم الى الاز بكية من الطريق التي أحدثوه او دخلو ابهم الى بيت قائممقام فاخذوا ـــ الاحهم وأطلقوهم

ومنطبعهم فيالشربانهم بتعاطون لحدالنشوة وترويجالنفس فانزادواعن ذلك الحدلايخرجون من منازلهم ومن سكر وخرج الى السوق ووقع منه امر مخل عافيره وعزروه (ومنها) نرفع أسافل النصاري من القبط والشوام والاروام واليهود و ركو بهم الخيول وأنلدهم بالسيوف بسبب خدمتهم للفرنسيس ومشيم مالخيلاء ربح إهرهم بفاحش القول واستذلالهم المسلمين كل ذلك بما كسبت أيديهم وماربك بظلام للمبيدوالحال الحال والمركوزفي الطبيع مازال والبعض استهوته الشياطين ومرق والعياذبالله من الدين ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ( ومنها ) تواتر الاخبار من ابتداء شهر رجب بان رجلا مغر بياية ال له الشبيخ الكيلاني كان مجاورا بكة و المدينة والطائف فلماوردت أخبار الفرنسيس الى الحجاز وانهم ملكوا الديارالمصرية أنزعجا هلالحجازلذلك وضجو ابالحرم وحرد واالكعبة وانهذاالشيخصار يعظ الناس ويدعوهم اليالجهاد ويحرضهم على نصرة الحق والدين وقرأ بالحرم كتابا ، ؤلفا في معني ذلك فاتعظ جملة منالناس و بذلوا اموالهم وأنفسهم واجتمع محوالستمائة من المجاهدين وركبوا البحر الى القصير مع - ماا نضم اليهم من أهل بنسع وخلافه فورد الخبر في أواخره انه انضم اليهم حملة من أهل الصعيد و بعض أتر اك ومفار بةيمنكان خرج معهم مع غزمصر عند وقعة انبابة و ركب الغز معهماً يضا وحاربوا الهر نسيس فلم نثبت الغز كعادتهم وانهزموا ونبعهم هوارة الصعيد والمتجمعة من القرى وثبت الحجازيون ثم انكنوأ لقاتهم وذلك بناحية جرجاوهرب الغز والمماليك الي ناحية اسناو صحبتهم حسن بيك الجداوي وعثمان بيك حسن تابعه ووقع بين أهل الحجاز والفرنسيس بعضحر وبغير هذه المرة بمدة مواضع وينغصل وهم النهريقان بدون ظائل ( و و نها ) ان النه نسيس عملوا كرنتيله بجزيرة بولاق و بنواهناك بناء فيحجزون كيُّ بهاالقادمين من السفار أياما. عدودة كل جهة من الجهات القبلية و البحر ية بحسبها واللهَّأُعلم

﴿ ثم استهل شهر رمضان المعظم بيوم الاربعاء سنة ١٢١٣ ﴾

رفيه) أخذبو نابارئه في الاهده المبالسة الى جهة الشام وجهز واطلبا كشيراو صار وافي كليوم الشايخ يخرج منهم طائفة بعد طائفة (وفي يوم السبت) عمل ساري عصور ديوانا وأحضر المشايخ والوجاقات ولكلم معهم في أمر خروجه للسفر وانهم قتلو المماليك الفارين بالصعيد وأجلوا باقيهم الي أفصى الصعيد وأبهم متوجهون الى الفرقة الاخرى بناحية غزة فيقطعونهم وعهد وعهدون البلاد الشامية لاجل سلوك الطريق ومشى القوافل والتجارات برا وبحرا لعمار ألي الفرقة الاخرى بناحية عزة فيقطعونهم والمنافقة وعلام والمنافقة الإحوال وأننا نغيب عنه مهرائم نعود وعنده و دنائر نب النظام في البلدوالشرائع وغير المنافقة في منه المنافقة المنافقة والمنافقة وا

العسكر بجمقشىزاده وأربعةأنفار منالمتعممين وممالفيومي والصاوي والعريشى والدياخلي وجماعة أيضا من النجار والوجاقلية ونصاري القبط والشوام ( وفي مادس عشرينه ) نادواللناس بالامان وفتح الاسواق ليلا فيرمضان حكم الممااد ( وفيه ) ائتتل قائممقامهن بيته المطل على بركة النيل وهو بيت ابراديم بيك الوالي وسكن بيت أيوب بيك الكبير المطل على بركه الفيل وانتقلوا جميمهم الى بركة الازبكية (وفيه) أعرض حسن أغامحر مالمحتسب لسارى عسكر أمو ركو بهالممناد لاثبات هلال. رمضان فرسمله بذلك على العادة القديمة فاحتفل لذلك المحتسب احتفا لازائدا وعمل وليمة عظيمة في بيته أر بمة أيام أو لهاالسبت و آخره االثلاثاء دعافي أول يو مالعاما والنقهاء والمشايخ والوجاة اية وغبرهم وفي ثانى يومالتجار والاعيان وكذلك ثالث يومو رابع يوم دعاأ يضاأ كابرالفرنا ويةرأصاغرهم و ركب يوم اندلانا بالابهة الكاملة زيادة عن العادة واماه مشايخ الحرف بطبو لهمو زمو رهموشق القاهرة على الرسم المعتادومرعلي قائممقام وأميرالحاج وساريء مكربو نابارته شمرجيع بعدالغروب الى بيت القاذي بين القصرين فاثبتوا هلال رمضان ليلة الاربعاء ثمركب من هناك بالوكب وامامه المشاعل الكئيرة والطبول وألزءور والنقاقير والمناداةبالصوم وخلنهعدة خيالةعاريةرؤسهم وشمورهم مرخية على أقفيتهم بشكل بشيع مهول وانقضي شهرشعبان وحوادته ( فمنها )ان أهل مصر جرواعلي عادتهم في بدعهم التيكانواعليها وانكمشواعن بعضها واحتشموها خوفا منالفرنسيس فلماتدرجوافيها وأطلق لهم فرضيتها وانهاقر بة تنجيهم بزعمهم من المهالك وتقربهم المياللة زاني في المسالك فرمحوا في غند الاتهم مع ماهم فيه من الاسر وكساد غالب البضائع وغلوه او نقطاع الاخبار ومنع الجالب وونوف الانكليز في البحر وشدة حجزهم على الصادر والواردحتى غات أسعارهم يمع الاصناني المجلوبة من البحر الرومي وانقطع أثركثير من أرباب الصنائع التي كســـدت لعدم طلابها واحتاجوا الي التكسب بالحرف الدنيئة كبيع الفطيرو فلي السمك وطبخ الاطعمة والأكولات والاكل في الدكاكين واحداث عدة قهاوي. وأماأرباب الحرف الدنيئة الكاسدة فاكثرهم عمل حمارا مكاريا حتى صارت الازنة خصوصاجهات العسكر من دحم قبالحمير التي أحكري للتردد في شوارع مصرفان للفرنسيس بذلك عذاية عظيمة ومغالاة في الاجرة بحيث أن الكثير، نهم يظل طول النه ارفوق ظهر الحمار بدون حاجة سوي ان يجري به مسرعا في الشارع وكذاك تجتمع الجماعة منهم و يركبون الحمير و يجهدونها في المشي و الاسراع وهم يغنون ويفحكون ويصيحون ويتمسخرون ويشاركهما المكارية فىذلك كأان لهرم العناية وبذل الاموال والترد دالى حانات الراح والتغالي في شهر اء الهواكه رالبواطي والاقداح كماقال في ذلك صاحبنا الشبيخ حسن العطار أن الفرنسيس قـ ضاعت دراهمهم \* في مصر نابين حمار وخمار وعن قريب لهـم في الشام مهاكة \* يضيع لهم فيها آجال اعمار

هغي بحر النيل ونيه نادوا بانكل من اشترى شيأ من منهو باث العرب التي نهبتها لمسكر يحضره لبيت صارى عسكر (وفيه) كثرالاهتمام والحركة بسفر الفرنسيس اليجمة لشام وطلبواوهيؤاج لهمن الهجن وأحضر واحمال عرب الترابين ليحملوا عليها الذخسيرة والدقيق والمليق والبقم ماط ثمرسمواعلي الاهالي عدة كبيرة من الحمير وكذلك عدة من البغال فطلب شيخ الحمارة وأمر بجمع ذلك وكذلك الركبدار بةأمره بجمع البغال فاختفى غالب أصحاب الحمير وخاف لناس على حمـ برهم فامننع خروج السقائين الذين ينقلون الماء بالقرب على الحمير وسقائين الجمال والبراسمية فحصل للناس ضيق بسبب ذلك (وفي يوم الانتين حادى عشر بنه) كتبو اأور اقاو ألصقوه ابالاسواق على العادة و نصها المحدلة وحده هذاخطاب الىجيع أهل مصرمن خاص وعام مزمحفل الديوان الخصوصي من عقلاء الآام علماء الاسلام والوجاقاة والنجارا لفخام نملمكم معاشرا هل مصر أن حضرة ساريء كرالكبير بونابرته أمير الحبوش الفرنداوية صفح الصنح الكلي عن كامل الناس والرعية بسبب ماحصل من أراذل أهل البلد والجميدية من المتنة والشرمع المساكرالنر نساوية وعفاعفو اشاه لا وأعاد الديوان الخصوص في بيت قائدأغا الازبكيةورتبه من أربمة عشر شخص أصحاب معرفة وانقان خرجوا بالقرعة من-تين رجلاكان انتخبهم بموجب فرمان وذلك لاجل قضايا حوائج الرعايا وحصول الراحة لاهل مصر من خاص وعام وتنظيمهاعلىأ كمل نظام وأحكام كلذلك من كالءقله وحسن ثدبير مومز يدحبه بصر وشفقله على سكانها منصغيرالقومةبل كبيره وتبهم بالمنزل الذكور كل بوملاجل خلاص الظلوم من الظالم وقد اقنص منءسكره الذين أباؤا بمنزل الشيخ محمد الجوهري وقتل منهما ثنين بقراميدان وأنزل طائنة منهم عن قامهم المالى اتي أد في مقام لان الخيانة ايست من عادة النر نسيس خصوصا مع انساء الارامل فانذلك قبيح عندهم لايفعله الاكل خسيس و وضع لقبض بالقلعة على رجل نصراني مكاس لأنه بلغه انهزادالمظالم في الجمرك بمصر القدية على اناس ففعل ذلك بحسن تدبير وليمتنع غريره من الظلم ومراده رفع الظلم عن كامل الخلق وينتج الخليج الموصل مزبحر النيل الح بحر السويس لتخف أجرة الحمـــل من مصر الى قطر الحجاز الافخم وتحنظ البضــائع من اللصوص وقطاع العاريق ونكترعليهم أسباب التجارة من اله بدواايمن وكل فج عميق فاشتعلوا بأمردينكم وأسباب دنياكم واتركواالنتنة والشرور ولا تطيموا شيطانكم وهواكم وعليكم بالرضا بقضاءالله وحسن الاستقامة لاجلخلاصكم منأسباب العطب والوقوع فى الندامة رزة. الله واياكم انتوفيق والتسليم ومنكانت لهحاجة فليأت الي الديوان بقلب ليم الامن كان له دعوى شرعية فليتوجه الي قاضي المسكر المنولي بمصر المحمية بخط السكرية والسلام علي أفضل الرسل على الدوام ( وفيه ) أرسلو الماوالي لينبه على السة . ثين بنقل الماءوعدمالتمرض لهم ولحميرهم ( وفي ايلة الاربهاء ثالث عشرينه ) خرج عدة كبيرة من المسكر وطاب كبيرالفر الساوية يونايار تهأن يأخذمه مصطني بيك كتبخدا الباشاالمتوليأ ميرا لحاجو يأخدأ يضاقاضي

الخان و بالوكالة الجديدة وغيرهاللـ سافرين والهار بين والقليرنجية وضبطوامابها وقبضواعلي جماعة من الاتراك والفا يونجية التجار وسجنوهم بالقلمة وصار واينتشون علي من بقي منهم بالقاهرة و بولاق خصوصاالكرالمية الذبن كانواعسكرالمرادبيك وأخذوا الكثارمن نصارى الاروام والقلونجية الذين كانوامع مرادبيك و بعضهم كان بمصر فادخلوهم فيءسكرهموز يوهم بزيهم وأعطوهم أسلحة وانتظموا فىساكمهم (ونيه)تواترتالاخبار بانعلى باشاو نصوح باشافارة امرادبيك وذهباءن خلف الجبل على الهجن اليجية الشام وصحبتهم جماعة ابراهم بيك وكان ذهابهم في أواخررجب (وفيه) نادوا بابطال القناديل الني توقد في الليل علي البيوت والدكاكين وان يوندوا عوضها في وسط السوق مجامع في كل مجمع أربع قناد بل بين كل مجمع ثلاثون ذراءاو يقوم بذلك الاغنياء دون الفقراء ولاعلاقة للقلقات في ذلك نفرح بذلك فقراءالناس وانفرجت عنهم هذه الكربة (وفيه) نادواأ يضاأن كل من كان له دعوى شرعيـة أوظلامة فليذهب الى الملماء والقاضي (وفيه) ذهب ط أنـة من الهسكر وضر بواعرب الكوامل ورجعوا بمنهو باتهم من الغنم والممز والدجاج والاوز والحمير وغيرذيك (وفيه) حضر رجل من ناحية غزة يطلب أماناللست فاطمةز وجة مرادبيك ولابنة المرحوم محمداً فندي البكرى وز وجها الامبرذى الفقار وخشداشينه والخطاب للشيه خخليل البكري فعرض ذلك على سارى عسكر وترجى عنده فكتب له أمانا بحضورهم وأرسل لهم نفقة وكان ذلك حيلة منهم لتأتيهم النفقة ويعض الاحتياجات وأخبر ذلك الرسول ان عبدالله باشا ابن الهظم بغزة وابراهم ببك ومن معه خارج البلد وهم في ضيق وحصر و-بزعنهم داخل البلد (وفيه) ذهب عدة من العسكر الفر نساو ية الى قطبا وشرعوا فى بناءاً بنية هناك وأشيع سفرسارىءسكر الىجهةالشاموالاغارةعليها (وفي ليلة الاحدثالث عشره) كان النقال. الشمس لبرج الدلو وهوأول شهر من شهورهم وعملو اتلك الليسلة حراقه بارود وسواريخ كماهىءادتهم عندكل تقال الشمس مزبر جاليبر جاوفي بوم الاثنين رابع عشره) نادي المحتسب علي اللحم الضاني بسبعةًا نصاف الرطل وكان بثمانية واللحم الجاموسي بخمـة وكان بستة (وفيه) ذهبطاء تمن العسكر وضر بواعرب العبابدة نواحي الخانكة وقتلوامهم طائنة ونهبوهم ووجدوامن منهوبات الناس وأمتمة عكرالفرنساوية وأساحتهم جملة فاخذواذلك معماأ خذوه وأحضر وامعهم بمضرجال ونساء حِبسوهـ بالقلعة وفيه ذهبعدة من العسكرالي صـ نافير واجهو رالو ردوقرنفيل وكفره نصور و بلاد إخري للتفتيش على العرب فاخذو اماوجدو دلاءرب من بهائم وغيرها والذى عصى عليهم ضربو مونه يوه ايضاونه واجمالاو بهائم ممن لم يعص أيضا ودخلوا بذلك المدينة فصار والبييعون لبترة بريالين وثلاثة والنمحة وابنهابر يال فاشترى غالب ذلك نصارى القبط( وفي يوم السبت) قنلوا بالقلمة بحو التسعين نفرا وغالبهممن المماليك الذين وجدوهم هار بين في البـــلاد والذين عس الميهم الخبيك الاغا وبرطلمين والنلقات و وجدوهم مخنفين في البيوت (وفيه) قبط واعلى خسة أنفار من اليهو دوا مرأتين فالقوا الجميع والخروج والزندقة وغالبهم الموقة وأهل الحرف السافلة ومن لاذلك قوت اياته فتجدأ حدهم بجتهد بقوة سعيهو يبيع متاعه أو يستدين الجملة من الدراهم و يصرفها في وقو دالقناديل وأجر ةالط الة والزمارة وكل يجتمع عليه مادومن أمثاله من الحرافيش ثم بقطع ليلته تلك سهراناو يصبح دائخا كسلاناو يظن انه بات بتعبد و يذكر و يتهجد واستمره ذا المولدأكثر من عشرساين ولميز دد الناذر لذلك الامرضا ومفتا واستجلب خدمةااضر يحمالا حلممن خساف العقول مثل الشدم والدراهم واتخذوا ذلك حبالة لاكل أموال الناس بالباطل فلماحصلت هذه الحادثة بصرترك هذا المولد في جملة المتروكات محصلت الفتنة التي حصلت وسكن هذاالفر نساوي فيخط المشهدالحسيتي لضبط تلك الجهة ونيه مسايرة ومداهنة نصار يظهرالمحبة للمسلمين و يلاطفهم و يدخل بيوت الحيران و بقبل شفاعة المشفعين و يجل الفقهاء ويمظمهم ويكرمهم وأبطل وقرفءسكره بالسلاح كمادتهم فيغسير هذه الجهة وكذلك منع مايف مله القلقات من أنواع التشديد على الناس في مثل القناديل فاطمأن به أهل الخطة وتر اجموا للبكور الى الصلاة فيالمساجد بدتخو فهممن العسكر الذي رتب معهم وتركهم التبكير فلماأ نسوابه وعرفو اأخلاقه رجموا لهاديم ومشوابا اليل أيضا بدون فزع وخرف وترجمانه على مثل طريقته وهو رجل شريف من أهل حلب كانأسيرا بمالظة فاستخلصه الفرنسيس في جملة من استخلصوه من أسرى مالطة وقدم معهم عصر فلما أجلس هذا لضبط الخط كان ترجمانه يهوديا فاحتال بعض أعيان الجهةور تبهذا الشريف المذكور ليكون فيهراحة للناس فنتجله قهوة بالخط بالقرب من دار مخدومه وجمع الناس للجلوس فيها والسهر حصة من الليل وأمر مم بعدم غلق الحوانيت مقدارا من الليل كعادتهم القديمة فاستأنسوا بالاجتماعات والنسلي والخلاعات وعمذلك جهات تلك الخطـةو وافتىذلك هوى العامة لازأ كأرهـم مطبرع على المجون والخلاعة وتلك مي طبيعة الفرنساوية فصار وايجتمعون عنسده للسمر والحديث واللعب والممازحة وبحضرمعهم ذلك الضابط ومعهز وجته وهىمن أولادالبلدالمخلوعين أيضافا نساق الحديث لذكرهذا المولدالشهرى ومايقع في لياليه من الجمعيات والمهرجان وحسنواله اعادته فو افقهم على ذلك وأصربا ناداة وفتح الحوانيت و وقو دالقناديل وشـــد في ذلك (وفى يوم الاربعاء) كـتبوا أوراقا بتطبير طيارة ببركة الاز بكية مثل التي سبق ذكرها وفسسدت فاجتمعت الناس لذلك وقت الظهر وطبر وهاوصعدت الى الاعلى ومرت الى ان وصات الال البرقية وسقطت ولوساعده االريح وغايت عن الاعين اتمت الحيلة وقالوا انها سافرت الى البلاد البعيدة بزعمهم (وفيه) سافرالخواجه مجلون الى الصعيدواليا على جرجا لتحر يرالبلاد وقبض الا.وال والغلال المتأخرة بالنواحي للغز (وفيه) سافرت قانلة بهاأ حمال كمثيرة الخيسعاشره) حضرطائلة من العسكر الفرنساو بة الي وكالة ذي الفقار بالجم لية فنتحو اطبقة كانت رُكَمْتَخْدَاعَلَى بَاشَا الطراباسي وأخدوا اوجِدو مِهَا من الاهتمة وحتَّه واعدة حواصل وطباق بذلك استهل بيومالئلاثاءفيه قتلوا ثلاثة أنفارمن الفر نسيس و بندقوا عليهم بالرصاص بالميدان نحت القلعة قيل انهم من المنسلقين على الدور (وفيه) أخبرالسفار بان مرادبيك ومن، مه ترفعوا الى قبلي و وصلوا الى عقبة الهواء وكلاقرب منهم عسكر الفر نساوية انتقادا وقبلو اولقدد اخلهم من الفرنساوية خوف شديد وغميقع بينهم ملاقاة ولاقتال (وفيه) قدمت رباعة تحمل البن الذي حضرمن السويس بالمركب الداو بصحبة حماعة من الفرنساو بة لخفارتها من قطاع الطريق (وفي يوم الاحدسادسه) نادى القبطان الفرنساوي الساكن بالمشهدالحسيني علىأهل تلك الخطة وماجاورها بنتح الخوانيت والاسواق لاجل مولدالحسين وشددفيذلك وأوعدمن أغلق حانوته بتسميره وتغريمه عشرةر يال فرانسه مكافأ فلهعلى ذلك وكان السبب في ذلك والاصل فيه أن مذا المولدا بتدعه السيد بدوى ابن نتيج مياشر وقف الشهد فكان قداعتراهم ض الحب الافرنجي فنذرعلي نفسه هذا للولدان شفاه الله تعالي فحصلت له بهض افافة فابتدأبه وأوقد فيالمــجد والقبة قاديل و بمضشموع ورتب فقها يتمرؤن القرآن بالنهارمدارســة وآخرين بالم مجديقرؤن بالايل دلائل الخيرات للجزولي شمزادا لحال وانضم اليهم كثير من أهل البدع كجماعةالعفمبغي والسمانواامر بي والعيسوية فمنهم ن بتحلق ويذكر الحبلالة ويحرفها وينشـــدله المنشدون القصائدوالموالات ومنهم من بقول أييانا من بردة المديح البوصيري و يجاوبهم آخرون مقابلون لهم بصيغة صلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم وأماالميسوية فهم جماعة من الغاربة ومادخل فيهم من أهل الاهواءينسبون الىشيخ نأهل المغرب يقال لهسميدى محمد بن عيسي وطر بقتهم انهم يجلسون قبالة ومضهم مفين و يقولون كلامامه وجا بلغتهم بنغ وطريقة . شو اعليها و بين أيديهم طبول ودفوف يضربون عليهاعلي قدراالغ ضر باشديدامع ارتفاع أصواتهم وتتف جماعة أخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف فيصعون أكنافهم فياكتاف بعض لايخرج واحدد عن الآخر ويلتو ون وينتصبون ويرانهمون المقامالا كلمن عرف بالقوة وهذه الحركات والايقاعات على غط الضرب بالدفوف فيقع بالمسجددوي عظيم وضجات من هؤلاء ومن غسيرهم من جماعة الفقراء كل أحدله طربة وكيفية لباين الاخري هذا معماينهم الىذلك مزحم العوام وتحلقهم بالمسجدالحدرث والهــذيان وكثرةاللغط والحبكايات والاضاخيك والتلفت الىحسان الفلمان الذين يحضر ون للتفرج والسعى خلفهم والافتتان بهم ورمي قشورالابوا اكسران وأ أكولات في المسجد وطواف الباعة بالمأكو لات على الناس فيـــ وسقاة الماء فيصيرالمسجدبمااجتمع نيءمن هملذه القاذورات والعفوش التحقابالاسواق الممتهنة ولاحول ولاقوة أيديهم مناورالقناديل والجوامع العظيمة التي تحملها الرجال والشموع والطبول والزمور ويتكلمون يكلام محرف يظ ون انهذ كر وتو - لات يثابون عليهاو بنسبون ، ن يلومهم أو يعترضهم الى الاعترال

النواحي وجهات ساحل البحر والبرليلاونها راوكان معهمن الادم في هذه السنرة ثلاثة طيورد جاج مجمرة ملفوفة فىورق وليسمعه طباخ ولافراش ولافرش ولاخيمة وكلشخص منءسكردمه رغيف كبير مرشوق في طرف حربته ينزودمنه ويشرب من - قاء لطيف من صفيح معلق في عنقه (وفي يوم السبت) حضر عدة من العسكر الفرنساو بة من ناحية بلبيس ومعهم عدة من العر بان محوا لثلاثين نفرا مو ثقون يالحبال واسروا ايضاعدة من اولادهم ذكورا واناه ودخلوابهم الىمصر بز فونهم بالطبول امامهم ومعهم ايضائلا تة حمول من حمول النجارو بمض جمال بما كان نهب منهم عندرجوعهم من الحج ( وفي ليلة الاثنين غابته) حضر سارى عسكري من ناحية بلبيس الي مصرليلاواحضر معه عدة عربان وعبد الرحمن اباظه اخوسليمان اباظه شيخ العيايدة وخلافه رهائن وضربوا ابو زعبل والمنير واخذوا مواشبهم وحضر وا بهم الى القاهرةوخلفهم اصحابهم رجالا و نساءو صفارا وفي ذلك اليوم نشلوا شيخ العرب سليمان الشواربى شيخ قليوب ومدمه ايضا ثلاثة رجال يقال لهم عرب الشرقية فانزلوهم من القلمة الى الرميلة علي يد الاغا وقطموا رؤسهم وحملوا جثة الشواربى مع راسه فى الجزئية والكاية (منها) ان في ليلةالسابع والعشر بن منه اتت جماعة الى دار الشيخ محمد بن الحبوهرى الكائن بالازبكية بالقرب من باب الهواء فيخاموا الشباك المطل علي البركة ودخلوا منه وصمدوا الى اعلى الدار وكان بها ثلائة من النساء الحدامات وابنه خدامة ايضاوبو اب الدار ولم بكن رب الدار بها ولاالحريم بل كانوا قدا نتقلوا الى داراً خري لما سكن معظم المسكر مالاز بكية فاستيقظ النساءو صرخن فضر بومن وقتلوامنهن امرأة واختفت البنت فيجهة وعاثو في الدار وأخـــذوامتاعاومصاغا ونزلواواستيقظ البوابفاختنيخوفامنهم فلماطلعالنهار وشاع الخــبر وكان سارىء عسكر غائبا نلم يقم كلام في شأن ذلك فلم اقدم من سفوه ركب مشايخ الديو ان و أخبر و و فاغتم لذلك وأظهر الغيظ وذمفًا على ذلك لما فيه من المار الذي يلحقه واهتم في الفحص عمن فعل ذلك وقتله (ومنها) كثرة تعدي القلقات وتشديدهم على وقو دالقناد بل بالازقة وهم من أهل البلدواذا مرو ابالليل و وجدوا قنديلاأ طفأه الهواءأو فرغز بمسمروا الحانوتأو الداراتي هوعايهاولا بقلمون المسمارحتي يصالحهم صاحبهاعلىماأحبوه من الدراهم و ر بما تممدوا كسرالقناديل لاجـــل ذلك واتنق ان المطر أطفأ عدة قناديل بسوقاً مير الجبوش بسبب كونها في ظروف من الورق والجريدفابتل الورق وسال الـاءفاطفاً القناديل نسمر واحوانيتالسوق واصبح أهلهاصالحواءايها ووقع مثل ذلك فىطرقءديدة فجمعوا في ذلك اليوم جملة من الدراهم وأمثال ذاك حتى في الازقة والعطف الغير النافذة حتى كان الناس ايس لهم شغل الاالقناد بلوتفقد حالها وخصوصافي ليل الشتاء الطو بل

<sup>﴿</sup> شهر شعبان المعظم سنة ١٢١٣ ﴾

البلدو صلاح أموالكم من مدة شهر بن والآن توجه خاطرنا الى لرتيب الديوان كما كان لان حسن أحوالكمومعاملتكم فيالمدةالمذكورةأ نساناذنوبالاشرار وأهلاالفتنةالتي وقعتسابقا أبهاالعلماء والاثبرافأعاموا أمتكمومعاثمررعيتكم بأنالذي يعاديني ونخاصمني انماخصامهمن ضلاز عقله وفساد فكره فلانجد ملجأ ولامخلصا بنجيه منى في هذا العالم ولابنجو من بين بدى الله لمعارضته لمقادير الله سبحانه و عمالي والعاقل يعرف ان مافعاناه بتقد برالله تعالى وارادته وقضائه و من يشك في ذلك فهو احمق وأعمى البصيرة وأعاموا أيضااه تكمان اللة قدرفي الازل هلاك اعداء الاسلام وتكسير الصلبان علي بدي وقدر في الازل أني اجيء من الغرب الى ارض و عبر الملاك الذين ظلم و افيها واجراء الامر الذي امرت بهولا يشك العاقل أن هذا كله بتقدير الله وارادنه وقضائه واعلموا أيضاا متكم ن القرآن العظيم صرح في آيات كـــثبرة بوقوعالذي حصل واشار في آيات اخرى الى ا.و رتقع فى المستقبل وكلام لله في كتابه صدق و-ق لابتخلف اذا تقو رهذاو ثبتت دفره المقالات في آذا نكم فاترجه م امتكم جهما الى صفاءالنبة واخلاص الطو بة فان منهم من يمننع عن الغي واظهار عدا وى خوفا من سلاحي وشدة سطوتى ولم يعلموا ان الله مطلع على السرائر يعلم خائه ةالاعين وماتخفي الصدور والذي بفعل ذلك يكون معارضا لاحكامالله ومنافق وعليه اللعنة والنقمة من الله علامالغيوب واعلموا ايضاانى أقدر على اظهار مافي نفس كل احدمنكم لانني اعرف احوال الشخص وما انطوى عايمه بجردما اراه وان كنت لا تكلم ولاأ نطق بالذي عنده ولكن يأتى وقت و يوم يظهر لكم بالمعا بنة ان كل مافعاته وحكمت به فهو حكم الهي لايرد واناجُّهاداً لا اسان غاية جيده مايمنعه عن قضاه الله الذي قدر . واجرا ، علي بدي فطو بي للذين بسارعون في امحادهم وهمة بهم مع صفاء النية واخلاص السهر برة والسلام ( ورتبوا ) لار باب الديوان الديمومي شهر بةندنعاايهم نظيرتةيدهم بمصالحالعامة والدعاوي ومايترتب عايه النظام بينبهم هيبين المُـلمين( وفي نامن عشره ) طافواعلي الطواحين واخناروا من كل طاحون فرسااخذوها (وفي را بع عشرينه ) حضرالسيدالمحروقي وكاتب البهار من السويس وكان سارى عسكر ذهب الي ناحية بلبيس فاستأذنوه فيذهابهم الى مصر فاذن لهم وارسل مهم خمسين عسكو باليوصلوهم الي مصر فالما حضروا حكوا أناهلااسويس لمابلغهم مجيءالفرنساوية هربواواخلواالبلدة فذهبوا الحالطور وذهب البعض الىالعرب بالبادبة فنهب الفرنسيس ماوجدوه بالبندرهن الين والمتاحر والامتعة وغير ذلك وهدمواالدور وكسروا الاخشاب وخوابي المساء للما-ضركبيرهم وكان مثأخراعنهم كله النجار الذاهبون ممه واعاموه أن هذا النمل غيرصالح فاستردن العسكر بمضالذي اخذوه و وعدهم باسترجاع الباقي اودفع تمنه بمصروان يكتبواقاتمة بالمنهوبات ثممانه وجدم كبين حضرا الحقر يبمن السويس بهما بنومتاجر نغرفت احداهم فنزلت طائفة من الفرزييس في مراكب صفار وذهبوا البهافي الغاطس واخر جوها بآلات ركبوها واصطنعوها من علم جرالانة ل\* وفي مدة اقاءته بالسويس صار بركب و بتأ. ل في

حضر حبسو وبالفلمة قير للانهم عثر والهعلى مكتوب أرسله وقت النتنة السابقة اليسر باقوس لينهض أهل تلك النواحي فى القيام ويأمرهم بالحضور وقت أن يري الغلبة على الفرنسيس ولمساحبسوه حبسوا معه اربعة من الاجناداً يضا (وفيه) أحدثوا مزمارا يضربونه في كلوقت وقت الزوال لان ذلك الوقت عندهم ابتداء اليوم ( وفي يوم لاربعاء عاشره ) نادوا في الاسواق بإن من أرادان يشترى فرسااو حيارا فليحضر يومالجمعة الثعشره ببولاق ويشتري من الفرناو يقماأحب من ذاك وكتبو ابذلك أوراقا وألصقوها بالاسواق والازقة وهي مطبوعة وعليها الصورة ونصها فلبكن معلوما عند كافة الرعابِاالمصر بَهُ ان في يوم الجمعة ثلاثة بشرمن شهر رجب الساعه اثنين يباع في بولاق جملة خيال أُمَّنَ الشيخةالفر نساو بة فلاجل دلما المشتريكل من أراد أن يقنني خيلا فمنجناله الاجازة أنه ية:ني كما بر بدو يشاء انتهـي ( وفي يومالاثنين سادس عشره ) سافر ساري عسكر بو نا بارته الۍ السويس وأخذ صحبته السيداحمدالمحروفي وابراهيم افندى كاتب البهار وأخذ ممه أيضا بعض المدبربن والمهندسين والمصوربن وجرجس الجوهرى وألطون أبوطاقية وغدهم وعدة كثيرة من عساكرالخيالة والمشاة وبمضمدانع وعربات وتختروان وعدة جمال لحمل الذخيرة والمساء والقومانيه (وفيه) شرعوافي ترتيب الديوان على تنظيم آخر وعينواله سئين نفر امنهم أربعة عشريقال لهم خصوص وهمالذين يحضرون دائماو يقال لهمالديوان الخصوصى والديوان الديمومي والباقي بحسب الاقتضاء وإلار بعة عشرهم من المشايخ الشرقاوى والمهدى والصاوي والبكرى والفيومي ومن التجار لتج المحروقي واحمد محرم ومن النصارى القبطة لطف الله المصرى ومن الشوام يوسف فرحات ومخاييل ، كحيل ورواحة الإنكليزى وبودنى و .وسيكافر الفرنساوي ومعهم وكلا ومباشر ون من النرنسيس رثج ومترجمون وأماالعمومي فأكثاره مشايخ حرف وكتبوا بذلك طومارا كبيرا بصموامنه نسخاكشرة وارسلوا منها نسخا كثيرة للاعيان وألصقوامنها بالاسواق على المادة وأرسلو اللذين عينوا بالديوان أوراقاباسمائهم شبه التقار بروصورة صدر ذلك العنومار المكستتب في شأن ذلك وقد أوردت ذلك وان كان فيه بعض طول الاطلاع علي مانيه من التمويهات على العةول والتسلق علي دعوى الخواص من البشر بفاسدالتخيلات التي تنادىء لي بطلانها بديهة المقل فضلاعن النظروهي مقولة على اسان بوفا بارته كبير الفراسيس ونصه

و المرابة المرحمن الرحم في من أمير الجيوش الفرنساو بة خطابا الى كافة أهالى مصرالخاص والعام والعام والعام والعام والمدكم ان بعض الناس الضائين المقول الخاليين من المعرفة وادراك العواقب سابقا أوقعوا الفتنة و الشهرور بين القاطنين : صرفاه لكم ما الله بسبب فعلهم ونيم مالقبيحة والباري سبحانه وتعمل أمرني منهم الشفقة والرحمة على العياد فامتثلت أمره وصرت رحما بكم شنو قاعليكم ولكن كان حصل عندي في غيظ وغم شديد بحسب يحريك هذه الفتنة بينكم ولاجل ذلك أبطلت الديوان الذي كنتر نبته لنظام في غيظ وغم شديد بحسب يحريك هذه الفتنة بينكم ولاجل ذلك أبطلت الديوان الذي كنتر نبته لنظام

المستخرحات ومن أغرب مارأيه في ذلك المكان)أن بعض المتقيدين لذلك أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فهابعض المياه المستخرجة فصب منهاشيأ في كاس غصب علم اشيأ من زجاجة اخري فعلاالما آن وصعدمنه دخان ملون حتى انقطع وجفمافي المكاس وصارحجرا أصفرفقابه على البرجات حجرا يابساأخذناه بايدينا ونظرناهثم فعل كذلك بمياه آخري فجمدحجرا آزرق وبأخرى فجمد حجرا أحمر ياقوتيا وأخذمرة شيأ قايلاجدا منغبارا ببضووضع على السندال وضربه بالمطرقة بالطف فخرج لهصوت وائل كصوتالقرابانها نزعجنامنه فضحكوا منا وأخذم رةزجاجة فارغة مستطيلة في مقدار الشبرضيةة الفم نغمسها في ما قراح وضوع في صندوق من الخشب مضفح الداخل بالرصاص وأدخل معهاأ خرى على غير هينتها وأنز لهماني الماء وأصعدهم ابحركة أنحبس بها الهواء في أحدها وأتى آخر بفتيلة مشتملة وأبرزذلك فمالزحاجة منالماءوقربالآخر الشملةالها فيالحال فخرجمانها مزالهواء المحبوس وفرقع بصوت هائل ايضا وغيرذلكأموركثيرة وبراهين حكمية تنولد مناجتماع العناصر وملاقاة الطبائع ومثمل الفلكة الممتديزة التي يدبرون بهاالزجاجة فيتولدمن حركتها شرريطير بملاقاة أدنىشيء كشيف ويظهرله صوت وطقطقة واذامسك علاقتها شخص ولوخيط الطيفا متصلا بهاولس آخر الزجاحة الدائرةأوماقرب منهابيده الاخري ارتجبدنه وارتمدجسمه وطقطقت عظامأ كتافه وسواعده فيالحال برجةسريعة ومناس هذا اللامسأ وشيأمن ثيابه أوشيأ متصلابه حصل لهذلك ولو كانوا ألفا أوأ كثر ولهم نيهأ وروأحوال وتراكيب غريبة ينج منهانتائج لايسمها عقول أمثالنا \* وأنردوا أيضامكانالا:جارينوصناع الآلات والاخشاب وطواحين الهواءوالمربات واللوازم لهم في أشفالهم وهندساتهم وأرباب صنائعهم \* ومكانا آخرالحدادين و بنوافيه كو انين عظاما وعليم امنافيخ كباريخرج منهاالهواءمتصلا كذيرا بحيث يجذبهالنافخ منأعلى بحركةلطينة وصنعوا السندانات والمطارق العظام لصناعات الآلات من الحديدو المخارط وركبوانخارط عظيمة لخرط القلوزات الحديد العظيمةولهم فلكات مثقلة يديرها الرجال للمعلم الخراط للحديد بالاقلام المتينة الجانة وعلمهاحتي صغير مملق مثقوب وفيه ماءيقطر على محل الخرط اتبريدالناربة الحادثة من الاصطكاك وبأعلى هذه الامكنةصناع الامور الدقيقة مثل البركارات وآلات الساعات والآلات الهندسية المتقنة وغيرذلك ﴿ شهررجب سنة ١٢١٣ ﴾

استهل بيوم الاحد في ثالثه قتلو استخصام والاجناد بقال له مصطفى كاشف من جماعة حسين بيك المعروف بشفت وكان قد فره عالفارين شمر جمع من غير استئذان وأقاماً يامامستترا ببيت الشيخ سلمان النيومي فسامه لمصطني أغامست فظان ليأ خذله أمانا فاخبر الفرنديس بشأنه وأغر اهم عايمه فامروه بقتله فقطع رأسه وطافو ابها ينادون عليم ابقو لهم هذا جزاء من يدخل الي مصر بغير اذن الفرنسيس ( وفي يوم الخنيس) حضر كبير الفرنسيس الذي بناحية قايوب وصحبته سلمان الشوار بي شيخ الناحية وكبيرها فالما

صلاة الجمعةنيه وأبيأيوبالانصسارى وهيئة صلاة الجنازة فيه وصورالبلدان والسواخل والبحار والاهرام وبرابي الصعيدوالصور والاشكال والاقلام المرسومة بها ومايختص كل لمدمن أجاس الحيوان والطيور والنبات والاعشاب وعاومالطب والتشريح والهندسيات وجر الاتقال وكثيرهن الكتب الاسلامية مترجم بلغتهم ورأيت عندهم كناب الشفاء للقاضيءياض ويعبرون عنه بمولهم شــفاءشريف والبردة للبوصــيرى و يحفظون جملة منأ بياتها وترجوها بلغتهم و رأيت بعضهم يحفظ سورامن القرآن ولهم تطلع زائد للعلوم وأكثر هاالرياضة ومعرفة اللغات واجتهاد كبير في معرفة اللغة والمنطق ويدأ بون في ذلك الليل والنهار وعندهم كتب منر دة لانواع اللغات و تصاريفها وانتقاقاتها بحيث يسهل عليهم نقل ماير يدون ونأى لغة كانت الى لغتهم فيأقرب وقت وعند توت الفلكي وتلامذته فيمكانهم المختص برحم الآلات الفاكمية الغريبة المتقنة الصنعة وآلات الارتفاعات البـــديمة المعجيبة التركيب الغالية الثمن المصنوعة من الصفر الموه وهي تركب ببراريم مصنوعة محكمة كلآلة منها عدة قطع تركب مع بعض البعض برياطات ويرار يملطينة بجيث اذاركت صارت آلة كبيرة أخذت قدرا من الفراغ وبهانظارات وثقوب ينفذ النظرمنهاالى المرثى واذا أنحل تركيبها وضعت في ظرف صفير وكذلك نظارات للنظر فىالكواكب وارصادهاومعرفةمقاديرهاواجرامها وارتناعاتها واتصالاتها ويناظراتها وأنواع المنكابات والساعات التي تسير بثواني لدقائق الغريبة الشكل الغالية لثمن وغيرذلك وأفردو الجماعة منهم بيت أبراهيم كنخدا السناري وهما لمصورون لكلشيء ومنهم أريجو المصوروهويصور صورالآده بين تصويرا يظن من يراهانه بارزفي الفراغ مجسم يكاد بنطق حتى أنه صورصورة المشابخ كل واحدعلى حدته فى دائرة وكذلك غيرهم من الاعيان وعلقواذاك في بعض مجالس ساري عسكر و آخر في مكان آخر يصو رالحيوانات والحشرات وآخر يصورالاسماك والحيتان بانواعها وأسمائها وبأخلفون الحيوان أوالحوت الغريب الذي لايوجد ببلادهم فيضعون جسمه بذاته فيما مصنوع حافظ الجسم فيبقى على حالنه وهيئته لايتغير ولابلي ولوبقي زمنا طويلا \* وكذلك أفردوا أماكن للمهندسين وصناع الدقائق وسكن الحكيم رويا بيت ذي أأفقار كتخدا بجوارذاك و وضعآ لاتهومساحةهوأهوانه في احيةوركب له ننانير وكوانين لتقطير المياه والادهان واستخراج الاملاح وقدورا عظيمةو براماتوجمل لهمكاناأسنل وأعلى وبهمار فوف علماالقدور المملوءة بالتراكيب والمماجين والزجاجات المنزوعة وبهاكذلك عدة من الاطباء والجرايحية \* وأفردوا مكانافي بيت حسن كاشف چركس لصناعة الحكمة والطب الكيماوي وبنوانيه لنانير مهند مةوآ لات تقاطير عجيبة الوضعوآ لان تصاعيد الارواح وتقاطيرالمياه وخلاصات المفردات وأملاح لارمدة المستخرجة من الاعشاب والنباتات واستخراج المياه الجلاءة والحلالة وحول الحكان الداخل قوارير وأوان مزالزجاج البلوري المختلف الاشكال والهيئات على الرفوف والسدلات وبداخلها أنواع

على خشبنيم االمذ كورثين ويدفعها امامه فتجري على عجلتم البادني مساعدة الي محل العمل فيميام الباحدى يديه و فمرغ مانيهامن غير تمب ولامشةة وكذلك لهم فؤس وقزم محكمةالصنعة متة:ةا لوضع وغالب الصناع من جنسم ولا يقطمون الاحجار والاخشاب الابالطرق الهندسية على الزو المالقائمة والخطوط المستقيمة وجملواجامع الظاهر بيبرس خارج الحسينية قلعة ومنارته برجا ووضءواعلي أسوار ومسدانع وأسكنوابه حماعة من المسكر وبنوافى داخله عدة مساكن تسكنها العسكر المقيمة به أحدثواعلىانتل الممروف بتل العقارب بالناصرية أبنية وكرانك وأبراجا ووضعوافيهاعدةمن آلات الحرب والعسا كرالمرابطين فيهوهدمواعدة دورمن دورالامراء وأخذواأ نقاضهاور خامها لابنيتهم وأفردواللمدبرين والفلكيين وأهل المعرفة والعلومالرياضية كالهندسة والهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة والحساب والمنشئين حارةالناصرية حبث الذرب الجديدومايه من البيوت مثل بيتقاميم بيك وأميرالحاج الممروف بابى يوسف وبيتحسسن كاشف جركس القديم والجديدالذي أنشآه وشيده وزخرفه وصرف عليه أمو الاعظيمة من مظالم العباد وعندتمام بياضه وفرشه حدثت هذه الحادثة فهرمع الفارين وتركه نيسه حملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان ومباشرون يحفظونها وبحضرونها للطلبةومن يريدالمراجمة فيراجعون نيهامرا دهم نتجتمع الطلبة منهرم كل يوم قبدل الظهر بساعنين ويجلسون في نسحة المكان المفابلة لمخاز ن الكتب على كراسي منصوبة موازية انتختاة عربضية مستطيلة فيطلبمن يريدالمراجعة مايشاءمتهآ فيحضر هاله الخازن فيتصفحون ويراجعون ويكتبون حتى اسافلهم من العساكر واذاحضر اليهم بمض المسامين بمن ير بدالفرجة لايمنعونه الدخول الى أعز أمأكنهم وبنلقونه بالبشاشة والضحك واظهارااسرور بمجيئه اليهم وخصوصاا ذارأوافيه قابلية أومعرفة او تطلما لانظر في المعارف بذلواله مودتهـم ومحبتهـم ويحضرون له أنواع الكتب المطبوعبها أنواع التصاوير وكرات البلادوالاقاليم والحيوانات والطيور والنباتات وتواريخ القدما وسير الامم وقصصالانبياء بتصاويرهم وآياتهم ومعجزاتهم وحوادثأ بمهم بمايحتيرالافكارواقد ذهبت البهممرارا وأطلعونى على ذلك فمن جملة مارأيته كتاب كبير يشتمل علي سيرة النبي صلى الله عليهوسلم ومصورون بهصورته الشرينة علي قدرمبلغ علمهم واجتهادهم وهوقائم علي قدميه ناظرالى السماء كالمرهب للخايةة وبيده البمني السيف وفي اليسري الكتاب وحوله الصحابة رضي الله عنهــم بأيديهم السيوف وفى صفحة أخري صورة الخلفاء الراشدين وفي الاخري صورة الممراج واابراق وهوصلي اللةعليه وسلمرا كبعليه من صخرة بيت المقدس وصورة بيت المقدس والحرم المكي والمدني وكمذلك صورالأئمة المجتهدين وبقية الخلفاء والسلاطين ومثال اسلامبول ومابهامن المساجدالعظامكآ ياصوفيه وجامع السلطان محمدوهيئة المولدالنبوى وجمعية أصناف الناس لذلك وكنذلك السلطان سليمان وهيئة

بعطونهم أجرتهم فشحالماءوغلاوبالهت القربة عشرة انصاف فضة (وفيه) ظفروا بعدة ودائع وخبالما باماكن تتعددة بها صناديق وأمتعة وأسلحة وأواني صيني وأواني نحاس قناطير وغسيرذلك وإنقضى هذاالشهر وماحصلبه منالحوادث الكلية والجزئية التيلايكن ضبطها لكترتها \* منهاانهماً حدثوا بغيط النوى المجاورالاز بكيةا بنيةعلي هيئة مخصوصة منتزهة يجتمع يهاالنساء والرجال للهو والخلاعة في اوفات مخصوصة وجملواعلي كل من يدخل اليه قدرا مخصوصا يدفعها و بكون مأذونا وبيدهو رقة \*ومنهاانهم هدموا وبنوابالمقياس والروضة وهدموااما كزبالجيزة ومهدواالتلالمحاور لقنطرة الليمون وجملوا فياعلاه طاحو ناندور في الهواء عجبية وتطحن الارادب من البروهي باربهة احجار وطاحونا أخرى بالروضة تجاه مساطب النشاب وهدمو االجامع المجاورافه طرة الدكة وشرعوا في ردم جهات حوالى بركة الازبكية وهدموا الاماكن المفابلة لبيت ساري عسكر حتى جعلوهار حبة متسعة وهدمو االدور المقابلة لهامن الجبهة لاخري والجنائن التي خلف ذلك وقطعو أشجارها وردموا مكانها بالآترية الممهدة على خط مهتدل من الجهتين مبتدا من حديث سارى عسكر الى قنطرة المغربي وجددوا القنطرة المذكورة وكانت آلت الى السقوط و نعلوا بمدها كذلك على الوضعو النسق بحيث صارجسر أعظيما بمتدائمهدا مستويا علىخط مستقيم منالاز بكيةالي بولاق وينقسم بقرب بولاق قسمين قسم الي طريق أِبي العلاوقسم يذهب الىجهة التبانة وساحل النيــل وبطريقه الطريق المسلوكة 'لوا**صــلة.ن** ط<mark>ريق</mark> أبىااءلا وجامع الخطيري الحاماحية المدابغ وحفروافي جانبي ذلك الجسر من مبدئه الى منتيماه خندقين وغرسوا بحانيه أشحار اوسمسانا وأحدثواطريقاأخري فيما بين باب الحديد وباب العدوي عندالكان الممروف بالشيخ شعيب حيث معمل الفواخير وردموا جسر ايمتدا يمهدا مستطيلا يبتدئ من الحمد المذكور وينتهى الى جهدة المذبح خارج الحسينية وأزالواما يتخلل بين ذلك من الابنية والغيطان والاشجار والتلول وقطعوا جانبا كبيرامن التل الكبيرا لمجاور لقنطرة الحاجب وردموا في طريقهم قطعة من خليج بركة الرطلي وقطعوا أشجار بستان كانب البهار المقابل لجسر بركة الرطلي وأشجار الجسرأ يضا والابنيةالتي بينبابالحديد والرحبةالتي بظاهرجامعالمقس وسارواعلىالمنخفضجيت صارت طريقا تمتدة من الازبكية الى جهة قبة النصرالمعر وفة بقبة العزب جهة العادلية على خط مستقيم من الجهتين وقيدوا بذلك أنفارا منهم بتماهدون تلك الطرق ويصلحون مايخرج منهاعن قالب الاعتدال بكثرة الدوس وحوافرالخيول والبغال والحمير وفعلواهذاالشفل الكبير والفعل العظيم فيأقرب زمن ولم يسخر واأحــدافى العمل بل كانو ايعطون الرجال زيادة عن اجرتهم المعتادة و يصرفونهم من بعـــد الظهيرة ويستمينون في الاشفال وسرعة العمل بالآلات القريبة المأخيذ السهلة التناول المساعدة فىالعمل وقلةالكانة كانو ايجملون بدل الغلقان والقصاع عربات صفيرة ويداهاممت دنان من خلف يماؤ هاالفاعل تراباا وطينا أوآحجارامن مقدمها بسهولة بحيث تسعمقدار خمسة غلقان ثم يقبض بيديه

معناعلى أنه لا بنازعأ حدافي دين الاسلام ولا يعار ضنافها شرعه اللةمن الاحكام ويرفع عن الرعبة سائر المظالم ويقتصرعلى أخذالخراج ويزيل ماأحدثه الظلمة من المفاره فلاتعلقوا آمالكم بابراهم ومراد وارجمواالى مولاكم مالك المالك وخالق العباد فقدقال نبيــــــــ و رسوله الأكرم الفتنه نائمة لمن الله من أيقظها بين الابم عليه أفضل الصلاة والسلام (وفي ثااث عشره) قتلوا شخصين عند بابزو يلة أحدهما بهودي لم بتحقق السبب في قتلهما (وفيه) أخرجوا من بيت نسيب ابراهيم كتخداصنا ديق ضمنهامصاغ وجواهر وأوانى ذهب ونضة وأمتعة وملابس كيثيرة (وفي خا سعشره) حضر جماعة منالفر نساوية انسان عنده صندوقان وديمة لايوب بيك الدبمر دار فطلبوه وأمروه باحضارهمافا حضرهما بمدا لانكار والجحدعدة مرارفو جدوا ضمنهماا ملحة جواهر وسبح لؤاؤ وخناجر مجوهرة وغير ذلك (وفي عشرينه) كتبوا عدةأوراق مطيوعة وألصقوه ابالاسواق مضمونهاأن في يومالجمعة حادي عشرينه قصدناان نطيرم كباببركة الازبكبة فيالهواء بحيلة فرنساوية فكثرافط الناس فيهذا كعادتهم نلما كانذلك اليوم قبل العصر تجمع الناس والكيثير من الافرنج ابروا تلك المجيبة وكنت بجملتهم فرأيت فماشاعلي هيئة الاوية على عمود قائم وهوملون أحمر وأبيض وأزرق على مثل دائرة الغربال وفي وسطه مسرجة بهافتيلة مغموسة ببعض الادهان والمك المسرجة مصلوبة بساوك من حديدمنها الى الدائرة وهي مشدودة ببكر وأحبال وأطراف الاحبال أيدى اناس قائمين بأسطحة الببوت القريبة منها فلما كان بعد العصر بنحو ساعةً أوقدوا تلك الفتيلة فصعدد خانه اللي ذلك القماش وملاً ه فانتفخ وصار مثل البكرة وطلب الدخان الصعود الى من كنزه فلم يجرده : فذا فجذبه امعه الى العلو فجذ بوها بتلك الاحبال مساعدة لهاحتي ارتفعت عن الارض فقطعوا تلك الحبال فصعدت الى الحبومع الهواء ومشت هنيهة لطيفة ثم سقطت طارتها بالفتيلة وسقط أيضاذلك القماش وتناثر منهاأوراق كشيرة من نسخالاوراق المبصومة فلماحصل لهما ذلك انكسف طبهمهم اسقوطها ولم بتبين صحة ماقالوه من أنهاعلي هيئة مركب تسيرفي الهواء بحكمة مصنوعة ويجاس فيهاآ نفار من الناس و يـافر ون فـهاالى البلاد البعيدة لكشف الاخبار وارسال المراسلات بل ظهرأنها مثل الطيارة التي بعد لمها الفراشون بالمواسم والافراح (وفي ثلك الليلة) طاف منهم أنفار بالاسواق وممهم مقاطف بهالحوم مسمومة فأطعموها للكلاب فمات منهاجملة كثيرة فلماطلع النهار وجدالناس الكلاب مرمية وطرحى بالاسواق وهوموتى فاستأجروا لهامنأخرجهااليالمكيان وسببذاك أنهم لما كانوايرون الاسواق في الليل وهم سكوت كانت الكلاب تنبحهم وتعدو خلفهم فنعلوا بهاذلك وارتاحوا هم والناس منها (وفي خامس عشر بنه) سافر عدة عساكرالي جهة مراد بيك وكذلك الي جهة كرداسة بسبب العربان وكذلك المي السويس والصالحية وأخذوا جمال السقائين برواياهاو حميرهم ولكن

※サーニューナジ

مصطفى كاشف طراوفي وقت الحادثة هجمت على الدارالعامة ونهبوها وقتلوامنها بمض الفرنساوية وفرالباقور فاخبروامن بالقامةالكبيرة فنزل منهمءدة وافرةوقف بعنهم خارج الدار بمدأن طردواالمزدحمين بيابهاوضر بوهمبالبندق ودخلالباقون فقتلوامن وجدوه بهامنالمسلمين وكأنواجملة كثيرة وكاز بتلك الدارشي كثير منآ لاتالصنائع والنظاراتالغريبة والآلاتالفلكية والهندسية والملور الرياضية وغيرذاك بماهومعدوم النظيركلآ لةلاقيمةلهاعندمن يعرف صنعثهاومنفعتهافبددذلك كلا الهامة وكسروه قطماوصعب ذلك على الفرنسيس جداوقاموامدة طويلة يفحصون عن تلك الآلات و يجملون لمن يأنيهم بماعظيم الحجمالات وبمن قتل في وقعة هـذه لدارالشييخ محمدالزهار (وفي خامسه) أفرجواً عن ابراهيم افندي كاتب البهار وتوجه لى يمنه (وفي ثامنه) قتلواً ربعة أنفارمن القبط منهم اثناز منالنجارين قبل انهم سكروافي الخمارة ومروافي سكرهم وفتحوا بعض الدكاكيز وسرقوا منهاأشياء وقد وألصقوامنها بالاخطاط والاسواق وذلك على لسان المشايخ أيضا ولكن تزيد صورتها عن الاولى ﴿ وصورتها ﴾ نصيحة من علماء الاسلام بصر الحروسة نخبركم يأهل المدائن والامصار من المؤمنين عَيْنَ وَيَاسَكَانَالَارِيافَ مَنَاالِمُرِيانَ والفلاحِينَ أَنَا بِرَامِيمٍ بِيكُ وَمِرَادَ بِيكَ وَبَقِّيةَ دُولَةَ المَالِيكِ أَرْسَلُواعِدُهُ مكاتبات ومخاطبات الىسائر الاقاليم المصرية لاجل تحريك الفتنة ببن المخلوقات وادعو أأنهامن حضوة مولاناالسلطان ومن بعض وزراته بالكذب والبهتان وبسبب ذلك حصل لهم شدة النم والكرب الزائد واغتاظوا غيظا شديدامن عاماء مصرورعاياهاحيث لميوافةوهم علي الخروج ممهم ويتركواعيالهم وأوطانهم فارادواأن يوقعواالفتنة والشربين الرعية والعسكرالفر نساوية لاجلخراب البلاد وهلاك كامل الرعية وذاك لشدة ماحصل لهم من الكرب الزائد بذهاب دولهم وحرمانهم من عمليكة مصر المحمية ولوكانوافي هذه الاوراق صادقين بأنهامن حضرة سلطان السلاطين لارسلها جهارا مع أغوات معينين ونخبركم أنالطائفة الفرنساوية بالخصوص عن بقية الطوائف الافرنجية دائمايحبون المسلمين وملتهم ويبغضون المشركين وطبيعتهم أحباب لمولانا السلطان قائمين بنصرته واصدقاء لهملازه و نلودته وعشرته ومعونته يحبون من والاه و ببغضون من عاداه ولذلك بين الفرنساوية والمسكوف غاية المداوة الشديدة من اجل عداوة المسكوف القبيحة لرديئة والطائفة الفرنساوية يعاونون حضرة السلطان علي اخت بلادهمانشاء الله نعالى ولايبقون منهم بقية فننصحكم أيها الاقاليم المصرية أنكم لاتحركو االفتن ولاالشرور بين البرية ولا تعارضوا المساكر الفرنساوية بشيء من أنواع الاذية فيحصل لكم الضرر واله بلاك ولا تسمعوا كلام المفسدين ولاتطيموا أمرالمسر فين الذين يفسدون في الارض ولايصلحون قه صبحوا علي مافعاتم نادمين وانماعليكم دنع الخراج المطلوب منكم لكامل الملتزمين لتكونوا أوطانكم سالمين و لي أموالكم وعيالكم آنين مطمئنين لانحضرة صارى عـكرالكبيراً ميرا لحيوش بونابارته اتفق

صورةأوراق كتبوهاعلى اسان المشايخ وألصقوها بالاسواة

الحدينية فلما انقضت هذه الحادثة ارتجه واعليها وقلعوها و نقلوها الى ماجمه وه من البوابات بالاز بكية ثم كسر واجميعها ونصلوا أخشابها ورفعوا بعضها على العربات اليحيث أعما لهم بالنواحي والجهات و باعو ابعضها حطباللو قود و كذلك مابها من الحديد وغيره (وفي ليلة الخيس) هجم المنسر على بوابة سوق طولون و كسر وهاوعبر وامنها الي السوق فكسر والقناديل و نتحو ائلاثة حوانيت وأخذو امابها من مناع المغلوب بقالنج الروقتلوا القاق الذي هناك وخرجو ابدون مدافع ولامنازع (وفي بوم الخيس المذكور) ذهب المشايخ الى صارى عسكر و تشفه وافي ابن الجوستي شيخ العميان الذي قتل أبوه وكان معوقا ببيت البكري فشفه منه وأطلقوه

﴿ واستهل شهر جمادي النانية بيوم السبت سنة ١٢١٣ ﴾

فيهكنبواعدة أوراق على لسان المشايخ وأرسلوهاالى البلاد والصقوامنها نسخابالاسواق والشوارع ﴿ وصورتها ﴾ اصيحة من كافة علماء الاسلام بمصرا لمحر وسة أموذ بالله من الفائن ماظهر منها وما بطن ونبراً اليالله، ن الساعين في الأرض بالفساد نعرف أهل مصرالمحر وسة من طرف الجميدية وأشرار الناس حركوا الشروربين الرعيةو ببن العساكرالفرنساو يةبمدماكانوا أصحاباوأحبا بابالسوية وترتب على ذلك قَدْل جملة من المسلمين ونهبت بعض البيوت و لكن حصات الطاف الله الخفية و سكنت النة: ة بسبب شفاعتناعند ابيرالجبوش بونابارته وارتنعت هذهالبلية لانهرجل كالهالعقل عنده رحمة وشفقة على المسلمين ومحبة الميالنقراءوالمساكين ولولاه لكانت العساكراً حرقت جميع المدينة ونهبت جميع الاموال وفتلوا كاملأهل مصرفعليكم أن لاتحركوا الفنن ولاتطيعوا أمرالمفسدين ولاتسمعوا كلام المنانقين ولانتبعوا الاشرار ولاتكونوامن الخاسرين سفهاءالعقول الذين لايقرؤن العواقب لاجلأن محفظوا أوطانكم وتطمئنواعلى عيالكم وأديانكم فانالله سيحافهو تعالى يؤتب ملكدمن بشاء والبلاد ونصيحتناككم أن لانلةوا أيديكم الي التهالكة واشتغلوا أسباب معايشكم وأموردينكم وادنعوا الخراج الذي عليكم والدين النصيحة والسلام (وفيه) أمروا بقية السكان علي بركة الازبكية وماحولها بالنقلةمن البيوت ليسكنو ابهاجماعتهم المتباعدين منهم ليكون الكل فيحومة واحدةو ذلك لماداخلهم من المسلمين حتى انااشخص منهم صار لايمشي بدون سلاح بعد أن كانو امن حين دخولهم البلد لايمشون به أصلاالالغرض والذي لمبكن معمه مسلاح يأخل في يده عصا أوسوطا أونحو ذلك وتنافرت قلوبهم من المسلمين ويحذر وأمنهم وانكف المسلمون عن الخروج والمرور بالاسواق من الغروب الي طلوع النهار ومنجلة من انتقل من الدرب الاحر الى الاز بكية كنرلى المسمي بأبي خشبة وهو يمشى به ابدون معين ويصمدالدرجو يهبط منهاأسرع من الصحبح يركب النرس يرمحه وهوعلي هذه الحالة وكان منجملة المشاراايهم فيهم والمدبر لامورالقلاع وصفوف الحروب ولهم بهعناية عظيمة واهتمام زائدكان يمكن ببيت

وسيأنى بمدأياموالىو يقيم معه كماكانت المماليك معالولاةو وردخبرأ يضابانفصال محمدباشاءزتءن الصدارة وعزل كذلك أنفار من رجال الدولة وفي مدة هـ ذه الايام بطل الاجتماع بالديوان المعتاد وأخذوافي الاهتمام فيتحصين النواحي والجهات وبنوا أبنية على التلول المحيطة بالبلدو وضعوابهاعدة مدافع وقنابر وهدموا أماكن بالجيزة وحصنوهاتحصينازائداوكذلك مصراامتيقة ونواحى شببرا وهده واعدة مساجده نهاالمساج دالمجاورة لقنطرة انبابة الرمة ومسيجد المةس المعروف ألآن بأولاد عنانءبي الخلبج الناصرى بباب البحر وقطعو انخيلا كشيرة وأشجار العسمل الحصون والمتاريس وهدموا جامع الكازر ونى بالروضة وأشجارا لجيزة التىء: دأبي هريرة قطعو هاوحفر وامناك خنادق كثيرة وغيرذلك وقطءوانخيل جهة الحلى وبولاق وخربوا دورا كشيرة وكسروا شبابيكها وأبوابها واخذوا أخشابهالاحتماج العمل والوقود وغير ذلك وفي ليلة الاحد) حضر جماعة من عسكوالفرنسيس الي بين البكري نصف الليل وطلبو االمشايخ المحبوسين عندصارى عسكر ليتحدث معهم فلماصار وا خارج الدار وجدواعدة كبيرة في انتظارهم فقبضواعليهم وذهبوابهم الى بيت قائمةا م بدرب الجمامير وهوالذي كان؛ دبوى قائممقام المقتول وسكنه بعده الذي تولى مكانه فلماوصلو ابهم هناك عروم من ميابهم وصعدوابهم اليالةلمعة نسجنوهم الىالصباح نأخرجوهم وقتلوهم بالبنادق وألقوهم من السور خلف القلمة وتغيب حالهم عن أكثر الناس أياما وفي ذلك الومركب بعض المشايخ الى مصطفى بيك كتخدا الباشا وكلوه في أن يذهب مهم الى صاري عسكر و يشنع معهم في الجماعة المذكور بن ظنامنهم أنهم في قيد الحياة فركب معهم اليه وكلوه في ذلك فق ال لهم الترج أن اصبر واماهذا وقلم وتركهم وقام ليذهب في بعض أشغاله ننهض الجماعة أيضاوركبوا الى دورهم (وفي يوم الثلاثاء) حضر عدة من عسكر الفرنسيس و وقفو ابحارة الازهر فتخيل الناس منهم المكر وهووقعت فيهم كرشـــة وأغلقوا الدكاكين وتسابقوا اليالهر وب وذهبوا المالبيوت والمساجدواختلفتآراؤهمورأوافيذلك أقفسيةبحسب تخمينهم وظنهم وفساد مخيلهم فذهب بمض المشايخ الي صاري عسكر وأخبر وه بذاك وتخوف الناس فأرسل اليهم وأمرهم بالذهاب فذهبوا وتراجع الناس ونتحوا الدكاكين ومرالاغاوا لوالي وبرطلمين ينادون بالامان وسكن الحال وقيل ان بدض كبرائهم حضر عندالقلق الساكن بالمشهد وجلس عنده حصة وهؤلاء كانواأتباعه و وقفوا يننظر ونه ولعل ذلك قصــدالانخو يف والارهابخشية من تيام نتنة لمـــاأشيــع قتل المشايخ المذكورين وهوالارجح (وفيه) كتبوا أوراقاوأ لصقوها بالاسواق تتضمن العنو والتحذير من أثارة الفتنة وانمن قتل من المسلمين في نظير من قتل من الفرنسيس (وفيه) شرعو افي احصاء الاملاك والمطاابة بالمقرر فلم يعارض فى ذلك معارض ولم يتفو و بكلمة والذي لم يرض بالتوث يرضي يحطبه(ونيه) أيضاقلموا أبوابالدر وبوالحاراتالصغيرةالغيرالنافذةوهيالتيكانت تركت وسوح أصحابها وبرطلواعايها وصالحواعايها قبل الحادث وبرطلوا القلقات والوسايط علي ابقائها وكذلك دروب

وترددالمشايخ لتخلبص الجمأعة المعوقين نغولطواواتهمأ يضاا براهيم افنديكانب البهاربأنه حجمعله حجعا من الشطار وأعطاهم الاسلحة والمساوق وكانءنسده عدة من الماليك المحفيين والرجال المعدودين فقبضواعليه وحبسوه ببيت الاغا(وفي يوم الاحدثا من عشره) توجه شيخ السادات و باقي المشايخ الي ييت صارىء كرالفرنسيس وتشفعوا عسده فيالجماعة المسجو نبن ببيت الاغاوقائممقام والقلمة فقيل لهم وسمو ابالكم ولا تستمجلو انقاموا وانصر فوا (ونيه) نادوافي الاسواق بالامان ولاأحديثوش على أحدمع استمراراالقبض علي الناس وكبس البيوت بأدنى شبهة ورد بعضهم الامتمة التي نهبت للنصارى (ونيه) توسط عمرالقلقجي لمغاربة الفحامين وجمع منهم ومن غيرهم عدة وافرة وعرضهم على صاري عسكرفاختارمنهمالشبابوأولىالقوة وأعطاهم سلاحا وآلات حرب ورتبهم عسكراورثيسهم عمر المذكوروخرجوا وامامهم الطبل الشامي على عادة عسكر المفاربة وسافر وااليجهة بحري بسبب أن بعض البلادقام علي عسكرالفر نساوية وقت الفتنة وقاتلوهم وضربو أيضام كين بهماعدة من عساكرهم فحاربوهم وقانلوهم فلماذهب أولئك المغاربة سكنواالدة ة وضربواء ثماوقتلوا كبيرها المسمي يابن شعيرونه بواداره ومتاعه وماله وبهائمه وكان شيأ كثير إجداوا حضروا اخوته وأولاده وقتلوهم ولم يتركوامنهم سوى ولدصفير جماوه شيخاعوضاعن أبيهم وسكن اامسكرااغر بي بدارعند باب سعادة ورتبوا لهمن الفرنسيس جماعة يأتون البهم في كل يومو يدر بونهم على كيفية حربهم وقانونهم ومعني اشار اتهم في مصافاتهم فيقف المعلموا لمتعلمون مقابلون لهصفاو بأيديهم نادفهم فيشيراايهم بألفاظ بالهتيهم كان يقول مردبوش قير فمونها قابضين بأكفهم على أسافلها ثم يقول مرش نيمشون صفوفا الى غير ذلك (وفيه) سافر بوطلمين الي ناحية سرياقوس ومعدجملة من العسكر بسبب الناس الفارين الي جهة الشرق فلم يدر كهم واخذ من في البلادوعسف في محصيلها و رجم مدأيام (وفي يوم الاربداء) خاطب الشيخ محمد المهدي صارى عسكر في امر ابراهم افندي كانب البهار وتلطف به بمونة بوسليك المروف بمدير الحدود وهو عبارة عن الروز نامجي ونقله من بيت الاغاالي داره وطلبوا منه قائمة كشف عمايتماتي بالمماليك بدفتر البهار (وفي يوم الخيس) افرعدة من المراكب نحوالار بمبن بهاء سكر الفرنسيس الي جهة بحرى (و في ايلة السبت رابع عشرينه احضرهجان من ناحية الشام وعلي يدهمكانبات وهي صورة فرمان وعليه طرة ومكتوب من أحمد باشاالجزار وآخرمن بكرباشاالى كتخدائه مصطفى بيك ومكتوب من ابراهيم بيكخطا باللمشايخ وذاك كله بالمربي ومضمون ذلك بمدبراعة الاستهلال والآيات القرآنية والاحاديث والآثار المتملقة بالجم ادوامن طائفة الافرنج والحط علبهم وذكر عقيدتهم الفاسدة وكذبهم وتحيلهم وكذلك بقية المكانبات بمني ذلك فأخذها مصطفى يبك كتخداوذهب بهاالي صارىء مكر فالمااطلع عليهاقال هذاتر ويرمن ابراهيم يبك ليوقع بينناو بينكم العداوة والمشاحنة وأماأحمد بإشافهورجل فضرلي لم يكن واليابالشام ولامصر لازوالى الشام براهيم باشا وأماو الى مصر فهوعبدالله باشا ابن الهظم الذي • و الا تزو الى الشام فانا علم بذلك

والضرب وخرجت مكان تلك الجبمة يهرعوز والنجاه بأنفسهم طالبون وانتهكت حرمة تلك البقعة بعد أنكانت أشرف البقاع ويرغب الناس في سكه ناها ويو دعون عند أهله المايخا فون عليه الضياع والفونساوية لايمرون بهاالافي النادر ويحترمونهاءن غسيرهافي الباطن والظاهر فانقلب بهذه الحركة منهاا اوضوع وانخنض على غيرالقياس المرفوع ثم ترددوافي الاسواق ووقفوا صفو فامئيناوا لوفافان مربهم أحدفتشوه وأخذوامامعه وربماة لموه ورفعواالقنلي والمطروحين من الافرنج والمسلمين ووقف جماعة من الفرنسيس ونظفوامرا كزالمتاريس وأزالو أمابهامن الاتربة والاحجارالمتراكمة ووضعوهافى ناحية لتصيرطرق المرور خالية وتحزبت نصاري الشوام وجماعة أيضا من الاروام الذين انتهبت دورهم بالحارة الجوانية ليشكوا لكبيرالفرنسيسمالحقهممن الرزية واغتنمواالفرصة فىالمسلمين وأظهرواماهو بقلوبهمكمين وضربوا قيهم المضارب وكأنهم شاركوا الافرنج في النوائب وماقصدهم المسلمون ونهبوا مالديهم الالكونهم منسوبين اليهم مع ان المسلم بن الذين جاور وهمهم بهم الزحر أيضاوسلبوهم وكذلك خان الملايات المعلوم الذي عند بأبحارةالروم ونيه بضائع المسلمين وودائع الغائبين فسكت المصاب على غصته واستموض الله في قضيته لانهان تكام لا تسمع دعواه ولايلنفت الى شكواه وانتدب برطلمين المسس على من حمل السلاح او اختلس وبثأعوانه في الجهات يتجسسون في الطرقات فية بضون على الناس بحسب أغراضهم وماينهيه النصاري من أبغاضهم فيحكم فيهم بمراده و بعمل برأيه واجتهاده ويأخذه نهم الكثير ويركب في موكبه ويسيروهم موثوقون بين يديه بالحبال ويسحبهم الاعوان بالقهر والنكل فيودعوم مالسجونات ويطالبونهم مالمنهوبات ويقررونهم بالعقاب والضرب ويسألونهم عن السلاح وآلات الحرب ويدل بعضهم على بعض فيضعون على المدلول عايهم أيضاالة بض وكذاك فعل مثل ما فعله اللعين الاغاو يجبر في أفعاله وطغى وكشيرمن الناس ذبحوهم وفي بحرالنيل قذفوهم ومات فيهذين اليومين ومابعدها أتمكشيرة الايهصى عددها الاالله وطال بالكفرة بغيهم وعنادهم ونالوامن السامين قصدهم ومرادهم وأصبح يوم الاربع فركب فيه المشابخ أجمع وذهبو البيت صاري عسكر وقاباوه وخاطبو مقي العفو ولاطنو ووالتمسوا منه أمانا كانياوعفوا ينادون به باللغتين شافيا التطمئن بذاك قلوب الرعية ويسكن روعهم من هذه الرزية فوعدهم وعدامشو بابالتسويف وطالبهم بالتبيين والتعر يفعمن تسبب من المتعممين في اثارة العوام وحرضهم علي الخلاف والقيام فغالطوه عن تلك المقاصد فقال على لسان الترجمان نحن نعرفهم بالواحد فترجواء: ــد و في اخراج المسكرمن الجامع الازهر فأجابه ملذلك السؤال وأمر باخراجهم في الحال وأبقوامنهمالسبعينأ كنوهم فيالخطة كالضابطين ايكونوا الا.وركالراصدين وبالاحكام منقيدين شمانهم فحصواعلى المتهمين في اثارة النتنة فطلبوا الشبيخ سلميان الحوسقي شبيخ طائفة العميان والشبيخ أحمد الشرقاوي والشيخ عبد الوهاب الشبراوى والشيخيوسف ألمصيلحي والشيخ اسمعيل البراوي وحبسوهم ببيت البكري وأماالسيدبدرالمقدسي فانه تغيب وسافر الىجهةالشام وفحصو اعليه فلم يجدوه

منتظرين وكانكبر النرنسيس ارسل الى المشايخ مراحلة فلم مجيبوه عنها ومل من المطاولة هذا والرمى متنابع من الجه:ين وتضاعف الحال ضعفين حتى مضى وقت المصروزاد القهر والحصر فمندذلك ضربوا بالمدافع والبنبات على البيوت والحارات وتعمدوا بالخصوص الجامع الازهن وجرروا عليهالمدانع والفنبروكذلك ما جاوره من أماكن المحاربين كسوق الغورية والفحاءين فلماسقط عليهم ذلك ورأوه ولم يكونوا في عمرهم عاينوه نادوا يا سلام من هذه الآلام يا خني الالطاف نجنامها نخاف وهربوا منكل سوق ودخلوا في الشقوق وتتابع الرميمن النلعة والكيمانحتى تزعزعت الاركان وهدمت في مرويها حيطان الدور وسقطت في بعض القصورونزلت في البيوت والوكائل واصمت الآذان بصوتها الهائل فاما عظم هذا الخطب وزاد الحال والكرب ركب المشايخ ألى كبير الفرنسيس ليرفع عنهم هذا النازل ويمنع عسكره من الرمي المتراسل ويكفهم كما نكف المسلمون عن القتال والحرب خدعة وسجال فلما ذهبوا اليه واجتمعواعليه عرتبهم فى التأخير واتهمهم في التقصير فاعتذروا اليه فقبل عذرهم وأمر برفع الرمي عنهم وقاموا من عنده و مم بنادون عالامان في المسالك وتسامع الناس بذلك فردت فيهم الحرارةوتسا بقوالبعضهم بالبشارة واطمأنت منهم القلوب وكان الوقت قبل الغروب وانقضى النهار وافبل الليل وغلب على الظن ان القضية لها ذبل وأماأهل الحسينيةوالعطوف البرانية فانهم لم يز الوامستمرين وعلى الرمي والقتال ملازمين ولكن خانهم المقصود وقرغ منهم البارود والإفرنج أنحنوهم بالرمي المتتابع بالفنابر والمدافع الحآن مضي من المبل نحو ثلاث ساعات وفرغت من عنده مالادوات فعجز واعن ذلك وانصر فواوكف عنهم القوم وانحرنوا وبعد هجعة مناالبل دخل الافرنج المدينة كالسيل ومروا فيالازنةوالشوارع لا يجِدون لهم ممانع كانهم الشياطين أو جند ابليس وهدموا ما وجدوه من المتاريسودخلطائفة من باب البرفية ومشوا الى الغورية وكروا ورجعوا وترددوا وما هجمواوعا واباليقينان لادافع لهـمولاكمين وتراسلوا ارسالاركبانا ورجالا ثم دخلوا الى الجامع الازهر وهمراكبون الخيول وبينهم المشاة كالوعول وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خيولهـم بقبلته وعاثوا بالاروقة والحارات وكسروا القناديل والسـهارات وهشموا خزائنالطلبة والمجاوين والكـابةونه.وا ماوجــدوه من المتاع والاواني والقصاع والودائــع والخبآت بالدواليب والخزانات ودشنوا الكئب والمصاحف وعلى الارض طرحوها وبارجابهم ونعالهم داسوها وأحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشربوا الشراب وكسروا أوانه والقوها بصحنه ونواحيه وكل من صادفوه يه عروه ومن ثيابة أخرجوه وأصبح يوم الثلاثاءفاصطف منهم حزب بباب الجامع فكل منحضر للصلاة يراهم فيكرراجها ويسارع وتفرفت طوائفهم بتلكالنواحي أفواجاوانخذواالسبى والطواف بها منهاجا وأحاطوا بها احاطة السوار ونهبوا بعض الديار بحجةالتفتيش على النهب وآلة السلاح

والطرق وارسلوا منها نسخا للاعيان وعينوا المهندسين ومعهماشخاص لتمييزالاعلي من الادنى وشرعوا في الضبط والاحصاء وطافوا ببعض الجهات لنحربر القوائم وضبط أسماءاربابها ولما اشيع ذلك في الناس كثر لفطهم واستعظمو أذلك والبعض استسلم للقضاء فانتبذ حماعة من العامة وتناجوا في ذاك ووافقهم على ذلك بعض المتعممين الذي لم ينظر فى عواقب الامورولم ينفكر انه في القبضة مأسور فتجمع الكثير من الغوغاء من غيرر ئيس بسوسهم ولاقا لديقو دهم واصبحوا يوم الاحد متحزبين وعلى الحبهاد عازمين وابرزوا ما كانوا اخفوه من السلاح وآلات الحرب لهجن والكفاح وحضرالسيد بدروصحبته حشرات الحسينية وزعر الحارات البرانيةولهم صياح عظيم وهول جسيم ويقولون بصياح في الكلام نصرالله دين الاسلام فذهبو الليبيت قاضي العسكر وتجمعوا وتبمهم ممن علي شاكلتهم نحوالالفوالاكثر فخاف القاضىالماقبة وأغلق ابوابهواونف حجابه فرجموه بالحجارة والطوب وطلب الهرب نلم يمكنه الهروبوكذلك اجتمع بالازهر العالمالاكبر وفي ذلك الوقت حضر دبوي بطائنة من فرسانه وعساكره وشجمانه فمر بشارع الغورية وعطف على خط الصنادقية وذهب الى ميت القاضي فوجد ذلك الزحام فخاف وخرج من بين القصرين وباب الزهومة وتلك الاخطاط بالخلائق مزحوءة فبادروا اليه وضربوه ونخبرا جراحاته وقتل الكثير من فرسانه وابطاله وشجمانه فعند ذلك اخذالمسلمون حذرهم وخرجوا يهرعون ومن كل حدب ينسلون ومسمُّوا الاطراف الدُّئرة بمعظم أخطاط القاهرة كباب الفتوح و إب النصر والبرقية الى باب زويله وباب الشورية وجهة البندقانيين وماحاذاها ولم يتعدوا جهة سواهاوهدموا مساطب الحوانيت وجملوا حجارهامتاريس للكرنكه لنموق هجومالمدو فيوقت المعركه ووقف دون كل متراس جمع عظيم من الناس وأما لجهات البرانية والنواحي الفوقانية فلم يفزع منهم فازع ولم يتحرك منهم أحد ولم يسارع وكذلك شذ عنالوفاق مصر المتيةة وبولاقوعذرهم الاكبر فربهم من مساكن العسكرولم تزل طائفة المحاربين في الازقة متترسين فوصل حجاعة من الفرنساويين وظهروامن ناحية المناخلية وبندقوا علي متراس الشوائين وبه حجاعة من مغاربة النحامين فقاتلوهم حتي أجلوهم وعن المناخلية أزالوهم وعندذلك زاد الحال وكثر الرجف والزلزال وخرجت العامة عن الحد وبالغوا فى القضية بالمكس والطرد وامتدت أيديهم الى النهب والخطف والسلب فهجموا على حارة الجوانية ونهبوا دور النصارى الشوام والاروام وما جاورهم من بيوت المسلمين على التمام واخذوا أودائع والامانات وسبوا النساء والبنات وكذلك نهبواخان الملايات وما بهمن الامتمة والموجودات واكتروا من المعايب ولم يفكروا في العواقب وباتوا تلك الليلة سهرانين وعلى هذا الحال مستمر بنواما الافرنجفانهم اصبحوا مستمدين وعلى تلالالبرقية والقلمةواقهين واحضروا جميع الآلات من المدافع والقنابر والبذبات ووقفوا مستحضربن ولام كبيرهم

قالوايحتاج الى ضبط المحاصيل وتقرير هاعلي أمر لايتعدا مالقضاة ولانو ابهم فقرر واذلك وهوانه اذاكان

عشرة آلاف فمادونها يكون علي كل ألف ألاثون نصفا واذا كان المبلغ مائة يكون على الالف خسة عشر فانزادعلي ذلك فعشرة واتفقواعلي تترير القضاةونوابهم علي ذلك وأماحجج المقارات فانهأم رشاق طوبلالذيل فالمناسب فيسه والاولى أن يجملوا عليها دراهم من بادي الرأي ليسمل تحصيلها و يحسن عايما السكوت وبكون المحصول أعلي وأدفي وأوسط وبينوا القدر المناسب بتفصيل الاماكن وكتبوه وابقوم حتي يرى الآخرون رأبهم فيمه وانفض الديوان وفي ذلك البوم نودي في الاسواق بنشر الثياب والامتمة خمسةعشر يوماوقيدواعلى مشايخ الاخطاط والحارات والقلقات بالفحص والتفتيش فعينوالكل حارة امرأة ورجاين يدخلون البيوت لا كمشف عن ذلك فتصد مدالمرأة الي أعلى الدار ونخبرهم عن صحة نشرهم الثياب ثم يذهبون أبدالأأكدعلي أملالمنزل والتحذير من ترك الفءل وكل ذلك لذهاب العفونة بيت البكرىجم غفير من أولادالكتانيب والفقهاء والعميان والمؤذنين وأرباب الوظائف والمستحقين من الزمني والمرضى بالمارستان المنصوري واوة اف عبد الرحن كنخد اوشكوامن قطعر واتبهم وخبرهم لان الاوقاف تعطل اير ادهاوا ستولى على نظارتها النصاري القبط والشوام وجعلو اذاك مغنما لهسم فواعدهم على حضور هم الديوان وينهوا شكواهم ويتشفع لهم نذه بواراجعين ( ونيه ) قدمت مراكب منجهة الصحيد وفيها عدة من المسكر مجر وحون ( وفيه ) وضمو اعلي النلال المحبطة بمصر بيارق بيضاء فَاكْثُرَالْنَاسُ مِنَالَالْمُطُولُمُ لِعَلْمُوا سَهِبِ ذَلَكَ ( وفي يوم الاحد) الجمّعوا بالديو ان وأخذوانها مم فيه فذكروا أمرالمواريث نقال، لمطى يا.شايخ أخبروناعما تصنعونه في قسمة المواريث فاخبرو. بفروض المواريث الشرعية نقال ومن أين اكم ذلك فقالو امن القرآن وتاو اعليهم بعض آيات المواريث فقال الافرنج تحن عندنا لانورث الولدو نورث البنت ونفعل كذاو كذابحسب تحسين عقولم لان الولدا قدرعلي التكسبمن البنت فقال ميخائيل كحيل الشامى وهومن اهل الديوان ايضانحن والقبط يقسم المموار يتناالسلمون ثم التمسوامن المشابخان يكتبوا لهم كيفية القسمة ودايلها فساير وهم ووعدوهم بذلك وأنفضوا وفي ذلك اليوم عزلوامحمداغاالسلاني أغات مستحفظان وجعلوه كتخداامير الحاج واستنر وابصطفي اغانابع عبدالرحن اغامستحنظانسابقاعوضاعنه ونودي بذلك ( وفي يومالاننبن) عملوالهم ديواناوكتبوالهم كيفية قسمة المواريثُ ونروض القسمة الشرعية وحص الورثة والآيات المتملقة بذلك فاستحسنو اذلك ( وفي يوم السبتءاشر جماديالاولى) عملوا الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك والمقار فجملواعلى الاعلى ثمانية فرآنسه والأوسط ستة والادنى ثلاثة وماكان أجرته اقل من ريال فى الشهرفهو معافي وأما الوكائلوالخانات والحمامات والمعاصر والسبارج والموانيت فمنها ما جعلوا عليه ثلاثين واربعين بحسب الخسة والرواج والاتساع وكتبوا بذلك مناشير علي عادتهم والصقوها بالمفارق

دعداناالسان كنخداأسراعاج

صنعه اليآخر ماسطر وممن الكلام قلث ولم يعجبني في هذا التركيب الاقوله المفعمة جهلاو غباوة بعد قولهاشتاقت أنفسهم ومنهاقوله بمدذلك ومعذلك لم بتمرضوا لاحمدالي آخراامبارة ثم قال الترجمان نر يدمنهم يا شايخ أن تختار واشخصامنه كم يكون كبيراو رئيساعليكم متثاين أمرٍ واشـــارته فقال بعض الحاضرين الشيخ الشرقاوي فقال نونو وانماذلك يكون بالقرعة فعملوا قرعة بأوراق فطلع الاكثرعلي الشيخ الشرقاوى فقال حينئذ بكون الشبخ عبدالله الشرقاوي هوالرئيس فماتم هدندا الامرحتي زالت المغر بى الناجر الطرابلسي وهوانه كان بينه و بين بعض نصاري الشو ام المترجمين منافسة فأنهى الي عظماءالفر نسيس انهذومال واتهشريك عبدالله الغربي تابيع مرادبيك نأرسلو ابطلبه فذهب الىبيت الشيخ عبدالله الشرقاوي لنسابة بينهما فقال الشيخ للقواسة المرسلين بمدسؤ الهم عن سبب طلبهم له فقالوا الدعوة نيست شرعية فقالوالهم في غداحضر واخصمه ويتداعى ممه فان توجه الحق عليمة الزمناه بدنمه فرجعت الرسل وتغيب الرجل للوفه فبعد مضى مقدار نحوساعة حضر نحو الخسين عسكرى من الفرنسيس إلى بيت الشيخ وطالبو ، به فأخبر هم آنه هرب نلم يقبلوا عذر ، وألحو افي طلبه و وقنو ابينادقهم وأرهبوا فركبالمهدي والدواخلي إلي صاري عسكر وأخبر و مبالقضية وبهر وبالرجل فقال ولايشئ يهرب فقالوا من خــو فه فقـــال لولا أن جرمه كبير يا هرب وأنتم غببتمو م وأطهرا لحنق والغيظ فـــلاطفاه واستعطفاخاطوالترجمان فكلمه وسكن غيظه ثمر ألءن منزله ومخزنه بأخبراه عنهما فقال يذهب معكما مزيختم عايهماحتي يظهر في غدفاط مأنوالذلك ورجعو اعندالغروب وختموا على مخزنه ومنزله فلماأصبع النهارفلم يظهرالرجل فأخه ذواماوجدوه فيهرهما.ن البضائع والامانات (وفي يوم الاحد) ذهبواالي الديوان وعملوا شاعمالهم الاولحتي تممواأ سماءا لمنتخبين بديوان مصرمن الثغور والمشايخ والوجاقلية والقبط والشوام وتجار المسلمين وذلك الترتيب غيرتر تيب الديوان السابق ( وفي يوم الاثنين ) اجتمعوا بالديوان ونادي المنادي فىذاك اليوم بالاسواق على الناس باحضارهم حجيج آملا كهم الى الديوان والهلة ثلاثون يوما فان أخرعن الثلاثين يضاعف المقررومهلة البلادستون يوماو لماتكامل الجميع شرع ملظي في قراءة النشور وتعدادما به من الشروط مسطور وذكرمن ذلك أشياءتم اأمرالححاكم والقضايا الشرعية وحجج المقارات وأمرالموار يثوتناقشوافى ذلك حصةمن الزمن وكتبواهذه الاربعة أشياءأرباب ديوان الخاصة يدبرون رأيهم فى ذاك و بنظرون المناسب والاحسن ومافيه الراحة لهم وللرعية ثم يمرضون مادبروه يوم الخميس ومابين ذلك له مهاة وانفض الجاس

﴿ وَاسْتَهِلَ شَهْرَجُ ادِّي الأولَى بيوم الْحَيْسِ الوعودسنة ١٢١٣ ﴾

واجتمعوا بالديوان ومههم مالخصوه واستأصلوه في الجلة فاماأم المحاكم والقضايا فالاولى ابقاوها على ترتيبها ونظامها وعرفوهم عن كيفية ذاك ومثل ذلك ماءايه أمرمحاكم الدلاد فاستحد واذلك الاانهم

فقال ذلك المنافق غرض الشبيخ السادات عدم عمله الااذاحضرالمسلمون فبلغ شبيخ السادات ذلك فشرع في عمـله على سبيل الاختصار وحضرصاريء سكر وشاهدالوقدة ورجع الي داره بمــدالهشاء (وفيه ) حضرعلماء الاسكندرية وأعيابها وكذلك رشيدو دمياط و بقية البنادر باستدعاء صاري عسكرليحضروا الديوان الشارع ين فيه لنر نيب النظام الذي سبقت الاشارة اليه (وفيه) سافراً يضاحماعة مِنالفر نسيس الىجهـةمراديك ومن معهالتقوامعهم وترامواساعة ثم انهزمواعنهم واطمعوهم في أنفسهم نتتبعوهم الميأسفل جبل االاهون ثم خرجواعليهم على ثيل حالهم رجالا وترا موامعهموا كمنوا لهمو ثبتوامعهم وظهرعا بهم المصريون وقتل من الفرنساوية مقتلة كبيرة (وفيه) سقطت البوابة المصنوعة يبركة الاز بكيةالمقابلة لبابالهواءالتي كانواوضعوها فييومءيدهم وقدتقدم شرحهاو وصفهاوسبب مةوطها أنهم لمامنعوا لماممن دخوله للبركة وسدوا القنطرة كماتقدم علاالماء في أرض البركة وتخلخات الارض فسقطت تلك البوابة ( وفي يوم الجمعة را بع عشرينه ) نبهوا على المشايخ والاعيان والتجار ومن حضرمن الاقطار بالحضورالى الديوان العام ومحكمة النظام بكرة تاريخه وذلك ببيت مرز وق بيك يحارةعابدين فالمااصبح يومالسبتأعادوا التنبيه بحضورهم بالديوانالقديم ببيت قائداغابالازبكية فتوجه المشايخ المصرية والذين حضروا من الثغور والبلاد وحضر الوجاقات وأعيان النجار ونصاري القبطوااشوام ومدبر والديوان من الفرزييس وغيرهم جمعا موفور افامااستقر بهم الجلوس شرع ملطي القبطي الذي عملوه قاضي في قراء ذفرمان الشهر وط وفي المنافشة فابتدر كبير المديرين في اخراج طو مارآخر وناولهالترجمان فنشره وقراهوملخصه ومضمونها لاخبار بأن قطره صرهوا لمركز الوحيد وانهأ خصب البلاد وكان يجاب اليه المتاجرهن البلاد البعيدة وان العلوم والصنائع والقراءة والكتابة التي يعرفها الناس في الدنيا أخذت عن أجدادا هل مرالاول ولكون قطر ، صربهذه الصفات طمعت الام في تملكه فملكهأهـــل بابل وملكهاايونانيون والعرب والترك الاآن الاان دولةالترك شـــددت في خرايه لانها اذاحصلت الثمرة نطعت عروقها فلذلك لم ببةوا أيدي الناس الاالقدراليدي وصارالناس لاجل ذلك مخنفين تحت حجاب النقر وقاية لانفسهم من سوء ظلمهم ثم ان طائنة الفر نساوية يمعدماتمهدأ مرهم وبمدصيتهم بقياءهم بأمورالحروباشتاقتأ نفسهم لاستخلاص مصرءماهي فيسه واراحة اهلهامن تغلب هفذه الدولة المفهمة جهلاوغبا وةنقدمو اوحصل لهم النصرة ومع ذاك لم يتعرضوا لاحدمن الناس ولم يعاملو االناس بقسوة وان غرضهم تنظيم أمورمصر واجراء خاج انهاالتي دُرت و يصـير لهاطريقان طريق الى البحر الاسود وطريق الى البحر الاحمر فيزداد خصـبها وريمها ومنع القوى من ظلم الضميف وعيرذاك استجلابالخواطر أهلهاوا بقاءللذ كرالحسسن فالمناسب. نأهلها ترك الشغب واخلاص المودة وان دير والطوائف المحضرة من الاقاليم بترتب علي حضورها أورجليلة لانهم الهلخبرة وعقل فيسألون عناءور خمروريةو يجيبون عنها فينتج لصاري عمكر ونذلك مايلبق

الفاسدة فيتعفن الهواء نيحصل الوباء والطاعون ومن قولهمأ يضاان مرضمريض لابدمن الاخبار عنه فيرسلون منجهتهم حكياللكشف عليه ان كان مرضه بالطاعون أو بغيره ثم بر ون رأيهم فيه (وفي بوم السبت ثان عشره) ذهبت جماعة من القوا ـــة الذين يخدمون الفرنساو ية وشِرعو افي هدم التراكيب المبنية على المقابر بتر بة الازبكية وتمهيده ابالارض نشاع الخبر بذلك وتسامع اصحاب الترب بتلك البقعة فخرجوامن كلحدب ينسلون وأكثرهم النساءالسا كنات بحارات المدابغ وباب الموق وكوم الشيخ سلامة والفوالة والمناصرة وقنطرة الاميرحسين وقلمةالكلاب الىانصاروا كالجراد المنتشرولهم صياح وضجيج واجتمعوا بالاز بكيةووقفوا محت بيت صاريء سكر فنزل لهما لمترجمون واعتدر وا بإنصاريءسكرلاعلمله بذلكالهدمولميأمربهوانماأمر بنعالدفن فقطفرجعوا الحاماكنهمور فعالهدم عنهم (وفيه) كتبوامن المشايخ كتاباليرسلوه الىالسلطان و آخرالى شريف مكة شمانهم بصموامنـــه عدة سخ وألصةو هابالطرق والمفارق وصو رته ملخصا بعدالصد ورذكر ور ودهم وقنالهم مع المماليك وهروبهم وأنجماعة من الملماء ذهبت اليهم بالبرالغربي فامنوهم وكذلك الرعية دون المماليك وذكروا فيهأنهم من اخصاء السلطان العثم انى وأعداء أعدائه وان السكة والخطبة باسمه وشعائر الاسلام مقامة على ماهي عليه و باقية بمهني الكلام السابق من قو لهم انهم مسلمون و انهم محتر . و ن القر آن والنبي وانهم أوصلوا الحجاج المتشتتين وأكرموهم وأركبوا الماثهي وأطه واالجيعان وسقوا العطشان واعتنوا ببوم الزية يوم جبراا بحر وعملو الهشاناور ونقااستجلابا اسرورا لمؤمنين وأنفتوا أمو الابرسم الصدقة على الفقراء وكذلك اعتنوا بالولدالنبوي وأنفقوا أموالافي شان انتظامه وانفق رايناورأيهم على لبين حضرة الجناب المحترم مصطفى أغاك تحدا بكر باشاوالي مصرحالا فاستحسنا ذلك لبقاع علقة الدولة العلية وهم أيضامجتهدون في اتمام مهمات الحرمين وأمرونا ان نعلمكم بذلك والسلام (وفيه) وقعت حادثة جزئية من جملة الجزئيات وهوأن رجلاصير في البجو ارحارة الحوانية وقع من انظه انه قال السيد أحمد البدوى بالشرق والسيدا براهيم الدسوقي بالغرب يغتلان كلمزيمر عليهمامن النصارى وكان هذاالكلام بمحضر من النصاري الشوام فجاو به بعض، م وأسمعه قبيح القول و وقع بينهما التشاجر فقام النصر أني وذهب الي دُبوي وأخبر وبالقصة فأرسل وقبض علي ذلك الصير في وحبسه وسمرحانو ته وختم على داره و تشفع فيه ألمشايخ عدة مرار فأطلقوه بدديومين وأرسلوه الى بيت الشديخ البكري ليؤ دب هناك بالضرب أويدفع خمسمائة ريال فرانسه فضرب مائة سوط وأطلق الى سبيله وكذلك أفر جواعن بقية المسجونين (وفي يوم الاثنين) طاف أصحاب الدرك على الاخطاط والوكائل فكتبوا أسماء هاوأ سماءالبو ابين وأمروهم ان لا يسكنوا احدامن الاغراب ولا يطلقوا أحدا يسافر بلااذن من اغات مستحفظان (وفي يوم الثلاثاء) عمل المولد الحسيني وكان من المزم تركه في هذا المام فدس بعض انا فقين دسيسة عند الفرنسيس وذلك انهوقعت المذاكرة بأنمن المعتادان يعمل المولد الحسيني بعدمو لدالنبي فقال بوتابارته ولم لم يعملوه

عليه وبدفعون معلومالذلك ويفتحون تركئه بعدأر بيع وعشرين ساعة فاذا بتبيتأ كثرمن ذلك ضبطت للديوانأ يضاو لاحق فيهاللورثة وان فتحت على الرسم باذن الديوان يدفع على ذلك الاذن مقررا وكذلك علي أبوت الورثة ثم عليهم بعد قبض ما يخصهم مقرر وكذلك من يدعى دينا على اليت بثبته بديوان الحشريات ويدنع علي اثباته مقرراو يأخذله ورقة يسنام بهادينه فاذاا سنامه دنع متررا أيضاو مثل ذلك فىالرزق والاطيآن بشروط وأنواع وكيفية أخرى غير ذالك والهبات والمبايعات والدعاوى والمنازعات والمشاجرات والاشهادات الجزئيات والمكليات والمسافر كذلك لايسانر الابورقة ويدنع عليهاقدرا وكذلكالمولوداذاولدو يقال له انبات الحياة وكذلك المؤجرات وقبض أجرالاملاك وغير ذلك (وفيه) نادي أصحاب الدرك على العامة بترك الفضول والكلام فيأمورالدولة فاذامرعليهم جماعة من العسكر مجروحون أومنهز مون لايسخر ونهم ولايصفقون عليهم كماهي عادتهم (وفيه) نهبوا امنعة عسكر القلينجية الذين كانواء سكراءند الامراء فأخذوا مكانا بوكالة على بيك بساحل بولاق وبالجمالية وأخذوا متاعهم ومتاع شركاتهم محتجين بأنهم قاتلوامع الماليك وهر بوامعهم (وفيه) أحضروا محمد كتخدا أبا سيف الذي كان سردار ابدمباط من طرف الامراء المصربين وكان سابقا كتخدا حسن بيك الجداوي فلماحضر حبسوه في القلمة وحبسواممه فر اشالا براميم بيك (وفيه) أمروا سكان القلمة بالخروج من منازهم والنزول الي المدينة المسكنواج افنزلو اوأصدو والى القلعة مدانع ركزوه ابعدة مواضع وهدموا بهاأبنية كثيرة وشرعوا في ناءحيطان وكرائك وأسوار وهدموا أبنيةعالية وأعلوامواضع منخنضة وبواعلي بدنات باباله زب بالرميلة وغريروا معالمهاوأ بدلوا محاسنها ومحواما كانبهامن معالم السلاطين وآثار الحكماء والعظماء وماكان في الابواب المظام من الاسلحة والدرق والبلط والحوادث والحرب الهندية وأكر الفداوية وهد.وا قصر يوسف صلاح الدين ومحاسن الملوك والسلاطين ذوات الاركان الشاهقة والاعمدة الباسقة (وفيه) عينت عساكراني مراديك وذهبوا اليه يبحر يوسف جهة الفيوم (وفي يوم الخميس ساديس عشره) نودي بأن كل من تشاجر مع نصر اني اوجودي أونشاجر معه فصراني أوج ودي يشهد أحدالخصمين على الآخر و يطلبه لبيت صارى عُـكُو (وَفَيهُ ) قَتْلُواشخُصَيْنُ وَطَافُوا بِرؤْسَهُمَاوَهُمْ يَنَادُونَ عَلَيْهُمَا وَيَقُولُونَ هَذَا جزاءَمَنَ يَآتَى بَكَاتَيْبٍ من عنه المماليك أو يذهب اليهم بمكانيب (وفيه) نبهواعلي النياس بالمنع من دفن الموتى بالترب القريبة من المساكن كتربة الاز بكيةوالرويعي ولايدف ونالموتى الافيالةرافات البعيدة والذي ليس لهتربة بالقرانة يدفن ميته في ترب المماليك واذادفنوا يبالغون في تسفيل الحفر ونادواآ يضا بنشر الثياب والامتمة والفرش بالاطحةعدة أيام وتبخيرالبيوت بالبخورات المذهبة للمفونة كلذلك للخوف من حصول الطاعون وعدوه ويقولون انالعفونة تنجس باغوارالارض فاذادخل الشــــناء وبردت الاغوار بسريان النبيل والامطار والرطو باتخرجما كان منحبسابالارض من الابخرة

بغلة يذهب بهاالى بيتقائممقام بركة النيل و يأخذتمنهاواذا لم يخضرها بننسه تؤخذمنه فهر اويدفع ثلمائة ريال فرانسه وانأحضرها باختياره بأخذفي ثمنها خسين ريالاقلت فيتم أوكثرت فغنم صاحب الخسيس وخسر صاحب الننيس ثمترك ذلك وفيه نادوابو قو دقناديل سهاري بالطرق والاسواق وآن يكون على كل دارقندبل وعلى كل ثلاثة دكا كين قند ال وأن الازموا الكنس والرش وتنظيف الطرق من المفوشات والقاذورات (وفيه) نادواعلى الاغراب من المغاربة وغيرهم والخدامين البطالين ايسافروا الى بلادهم وكل من وجد بمد ثلاثه أيام يستاهل الذي يجري عليه وكر روا إلمناداة بذلك وأجلوهم بمدها أربعة وعشيرين ساعة فذهبت جماعة من المغاربة الي صاريء حكر وقالو اله أرناطر يقاللذهاب فإن طريق البرغير مملوكة والانكايزوا قفون بطريق البحريم نعون المسانرين ولانقدر على المقام في الاسكندرية من الغلاء وعدم الماء بهافتركهم (وفيه) جعملوا ابراهيم اغات المتفرقة المعارق بطان السويس وسافرهمه أنفار بببرق فرنساوي فخرج عليهمالعر بازفى الطريق فنهبوهم وقتلوا براهيم أغاالمذكور ومن بصحبته ولم يسلم منهم الاالقليل وفيه أهمل أمرالديوان الذي يحضره المشايخ ببيت قائداً غافا ستمروا أيامايذ هبون ظم يأتهم حدفتركوا الذهاب فعلم يطلبوا (و نيه) شرعو افي ترتيب ديوان آخرو سموه محكمة القضاياوكنبوأ قي شأن ذلك طومارا وشرطوانيه شروطاورتبوافيه ستة أنفار من النصاري القبط وستة أنفار من مجار المسلمين وجعلوا قاضيه الكبير ملطي القبطي الذي كان كاتب اعنداً يوب بيك الدفتر دارونو ضوااليهم القضايا فيأمو رالتجار والمامة والمواريث والدعاوى وجعلوالذلك الديوان قواعد وأركانا منالبدع السيئة وكتبوانسخاه نذلك كثيرة أرسلوامه الى الاعيان وألصقوا مهانسخافي مفارق الطرق ورؤس المطف وأبوابالمساجــد وشرطوافي ضمنه شروطاوفي ضمن تلكالشروط شروطاأخرى بتمبيرات سجيفة يفهم منهاالمرادبعد التأملالكثيرلعدم معرفتهم بقوانين التراكيب العربية ومحصله التحيل علىأخذ الاموال كقولهم بأنأ صحاب الاملاك يأتون بحجج بموتمسكاتهم الشاهدة لهم بالتمليك فاذا أحضروها و بينواوجه تملكهم لهاما الببيع أوالا تقال لهم الارث لايكتنى بذلك بليؤمر بالكشف عايها في السجلات ويدفع على ذلك الكشف دراهم بقدرعينوه فىذلك الطومار فان وجدة سكه مقيدا بالسجل طلب منه بعد ذلك النبوت و بدنع على ذلك الأشهاد بعد شبوته وقبوله قدر ا آخر و يأخذ بذلك أصح بحا ويكتب لهبعدذلك تمكين وينظر بعدذاك فى قيمته ويدفع على كل مائة اثنين فان لم يكن المحجة اوكانت و لم تكن مقيدة بالسجل اومقيدة ولميثبت ذاك التقبيد فانها تضبط لدبوان الجمهور وتصير من حقوقهم وهذائي متعذر وذلك أن الناس انما وضعوا أيدبهم علي أملاكهم امابالشراء أو أبلو لتهالهم من مورثهم اونحوذاك بحجة قريبةا وبعيدة العهدأ وبحجج أسلافهم ومورثيهم فاذاطولبو ابائبات مضمونها تعسر اوتعذر لحادث الموت أوالاسفار أور بماحضرت الشهود فلم تقبل فان قبلت فعل بهماذ كرومن جملة الشروط مقرراتعلي المواريث والموتى ومقاديرهامتنوعة فيالقُلة والكِثرة كـقولهم اذامات الميث يشاورون

واصطفوا صغوفا علي طرائقهم المعرونة بينهم ودعوا المشابخ واعيان المسلميين والقبطةوالشوام فاجتمعوا ببيت صاري عسكر بونابرته وجلسوا حصة من النهار وابسوا في ذلك اليوم ملابس الافتخار ولبس المهلم جرجس الجوهري كركه بطرز قصبعلي اكتافها الى اكمامهاوعلى صدرها شمسات قصب بأزرار وكمذلك فلنيوس وتعمموا بالعمائم الكشميرى وركبوا البغال الفارمة واظهروا البشر والسرورفي ذلك البوم الىالغابة ثم نزل عظماؤهم وصحبتهم المشايخ والقاضى وكتخدا الباشا فركبوا وذمبوا عند الصارى الكبير الموضوع بوسط البركة وقدكانوا فرشوا في أسفله بسطا كثيرة تم ان العساكر لعبوا ميدانهم وعملواهيئة حربهم وضربوا البنادق والمدانع للما انقضى ذلك أصطفت العساكر صفوفا حول ذلك الصارى وقرأ عليهم كبير قسوسهم ورقة بالغتهم لا يدرى معناها الا هم وكانها كلوصية أوالنصيحة أو الوعظثم قاموا وانفض الجمع ورجع صارى عسكرالى داره فمد سماطا عظيما للحاضرين نلماكان عند الغروب أوقدوا جميع القناديل التي على الحبال والتمانيل والاحمال التي على البيونوعند العشاءعملوا حراقة بارود وسواريخ ونفوط وشبه سواقى ودواليب من قار ومدانع كشيرة محو ساءتين من الليل واستمرت النناديل موقدة حتي طلع النهار ثم فكوا الحبال والتعاليـق والتماثيل المصنوعة وبقيتالبوابة المقابلةلباب الهواء والصاري الكبير وبحتمه حماعة ملازمون الافامة عنده ليملا ونهارا من عساكرهم لانه شعارهم واشارة الى قيامدواتهــم فى زعمهم ﴿ وَفِي ثَانَى لَيْلَةً ﴾ منه ركب كبيرهم الى بر الجــيزة وسفر عساكر الى الجهة التيبها مراد بيك وكذلك الى جهة الشرقيه ومعهدم مدافع على عجل ونيه ارسل دبوى قائمة ام الى الست نفيسة وطلب منها احضار زوجة عثمان بيك الطنبرجي فارسلت الى المشايخ تستغيث بهم فحضراليماالشيخ محدا اعدى والشيخ موسى السرسي وقصد وامنعها فلم يمكنهم نذهبوا صحبتها ونظروافي قصتها والسبب في طلبهاأنهم وجدوار جلا فراشامعه جانب دخان و بعض ثياب نقبضو اعليه وقرروه فاخبرانه تابهها وإنهاأعطته ذلك ووعدته بالرجوع اليهالنسلمه شبكى دخان وفروة وخمسمائة محبوب ايوصل ذاك الىسيده فهذاه والسبب في طابها فقالواوأين الفراش فبعثو الاحضاره وسألوها فانكرت ذاك بالرة فانتظر واحضو رالفراش الى بعدالغروب فسلم يحضر فقال لهم المشايخ دعوها تذهب الى بيتهاوفي غدتأنى ومحتق هذه القضية نقال دبوي نونوو معناه بلغتهم النفي أي لاتذهب فقالو اله دعها تذهب هيونحن نبيت عوضاعتها فلم يرضأ يضاوعالجوافى ذلك بقدر طاقتههم فلماأ يسواتر كوهاومضوا فباتت عندهم في ناحية من البيت وصحبتها جماعة من النساء المسلمات والنساء الأفرنجبات فلماأ صبح النهار رك المشايخ الىكة خدا الباشاوالقاضي فركبامعاوذه باالى بيت صاري عسكر الكبير فاحضرها وسلمهاالي القاضيولم يثبت عليها شيء من هذه الدعوز و فرر و اعليها ثلاثة آلاف ريال فرانسه وذهبت الي بيت لهما مجاور لبيت القاضي وأقامت فيه لتنكرن في حمايته (وفي يوم الخميس) نادو افي الاسواق بان كل من كان عنده الاخري شبه الدائرة متسعة محيطة بمعظم فضاءالبركة بحيث صارعا مو دالصارى الكبير المنتصف المذكور في المركز و ربطوا بين تلك الاخشاب حبالام تحدة وعلقوا بهاصفين من القناديل و بين ذلك تما تيل لحراقة البار ودأيضا وأقاموا في عمل ذلك عدة أيام

﴿ واستهل شهر رابيع الثانى بيوم الاربعاء سنة ١٢١٣ ﴾

(فيه) وردت الاخبار بأن مراد ببك ومن معه لما بلغهم ورودالفرنسيس عليهم زجعوا الىجهة الفيوم وان عُمان بيك الاشتر عدى الي البرالشرقي وذهب من خلف الجبل الي استاذه ابر اهيم يك بغزة وخرج جاعة من الفرنساوية اليجهة الشرق ومعهم عدة جمال وأحمال فخرج عليهم الغز والعرب الذين يصحبونهم فأخذرامنهم عدة جمال بأح الهاولم يلحقوهم (وفي ثالثه) حضرت مكاتبة من ابراهم يك خطاباللمشايخ وغييرهم مضمونهاانكم تكونون مطمئنين ومحانظين على أنفسكم والرعية والحضرة مولاناالسلطان وجه العساكر وانشاءالله تمالي عن قريب نحضر عندكم فلماوردت تلك المكاتبة وقدكان سألءيها بونابارته فأرسلوهاله وقرئتءايه فقال المماليك كذابون ووافق أيضاأنه حضرأغا رومي وكان معوة الالكندرية فمر بالشارع وذهب لزيارة المشهدالحسيني فشاهده الناس فاستغربوا هيئته وفرحوا برؤبته وقالواهذا رسول الحيحضرهن عندالملطان بجواب للفرنسيس يأمرهم بالخروج من مصروا ختلفت رواياتهم وآراؤهم واخبارهم وتجمعوا بالمشهد الحسيني ونبع بعضهم بعضاو صادف ذلك ان بونا برته في ذلك الوقت بلغه مما نقل وتناقل بين الناس أنهورد مكنوب اليالمشايخ أيضا واخفوه فركب من فور. وحضر الى بيت الشيخ السادات بالمشهد الحسيني وكان الوقت بعدالظهر فدخل عليحبن غالة ولمبكن تقدمله مجئ وهوفي كبكبة وخبول كشيرة وعساكرفانزعج الشيخ وكان منحرف المزاجونزل اليه وهولا يعرف السبب في مجيئه فيمثل هذا الوقت على هذه الصورة فعند ما شاهده سأله عن ذلك المكتوب فقال لا علم لى بذلك ولم يكن بلغه الخــبر ثم جلس مقدارساعةوركب ومن بمسكره وطوانيه من باب المشهدوالناس،قد كثرازدحامهمهالجامع والخطة وهم يلغطون ويخلطون فلما نظروه وشاهد هوجمعيتهم داخلهأمرمن ذلك فصاحواباجمعهم وقالوا بصوت عال الفائحة فشخص اليهم وصار يسأل من معه عن ازدحامهم فلطفوا له القول وقالواله انهم يدعون لك وذهب الى داره وكانت نكتة غريبة وساعة اتفاقية عجيبة كاد ينشأ منها فننة ( وفيه ) شرعوا فيخلع البوابات والدروب الغير النافذة أبضاو نقلوا الجميع الى بركة الازبكية عند رصيف الخشاب والبوابة الكبيرة يقطعونها نصفين ويرفعونها بالعتالين الي هناك فاجتمع من ذلك شيّ كنير جدا وامنلاً من رصيف الخشاب الى قريب وسطالبركه ( وفي يومالسّبت حادى عشره ) كان يوم عيدهم الموعود به نضربوا في صبيحته مدافع كثيرة ووضعوا على كل نائم من الحشب بنديرة من بنديرَاتهم الملونة وضَربوا طبولهم واجتمعت عساكرهم بالبزكة الخيالة والرحالة

فيهاانها يحسب من المال وقيد وابذلك الصيارف من القبط ونزلوا في البلاد مثل الحكام يحبسون ويضر بون ويشددون في الطاب ( وفيه ) طلب صارىء سكر بونابار ته المشايخ فلما استقروا عند ونهض بونابارته من المجلس ورجع وليحده طيلسا نات ملونة بثلاثة ألوان كل طيلسان ثلاثة عروض أبيض وأحمر وكحلي فوصع منهاوا حداعلي كنف الشبيخ اشرقاوي نرمي به الى الارض واستعنى وتغير من اجه وانتقع لونه واحت دطبعه فقال الترجمان ياه شايخ أنتم صرتم أحبا إلصارى عسكر وهو بقصد تعظيمكم وتشرينكم بزيه وعلامته فانتميزتم بذلك عظمتكم العساكر والناس وصارلكم منزلة في قلوبهم فقالواله لكن قدرنا يضيع عندالله وعنداخوا نامن المسلمين فاغناظ لذلك وتكام بلسانه و بلغ عند بعض المترجين انهقال عن الشيخ الشهرقاوى انه لا بصلح للرياسة ونحو ذلك فلاطفه بقية الجماعة واستمنوهمن ذلك نقال ان لم بكن ذلك اللازم من وضمكم الجوكار في صدوركم وهي الملامة التي يقال لها الوردة فقالوا أمهلوناحتي نتروى في ذلك واتنقو اعلى اثني عشر يوما (وفي ذلك) الوقت حضر الشيخ السادات باستدعا. فصادفهم منصرفين فلمااستقر بهالجلوس بشله وضاحكه صارىء حكر ولاطفه فيالقول الذي يعريه الترجمان وأهدي لهخاتم ألماس وكلفه الحضور في الغدعنده وأحضر لهجو كارأو ثقه بفراجته فسكت وسايره وقاموا نصرف فلماخرج من عنده رفع علي أن ذلك لايخل بالدين ( وفي ذلك اليوم ) نادى حماعة القلقات على الناس بوضع اله نزمات المذكو رة المعر وفة بالوردة وهى اشارة الطاعة والمحبة نأنف غالبالناس منوضعها و بعضهم رأى أز ذاك لايخل بالدين اذه ومكره ور بماتر تب على عدم الامتثال الضرر فوضعها ثم فى عصر ذلك البوم ناد والإبطالها من العامة وألزموا بعض الأعيان ومن بريد الدخول عندهم لحاجة من الحاجات بوضعها فكانوا يضمونها اذاحضر واعتسدهم ويرفعونهااذا انفصلواعنهم الاعتدال الخريني نشرع الغرنساوية في عمل عبدهم بركة الاز بكية وذلك اليومكان ابتداء قيام الجمهور ببلادهم فجعلوا ذلك اليوم عيسداو تاريخ فنقلوا أخشا باوحفر واحفرا وأقاء وأبوسط بركة الازبكية صاريا عظمابا آلة و بناء وردموا حوله ترابا كثيراعاليا بقدارةامة وعملوا في أعلاه قاليامن الخشب محدد الاعلى مربع الاركان ولبسو اباقيه على سمت القالب قماشانخينا طلوه بالحمرة الجزعة وعملوا أسفله قاعدة غشواعابها تصاو برسوادفي بياض ووضمو اقبالة باب الهواءبالبركة شبه بوابة كبيرة عالية منخشب مقفص وكسوها بالقماش المدهون مثل لون الصاري وفي أعلى القوصرة طلاء أبيض وبه تصاوير بالاسود مصورفيه مثل حرب المماليك المصرية معهم وهم في شبه المنهز مين بعضهم واقع على بعض و بعضهم ملتفت الميخلف وعلى موازاة ذلك من الجهة الاخري بناحية قنطرة الدكة التي بدخل منهاالااء الى البركة مثل يوابةأخري على غيرنكابا لاجلحرانةالبارود وأقاموا أخشاباكثيرة منتصبة مصطفة منهاالي البواية

﴿ ٢ - جيرتي - - ﴾

تقايد مصطفى بيك كتخدا الباشالمارة الحاج

وضربواطبولهم ودبادبهم وأرسال الطبلخانة الكبيرة اليبيت الشيخ البكري واستمر وابضربونها بطول النهار والايل بالبركة تحتداره وهيعبارة عن طبلات كبار مثل طبلاث النوبة التركية وعدة آلات ومزا مير مختلفة الاصوات مطربة وعملوا في الديل حراقة نفوط مختلفة وسوار يخ تصمد في الهواء ( وفي ذلك اليوم ) ألبس الشيخ خليل البكرى فروة وتقلد نقابة الاشر اف و نودى في المدينة بإن كل من كان له دعوى علي شريف المير فعها الى النةيب (ونيه) وردا لجبر بان ابراهيم بيك و الامر اءالمهمرية استقروابغزة ( وفي خامس عشره ) سافرعدة كبيرة من عسكرالفر نساو ية الى جهة الصعيدوكبيرهم ديزه وصحبتهم يعقوب القبطي ليءرفهم الامور ويطامهم على المخبآت (وفيه) حضرالقاصدالذي كان إرسله كبيرالفرنساوية بمكاتبات وهديةاليأحمدباشاالجزار بمكا وذلك عنداس يمقرارهم بمصر وصحبته إنفار من النصاري الشوام في صفة بحار ومعهم جانب أر زونزلوا من نغرد وياط في سفينة من سفائن أحمدباشا فلماوصلوا الى عكاعم بمم أحمدباشاأ مربذاك الفرنساوي فنقلوه الى بمضالنقاير ولم بواجهمه ولم يأخذ منه شيأ وأمره بالرجوع من حيث أتى وعوق عنده نصارى الشو ام الذين كانو أبصحبنه (وفيه) حضرجماعة منعسكر الفرنساو يةالى بيت رضوان كاشف بباب الشعر يةوصحبتهم ترجمان ومهندس فانزعجت زوجته وكانت قبل ذلك بابام صالحت على نفسها وبيتها بألف ربال وثلثماته ريال وأخذت منهم ورقة ألصقتهاعلي بابدارهاو ردتماكانت وزعته من المسال والمناع عنسدمعارفها واطمأنت فلما حضراليها الجماعة المذكورون قالو الهابلغ صاري عسكران عندك أسلحة وملابس للمماليك فانكرت ذلك نقالو الازم من انتفتاش نقالت دو نكم فطاموا الى مكان وفتحو امخبأ ة نوجدوا بهاأر بعة رعشرين شروالاويد كات وأمتمة وغيرذاك ووجدوافيأسنلها مخبأة أخري بهاعدة كشيرة من الاسلجة والبنادق والطبنجات وصناديق بارود وغيرذلك فاستخرجو الجميعة لكثم نزلو االى يحت السلالم وفجروا الارض وأخرجوا منهادراهم كشيرة وحجاب ذرب في داخله دئا ير شمأ نزلواصا حبةالدار ومعهاجارية بيضاء وآخذوهمامع الجوارالسود وذمبوابهن فأفمن عندهم ثلاثةأيام ونهبواماوجدوهبالدار منفرش وأمتعة ثمرقر رواعليم أربعة آلاف ريال أخري قامت بدنهها وأطلةوهاورجمت الميدارها وبسبب هذه الحادثة شددوافي طلب الاماحة وناروا بذاك وانهم عدثلاثة أيام ينتشون البيوت وقال الناس ان هذه حيلة علي نهب البيوت ثم بطل ذلك و - صل بينه او بين مباشرها القبطي ننافسة فذهب واغري بها ودلعًا ذلك ( وفي عشر ينه ) فلدوا مصطفي بيك كـ يخداالباشاعلى المارة الحاج فحضروا الى المحكمة عندالقاضي ولبس هناك الخلعة بحضرة مشابخ الدبوان والتزم بونابارته بتشؤيل مهمات الحبج وعمل محلا جديدا (وفيه) سأل أصحاب الحص الالتزام في الصرف في حصصهم فطابو امنهم حلو انافلم برتضوا بذلك نواعدهم تماما لتحرير والاملاء وقالواكل منكان لهالتزام وتقسيط ناطق باسمه يحضره وجليه ففعلوا ذلك في عددًا يام ( و فيه )قدروا فرضة بن المال على القري والبلادون شروا بذلك أو راقا وذكروا

فركب صاريءعسكر وأخذمعه الخيالة وقصدالاغارة على الحملة وعلما براهيم بيك بذاك أيضا فوكبهور وصالح يك وعدة مر الامراءوالمماليك وتحار بوامعهم ساعة أشرف نيهاالفر نسيس على الهزيمة لكونهم على الحيول واذا بالجبروص الي ابراهيم بيك بأن العرب مالواعلي الحملة يقصـــدون نهبها فعند ذلك فربيق معه على أثر وزنركو اقتال الفراديس ولحتو ابالعرب وأجلوهم عن متاعهم وقتلو امتهم عدة و ارتحلوا الي قطيا ورجعصارىء حكرالي مصروترك عدرة من عداكر متفرقين في البلاد فدخدل مصر ليلا وذلك ليلة صاريءسكر بالاستمداد وتزيبن المقبة كالعادة وكذاك زينواعدة مراكبوغلايين وناذواعلى لكتخدا الباشا والقاضيوأر بابالديوان وأصحاب المشورة والمتولين للمناصبوغيرهم بالحضور في صبحهاوركب صحبتهم بموكبه وزينته وعساكره وطبوله وزموره اليافضرة نطرة السيدوكسروا الجسير بجضرتهم وعملواشك مدافع ونقوطاحتى جرىالماءفي الخليج وركبوهم صحبته حتى رجع الى داره وأماء أهـل البلد فلريخرج منهم أحد لك الليسلة اتنزه في المراكب على العـادة سوي النصاري الشوام والقبط والار وام والافر بجالبلديين ونسائهم وقليــل من الناس البطالين حضر وافي صبحها (وفيـــه) تواترت الاخبار بحضور عدة مراكب من الانكليز الي ثغرسكندرية وانهم حاربوامها كب الفرنساوية الراسيةبالمينا وكانت أشيعت هذه الاخبارقبل ومحدث الناس بها فصعب ذلك علي الفرنساوية واتفق ان به ضاري الشوام نقل عن رجل شريف بسمى السيد أحمد الزر و من اعيان النجار بوكالة الصابون أنه محدث بذاك فامروابا حضاره وذكر واله ذاك فقال أناحكيت ماسمعته من فلان النصراني فأحضروه أيضا وامروا بتطع لسانيهماأو يدفع كلواحده نهماماتة ريال فرانسه نكالالهما وزجراعن الفضول فيمالا يه: يهما الشفع المشابخ فلم يقبلوا فقال بعضهم اطلاءوهما وبحن أنيكم بالدراهم فلم يرضوا فارسل الشبخ مصطفى الصاوي واحضر مائني ريال و دفعها في الحضرة فلما فبضها الوكيل رده ثانيا البيه وقال فوقهاعلى الفرقراء فاظهرأنه فرقها كماأشار وردها الىصاحبها فانكنف النراس عين التكلم في شأن ذلك والواقع أنالانكليزحضروافي آثرهم الىالثغر وحاربوامراكبهم فنالوامنهم وأحرقوا القايق الكبير المسمى بنصف الدنياوكان به أموالهم وذخائرهم وكان مصفحا بالنحاس الاصفر واستمرا لانكليز بمراكبهم بمينا الاسكندرية يغدون ويروحون يرصدون الفرنسيس وفي ذلك اليوم سافرعدة منء أكرهم الي بحريوالىالشرقية ولماجريالماءفي الخلميج متعوا دخول الماء الىبركة إلاز بكية رسدوا قنطرة الدكة بسبب وطاقهم ومدافعهم و آلتهم التي فيها (ونيسه) سأل صارى عسكرعن المولدالنبوي ولماذ الم يعملوه كعادتهم فاعتذرالشيمخ البكري بتعطيل الامور وتوقف الاحوال نلم بقبل وقال لابدمن ذلك وأعطي له ثلثمالة ويال فرا نسامهاونة وأمر بتمليق تعاليق واحبال وقناديل والجتمع الفرنسادية يوم المولد و لعبو امياد ينهم

يحضر بالحجاج الي الدارالحمراء وبعدذلك يحصل الخيرفلم تصل اليهم الجوابات حتى كانبهم ابراهم بيك يطلبهم للحضور الىجمة بلبيس فتوجهواعلى بلبيس وأقاموا هناك أياماوكان ابراهيم بيكومن معهارتحل مِنبابيساليالمنصورة وأرســـلواالحريمالي القرين (وفي الثعثمرينه) خرجت طائفة من العسكر الفرنساوى الىجهة العاد ليةوصار في كل يوم تذهب طائفة بعد أخرى ويذه بون الىجهة الشرق فلما كان ليلة الاربعاء خرج كبيرهم بونابارته وكانتأوا الهم وصلت الي إلحانكه وأبي زعبل وطلبوا كلفة من أبي زعبل فامتنعوا فقاتلوهم وضربوهم وكسروهم ونهبو االبلدة وأحرقوهاو ارمحلو االى بلبيس وأماالحيجاج فانهم نزلو اببلبيس واكترت حجاج الفلاحين معالمرب فاوصلوهمالى بلادهم بالغربية والمنوفية والقلبوبية وغيرهاوكذلك نعل الكثيرمن الحجاج فتفرقوافي البلادبحريمهم ومنهممن أقام بيلبيس وأملأ أمير الحاج صالح بيك فانه لحق بابر اهيم يك وصحبته جماعة من التجار وغيرهم (وفي أون عشرينه) ملك الفراساوية مدينة بلبيس منغيرقنال وبهامن بقى منالحجاج فلم يشوشواعايهم وارسلوهم المي مصر وصحبتهم طائفة منعساكرهم ومعهم طبل فلما كان ايلة الاحدغايته جاء الرائد الى الامراء بالمنصورة وأخبرهم بوصولالافرنج وقربهم منهم فركبوانصف الليل وترفعوااليجهة الفرين وتركواالتجار وأصحاب الانقال المماطلع النهار حضراليهم حماعة من العربان واتفقوا معهم على أنهم يحملونهم الحيالقرين. وحلنوالهم وعاهدوهم على انهم لايخونونه ـم فالماتوسطو إبهم الطريق نقضواعهدهم وخانوهم ونهبوا جمولهم وتقاسموامتاعهم وعروهم من ثيابهم وفبهــم كبيرااتيجار السيدأ حمدالمحروق وكان مابخمه نحو ثلثالة ألف ريال فرانسه نقوداو متجرامن جميع الاصناف الحجازية وصنعت العرب معهم مالاخيرفيه ولحقهم عسكرالفرنساوية فذهب السيدأحمدالمحروقي الىصاري عسكر وواجهه وصحبته حماعةمن المرب المنافقين فشكله ماحل به وبأخوانه فلامهم على تقالهم وركونهم الىالماليك والعرب ثم قبض على أبى خشبة شبخ بلدالقرين وقالله عرانني عن مكان المنهو بات فقال أرسل مي جماعة الي القرين فأرسل معه جماعة دلهم على بعض الاحمال فأخذه الافرنج ورفعوها ثم تبعوه الح محل آخر فأوهمهم انه يدخل ويخرج البهم احمالا كذاك ندخل وخرج من مكان آخر و ذهب هار بافرجع أولئك المسكر بجمل ونصف جِل لاغير وقالواهـ ذاالذي وجدناه والرجل فرمن أيدبنا فقال صاري عسكر لابدمن تحصيل ذلك. فطلبواهنه الاذن في التوجه الح مصر فاصحب مهم عدة من عسكره أوصلوهم الى مصر وامامهم طبل وهم في أسواحال وصحبتهم أيضاجماعة من النساء اللاتي كن خرجن ليلة الحاد : وهن أيضا في أسواحالة تسكب عندمشاهدتهن العبرات

## - ﴿ واستهل شهرربيع الاول بيوم الاثنين سنة ١٢١٣ ﴿ ٥٠٠

( في ثانيه) اوصل الفرنساو ية الى نواحى القرين وكان ابراهيم بيك ومن معه وصلو الى الصالحية وأودعوا مالهم وحريمهم هذاك وضمنو اعليها العربان و بعض الحند. فاخبر بعض العرب الفرنساوية بمكان الحملة

عَلِم يُجابِوا فاخذوا في تحصيلها (ونيه) نادوامن أخذشياً من نهب البيوت يحضر به الى بيت قائممقام وان لم يفعل وظهر بمدذلك حصلله مزيدالضر رونادوا أيضاعلي نساءالامراءبالامانوانه زيسكن بيوتهن وانكان عندهن شي من متاع أز واجهز يظهر نه فان لم يكن عندهن شي أمن متاع أزواجهن بصالحن على أنفهن ويأمن فيدورهن فظهرت الست نفيسة زوجة مرادبيك وصالحت عن نفها وأتباعها من نساء الامراء والكشاف بمبلغ قدره ماينوعشرون ألف ريال فرانا وأخذت في تحصيل ذلك من نفسه اوغيره اووجهوا عليهاالطلب وكذلك بقيةالنساءبالوسايط المتداخلين فيذلك كنصاري الشوام والافرنج البلديين وغبرهم فصاروا يعملون عليهن ارهاصات وتخويفات وكذلك مصالحات على الغزوالاجناد المختفين والغائبين والفارين فجمعوا بذلك أموالاكثيرة وكتبوالله أئبين أوراقابالامان بعد المصالحة ويختم على تلك الاوراق انتقيدون بالديوان (وفي بوم الاحد) طلبو االخيول والجمال والسلاح فكأن شيأ كثيرا وكذلك الابقار والاثوارفحصل فيهاأ يضامصالحات وأشاعواالنفتبش علىذلك وكسرواعدة دكاكبن بسوق السلاح، غير، وأخذواماوجدوه فيهامن الاسلحة هذا رفي كل يوم ينقلون على الجال والحمير من الامتمة والغرشوالصنادبق والسروج وغير ذلك مالايحمي ويستخرجون الخباياو الودائع ويطلبون البنائين والمهندسين والخدامالذين يعرفون بيوت أسيادهم بل يذهبون بانفسهم ويدلونهم علي اماكن الخبايا ومواضع الدفائن ليصيرلهم بذلك قربة ووجاهة ووسيلة يَالُون بهاأُغْراضهم (وفيه) قبضواعلىشبخ الجميدية ومعه آخر وبندقواعلمهما بالرصاص ببركة الازبكية ثمعلي آخرين أيضا بالرميلة وأحفسر النهابون أشياء كشيرة من الا. تمة التي نهبوها عند ماداخلهم الخوف ودل علي بعضهم البعض (وفي يوم الثلاثاء)طلبواأهل الحرف منانتجار بالاسواق وقررواعليهم دراهم على سبيل القرض والسلفة مبلغا ييمجزون عنه واجلو المااجلا مقداره سنون يوما فضجوا واستغاثوا وذهبوا الى الجامع الازهر والمشهد الحسيني وتشنعوا بالشايخ فتكامو الهم ولطفوها الى نصف المطلوب و وسعوا لهم في ايام المهلة (وفيه) شرعوا في تكسير أبوابالدروب والبوابات النافذة وخرج عدة من عساكرهم يخلمون ويقلمون أبواب الدروب والعطف والحارات فاستمرواعلى ذلك عدة أيامود اخل الناس من ذلك وهم وخوف شديد وظنواظ وناوحصل عندهم نساد مخبلة وو و سقيج مت في نفوسهم بالفاظ نطقوابها وتصوروا حقيقتها وتناقلوهانيا ينهم كقو لهمان عساكرالفرنسيس عازمون على قتل المسلمين وهمفى صلاة الجمعة ومنهسم من يقول غيرذاك وذاك بعدان كان حصل عندهم بعض اطمئنان وفتحوا بمض الدكاكين فلماحصلت هاتان الكتة ان انكمش الناس ثانياو ارتج نت قلوبهم (وفي عشرينه) حضرت مكاتيب الحجاج من العقبة فذهبأر بإبالديوان الى إش العسكروأ علموه بذلك وطلبواهنه أمانا لاميرالحاج فامتنع وقال لاأعطيه ذلك الابشرط أنيأتي في قلة ولايدخل معه بماليك كثيرة ولاء. كرفقالواله ومن يوضل الحجاج فقال لهم إناأرسل لهمأربعة آلاف منالعسكر يوصلونههم الي مصرفكة بوالاميرالحاج مكاتبة بالملاطفة وانه

داره أو يأخذله ورقة من الفرنسيس بخطهم لمصقهاعلي داره ( ونيه ) قلدوابر طلمين النصر اني الرومي وهوالذي تسميه العامة فرط الرمان كتخدا مسنحنظان وركب بموكب من بيت صاري عسكر وامامه عدة م طوائف الاجناد والبطالين مشاة بين يديه وعلى رأسه حشيشة من الحرير الملون وهولا بس فزوة بزعادة وبين يدبه الحسدم بالحراب الفضضة ورنبله يبوك باشي وقلقات عينوالهسم مراكر بإخطاط البلد يجلسون بهاوسكن المذكور ببيت يحيى كاذف الكبير بحارة عابدبن أخذه بمانيه من فرش ومتاع وجواري وغيرذلك والذكورمن أسافل نصارى الاروام العسكر بةالقاط يزبمصروكان من الطبحية عندمحمد يبك الاأبى وله حانوت بخط الموسكي ببيء فيمه القوار يوالزجاج أيام البطالة وقلدوا أيضا شخصا افرنجيا وجملوه أمين البحرين وآخرجعلوه اغات الرسالة وجملوا الديوان ببيت قائداغا بالازبكية قرب الروبعى وسكن بهرئيس الديوان وسكن روتوى فائممنام مصر ببيت ابراهيم ييك الوالي المطل على بركمة الفيل وسكن شيئ البلد إيت ابراه يم يك الكبير وسكن مجلون بايت مراد بيك على رصيف الخشاب وسكن بوسليك مدبر الحدود بيت الشيخ البكري القديم وبجئمع تنده النصارى القبط كليوم وطلبوا الدفاتر من الكتبة ثم ان عسا كرهم صارت تدخل المدينة شيأ فشيأ حتى امتلات منها الطرفات وسكنوا في البيوت وطحنو مبترابه ونتحالناس عدة دكا كين بجوار مساكنهم يبيعون فيهاأ صناف المأكولات مثسل الفطير والكمك والسمك المقلى واللحوم والفراخ المحمرة وغيرذاك وفتع نصاري الأروام عدة دكاكين لبيعا نواع الاشربة وخماء يروقهاوى وفتح بمضالا فرنج البلديين ببوتا يصنع فيها أنواع الاطممة والاشربة على طرائقهم في بلادهم فيشنرى الاغنام والدجاج والخضارات والاسماك والعسل والسكر وجميع اللوازم ويطبخه الطياخوز ويصنمون أنواع الاطعمة والحلاوات ويمسمل على بابه علامة لذلك يعرفونها ينهم فاذامرت طائفة بذلك المكان تربدالاكل دخلوا الى ذلك لمكان وهويشتمل علي عدة مجالس دون واعلى وعلى كلمجلس علامته ومقدار الدراهم التي يدفعها الداخل فيه فيدخلون الى مابريدون من المجالس وفي وسطه دكة من الخشب وهى الحو ان التي يوضع عليها الطمام وحولها كراسي فيجاسون عايرا ويأتبهم الفراشون بالطعام على قوانينهم فيأكلون ويشر بون على نسق لابتعد ونه وبعد فراغ حاجتهم يدفعون ماوجب عليهم من غير نقص و لازيادة و يذهبون لحالهم (وفيه) تشفع أرباب إلديوازفي أسرى المماليك فقبلواشفاعتهم وأطلقوهم فدخل الكثيرمنهم اليالجامع الازهروهم في المواحال وعليم مالثياب الزرق المقطمة فمكثو ابه ياكلون من صدقات الفقر اءالمجاورين بهويتكففون المارين وفي ذلك عبرة للمعتبرين ( وفي يوم السبت ) اجتمعو ابالديو ان وطلبو ا در اهم سلفة و هي مقدار خمسمانة ألف ريال من الحارالم لممين والنصاري القبط والشوام وتجارا لانوعج أيضاف ألو التخفيف

الاثمان ( وفي يوم الثلاثاء )عدت الفرنساوية الى بر مصروسكن بو نابارته ببيت محمد بيك الالني بالاز بكية بخط الساكت الذي انشأه الاميرالمذكورفي السنة الماضية وزخرفه وصرف عليه أموالاعظيمة ونرشه بالغرش الفاخرة وعنسدتماه وسكناه فيه حصات هذه الحادثة فاخلوه وتركوه بمافيه فيكانه انما كان ينيم لامير الفرنسيس وكذلك حصل في بيت حسن كالنف جركس بالناصرية و الماعدى كبيرهم وسكن يالاز بكية كاذكراستموغاليهم بالبرالآخر ولميدخل المدينة لاالغليل منهم ومشوافي الاسواق منغير سلاح ولاتعدبل صاروا يضاحكون الناس ويشترون مايحناجون اليه بأغلي ثمن فيأخذأ حدهم الدجاجة ويعطي صاحبها في ثنهار يال فرانسه و يأخذالبيضة بنصف فضة قياساعلى أسمار بلادهم وأثمان بضرتمهم فلمارأي نهماالمامةذلكأ نسوابهم واطمأنوالهم وخرجوا اليهم بالكمك وأنواع الفطير والخبز والبيض والدجاج وأنواعالمأكولاتوغيرذلك مثلاالكر والصابون والدخان والبن وصاروا يبيعون عايهسمهما أحبوامن الاسعار وفتح غالب الـوقة الحوانيت والتهاوى( وفي يوم لخميس ثالث عشرصهر )أرسلوا بطلب المشايخ والوجاقلية عندقا ممقام صاري عسكر ذاء استقربهم الجاوس خاطبوهم وتشاور وامعهم في تعبين عشرة أنفار. ن المشايخ للديوان وفصــل الحكومات ( نوقع ) الاتفاق على الشيـخ عبد للهُ الشرقاوي والشيخ خليل البكرى والشيخ مصطفى الصاوي والشيخ سايمان الفيومي والشيخ محمد المهدى والشبيخ موسى السرسي والشبيخ مصطفى الدمنهوري والشبيخ أحمد العريشي والشبخ يوسف الشبرخيتي والشبخ محمدالدواخلي وحضر ذاك المجلس أبضا بصافي كتخدا بكر باشاو القاضي وقلدوا محمد أغاالسلماني أغات مستحفظان وعلي أغاالشعراوي والى الشرطة وحسن أغامحر مأمين احتساب وذلك بإشارةأرباب الديوان فانهم كانواء عمين من تقليدالمناصب لجنس المماليك نعرفوه ـــمان سوقة .صر لايخافون الامن الاتراك ولا يحكمهم سواهم وهؤلاء المذكور ون من بقايا البيوت القديمة الذين لايتجامرون علي الظلم كغيرهم وقلدوا ذاالفقارك يخدامحمد بيك كتحذا بونابار تهومن أرباب المشورة الخواجاموسي كانواوكلاءالفرنساوي ووكيل الديوان حنابينو (ونيه) اجتمع أرباب الديوان عندر ئيسه فذكر لهم ماوقع مننه بالبوت فقالواله هذا فعل الجميدية وأو باش الناس فقال لاىشئ يفملون ذلك وقدأوصينا كمبحنظ البيوت والختم عابها نقالواه ذاأمر لاقدرة لناعلى منعه وانماذلك مزوظينة الحكام فام واالاغاوالوالى أن ينادوا بالامان وفتح الدكاكين والاسواق والمنع من الهب الم يسمعوا ولم ينهوا واستمر غالب الدكاكين والاسواق معطلة والناس غير مطمئنين وفئح الفرنسيس بعض البيوت المفلوقة التي الامراء ودخلوهاوأخذوا منها أشياءوخرجواوتركوهامفتوحة نعند مايخرجون منها يدخام اطائفة الجميدية ويستأصلون مانهاوا ستمر واعلى ذلك عدةأ يامثم انهم تتبعوا بيوت الإصراءوأ نباغهم وختموا على بعضها وكنوا بعضها فكان الذي يخاف على داره ، ن جماعة الوجانلية أومن أعسل البلديملق له بنديرة علي باب

اللمجز وكانءند. ما يعزعليه من مال أومصاغ أعطاه لجاره أوصديقه 'لراحل ومثل ذلك أمانات وودائع الحجاج من المغاربة والمسافرين فذهب ذاك جميمه وربما قتلوا من قدروا عليه أودافع عن نفسه ومتاعه وسلبوا ثياب النساء وفضحوهن وهتكوهن وفيهــم الخوندات والاعيان فمنهم من رجع من قريب وهم الذين تأخر وافي الخروج وبلغهم ماحصل للسابقين ومنهم من جازف تكلاعلي كثرته وعزوته وخفارته فسلمأ وعطب وكانت ليلة وصباحهافي غاية الشناعة جري فيهاما لم بتفق ثله في مصر ولا سمعنا بماشا به بعضه في تواريخ المتقدمين فماراء كمن معا ولما أصبح يوم الاحدالمذكور والمقيمون لايدر وزمايف. لهم ومتوقعون حاول الفرنسيس ووقوع المكروه ورجع الكيثير من الفارين وممفي أسواحال من المري والفزع فتبين ان الافرنج لم بعدوا الي البرالشرقي وان الحريق كان في المراكب المتقدم ذكرها فاجتمع فىالازهر بهضالعاماء والمشايخ وتشاوروا فاتفق رأيهم على أن يرسلو امر اسسلة الي الانرنج وينتظروا مايكون من جو ابهم فنعلوا ذلك وأرسلوها صحبة للخص غربى يمر ف لغتهم و آخر صحبت فغابا وعادا فاخبراأ نهمافا بلاكبير القوم وأعطياه الرسالة فقرآهاعليه ترجمانه ومضمونها الاستفهام عن قصدهم فقال وطمنهم وبشرفي وجوههم فقالوانر يدأما امنكم فقال أرسلنا لكمسابقا يعنون الكتاب المذكور فقالوا وأيضالاجــل اطمئنان الناس فكتبوالهم ورقة أخري ضمونه أمن مسكرالحيزة خطابالاهل مصراننا أرسلنالكم فيالسابق كتابانيه الكفاية وذكرنالكما نناماحضر ناالابقصدا زالة المماليك الذين يستعملون الفر نساوية بالذل والاحتقار وأخلذمال انتجار ومال السلطان ولماحضرنا ليي البراندربي خرجواالينا فقالمناهم بايستحقونه وقتلنا بمضهم وأسرنا بعضهم ونحن في طلبهم حتى لم يبق أحدمنه وبالقطر المصري وأماالمشايخ والعلماءوأصحاب المرتبات والرعية فيكونون مطمئين وفي مساكنهم مرتاج ين الى آخر ماذكرته شمقال لهم لابدان المشايخ والشربجية يأتون الينالغرتب لهديوا نازن خبه من سبعة أشخاص عقلاء يدبرون الامور ولمارجيع الجواب بذلك اطمأن الناس وركب الشيخ مصطفى الصاوي والشيخ سليمان الفبومي وآخرون الي الحيزة فتلقاهم وضحك لهم وقال أنتم المشايخ الكبار فاعلوه ان المشابخ الكبار خافوا وهربوا نقال لاى شيء بربون اكتبوالهم بالحضور ونعمل لكم ديوانا لاجـــ ل راحتكم وراحة الرعية واجراءالشريمة فكتبواه نهءعدة مكاتبأت بالحضور والامان ثم الفصلوا من معسكوهم بعدالعشاء . وحفيروا لى مصرواطمأن برجوعهم الناس وكانواني وجل وخوف على غيابهم وأصبحوافار سلوا الامان الحالمشايخ فحضر البيخ السادات والشيخ الشرقاوى والمشابخ ومن انضم البهم من الناس الفارين من ناحية الماطرية وأماعمرا فندى نقيب الاشراف فانه لم يطمئن ولم بحضر وكذلاك الروزنامجي والافندية وفي ذلك اليوماجيجمت الجميدية وأو باش الناس ونهيوا بيت ابر اديم بك ومراديك اللذين بخطة قوصون وأحرقوهما حنهبواأ يضاعدة يورت من يوت الامراء وأخذوا مانيها من فرش ونحاس وأمتعة وغير ذاك و باعوه بأبخس

الانقال والخيامكماهي لمريأ خذوامنهائديأ فاماابراهيم بيك والباشاوإلامراء نسار واالىجهةالعادلية وآما الرعايافهاجوا وماجوا ذاهبين اليجهمة المدبنة ودخملوهاأ فواجأ أفواجا وهمجيعافي غاية لخوف والنزع وترقب الهلاك وهم يضجون بالعوبل والنحيب ويبتهلون اليالله بنشره ذااليوم العصيب والنساء يصرخن على أصواتهن من البيوت وقد كان ذلك قبل الغروب فلما استقرابر اهيم بيك بالعادلية ارسل يأخذ حريمه وكذلك من كان معه من الامرا افاركواالنساء بعضهن على الخيول وبعنم بهن على البغال والبعض على الحميرو الجمال والبعض ماش كالجواري والخدم واستمر معظم اناس طول الليل خارجين من مصرالبه ضبحر يمه والبعض ينجو بنفسه ولا يسأل أحدعن أحدبل كل واحده شغول بنفسه عن ابيه وابنه فخرج المك الايلةمه ظمآه ل مصر البعض لبلاد الصحيد والبعض لجهة السرق وهم الاكثر واقام بمصر كل مخاطر بنفسه لايقــدرع لمي الحركة تمتثلا للقضاء متوقعاللمكروه وذلك لعــدمقدرته وقلة ذات يده وما ينفقه علي حمل عياله وأطفاله و يصرفه عليه حم فى الغر بة فاستـــلم للمقدور و شعاقبة الامور والذى أزعج قلوب الناس بالاكثر أن فيءشاءتلك لليسلة شاع فى الناس ان الافرنج عــــدوا الى بولاق وأحرقوها وكذاك الحيزة وازأولم وصلالى باب الحديد يحرقون ويقتلون ويفجرون بالنساء وكان السبب في هذه الاشاعة ان بعض القلم يحية من عسكر مراديك الذي كان في الغليون بمرسى انبابة لما يحقق الكسرة أخرم النارفي الغليون الذي هوفيه وكذلك مرادبيك لمارحل من الجيزة أمر بانجرا رالغليون الكبيرمن قبالة قصر وليصحبه ممسه اليجهة قبلي فيشو ابه قليلا ووقف لقلة الماءفي الطين وكان بهعدة وافرة من آلات الحرب والحبيخانه فام بحرقهأ يضافصه دلميب النارمن جهة الحيزة و بولاق ظنوابل أيقنو النهمأ حرقو االبلدين فماجو اواضطر بواز يادةعماهم نيه منالنزع والروع والجزع وخرج أعيان الناس وافندية الوجاقات وأكابرهم ونةيب الاشراف وبعض المشابخ القادرين فلماعان العامة والرعيسة ذلك اشتد ضجرهم وخونهم وتحركت عزائم بملهروب واللحاق بهم والحال أن الجميع لايدرون أىجهة يسلكون وأي طريق يذهبون وأيمحل يستقرون فتلاحقواوتسا بموا وخرجوامن كلحـــدب ينبلون ويبع الحمارا لاعرج أوالبغل الضميف باضماف ثمنه وخرج أكثره مماشيا أوحا للاهتاء على رأسه وزوجته حالة طالمها ومن قدر على مركوب أركباز وجته أوا بنته ومثني هوعلى أقدامه وخرج غالبالنساء ماشيات حاسرات وأطفالهن علىأ كنانهن يبكين في ظلةالابل واستمروا على ذلك بطول ليلة الاحد وصبحها وأخذكل انسان ماقد رعلى ممله من مال ومتاع فالمخرجو امن أبواب البلد وتوسطوا الفلاة تلقتهم العربان والفلاحون فاخذوا مناعهم وابالهم وأحمالهم بحيث لم يتركو المن صادفوه ما يستربه عورته أو يسدجوع به نكان ماأخذته المربشيأ كثيرا يغوق المصر بحيث ان الاموال والذخائر التي خرجت من مصر في تلك الايلة أضعاف ما بقي فيها بلاشك لان معظم الاموال عند الامراء والإعيان وحريمهم وقدأ خذوه صحبتهم وغالب مساتير الناس وأصحاب المقدرة أخرجو اأيضاماعندهم والذي أقمده الفرنسيس فكر واعليهم بالخيول ففهر بهمالفرنسيس بنادقهم المتنابعة الرمى واللي الفرية ان وفتل أيوب بيكالدنتردار وعبدالله كانف الجرف وعدة كثيرة منكشاف محمدبيك الااني ومماليكهم وتبعهم طابور من الافر نجفی نحو الســــــــة آلاف و کبیره و یزه الذي و لي علي الصعید بعدة اکم م وأمابو نابارته الكبير فانهلميشاهد الواقعة بلحضر بعدالهزيمة وكان بعيداعن وؤلاءبكثير ولمساقرب طابور الفرنسيس من متاريس مراد بيك ترامى الفريقان بالمافع وكيذلك العساكر المحار بون البحرية وحضرعدة وافرة منعساكر الأرنؤ دمن دمياط وطلموا المانبابه وانضمو الحالمشاة وقاتلوامهم في المتاريس فلماعابن وسمع عسكراابر الشرقي القتال ضج العامة والغرغاه من الرعيمة واخلاط الناس بالصياح ورفع الاصوات بقولهم يارب ويااط ف ويارجال الله ونحوذلك وكانهــم بقاتلون و يحار بون بصماحهم وجابنهم فكان العقلاء من الناس يعمر خون عليه و يأمر ونهم بترك ذلك و يقولون لهممان الرسول والصحابة والمجاهدين انما كانوا بقاتلون بالديف والحراب وضرب الرقاب لابرفع الاصوات والعمراخ والنباح فلايستمعون ولايرجعون عماهم فيه ومن يقرأ ومن يسمع وركب طائفة كبيرة من. الامراء والاجنادمن العرضي الشرقي ومنهم ابراهيم ببك الوالى وشرعو افى التعمدية الى البرالذربي في المراكب فتراحمواعلي المعادي لكون النمدية ، ن محلُّ و احدوالمراكب فليلة جدا فلم يصلوا الى البرالآخر والرمال يملوغبارها وتنسفها الريج في وجوء المصريين فلايقدرأ حدأن بفتح عينيه من شدة الغبار وكون الربح من ناحية المدو وذلك، ن أعظم أ-باب الهزية كاهومنصوص عليه \* ثم ان الطابور الذي تقدم إقة المراديك انتسم على كيفية معلومة عله من الحرب ونقارب من التاريس بحيث صارميطا بالعسكرمن خلفه وأمامه ودق طبوله وأرسل بنادقه المتتالية والمدافع واشلدهبوب الربحوا فعقداانهبار واظلمت الدنيامن دخان البارود وغبار الرياح وصمت الاسماع من توالي الضرب بحيث خيل الناس ان الارض تزلزات والسهاء عليهامة مات والممر الحرب والقة ال نحوثلا الم باع ماعة ثم كانت ملذه الهزية على الممكرالفر بي ففرق الكئير من الخيالة في البحر لاحاطة المدويهم وظلام الدنيا والبعض وقع اسـ برافي أيدى الفرنسيس وملكوا المناريس وفرمراد بيــك و ون معــه الى الحيزة فصـمد الىقصره وقضى بعضاشـ فاله في نحو ربع ساعـة نمركب وذهب الي الحبهـ القباية وبقيت الفتلي والثياب والامتمسة والاسلحة والفرش ملقاة علىالارش ببرا إبابة محت الارجسل وكان منجملة من ألقىننشه في البحر سايمان بيك المعروف بالاغا وأخوه ابراهيم بيك الوالى فلمة مليمان بيك فنجا وغرق ابراهيم بيك الصدفير وهوضهر ابراهم بيك الكبير ولمسالنهزم العسكر الغر بي حول الفرنسيس المدافع والبنادق على البراا شهر قي وضر بوها وتحقق أحسل البرالآخر الهزيمة فقامت فيهم ضجة عظيمة وركب في الحال ابر اهيم ببك والباشاوا لامرا او المسكر والرعايا وتركو اجميع

يبع الرطل البارود بستين نصفار الرصاص بتسعين وغلاجنس أنواع السلاح وقل وجوده وخرج معظم الرعايابالنهابيت والعصى والمساوق وجلس شايخاله لماءبزاو يةعلي بيك ببولاق يدعون ويبتهلون الي الله بالنصر وأقام غيرهم من الرعايا البعض بالبيوت والبعض بالزوايا والبعض فى الخيام \* ومحصل الامرأن جميع من بمصر من الرجال تحول الى بولاق وأقام بهامن حين نصب ابر اهم بيك العرضي هذاك الى وقت الحزيمة سوى القليل من الناس الذين لا بجدون لهـم مكانا ولاه أوي نيرجمون الى بيوتهم يبيتون بهائم يصبحون الح بولاق وأرسال ابراهيم يبك الى العر بإن المجاورة لصر ورسم لهمان يكونوافي المقدمة بنواحي شبراوماوالاها وكذاك اجتمع عندمراد بيك الكثيره نعرب البحيرة والجيزة والصعيد والخبيريةوالقيمان وأولادعلي والهنادىوغير مموفي كلريوم تنزأ يدالجمع ويعظم الهول ويضيق الحال بالنقراء الذين يحصلون أقواتهم يومانيومالتعظل الاسبباب واجتماع انناس كلهم في صعيد وإحمد وانقطعت الطوق وتعدي الناس بعضهم على بعض امدما تفات الحيكام و اشتفاهم بمادهمهم «وأما بلاد الارياف فانهاقامت علي ساق يقتسل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا وكذلك العرب غارت علي الاطراف والنواحى وصارقط وممرمن أوله اليآخر وفي قتمل ونهب واخافة طريق وقيام ثمر واغارة على الا ووافساد المزارع وغيرذك من أنواع الفساد الذي لا يحدى وطاب أمراء ، صراا تجار ، ن الافريج بمصرفحبسوا بمضهم بالقلمة وبمضهم بلما كنالامراء وصاروايفتشون فىمحلات الانرنج على الاساحة وغيرها وكذلك يفتشون يوتاانصارى الشوام والافباط والاروام والكنائس والاديرة على الاسلحة والعامة لاترضى الاان يقتلو االنصاري واليهو دفيمنعهم الحكام عنهم ولولاذلك النع لقتاتهم المامة وقت الفننية شم في كل يوم نك بر الاشاعة بقرب الفرنسيس الى مصرو تختلف الناس في الجنية اتي يقصدون الحجيُّ منهافمنهم.ن يقول انهم واصلون.ن البراانهر بي ومنهم،ن يقول ل بأتون من الشرقي ومنهم تناوشهم القة ل قب ل دخولهم وقريهم وصولهم الي فنا المصر بل كل من ابر الهيم يك ومراديك جمع عـكره ومكث مكاله لاينتقل عنه بننظرما يفعل بهم وليس ثم قامة ولاحصن ولا مقل وه ذا من مو الندبير واهمال أمراامدو \*ولما كان يوم الجمعة سادس الشهر وصل الغرنسيس الحيا لحبسر الاسود وأصبح يوم المبت فوصلو االح أمدينار فعندها اجتمع العالم العظيم من الجبند والرعايا والفلاحين المجاورة بلادهم لمصر ولكن الاجناد متنافرة قلوبهم منعلة عزائمهم مختلفة آراؤهم حريصون علي حياتهم وتنعمهم وفأديتهم مخنالون في ريشهم منستر و زبجمهم محتتر ون شأن عدوهم مرتبكون في رو يتهم منمور ون في غفلتهم وهذاكله من أسباب ماوقع من خــذلانهم و رزيمهم وقدكان الظز بالفر نسيسان بأتوا من البرين بل اشيع في عرضي ابراهيم بيك النهم قادمون من الجهتين لم يأتو الامن البرالغربي (ولما كان وقت القائلة ) وكبجماعة من العما كرالي بالبرالغربي وتقده و الله ناحية بشتيل بلده مجاورة لانبابة بتلاقوا مع مقدمة

الاخبار بذاك الي صرفاشندا نوعاج الناس وركب ابراهم بيك الىساحل بولاق وحضر الباشاواالملماء ورؤسالناس وأعملوا رأيهم فى هذاالحادث العظيم فاتفق رأيه معلى عمل مناريس مزبولاق الى شبرا ويتولىالاقامة ببولاق ابراهيم بيك وكشافه وممالبكه وقدكانت العلماء عندتوجه مرادبيك تجنمع بالازهم كل يوم ويقرؤن البخاري وغيره من الدعوات وكذلك مشايخ فقراء الاحمدية والرفاعية والبراهمة والقادرية والسمدية وغيرهم منالطوائف وأرباب الاشاير ويعملون لهممجالس بالازهر وكذلك أطنال المكاتب ويذكرون الاسم اللطيف وغيره من الاسما (رفي بوم الاثنين) حضرم اد يك الى برائبابة وشرع في عمل مناريس مناك متدة الى بشنيل و تولى ذلك هو وصناجقه وأمراؤ. وجماعة من خشداشينه واحتفل في ترتيب ذلك وتنظيمه بنفسه هو وعلى باشا الطرابلسي ونصوح باشا وأحضر واالمراكب الكبار والغلابين التي انشأ هابالجيزة وأوقفهاعلى ساحل بابة وشجمنها بالمساكر والمدافع فصاراابرالفربي والشرقي مملوءين بالمدافع والعساكر والمتاريس والخيالة والمشاة ومعذلك فقلوبالامراء لم تطمئن بذلك فانهم من حين وصول الخبرلم من الاسكندربة شرعوافى نقل أمنعتهم مناله وت الكبارالمشهورة المرونة الىالبيوتِ الصغارالتي لايمر فهاأحد واستمرواطول الليالى بنقلون الامتمة ويوزعونهاعند ممارفهم وثقاتهم وارسلوا البمض منهالبلاد الارياف وأخذوا ايضافي تشهيل الاحمال واسنحضاردواب للشيل وأدوات الارتحال فلمسارأي أهل البلدة منهم ذلك داخلهم الخوف الكثير والغزع واستمدا لاغنياء وأولو المقدرة للهروب ولولاان الامر اعمنعوم من ذلك وزجروهم وهددوامن أراد النقلة لما بقي بمصرمنهم أحد (وفي يوم الثلاثاء) نادوا بالنغير المام وخروج الناس للمناريس وكرروا لمناداة بذلك كل يومفاغاق الناس الدكاكين والاسواق وخرج الجميع أبربولاق فكانتكل طائنة منطوائف أهل الصناعات يجمعون الدراهم من بمضهم وينصبون لهم خياماو بجلسون فىمكان خرب أومسجد فرير تبون لهم فيما يصرف عليهـــممايحة اجون له من الدراهم التي جمهو ها.ن بعضهم و بعض الناس يتطوع بالأنفاق علي البعض الآخر ومنهم من بجهز جماعة من المغاربة أوالشو امبالسلاح والاكل وغيرذلك بحيثان حبيع الناس بذلوا وسمهم وفعلو امافى قوتهم وطأقتهم وسمحت نفوسهم بإنفاق اوالهم فلم يشج فيذاك الوقت أحدبشىء يماكه ولكن لم يسمفهم الدهر وخرجت الفقراء وأرباب الاشاير بالطبول والزمور والاعلام والكاسات ودم يضجرن ويصيحون ويذكرون باذكار مختلفة وصعد المهدعمرا فندى نقيب الاشراف الميالقلعة فأنزل منها بيرقا كبير اسمته العامة البيرق النبوى فنشره ببن يديه من الفلمـــة الح بولاق واما. ه وحوله الوف من العامة بالنباييت والعصى يمللون ويكبرون و يكثر ون من الصياح ومعهم الطبول والزمور وغيرذاك وأما . صرفانها باقية خالية الطرق لأنجد بها أحداسوي النساء فيالبيوت والصغار وضعناء الرجال الذين لايقدر ون علي الحركة فانهم مسينتر ون مع النساء في بيوتهم والأسواق مصفرة والطرق مجفرة منعدمالكس والرش وغلاسعرالبارود والرصاص بحيث

الفرنساوية هما يضامسامون مخلصون واثبات ذلك انهم قدنز لوافي رومية الكبرى وخر بوافيها كرسى البابالذيكانداءا يحث النصاري على محاربة الاسلامثم فسدواجزيرة مالطه وطردوا منهاالكو اللرية الذين كانو ايز عمون ان الله آمالي يطلب منهم، قاتلة المسلمين ومع ذلك الفرنساوية في كلوقت من الاوقات صاروا محببن مخلصين لحضرة السلطان المثمانى وأعداء أعرائه أدامالله ملكه ومعذلك ان الماليك امتنعوا من اطاعة السلطان غير ممتلك لأصر فاأطاعوا اصلاالا لطمع أنفسهم طوبي مطوبي لاهالى ،صرالذين يتفةون ،منابلا تأخير فيصلح حالهم وتعلى مراتبهم طوبي أيضاللذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لاحد من الفريقين المتحاربين فاذاعر فو تابالاكثر تسارعو االينابكل قلب أكن الويل ثمالويل للذين يمتمدون على المماليك فيمحار بتنافلا يجدون بعدذلك طريقاا لي الخلاص ولا يبقى منهم أثر \*المادة الاولى جميع القرى الواقعة في دائرة قرية بثلاث ساعات عن المواضع التي يمر بهاعسكر الفرنساوية فواجب عليهاأن ترسل للسرعس رمن عنده اوكالاء كيا يمرف الشاراليه انهدماً طاعواوانهم نصبواعلم الفرنساوية الذي هوأبيض وكلي وأحر \* المادة الثانبة كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوي محرق بالنار \*المادة الثالثة كل قرية تطيع المسكر النرنساوي أيضا تنصب صنحاق السلطان العماني محبنا دام بقارُّه \* المادة الرابعة المشايخ في كل بلد يختمون حالا جميع الارزاق والبيوت والاملاك التي تتبع المماليك وعايبهم الاجتهاد التام الملايضيع أدنىشىء منها المادة الخامسة الواجب على المشايخ والعاماء والقضاة والائمة انهم يلازمون وظائفهم وعلىكلأحدمنأهالى البلدانأن يبقى فيمسكنه مطمئنا وكذلك تكون الصلاة قاغة في الجوامع على العادة والمصريون باجمهم بنبغي ان يشكر واالله سبحانه وتعالى لانقضاء دولة الممالبك قائلين بصوت عال أدام الله اجلال السلطان العثماني أدام الله اجلال العسكر الفرنساوي لمن الله المماليك وأصلح حال الامة المصرية تحريرا بممكر اسكندرية في ١٣ شهر سيدوو سنة ١٣٦٣ مَنْ اقامة الجمهُورالفرنساوي يُمني في آخر شهر محرمسـنة هجرية اله بحروفه ( وفي يوم الحنيسالثاني والمشرين) من الشهر وردت الأخبار بان الفرنسيس وصلوا إلي نواحي فوة ثم الي الرحمانية

#### ﴿ واستهل شهرصفرسنة ١٢١٣ ﴾

(وفي يوم لاحد) غرة شهر صفر وردت الاخبار بان في يوم الجمهة انتاب والعشرين ون شهر محرم النقى العسكر المصري مع الفرنسيس فلم تكن الاساعة وانهزم مرادبيك وون مه ولم يتعقال صحيح واغا هي مناوشة من طلائع العسكرين بحيث لم ينتل الاالقليل ون الغريقين واحترقت مراكب مرادبيك بما فيها من الجبخانه والآلات الحربية واحترق بهارئيس الطبحية خليل الكردني وكان قد قاتل في البحرة الامحيبانة درالله ان علقت نار بالقلع وسقط منها نارالى البارود فاشتعلت جميعها بالنار واحترقت المركبة افيه من المحاربين وكبيرهم وتطايروا في الهواء فل عاين ذاك مرادبيك داخله الرعب وولي ونهز ما وترك المشاة في المراكب ورجه واطالبين مصرووصات ونهز ما وترك المشاة في المراكب ورجه واطالبين مصرووصات

ذكر محار بةالفرنسيس مم المصر يين وماوقع

أثناء خروج مراديك والحركة بدت الوحثة في الاسواق و كترا لهرج بين الناس والارجاف وانقطعت الطرق واخذت الحرامية في كل لبلة تطرق اطراف البلد وانقطع مثى الناس من المرور في الطرق والاسواق من المغرب فنادي الاغاوالوالى بنتج الاسواق والقهامي ليل وتعليق القناديل علي البيوت والدكاكين وذلك لا مرين الاول ذهاب الوحشة من القلرب و حصول الاستئناس والثاني الخوف من الدخيل في البلد (وفي يوم الاثنين) وردت الاخبار بأن الفرنسيس وصلوا المي دمنه و رورشيد و خرج معظم أهل تلك البسلاد علي وجوهم المذهبوا الي فوة ونواحيها والبعض طلب الامان وأقام ببلده وهم المقلاء وقد كانت الفرنسيس حين حلولم بالاسكند ية كتبوام سوما وطبعوه وأرسلو امنه نسخاالى البلاد التي يقد و و عام المهاري الذين وجدوه مجالطه البلاد التي يقد و نام المقلاء و وحضر واصحبتهم و حضر مهم جملة الى بولاق وذلك قب ل وصول الفرنسيس بيوم أو بيومين ومعهم منه على منه عدة نسخوم منه ما و بيومين ومعهم منه على شكالهم من كفار ما لطه و يعر فون باللغات (وصورة فلك ألم كنوب)

( بسم الله الرحمن الرحيم ) لااله الاالله لاولدله ولاشر يك له في المكه من طرف الفرنساوية المبنى على أساس الحرية والله وية السرعسكر الكبير أبير الحيوش الفرنساوية بونابارته يعرف أهالى مصرجميعهمان مززمان مديدالصناجق الذين يتسلطون فيالبلادالمصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في-قالملة الفرنساوية و بظلمرن مجارها بانواع الايذاء والتعدى فحضر الآنساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصورطويلة هذه الزمرة الماليك المجلوبين من بلاد الاباز ه والحراكسة يفسدون في الاقلم الحسن الاحسن الذي لا يوجد في كرة الارض كله إفامارب العالمين القادر على كل شيء فأنه قد حكم على انقضاء دولهم يأيه المصريون قدقيل لكمانني مانزات بهذا الطرف الابقصداز لة دينكم فذلك كذب صريح فلاتم حقوه وقولوالله فترين انني ماقدمت اليكم الالاخلص حقكم من يدالظالم بن وانني أكثرمن المماليك اعبدالله سبحانه و أمالي واحترم نبه والقرآت العظم وقولوا ايضا لهمم أن حميع الناس متساوون عنـــــدالله وان الشيُّ الذي يفرقهـــم عن بعضــهم هو العـــقـل والفضائل والملوم فقط وبين المماليك والعقل والفضائل تضارب فماذا ييزهم عن غيرهم حتي يستوجبوا أن يتملكوا مصروحدهم ويحتصوا بكلشيءأحسن فيهامن الجواري الحساز والخيل العتاق والمساكن المفرحة فان كانت الارض المصرية اتنزاما للماليك فليرونا الحجة التيكتبها للة لهم ولكن وبالعالمين رؤف وعادل وحليم ولكن بعونه تعالى من الآن نصاعد لايبأس أحد ن أهالى مصرعن الدخول في المناصب الــامية وعن اكتساب الراتب العالية فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الامور وبذلك يصلح حال الامة كلهاوسابقاكان في الاراضي المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المنكر وماازال ذلك كله الاالظام والطمع من المماليك أيه االمشايخ والقضاة والأئمة والجربجية واعيان البلدقو لوالامنكم ان

البلد فلمانزلوا البهم عوقوهم عندهم فالمادخل الليل يحوات منهم مراكب الىجهة العجمي وطلعوا الى البر ومعهم آلات الحرب والعساكر فلم يشعرأ هل الثغر وقت الصباح الاومم كالجراد المنتشرحول البلدنه ندها خرج أهل الثغر وماا نضم اليهم من العر بان المجنمعة و كاشف البحيرة فلم يستطيعو امدانعتهم ولاأ، كمنهم ممانعتهم ولم يثبتوا لحربهم وانهزم المكاشف ومن معهمن العربان ورجيع اهل الثغرالي التترس فىالبيوتوالحيطان ودخلت إلافرنج البلدوانبث فيها الكثير . ن ذلك المددكل ذلك وأ مل البلدلهـــم بالرمى يدافعون وعن أنفهم واهابهم يقاتلون ويمانعون فلماأعياهم الحال وعلموا انهم أخوذون بكل حال وليس ثمء: دوم للقتال استمداد لخلوالابراج من آلات الحرب والبارود وكثرة المدووغلبته طاب أهل الثغرالامان فامنوهم و رفعواعنهم القنال ومن حصونهم أنزلوهم ونادى الفرنسيس بالامان فى البلدورفع بنديراته عليها وطلب أعيان الثغر نحضر وابين يديه فالزمهم بجمع السلاح واحضار واليهوان يضهوا الجوكار في صدورهم فوق ملبوسهم والجوكار ثلاث قطع من جوخ أوحر يرأ وغير ذلك مستديرة في قدرالريال سوداء وحمراء وبيضاء توضع بعضها فوق بعض بحيث تكون كل دائرة أقل من التي محتما حتي تظهرا لالوان الثلاثة كالدوائر المحيط بعضها ببعض ولماوردت هذهالاخبار مصر حصــل للناس انزعاج وعولاً كثرهم على الفراروالهجاج وأماما كان من حال الامراء : صر فان ابراهم بيك ركب الى قصر العبى وحضر عنده مرادبك من الجيزة لانه كان مقيما بها واجتمع باقي الامراء والعلماء والقاضي وتكاموافى شأن هذا الامرالحادث فاتفق رأيهم علي أن يرسلو امكاتبة بخبر هذا الحادث لى اسلامبول وإن مراد يبك بجبزالعساكر ويخرج لملاقاتهم وحربهم وانفض المجلس علي ذلك وكدبوا المكاتبة وأرساهاكمر بإشامعرسوله علىطريق إابرايأ نيها لترياق مناامرأق واخذوافي الاستعداد للثغروقضاء اللوازم والمهمات سيف مدة خمسة أيام فصاروا يصادرون الناس و أخـــذون أغلب مايحاجون اليه بدون ثمن ثمارتحل مرادبك بعد صــ لاة الجمعة وبرز خيامه ووطاقه الى الجسرا لاسود فمكث به يومين حتى تكامل المسكر وصناجقه وعلى باشاالطرا باسي وناصف باشافانهم كانواس أخصار ومقيمين مهمالجيزة وأخذمه عدة كثيرة من المدانع والبارودوسار من البرمع العمداكر الخيالة واما لرجالة وهم الالداشات الةلم نجية والاروام والمفارية فانهم ساروا في البحر مع الفلايين الصفار التي انشأها الامير المذكور والارتخل من الجسر الاسود أرسل الي مصر بأمر بعمل مسلمة من الحديد في غاية الثحن والمتانة طولها مانة ذراع وثلاثون ذراعالتنصب علىالبغازعندبرج مغيزل مناابرالحالبر لتمنع مراكب الفر أميس من العبور البحر النيل وذلك بإشارة علي باشاوان يعمل عندها جسر من المراكب و بنصب علمها متاريس ومدافع ظنامنهم از الافرنج لايقدرون علي محاربتهم في البر وأنهم يعبرون في المراكب ويقانلونهم وهم في المراكبوأنهم يصابرونهم ويطاولونهم فيالقتال حتى تأتيهم النجدة وكان الامر يخلاف ذلك فان الفرنسيس عند ماملكوا الاسكندرية ساروا على طريق البراافرين من غير بمانع وفي

# المالحم الدالم

### ه ﴿ سَنَةُ ثَلَاثُ عَشَرَةً وَمَاذُنَينَ وَأَلْفَ ﴾ -

وهي أول سنىالملاحم العظيمة والحوادث الجسسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وتضاعف الشروروترادف الإمور وتوالىالمحن واختلال الزمن وانبكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الاهوال واختلاف الاحوال وفسإد الندبير وحصولالتدمير وعموم الخراب وتواتر الاسباب وماكان ربك مهلك القري بظلم وأهلها مصلحون ( في يوم الاحد العاشر من شهر محرم الحرام من هذه السنة) وردث مكاتبات علي يدالسعاة من نخر الاسكندرية ( ومضونها ) أن في يوم الخيس أمنه حضرالي الثغرعشرة مراكب من مراكبالا نكليز ووقفت علي البعد بحيث يراهاأهل الثغر وبمدة ليل حضر خمسة عشرم كباأ يضافا تظرآهل النفر مايريدون واذابقا يق صغير واصلمن عنده وفيه عشرة أنفارنوصلوا البرواجتمعوا بكيارالبلدوالرئيس اذذاك فها والمشاراليــه بالابرام والنقض السيدمحمدكريم الآتىذكره فكملموهم واستخبروهم عنغرضهم فاخبروا انهم انكليز حضرواللنفتيشعلي الفرنسيس لانهم خرجو أبعمارة عظيمة يربدون جهة من الجهات ولاندري أين قصدهم فربمادهمو كم فلاتقدرون علي دفعهم ولاتنمكنوا من منعهم فلم يقبل السيد محمد كريم منهم هذا القول وظن انهامكيدة وجاوبوهم بكلام خشن فة لترسل الانكليز نحن نقف بمراكبنا في البحر محافظين على النفر لا عناج منكم الاالامداد بالماء الزاد بمنه فلم يجيبوهم لذلك وقالوا هذه بلاد السلطان وليسلافر أميس ولالغم ولهام والمهاسبيل فاذهبوا عنافه ندها عادت رسل الانكليز واقلعوا فيالبحر ليمتار وامن غير الإسكندرية وليقضي الله أمراكان منمو لاثمان أهل الثغر أرسلوا الى كاشف البحيرة ليجمع العربان ويأتىءمهم للمحافظة بالنغرفلماقوئت هذه المكانبات بمصر حصلبها اللغط الكثير من الناس ومحدثوابذلك نيم بينهم وكرثرت المقالات والاراجيف (ثم ورد) في ثالث يوم بعدورود المكاتيب الاول مكاتبات مضمونهاأن المراكب التي وردت الثفرعادت راجمة فاطمأن الناس وسكن القيل والفال وأماالامراءفلم يهتموا بشئ من ذلك ولم يكترثوابه اعتماد اعلى قونهم وزعمهم انه اذاجاءت جميع الافرنج لا يقفون في مقابلتهم وانهم بدوسونهم بخيولهم ( فلما كان بوم الاربماء ) العشرون من الشهرالمذكور وردت مكانبات من الثغر ومن رشيد ودمنهور بأن في يوم الاثنين ثامن عشره وردت مراكب وعدارات للفرنسيس كثيرة فارسوافي البحر وأرسلوا جماعة يطلبون الفنصل وبضاهل al-JARARTI



LIBRARY 724811

UNIVERSITY OF TORONTO

97 J3 1904N Q OF

| Äå <sub>s</sub> #                       | تفيعه                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| ۳۳۷ شعبان                               | ۲۲۱ صفر                     |
| ٣٣٣ رمضان                               |                             |
| ٣٣٠ شوال                                |                             |
| ٣٣٦ القمدةالحرام                        |                             |
| ٣٣٨ الحجةالحرام                         | ٢٧٩ جادي الثانية            |
| ٣٤٠ ذكر من مات في هذه السينة من الاعيان | ۲۸۱ رجبالفرد                |
| ٣٤٧ (سنةءشهرينومائتينوالف)              | ۲۸۳ شعبان                   |
| ٣٤٨ صفر الحير                           | ٠٨٠ رمضان المعظم            |
| ٣٠٧ رييم الاول                          | ۲۸۷ شوال                    |
| ٣٥٠ ربيع الثاني                         | ٠٩٠ القمدة                  |
| ٣٦١ جاديالاولي                          | ٤٠٠ الحجة                   |
| ٣٦٠ جمادي الثانية                       | ٣٠٦ ذ كرمنمات في هذه السَّة |
| ٣٦٧ رجبالفرد                            |                             |
| ٣٦٧ شعبان                               |                             |
| ۳۶۸ رمضان                               | ٣١٧ ربيعالاول               |
| ۳۷۰ شوال                                |                             |
| ٣٧١ القعدة الحرام                       |                             |
| ٣٧٢ الحيجة الحرام                       |                             |
| ٣٧٦ ذكر من مات في هذه السنة             |                             |

معده المعدد بمصروكيفية خروجهم منهاود خول العثملي ٨٦ شعبان المعظم ۱۹۸ ر بیع الاول ٩١ رمضان المعظم ٢٠٣ ربيع الثاني ۹۶ شوال ۲۰۷ حادی الاولی azel 109 ١١٩ ذكرمن مات في هذه السنة ۲۱۰ حادی الثانیة ١٢١ (سنة خمس عشرة ومائنين وألف) العرب الفرد ١٢١ ذكرفتل سارىء سكركابهرو تحقيق قضيته ٢١٤ شعبان ١٤ ذكر خروج الفرنسيس بجنازة ساري ٢١٨ رمضان المعظم عسكرهمكالهبرالمقتول بمصر بعد التعقيق ٢١٩ شوال ١٢١ القمدة على القاتل azd1 444 ١٤١ صفر الخبر ٢٢٠ ذ كرمن مات في هذه السنة ١٤٢ ربيع الاول ٢٣٢ (محرم الحرام ابتداء سنة الفومائنين وسبع ١٤٢ ربيع الثاني عشرة هجرية) ١٤٣ جادي الاولى ٢٣٤ صفرالحبر ١٤٤ جادي الثانية ٢٣٠ ربيم الاول ١٤٦ رحالفرد ٢٣٧ ريمالثاني ۱٤٨ شعبان ٢٣٩ جادي الأولى ۱۰۱ رمضان ٢٤٠ جادي الثانية ١٥٣ شوال ۲٤٢ (ذ كرحادثة سماوية) ١٠٩ القمدة ٢٤٣ وجب الفرد ١٦٢ الحجة الحرام ه ۲۶ شعبان ١٦٧ ذكرماه مدمه الفرنساوية وخربوه وما و ٢٤ رمضان المعظم أحدثوه من العمائر وغيرها ٢٤٦ شوال ١٧٢ ذكر من مات في هذه السنة من الاعيان ٢٤٦ القعدة • ۱۸ (سنة ستءشر ة ومائتهن وألف) AZY HER ١٧٩ صفرالخبر ١٩٢ ييان ماحصال بآخرديوان للفرنسيس ٢٥٣ (سنة عُمان عشرة ومائتين وألف)

| * | الجبرتي | تار یخ | لثمن | الجزءالثا | وفهرست |
|---|---------|--------|------|-----------|--------|
|---|---------|--------|------|-----------|--------|

صعدية

طرة وعدة مكاتيب من أحمد باشا الجزار وغيره

٣١ حادي النانية

٣١ صورة أوراق كـتبوها عليلسان المشايخ والصقوها بالاسواق

ذكر محاربة الفرنسيس مع المصريين وماوقع ٣٢ صورة أوراق أيضا كتبوها على اسان المشايخ والصقوهابالاسواق تزيدعن الاولى

وع شعمان المعظم

٤٦ رمضان المعظم

على المشايخ والاعيان بحفظ البلد

١٦ تقليدم عطفي بيك كتخداالباشاامارة الحاج ٤٩ صورة كتاب من ساري عسكر الى أهل الشام

ا٠١ المعجة

٧٠ (سنة أربع عشرة وماثتين والف)

٧٧ صفر الحير

م جادي الاولى

( سنة ثلاث عشرة ومائدين والف )

ذكر دخو لاالفرنساوية بالاسكندرية

صورة المكتوب الصادر من الفرنساوية الى البلادالق يقدمون عليها

ه صفرالخبر

تقليــد برطلمين النصراني الرومي الذي تسميه المامة فرط الومان كتخدا ٣٧ رجب

مستحفظان

١٤ ربيع الأول

١٦ فكر تقايد الشيخ خليل البكري نقابة ٤٦ فكرسفر الفرنسيس الي جهة الشام والتنبيه الاشراف

۱۸ ربیعااثانی

٢٠ ذكر ترتيب ديوان آخر مركب،ن ستة ٤٩ صورة جواب، منهساري عسكر بكيفية أخذ أنفار من النصاري القبط وستةمن تجار غزة الشام

المسلمين للنظرفي قضا ياالتجار والعامة 🕟 ، د شوال

٢٢ صورة مكاتبة كتبوها من المشايخ ليرسلوها ٧٥ القعدة الى السلطان وشريف مكة

٢٣ ذكرحضورالمشايخوالاعيان والتجارومن ٣٣ ذكرمن ماتفي هذهالسنة حضر بالديوان العمومي

٢٤ جمادى الاولي

٢٥ تقليد محمد أغاللسلماني كشخدا أمير الحاج ١٠٨ ربيع الاول

٢٦ ذ كرماوقع لاهل مصرمن التترس ومحاربة الله و بيسع الثاني

الفر نسيسىوا ثارةالفتنة

٢٩ مضمون مكاتبات وهي صورة فرمان وعليها ٨٦ رجب



al-ĞABARTÎ. K. Ağa'ib al-atar fî 't-tarağim wal-abbar. Cairo 1322-3 H. \$ vol. GAL II 480

- PL, Ap. 20. fee

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

al-Jabarti
97 'Aj@'ib al-athar
J3 v.3
1904
v. 3

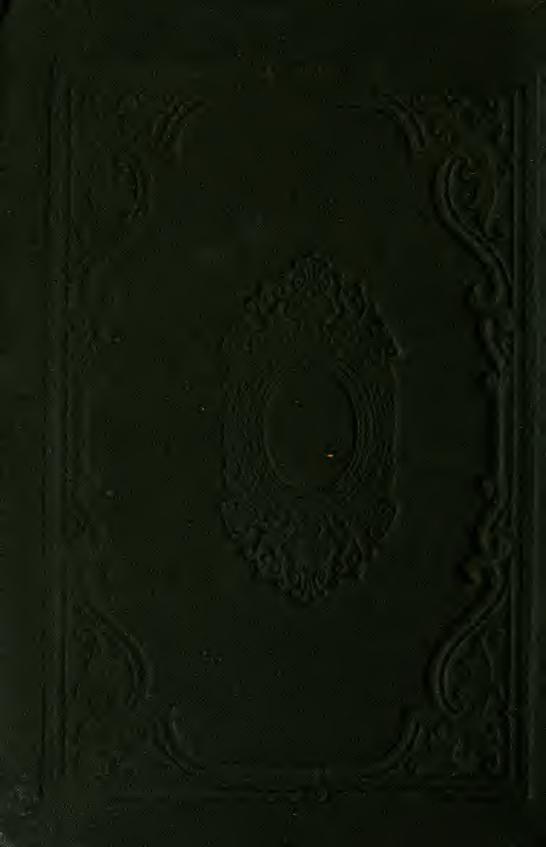